الجد الثالث

أخب رّاليوم قطاع الثقافة





# تفسير

# الشعراوي

المجسلد الثالث

من الآية ١٤ سورة أل عمران إلى الآية ١٨٩ سورة أل عمران

لقد حذف الحق من وصف الفئة الأولى ما يدل عليه فى وصف الفئة الثانية . وعرفنا وصف الفئة الثانية . وعرفنا وصف الفئة اللاخرى. وعرفنا وصف الفئة اللاخرى. فمقابل الكافرة مؤمنة ، وعرفنانه أيضا ـ أن الفئة الكافرة إنما تقاتل فى سبيل الشيطان لمجرد معرفتنا أن الفئة الأولى المؤمنة تقاتل فى سبيل الله . ويسمون ذلك فى اللغة داختباك » . وهو أن تحذف من الأولى نظير ما أثبت فى الثانى ، وتحذف من الثانى نظير ما أثبت فى الأول ، وذلك حتى لا تكرر القول ، وحتى توضح الالتجام بين الفتال فى سبيل الشيطان والكفر .

إذن فالآية على هذا المعنى توضح لنا الآق : لقد كان لكم آية ، أى أمر عجيب جدا لا يسير ولا يتفق مع منطق الأسباب الواقعية في فتتين بفعندما التقت الفئة المؤمنة في قتال مع الفئة الكافرة ، استطاعت الجهاعة المؤمنة المحددة بالغاية التي تقاتل من أجلها - وهي القتال في سبيل الله - أن تنتصر على الفئة الكافرة التي تقاتل في سبيل الشيطان .

وبعد ذلك يقول الحق : « يرونهم مثليهم رأى العين » فنحن أمام فئتين ، فمن الذي يَرى ؟ ومن الذي يُرى ؟ من الرائى ومن المرئى ؟ إن كان الرائى هم المؤمنين فالمرثى هم الكافرون . وإن كان الرائى هم الكافرين فالمرثى هم المؤمنون ولنر الأمر على المعنين :

فإن كان الكافرون هم الذين يرون المؤمنين ، فإنهم يرونهم مثليهم ؛ أى ضعف عدهم ، وكان عدد الكافرين يقرب من ألف . إذن فالكافرون يرون المؤمنين ضعف أنفسهم ، أى ألفين . وقد يكون المعنى مؤديا إلى أن المؤمنين يرون الكافرين ضعف عددهم الفعلى . ووقد يؤدى المعنى إلى أن الكافرين يرون المؤمنين ضعف عددهم وكان عدد المؤمنين يقرب من ثلاثياثة وأربعة عشر ، وضعف هذا العدد هو ستيائة وثبانية وعشرون مقاتلا .

فإن أخذنا معنى (مثليهم) على عدد المؤمنين ، فالكافرون يرونهم حوالى ستهائة . وثهانية وعشرين مقاتلا / وإن أخذنا معنى (مثليهم) على عدد الكافرين فالكافرون يرون المؤمنين حوالى ألفين . وما الهدف من ذلك ؟ إن الحق سبحانه يتكلم عن

 إلزاجهة بين الكفر والإيمان حيث ينصر الله الإيمان على الكفر . وبعض من الذين يتصيدون للقرآن يقولون : كيف يقول القرآن : « يرونهم مثليهم رأى العين » وهو بقول في موقع آخر :

﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً ۚ وَلَوْ أَرْنَكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشْلُمْ وَكَنَنَزَعُمُ فِي الأَشْرِ وَلَكِنَ اللّهَ سَلَمُ ۚ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بِنَاتِ الصُّدُورِ ۞ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْمُ فِي أَغْشِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِلُكُمْ فِي أَعْشِيمُ لِيقْضِى اللّهُ أَثْرًا كَانَ مَفْعُولاً ۚ وَإِلَى اللّهِ تُرْجُعُ الْأُمُورُ ۞﴾

( سورة الأنفال )

وهذه الآية تنبت كثرة ، سواء كثرة المؤمنين أو كثرة الكافرين ، والآية التي نحن بصدد تناولها بالخواطر الإيمانية تثبت قلة ، والمشككون في القرآن يقولون : كيف يتناول القرآن موقعة واحدة على أمرين مختلفين ؟ ونقول لهؤلاء المشككين : أنتم قليلو الفطنة ؛ لأن هناك فرقًا بين الشجاعة في الإقبال على المعركة وبين الروح العملية والمعنوية التي تسيطر على المقاتل أثناء المعركة ، والحق سبحانه قد تكلم عن الحالين : قلل الحق هؤلاء في أعين هؤلاء ، لأن المؤمنين حين وقلل الحق هؤلاء ، لأن المؤمنين حين يرودن الكافرين قليلا فإنهم يتزردون بالجرأة وطاقة الإيمان ليحققوا النصر .

والكافرون عندما يرون المؤمنين قلة فإنهم يستهينون بهم ويتراخون عند مواجهتهم . ولكن عندما تلتحم المعركة فيا الذي يجدث ؟ لقد دخلوا جميعا المعركة على أمل الفلة في الأعداد المواجهة ، فها الذي يجدث في أعصابهم ؟ إن المؤمن يدخل المعركة بالاستعداد المكثف لمواجهة الكفار . وأعصاب الكافر تخور لأن العدد أصبح على غير ما توقع ، إذن فقول الحق :

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَبُّمُ فِي أَعْيُكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْنُهِمْ لِيقَضِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللهِ رُبْحُ الْأُمُورُ ﴿ ﴾

#### 017-400+00+00+00+00+0

يُصور الحالة قبل المعركة ؛ لأن الله لا يريد أن يتهيب طرف من طرف فلا تنشأ المعركة . لكن ما إن تبدأ المعركة حتى يقلب الحق الأمور على عكسها ، إنه ينقل الشيء من الضد إلى الضد . ونقل الشيء من الضد إلى الضد . ونقل الشيء من الضد إلى الضاد إلى المناعر ما تريد . يقود المشاعر والأحاسيس ، والقدرة العالية تستطيع أن تصنع في المشاعر ما تريد .

لقد قلل الحق الأعداد أولا حتى لا يتهيبوا المعركة ، وفى وقت المعركة جملهم الله كثيرا فى أعين بعضهم البعض فترى كل فئي الطرف الآخر كثيرا ، فتتفجر طاقات الشجاعة المؤمنة من نفوس المؤمنين فيقبلون على القتال بحياسة ، وتخور نفوس الكافرين عندما يواجهون أعدادا أكثر مما يتوقعون . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ قَدْ كَانَ لَكُرْ ءَايَةً فِي فِتَنِينَ النَّقَتَّا فِيهُ تَقْتِلُ فِي سَدِيلِ اللهِ وَأَمْرَىٰ كَافَرَةً بَرَوْتُهُم مِنْلَيْهِمْ رَأَى الْمَيْنِ ۗ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مِن يَشَلَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعِبْرَ الْإِلَى الأَقْسُرِ ﴿ ﴾ وهوزة الدعوان)

إن هذه الآية هي خبر تبشيرى لكل مؤمن بالنصر ، وهي في الوقت نفسه خبر إنذارى لكل كافر بأن الهزيمة سوف تلحق به إن واجه الجياعة المؤمنة . فلياكم أن تقيموا الأمور بمقاييس الأسباب ، فالأسباب المطلوبة منكم هي المقدور عليها للبشر وعليكم أن تتركوا تتمة كل ذلك للقدر ، فلا تخور الفئة المؤمنة أمام عدد كثير ، ولا تغتروا معشر الكفار بأعدادكم الكثيرة ؛ فالسابقة أمامكم تؤكد أن عدداً قليلا من المؤمنين قد غلب عددا كثيرا من الكافرين .

ومن معانى الآية \_أيضا \_أن الكافرين يرون المؤمنين مثلى عدد الكافرين ، أى ضعف عدد همانيها \_ ثالثا \_ أن الكافرين يرون المؤمنين ضعف عدد المؤمنين الفعلى . ومن معانى الآية \_ رابعا \_ أن يرى المسلمون الكافرين مثليهم ، أى مثل المؤمنين مرتين ، أى ستهائة نفر وقليلا ، وحينئذ يكون عدد الكافرين في عيون المؤمنين أقل من العدد الفعلى لمؤلاء الكافرين . إذن فها حكاية و مثليهم » هذه ؟ لقد وعد الله المؤمنين بنصره حين قال :

﴿ إِنَّاتُهَا اللَّهِي حَرِضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْفِتَالَّ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنْيِرُونَ مَغْلِيُواْ

مَانَتَيْنٌ وَإِن يَكُن مِنكُمُ مِانَّةً يَغْلِبُواْ أَلْفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٠٠

( سورة الأنفال)

والنسبة هنا أن المؤمن الواحد يخرج إلى عشرة من الكافرين فيهزمهم ، ذلك وعد الله ، وحين أراد الله التخفيف قال الحق :

﴿ الْفَنَ خَفِّفَ اللَّهُ عَنكُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُرْ ضَعْفًا فَإِن يَكُنِ مِّنكُمْ مِّأَنَّهُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مَا تَتَمْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلَفٌ يَعْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّنبِرِينَ ۞﴾ ( سورة الأنفال)

لقد خفف الله النسبة ، فواحد من المؤمنين يغلب اثنين من الكافرين . فالمؤمنون موعودون من الله بالغلبة حتى وهم ضعاف . والحق يقول في الآية المبشرة للمؤمنين ، المنذرة للكافرين ، والتي نحن بصددها الأن : « والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار».

ونحن نسمع كلمة « عبرة » كثيرا ، والمادة المأخوذة منها تدل على الدخول من مكان إلى مكان ، فيقال عن ذلك « عُبور » ، ونحن في حياتنا العادية نخصص في الشوارع أماكن لعبور المشاة ، أي المسافة التي يمكن للمشاة أن ينفذوا منها من ضفة الشارع إلى الضفة الأخرى من الشارع نفسه . وعبور البحر هو النفاذ من شاطيء إلى شاطىء آخر .

إذن فهادة « العبور » تدل على النفاذ من مكان إلى مكان ، و« العَبرة » أي الدمعة لأنها تسقط من محلها من العين على الحد . و« العِبارة » أي الجملة التي نتكلم بها ، فهي تنتقل من الفم إلى الأذن ، وهي عبور أيضا . وا العبر، أي الرائحة الجميلة التي تنتقل من الوردة البعيدة عن الإنسان قليلا لتنفذ إلى أنفه . إذن فهادة ﴿ العبورِ ﴾ تدل على « النفاذ » .

وحين يقول الحق : ﴿ إِنْ فِي ذَلَكَ لَعْبُرَةً ﴾ . أي تنقلكم من أمر قد يخيفكم أيها المؤمنون لأنكم قليل ، وهم كثير ، إنها تنقلكم إلى نصر الله أيها المؤمنون ، وتنقلكم أيها الكافرون إلى الهزيمة برغم كثرة عُدتكم وعَددكم . فالعبرة هي حدث ينقلك من شيء إلى شيء مغاير ، كالظالم الذي نرى فيه يوما ، ونقول : إن ذلك عبرة لنا ، أي إنها نقلتنا من رؤيته في الطغيان إلى رؤيته في المهانة .

وهكذا تكون العبرة هى العظة اللافتة والناقلة من حكم إلى حكم قد يستغربه المذهن ، فتذييل هذه الآية الكربمة بهذا المعنى هو إيضاح وبيان كامل ، فالحق يقول في بداية هذه الآية : «قد كان لكم آية في فتين النقتا » . وتنتهى الآية بقوله : «إن في ذلك لعبرة لأولى الأيصار » .

إذن فالعبرة شىء ينقلنا من أمر إلى أمو قد تستغربه الأسباب وذلك إن كنت متروكا لسياسة نفسك ، لكن المؤمن ليس متروكا لسياسة نفسه ؛ لأن الله لو أراد أن يعذب الكفار بدون مواجهة المؤمنين وحربهم لعذبهم بدون ذلك ، ولكن الله يريد أن يكون عذاب الكافرين بأيدى المؤمنين :

﴿ فَنِتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُحْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ ﴾ قُوْمِينَ ﴿

( سوزة التوبة )

ولوكان الله يريد أن يعذب الكافوين بغير أيدى المؤمنين لأحدث ظاهرة في الكون تعذبهم ، كزلزال يجدث ويدمرهم ، ولكن الله يريد أن يعذب الكافوين بأيدى المؤمنين . « والله يؤيد بنصره من يشاء ، إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار» ، وه الأيد » هو القوة ، إذن فهمو يريد منك فقط النواة العملية ، ثم بعد ذلك يكملها الله بالنصر ، « وأيده » أي قواه ، ويؤيد الله بنصره من يشاء ، وتكون العبرة لأولى الأبصار .

وقد يقول قائل: أتكون العبرة لأولى الأبصار أم لأولى البصائر ؟ وهنا نقول: إن العبرة هنا لأولى الأبصار؛ لأن الأمر الذي تتحدث عنه الآية هو أمر مشهدى ، أمر محسوس ، فمن له عينان عليه أن يبصر بهما ، فإذا كان التفكير والتدبر ليس أمرا موهوبا لكل مخلوق من البشر ، فإن البصر موجود للغالبية من الناس ، وكل منهم

يستطيع أِن يفتح عينيه ليرى هذا الأمر المشهدى .

وإذا ما نظرنا إلى المعركة بذاتها وجدنا الدليل الكامل على صدق العبارة ؛ فالمؤمنون قلة وعددهم معروف عدود ، وعتادهم قليل ، ولم يخرجوا بقصد حرب ، إنما خرجوا لقصد الاستيلاء على العير المحملة بالأرزاق من طعام وكسوة تعويضا عها اغتصبه الشركون من أموالهم في مكة ، ولو أنهم استولوا على العير فقط لما كان النصر عظيا بالدرجة التي كان عليها ؛ لأن العير عادة لا تسير بعتاد ضخم إنما تحفظ بالحراسة فقط . ولكن الله يريد لهم النصر على ذات الشوكة ، أي الطائفة القوية المسلحة ، نقد وعدهم الله بالنصر على إحدى الطائفين :

ُ ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الظَّآمِنُتَانِ أَنَّهَا لَكُرْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَتَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِسَنِهِ ۦ وَيَفْطَعَ دَايِرً ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ ﴾

(سورة الانفال) لقد كان وعد الله أن ينصر المؤمنين على إحدى الطائفتين ، والأمل البشرى كان يود الانتصار على الطائفة غير ذات الشوكة أى الطائفة غير المسلحة وهي العير ، ولكن مثل هذا النصر لا يكون له دَوِيَّ النصر على الطائفة المسلحة ، فقد كان من السهل أن يقال : إن محمداً ومن معه تعرضوا لجاعة من التجار لا أسلحة معهم

ولا جيش ، ولكن الله يريد أن يجعل من هذه المعركة فرقانا وأن يحق الحق .

إنكم أيها المؤمنون لم تخرجوا إلاً لِقصد العير أى لم يكن استعدادكم كافيا للفتال ، أما الكفار فقد جاءوا بالنفير ، أى بكل قوتهم فقد ألقت مكة فى هذه المعركة بأفلاذ أكبادها . وعندما يأتى النصر من الله للمؤمن فى مثل هذه الموقمة فهو نصر حقيقى ، ويكون آية غاية فى العجب من آيات الله . وتصير عبرة للغير . لذلك نجد العجائب فى هذه المعركة . معركة بدر .

الغرائب أنك تجد الاخوين يكون لكل منها موقف وعجابية . وتجد الأب والابن لكل منها موقف وبحابية برغم عمق الصلة بينها ، فمثلا ابن أبي بكر رضى الله عنه ، وكان هذا الابن لم يسلم بعد ، وكان في جانب الكفار ، وأبوه الصديق مع رسول الله

### 017-100+00+00+00+00+0

صلى الله عليه وسلم ، وبعد أن أسلم ابن أبي بكر يحكى الابن لأبيْد بشىء من الامتنان والبر : لقد تراءيت كى يوم بدر فزويت وجهى عنك . فيرد أبو بكر الرد الإيمان الصدِّيقى : والله لوتراءيت لى أنت لقتلتك .

وكلا الموقفين منطقى ، لماذا ؟ لأن ابن أبي بكر حين يلتقى بأبي بكر ، ويرى وجه أميه ، فإنه يقارن بين أبي بكر وبين ماذا ؟ إنه يقارن بين أبيه وبين باطل ، ويعرف عام العلم أنه باطل ، فيرجح عند ابن أبي بكر أبوه ، ولذلك مجافظ على أبيه فلا يلمسه . لكن أبا بكر الصديق حينا يقارن فهو يقارن بين الإيمان بالله وابنه ، ومن المؤكد أن الإيمان يزيد عند الصديق أبي بكر ، فلو رآه يوم بدر لقتله .

ولله حكمة فيمن قُتل على أيدى المؤمنين من مجرمى الحرب من قريش ، ولله حكمة فيمن أبقى من الكفار بغير قتل ؛ لأن هؤلاء مدخرون لقضية إيجانية كبرى سوف يبلون فيها البلاء الحسن . فلو مات خالد بن الوليد فى موقعة من المواقع التى كان فيها فى جانب الكفر لحزنا نحن المسلمين ؛ لأن الله قد ادخوه لمحارك إيجانية يكون فيها سيف الله المسلول ، ولو مات عكرمة المقدت أمة الإسلام مقاتلا عبقريا .

لقد حزن المسلمون في موقعة بدر لانهم لم يقتلوا هؤلاء الفرسان ؟ لأنهم لم يعلموا حكمة الله في ادخار هؤلاء المقاتلين ؟ لينضموا فيها بعد إلى صفوف الإيمان . والله لم يكن مقاتل المسلمين يوم بدر من المحاربين اللين كانوا على دين قومهم آنثل إلاّ لأن الله قد ادخرهم لمواقع إيمانية قادمة يقفون فيها ، ويحاربون في صفوف المؤمنين ، وهذا نصر جديد .

ونرى أبا عزيز وهو شقيق الصحابي مصعب بن عمير الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر بدين الله ، ويعلّم أهل المدينة ، وكان مصعب فتى قريش المدلل صاحب ترف ، وأمه صاحبة ثراء ، وبعد ذلك رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبس جلد شاة بعد أن كان يلبس الحرير ، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انظروا إلى الإيجان ماذا فعل بصاحبكم » .

والتقى مصعب في المعركة مع أخيه أبي عزيز ، وأبو عزيز على الكفر ، ومصعب

رضى الله عنه مسلم يقف مع النبى صلى الله عليه وسلم ، وحين يرى مصعب رضى الله عنه أخاه أبا عزيز وهو أسير لصحابي اسمه أبو اليسر ، فيقول مصعب : يا أبا اليسر اشدد على أسيرك ؛ فإن أمه غنية وذات متاع ، وستغديه بمال كثير .

فيقول له أخوه أبو عزيز : أهذه وصاتك بأخيك ؟ فيقول مصعب مشيراً إلى أبي اليسر : هذا أخى دونك . كانت هذه هى الروح الإيمانية التي تجعل الفقة القليلة تتتصر على أهل الكفر ، طاقة إيمانية ضخمة تتغلب على عاطفة الأخوة ، وعاطفة الابوة . وقد جعل الله من موقعة بدر آية حتى لا يخور مؤمن وإن قل عدد المؤمنين ، أو قلت عُدتهمم وحتى لا يغتر كافر ، وإن كثر عدد قومه وعتادهم .

وقد جعلها الله آية للصدق الإيمانى ، ولذلك يقال : احرص على الموت توهب لك الحياة . وقد كانت القضية الإيمانية هى التي تملا نفس المؤمن ، إنّها قضية عميقة متغلغلة فى النفوس . ولماذا يتربص الكفار بالمؤمنين ؟ إنهم إن تربصوا بهم ، فسيدخل المؤمنون الجنة إن قُتِلوا أو ينتصرون على الكفار ، وفي ذلك يقول الحق على لسان المؤمنين :

فالظفر هنا بأحد أمرين : إما النصر على الكافرين ، وإما الاستشهاد في سبيل الله ، ونيل منزلة الشهداء في الجنة وكلاهما جميل . والمؤمنون يتربصون بالكافرين ، إما أن بصيب الله الكفار بعذاب من عنده ، وإما أن يصيبهم بأيدى المؤمنين . إنها معادلة إيمانية واضحة جلية . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

ِ ﴿ رُبِّنَ الِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءَ وَالْبَــٰيِنَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَاطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ

# وَٱلْخَيْلِٱلْمُسَوَّمَةِوَٱلْأَنْكَمِ وَٱلْحَرَٰثُِّذَلِكَ مَتَكُنُعُ ٱلْحَيُوٰةِ ٱلدُّنِيَّا وَٱللَّهُ عِندَهُ ,حُسْنُ ٱلْمَنَابِ ۖ ﴿

الموضع الذى تأتى فيه هذه الآية الكريمة هو : موقع ذكر الممركة الإسلامية التي جعلها الله آية مستمرة دائمة ؛ لتوضح لنا أن المعارك الإيمانية تتطلب الانقطاع إلى الله ، وتتطلب خروج الإنسان المؤمن عما ألف من عادة تمنحه كل المتع . والمعارك الإيمانية تجعل المؤمن الصادق يضحى بكثير من ماله في تسليح نفسه ، وتسليح غيره أيضا .

فمن يقعد عن الحرب إنسان تغلبه شهوات الدنيا ، فيأتى الله بهذه الآية بعد ذكر الآية التى ترسم طريق الانتصارات المتجدد لأهل الإيمان ؛ وذلك حتى لا تأخذنا شهوات الحياة من متعة القتال في سبيل الله ولإعلاء كلمته فيقول : « زين للناس حب الشهوات ، وكلمة « زين ، تعطينا فاصلا بين المتعة التى يحلها الله ، والمتعة التى لا يرضاها الله ؛ لأن الزينة عادة هي شيء فوق الجوهر . فالمرأة تكون جميلة في ذاتها وبعد ذلك تترين ، فتكون زينتها شيئا فوق جوهر جمالها .

فكان الله يريد أن نأخذ الحياة ولا نرفضها ، ولكن لا نأخذها بزينتها وبهرجتها ، بل نأخذها بحقيقتها الاستبقائية فيقول : وزين للناس حب الشهوات من النساء » . وما الشهوة ؟ الشهوة هي ميل النفس بقوة إلى أي عمل ما .

وحين ننظر إلى الآية فإننا نجدها توضح لنا أن الميل إذا كان بما يؤكد حقيقة استبقاء الحياة فهو مطلوب ومقبول ، ولكن إن أخذ الإنسان الأمر على أكثر من ذلك فهذا هو الممقوت .

وسبق أن ضربنا المثل من قبل بأعنف غرائز الإنسان وهي غريزة الجنس ، وأن

#### 00+00+00+00+00+00+011110

الحيوان يَفْضُل الإنسان فيها ، فالحيوان أخذ العملية الجنسية لاستبقاء النوع بدليل أن الأنثى من الحيوان إذا تم لقاحها من فحل لا تُمكّن فحلاً آخر منها . والفحل أيضا إذا ما جاء إلى أنثى وهى حامل فهو لا يُقبل عليها ، إذن فالحيوانات قد أخذت غريزة الجنس كاستبقاء للحياة ، ولم تأخذها كالإنسان لذة متجددة .

ومع ذلك فنحن البشر نظلم الحيوانات ، ونقول فى وصف شهوة الإنسان : إن عند فلان شهوة بهيمية . ويا ليتها كانت شهوة بهيمية بالفعل ؛ لأن البهيمة قد أخذتها على القدر الضرورى ، لكن نحن فلسفناها ، إذن فخروجك بالشيء عها يمكن أن يكون مباحاً ومشروعا يسمى : دناءة شهوة النفس .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للكون بقاءه ، والبقاء له نوعان : أن يُبقى الإنسان حياته بالمطعم والمشرب ، وتبقى حياة النوع الإنسانى بالتزاوج .

ولكن إن نظرت إلى المسألة وجدت الخالق حكيا عليا . إنه يعلم أن طفولة أى حيوان بسيطة بالنسبة لابيه وأمه ، مثال ذلك : الحيامة تطمم فرخها إلى أن يستطيع الطيران ، ثم لا تعرف أين ذهب فرخها ، لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة ، والى أراد الله لها أن تنتج الأولاد تحتاج إلى شقاء إلى أن يبلغ الولد ، وذلك ليكون هناك تكافؤ وتناسب بين ما مجرص عليه الإنسان من شهوة ، وما يتحمل من مشاق ومتاعب في سبيل الاستمتاع بها واستبقائها . فقول الحق سبحانه : وزين للناس حب الشهوات من النساء ، فمن المزين ؟ إن كان في الأمر الزائد على ضروريات الأمر ، فهذا من شغل الشيطان، وإن كان في الأمر الزائد على ضروريات الأمر ، فهذا من شغل الشيطان، وإن كان في الأمر الرئيب الذي يضمن استبقاء النوع فهذا من الله .

ونجد الحق يضيف و البنين ۽ إلى مجال الشهوات ويقصد بها الذكران ، ولم يقل البنات ، لماذا ؟ لأن البنين هم الذين يُطلبون دائها للعزوة كها يقولون ولا يأتى منهم العار ، وكان العرب يئدون البنات ويخافون العار ، ولماحبوب لدى الرجل فى الإنجاب حتى الأن هو إنجاب البنين ، حتى الذين يقولون بحقوق المرأة وينادون بها ، سواء كان رجلا أو امرأة إن لم يرزقه الله بولد ذكر فإنه أو إنها تريد ولداً ذكراً .

ويضيف الحق إلى مجال الشهوات: «والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » . والقناطير هي جمع قنطار ، والقنطار هو وحدة وزن ، وهذا الوزن حددته كثافة الذهب ، إلا أن القنطار قبل أن يكون وزناً كان حجياً ، لكنهم رأوا الحجم هذا يزن قدراً كمياً ، فانقلوا من الحجم إلى الوزن .

وكان علامة الثراء الواسع في الزمن القديم أن يأتوا بجلد الثور بعد سلخه ويملأوه ذهبا ، وملء جلد الثور بالذهب يسمونه قنطاراً ، وكانت هذه عملية بدائية . وبعد ذلك أخذوا ملء الجلد ذهباً ووزنوه فصار وزنا . إذن فالأصل فيه أنه كان حجباً ، فصار ووزناً .

وساعة تسمع و قناطير مقنطرة من الذهب والفضة » فهو يريد أن يحقق فيها القنطارية ، وذلك يعنى أن القنطار المقنطر هو القنطار الكامل الوزن ، وليس مجرد قنطار تقريباً ، كما نقول أيضاً : « دنانير مدنرة » . وعادة نجد في اللغة العربية لفظاً يأى من جنس اللفظ يضم إليه كمي يعطيه قوة ، فيقال و ظل ظليل » أى ظل كثيف ، ويقال « ليل أليل » أى أن الليل في ظلمة شديدة ، وهي مبالغة في كتافة الظلام ."

والظلام على سبيل المثال يحجب الشمس ، وحاجب الشمس عنك قد يكون حجاباً واحداً ، وقد يكون الشيء الذي يظلك فوقه شيء أخر يظلله أيضاً فيكون الظل ظليلًا ، ولذلك يكون الظل تحت الأشجار جميلًا ، لأن ورقة تستر الشمس ، وورقة أخرى تستر الورقة الأولى ، وهكذا ، فتصنع تكييفاً طبيعياً للهواء .

ولذلك فهم يصنعون الآن خياماً مكيفة الهواء مصنوعة من قياش فوقه قياش اخر، وبينها مسافة ، فيكون هناك قياش يُظلل ظِلاً آخر ، فإذا ما وضعوا قطعة ثالثة من القياش تُظل الظلين الأولين ، فإن الظل يكون ظليلاً ، ولذلك قلنا : إن ظل الاشجار هو ظل ظليل ، فيه حنان ، فكل ورقة تظل الإنسان تكون نفسها مظللة بورقة الحرى ، وتكون أوراق الشجر التي تظلل بعضها بعضا مختلفة الأوضاع ، وتعطى الأوراق للنسيم فرصة المرور ، أما الخيام فهى تحجب النسيم . والشاعر حين أراد أن يصف الروضة قال :

### 00+00+00+00+00+011110

تصبد الشمس أن واجهتها

فتحجبها وتأذن للنسيم

إذن فحين وصف الحق الفناطير بأنها مفنطرة فذلك يعنى الفناطير الدقيقة الميزان ،
وهى قناطير مفنطرة من ماذا ؟ « من الذهب والفضة والخيل المسوّمة » . وكانت الخيل
هى أداة العز وأمارة وعلامة على العظمة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( الخيل معقود بنواصيها الحير إلى يوم القيامة )(١).

قول الحق: « والخيل المسوّمة » نرى فيه أن اللفظ الواحد يشع في مجالات متعددة من المعانى ، فمسوّمة من سامها يُسوُمها ، ومعنى ذلك أن لهذه الحيل مراعى تأكل منها كما تريد ، وليست خيلاً مربوطة تأكل ما يُقدم لها فقط ، ومسوّمة أيضاً تعنى أن لهذا الحيل علامات ، فهذا حصان أغرّ ، وذلك أدهم ، وذاك أشقر .

ومسوّمة أيضا ، أن تكون مروضة ، ومدربة ، وتم تعليمها ، فالأصل فى الخيل أنها لم تكن مُستأنسة بل مُتوحشة ، ولذلك لا بد من ترويضها حتى ينتفع بها الإنسان . فكم معنى إذن أعطته لنا كلمة «مسوّمة»؟

سائمة ، أى تأكل على قدر ما تشتهى لا على قدر ما نعطيها من طعام . ومُعلِّمة أى فيها علامات كالغرّة والتحجيل ، وهذا جواد أدهم ، وذلك جواد أشقر ، أو أنها معلمة أى مروضة . فهاذا تتطلب الحرب ؟.

إن الحرب تتطلب الانقطاع عن الأهل ، فيجب ألا تكون شهوة النفس حاجزاً ، سواءً كانت شهوة للنساء ، أو كانت شهوة العزوة للبنين ورعايتهم ، أو كانت شهوة المال ؛ فالمؤمن ينفقه في سبيل الله ، والخيل أيضاً يستخدمها الإنسان في القتال لإعلاء كلمة الله .

ونلحظ أن,هذه الآية ــ التي تعدّد أنواع الزينة ــ جاءت بعد الآية التي تتحدث عن الجهاد في سبيل الله,والتي يقول الحق تبارك وتعالى فيها :

(۱) رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وأحمد .

الأَبْعَسُرُ 😘 🦫

# ﴿ فَلَا كَانَ لَكُمْ ءَايَةً فِي فِتَدَيْنِ ٱلنَّفَقَا فِقَةٌ نُقَدِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمْرَىٰ كَافِرَةً يَرُونَهُم مِثْلَيْهِمْ وَأَى ٱلْعَيْنِ ۖ وَاللّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِمْ مَن يَشَالَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَهِبَرُهُ لِأُولِي

(سورة آل عمران)

وذلك ليرشدنا إلى أن الإنسان المؤمن لا يصح أن يضحى بشهوته الحقيقية وهى إدراك الشهادة فى سبيل الله أو النصر على العدو بسبب الشهوات الزائلة التى تتمثل فى النساء ، وفى البنين ، وفى القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، وفى الخيل المسوّمة والأنعام . وقد قال الله عن الأنعام فى سورة الأنعام :

﴿ تَمْنَئِينَةَ أَنْوَاجٌ مِنَ الشَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمَنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَ بْنِ حَمَّا أَم الأَنْفَيْنِ أَمّا الشَّيْنِ وَمَنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّنَمُ صَدِعِنَ ﴿ وَمِنَ الْإِيلِ الشَّيْنِ وَمِنَ الْبَهْنِ أَمْ الْمُنْفَقِينِ أَمَّا الْمُنْفَعِقِ أَلْمَ عُلَى اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنِ الْمُنْفِقِ أَنْ الْمُلْمُ مِنْ الْمُنْفِقِ مَنَا اللَّهُ مَنِيا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ الْمُلْمِ مَنْ الْمُنْفِقِ مَنْ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْفَلِيمِ وَمِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُلْمِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللْمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللْمُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللْمُ مَنْ اللَّهُ مَا اللْمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللْمُ الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللْمُ مَنْ اللْمُ مَنْ اللْمُ اللَّهُ مَا اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللْمُعْمِى اللْمُعْمِى اللْمُعْمِلِي الللْمُعْمِى اللْمُعْمِي مُنْ اللْمُعْمِي مُنْ اللْمُعْمِي مُنْ اللْمُعْمِي مُنْ اللْمُعْمِلُونَ مِنْ اللْمُعْمِي مُنْ اللْمُعْمِي مُنْ اللْمُعْمِقُولُ مَا اللْ

( سورة الأنعام )

حساب ذلك هو إثنان من الضأن ، وإثنان من الماعز ، وإثنان من الإبل ، وإثنان من الإبل ، وإثنان من البعض من البقر أى ثهائية أزواج . ولا يمكن حسابها على أنها سنة عشر كها قال البعض قديماً ، لا ؛ إن الزوج لا يعنى اثنين من الشيء ، ولكن الزوج واحد ، ولكن يُشترط أن يكون مع غيره من جنسه . ومثال آخر هو كلمة « التوأم » ، إن التوأم هو واحدُ معه غيره ، وهما توامان ، وهم تواثم إذا كان العدد أكثر من اثنين .

والحق يقول في مجال زينة الشهوات : « زُين للناس حُبُّ الشهوات من النساء

# 00+00+00+00+00+00+017170

والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ، وحين تسمع كلمة « الحرث » فافهم أن المراد بها هنا الزرع ، ولكن الله سبحانه وتعالى بريد منك أن تعلم أن الله حين يُنبت لك أشياء بدون مُعالجتك فإنه يريد منك أيضاً أن تَسْتنبت أشياء بمعالجتك ، وهذا لا يتأتى إلا بعملية الحرث .

والحرث هو إهاجة الأرض ؛ فالتربه تكون جامدة ، فلا بد أن يهيجها الإنسان بالحرث ، أي أن تفك يبوسلها وتلاصيق فراتها ؛ لأن تلاصيق فرات التربة لا يصلح أن يكون بيئة للنبات ؛ لأن النبات يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى الهواء ، ويحتاج من الإنسان أن يُجهد للشعيرات البسيطة أن تخرج ، وتجد تربة سهلة تتحرك فيها إلى أن تقوى .

إذن فالحرث يتثير الأرض ، ويجعلها لينة مُتفتتة حتى تستطيع البذرة أن تنمو ؛ لأن الله قد أودع فى فلقتى كل بذرة مقرّمات الحياة إلى أن يوجد لها جذر يأخذ مقومات الحياة من الأرض ، وكلما قوى الجذر فى النبات فإن الفلقتين تضمحلان ، وتصيران مجرد ورفتين . فاين ذهب حجم الفلقتين ؟

لقد قامت الفلقتان بتغذية النبتة إلى أن أستطاعت النبتة أن تتغذى بنفسها من الأرض ، ولا يمكن حدوث ذلك إلا إذا كانت الأرض محروثة . ولذلك يقولون : إن الأرض الطينية السوداء تكون صعبة ، وغير خصبة ، ويقال : إن الأرض الرملية أيضاً غير خصبة ، لماذا ؟ .

لأننا نريد صفتين اثنتين في الأرض : الصفة الأولى أن تكون الأرض صالحة أن يتخللها الماء ليشرب الزرع ، والصفة الأخرى ألا تُسرب الماء بعيداً ، فإذا كانت الأرض طينية فإن جذور الزرع تختنق وتعطن ، وإذا كانت رملية فإن الماء يتسرب بعيداً ، لذلك نحتاج في الزراعة إلى أرض بين سوداء ورملية ، أي أرض صفراء . والله حين يتجليم عن الزرع فإنه يقول : « الحرث » وذلك حتى يلفتنا إلى أن من يريد أن يأخذ زرعاً لا بد أن يجد ويحوث الأرض . وهو سبحانه القائل :

﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿ وَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ ﴿ ﴾

#### 0111100+00+00+00+00+00+0

وعبّر الحق عن الزرع بالحرث لأنه السبب الذي يُوجِد الزرع . وكل ما تقدم من الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ، كل ذلك تكون قيمته عند الإنسان ما يوضحه الحق بقوله : «ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المآب » .

إن كل ذلك هو متاع الحياة الدنيا ، والفيصل هو أن الإنسان يخشى أن تفوته النعمة فلا تكون عنده ، أو أن يفوتها فيموت . وكل ما يفوتك أو تفوته ، فلا تعتز به . وعندما نتأمل الآية في مجموعها نجد أن فيها مفاتيح كل شخصية تريد أن تنحرف عن منهج الله ، إنه سبحانه يقول :

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاةِ وَالنَّيْنَ وَالْقَسَطِيرِ الْمُقَسَطَرَةِ مِنَ الذَّهَب وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْسِلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْمَمِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَنْعُ الْحَيَوةِ الدُّنَيُّ وَاللهُ عِنْدُمُ حُسنُ الْمُعَابِ ﴿ ﴾

( سورة آل عمران)

هكذا نرى المفاتيح التي قد تجذب الإنسان لينحرف عن مراد الله في منهجه ؛ إنه \_ سبحانه \_ يطلب من عبده المؤمن أن يبنى حركة حياته على مراد الله ، فها الذي يجعل المؤمن يترك مراد الله من حكم لينصرف إلى حكم يناقضه ؟.

لاشك أنه الهوى ، والهوى هو الذى يُميل ويُزيغ القلوب ، ولكل هوى مفتاح ، ولكل شخصية من المكلفين بمنهج الله مفتاح لهواه ، فواحد مفتاحه النساء ، وواحد مفتاحه البنون ، يجب أن يرعاهم رعاية تفوق دُخله من عمل أو صناعة مثلا فقد يسرق أو يرتشى ليسعد هؤلاء . وأناس مفاتيحهم الشخصية في المال ، أو في زينة الحيل ، والعدة والعتاد فلكل شخصية مفتاح هوى .

والذين يدخلون على الناس ليُزيِّنوا لهم غير منهج الله يأتون لهم بالمفتاح الذي يفتح شخصياتهم ، قربما كان هناك إنسان لا تُغريه نظرة المرأة أو ملايين اللهب ، إنما يتملكه حبه لاولاده وهو الهوى الغلاب . إذن فكل واحد له مفتاح لشخصيته ، والذين يريدون إغراء الناس وغوايتهم يعرفون مفاتيح من يريدون إغراءه وإغواءه . وحين يقول الحق أن هذه الأشياء هي المُزيَّنة للناس . قد يقول قائل : إذا كان الله يريد أن يصرفنا عن هذه الأشياء فلمإذا خلقها لنا ؟

وعلى هذا القول نرد: إن الحق مادام قد قال: ﴿ زُيِّنِ ﴾ وبناها \_ كيا يقول النحاة \_ للمجهول أى لما لم يُسَمَّ فاعله ، فمن الذي زيَّن ؟ لقد كان الله قادرا أن يقول لنا من الذي زَيِّن تلك الأشياء تحديدا ، لكن الحق يريد أن يعلمنا أنه من الممكن أن يكون الشيطان هو الذي يُزيِّن لنا هذه الأشياء ، ومن الممكن أن يكون منطق المنهج هو الذي يزين ، ألم يقل الحق سبحانه دعاء على لسان عباده الصالحين :

# ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ يَنْتِنَا قُرَّةً أَغَيْنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾

(من الآية ٧٤ سورة الفرقان)

إذن فها الفيصل فى تلك المسألة ؟ الفيصل فى هذه المسألة أن الحق سبيحانه وتعالى جعل لكل نعمة من نعم الحياة عملا يعمله الإنسان فيها ، فالمرأة إنما المُحذِّث سكنا أى ارتياحا عندها ، ارتياحا يعطيك كل الحنان والعطف ، وهو سبحانه القائل :

﴿ وَمِنْ اَلِيَتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَـكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَوْزَجُا لِتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَتُكُم مُودَّةً وَدَحَنَّةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئِتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ ﴾

( سورة الروم )

إِن الحق يريد لنا أن يسكن الرجل إلى حلاله ، وتصرف المرأة الحلال عَيْنَى زوجها عن المراة الحلال عَيْنَى زوجها عن أعراض الناس . لكن ماذا فى الرجل الذى يُحب الابناء ؟ ألم يقل سيدنا زكريا : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ الْمَعْظُمْ مِنِي وَاشْنَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَكُمْ أَكُنْ بِدُعَآمِكَ رَبِ شَقِيًا لَيْ وَهَنَ الْمَعْلُمُ مِنْ وَرَآدى وَكَانَ آمْرَانِي عَلَوًا فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ مَنْ اللهُ لَكِ مِن لَدُنكَ وَلِبُ مِنْ وَرَآدى وَكَانَ آمْرَانِي عَلَوًا فَهَبْ لِى مِن لَدُنكَ وَلِبُّ وَلَا اللهِ يَعْفُوبُ وَآجَعَلُهُ رَبِّ رَضِيًا لَيْ ﴾

( سورة مريم )

### 0111400+00+00+00+00+00+00

لقد طلب زكريا عليه السلام وليًا يرثه ، والأنبياء لا تُورث منهم أموال ، إنما يُورثون العلم والحكمة ، إذن فقد طلب زكريا عليه السلام أن يرث ابنه الحكمة منه ويرث من آل يعقوب وأن يجعله الله رضييًا . فلو كان الأنبياء يورتون المال ، لكان المحضى قد فهم أن طلب زكريا للإبن كي يرثه في المال ، لكن الحق أراد لأنبيائه الأيورثوا المال ، بل يورّثون العلم بمنهج الله . وقد طلب زكريا الابن لتنبيت منهنها في الأرضى .

وكذلك الذي يريد الأموال لينفقها في سبيل الله ، وكذلك الذي يريد الخيل ليروضها على الجهاد ، وكذلك الذي يريد الحرث ليملاً بطون خلق إلله بما يُطعَمُون منه ، كل هؤلاء ينالهم المدح والثناء والجزاء الكثير من الله . لذلك يجب أن نعلم أن الحكم يأتي من الله عُتملاً أن تتجه به إلى الحير المراد لله ، وعتملاً أن تتجه به إلى الشهرات الشر المراد لنفسك . وأنت - أيها العبد - حين تنظر إلى أي شهوة من هذه الشهرات فلسوف تجد أنه من الممكن أن تُرجُهها وجهة خير . يقول الحق :

# ﴿ هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ بَنْتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَآجْمَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾

(من الآية ٧٤ من سورة الفرقان)

لقد أراد الله للأتقياء والأنبياء أن يكون لهم من الذرية أبناء ليرثوا المنهج السلوكى ويكونوا مثلا طبية للناس يقتدون بهم . إذن فالمؤمن يجب أن تكون ذريته قدوة سلوكية . والذى يجب الخيل يمكن أن يوجه هذا الحب إلى الخير ، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الشريف :

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عيه وسلم أنه قال : ( مِنْ خير معاش الناس لهم رجل ممسك عِنَانَ فرسه فى سبيل الله يطير على مَتنه كلما سمع هِيْمَةُ ١١ ۚ أَو فَرْعَةً طَار عليه يبتغى القتل والموت مَظَائَةً ٢٠)٣٠ .

<sup>(</sup>١) الهيمة : كل ما أفزع من جانب العدو من صوت أو خبر .

 <sup>(</sup>٢) مظانه: بفتح الميم والظاء المعجمة وتشديد النون منصوب على الظرفية: أى يطلبه في المحل الذي يظن وجوده فيه طلبا لمرضاة الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم من حديث لأبي هريرة .

وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نُروِّض الحيل ، إذن فمن الممكن أن تكون هذه الأشياء مساراً للخير . وإياكم أن تفهموا أن الله يزهدنا فيها أو ينفرنا منها ، ولكنه يزهدنا أن نستعمل ماخلقه لنا في غير مراده .

ولننظر إلى تعليق الله على الأشياء المُزيَّنة : «ذلك متاع الحياة الدنيا » أى أن الذي ينظر إلى هذه الأشياء المزينة نظرة تقليدية سطحية سيجدها مجرد متاع ، وما عمر هذا المتاع ؟ إنه موقوت بالدنيا الفانية . ولننظر إلى الإنسان عندما يُصَعَّدُ في عمله قيمة الحير، وتصعيد قيمة الحير يأتي من تنمية نوعه ، أى الزيادة في نوع الحير ، ومن استدامته ، ومن أن الإنسان لا يترك هذا الحير .

إذن فتصعيد الخيريأى على عدة صور تبدأ من تنمية الخير نفسه . واستدابة الخير فلا ينقطع ، وضيان أن يجيا الإنسان للخير ويعيش له ، وألاً يذهب الخير عنه ، وأمر رابع هو ألاّ تربط هذا الخير بأغيار ، أى أن تربطه بواحد قوى يأتى لك به ، فقد يضعف ، أو يحرض ، أو يغيب ، أو يغدر بك .

إذن فلا بد من أربعة عناصر : الأول : تصعيد الحير ، أى نوع الحير الذى تفعله يكون أرقى من خير آخر ، فنعمل دائيا على زيادته وتنميته . والثانى : استدامة الحير . والثالث : أن تدوم أنت للخير ، وتحرص على أن تعيش له ، والأمر الرابع : ألا تربط هذا الحير بالأغيار . بل عليك أن تعتمد على الله ثم على نفسك .

وكل خير يأق دون هذا فهو خير غير حقيقى . فإذا نظرت إلى شهوات النساء والمال والبنين والخيل والأنعام والحرث فإنها ستعطيك متاع الدنيا . ولنسلم جدلا أن شيئا لن يسلبك هذه الأشياء وأنت حيّ ، وأنها ستظل ممك طيلة دنياك . فها قيمة الدنيا وهي مقاسة بآلاف السنين ، والإنسان لا يعيش فيها إلا قدرا محددا من الأعوام يقرره الحق سبحانه وتعالى .

إذن فالدنيا تقاس بعمر الإنسان فيها لا بعمر ذات الدنيا لغيره ، لأن عمر الدنيا لغيرك لا يخصك . هب أن هذه الشهوات من نساء ومال وبنين وخيل وذهب وفضة

وحرث وأنعام وعدة وعتاد قد دامت لك ، فها الذي يجدث ؟ إن الدنيا محدودة . ولا أحد يستطيع أن يستديم الدنيا ، لذلك فلن يستطيع أحد أن يستديم الخير لأن عمره في الدنيا محدود .

وحياة الإنسان فى الدنيا لم يضع الله لها حداً يبلغه الإنسان . إن الله لم يجدد عمرا يموت فيه الإنسان ، ولكن لكل إنسان عمر خاصً محدود بحياته ، فعندما يولد أى طفل لا تنزل معه بطاقة تحدد عدد السنوات التى سوف يحياها فى الدنيا .

وهو سبحانه قد جعل عدد سنوات الحياة مبها لكل إنسان ، ولذلك يقال إن الإبهام هو أعلى درجات البيان ، الحق أخفى توقيت الموت وسببه عن الإنسان . متى يأتى ؟ في أى زمان وفي أى مكان ؟ كل ذلك أخفاه فاصبح على المؤمن أن يكون مترقبا للموت في كل لحظة .

إن الإبهام للموت هو البيان الواقى ، ومادامت الدنيا مهها طالت فهى عدودة وغير مضمونة للإنسان أن يحياها ، ونعيمه فيها على قدر إمكاناته وقدرته ، وإن لم تذهب الدنيا من الإنسان فالإنسان نفسه يذهب منها . فإذا ما قارنت كل ذلك باسم الحياة التي نحياها الآن ، إن اسمها « الدنيا » أى « السفل » ومقابل « الدنيا » هو « العليا » وهى الحياة في الآخرة . ولماذا هي « عليا » ؟ لأنها ستصعد الخير .

فبعد انقضاء هذه الحياة المحدودة ، يذهب المؤمن إلى الجنة وبها حياة غير محدودة ، وهذا أول تصعيد . ويضمن المؤمن أن أكلها دائم لا ينقطع . ويضمن المؤمن أنه خالد فى الجنة فلا بموت فيها . ويضمن المؤمن قيمة هذه الجنة ؛ لأن الخير إنما يأتى على مقدار معرفة الفاعل للخير . ومعرفة الإنسان للخير جزئية محدودة ، ومعرفة الله للخير كال مطلق .

فالمؤمن فى الآخرة يتنعم فى الخير على مقدار ما علم الله من الخير . إذف فحياتنا . هى الدنيا ، أى السفلى ، وهناك الآخرة العليا . فإذا طلب المنهج منا ألّا ننخدع بالدنيا ، وألّا ننقاد إلى المتاع فهل هذا لون من تشجيع الحب للنفس أو تشجيع للكراهية للنفس ؟

إنه منهج سياوى يقود إلى حب النفس ؛ لأنه يريد أن يُصَمَّد الخير لكل مؤمن ، لقد بين المنهج أن في الدنيا ألوانا من المتع هي كذا وكذا وكذا ، والدنيا محدودة ولا تدوم لإنسان ، ولا يدوم إنسان لها ، وإمكانات الإنسان في النميم الدنيوى محدودة على قدر الإنسان ، أما إمكانات النميم في الآخرة فهي على قدر قدرة الخالق المربى ، فمن المنطقي جدا أن يقول الله لنا : «ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ، وحسن المآب تعني حسن المرجع .

والحق حينيا طلب منك أيها المؤمن أن تغض بصرك عها لا يحل لك ، فقد يظن الإنسان السفلحى أن في ذلك حجراً على حرية العين ، ولكن هذا الغض للبصر أمر به - سبحانه - إنى للمجلأ العين في الآخرة بما أحل الله ، إذن فهذا حب من الله للمخلوق وهذا تصعيد في الخير .

ولنفترض أن معك مبلغا قليلا من المال وقابلت فقيرا مسكينا فآثرت أنت هذا الفقير على نفسك ، فأنت تفعل ذلك لتنال فى الآخوة ثوابا مضاعفا . إذن فقضية الدين هى أنانية عالية سامية ، لا أنانية حمقاء . ويوضح الله بعد ذلك حسن المآب بقوله سبحانه :

﴿ فَلْ أَوْنَيِشَكُمْ بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ أَتَقَوَا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنْتُ تَجْرِى مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَ لَوُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَذْوَبُ مُطَهِّكُونُ وَرِضُونَ فِي مِنَ مِنَ اللَّهِ وَإِللَّهُ بَعِيدِ بِرُا فِالْعِيدِ مِنْ إِلْهِدِ مِنْ اللَّهِ وَلِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وحين تسمع كلمة ( أؤخيركم ) فيا نسمعه بعد ذلك كلام عادى ، أما عندما نسمع ( أؤنبثكم ) فيا نسمعه بعدها هو خبر هائل لا يقال إلا في الأحداث العظام ،

### النابنة النابنة

فلا يقول أحد لآخر: سأنبثك بأنك ستأكل كذا (وكذا في الغداء ، ولكن يقال : أنا أنبئك بأنك نلت جائزة كبرى » ، هذا في المستوى البشرى فيا بالنا بالله الحالق الأعلى ، ولذلك يقول الله الحق :

( سورة النبأ)

إنه الأمر الذي يقلب كيان.هذه الدنيا كلها ، فحين يقول الحنّى : وقل أؤنيثكم بخير من ذلكم ، فمحنى ذلك أن الله يخبرنا بخير من هذه الأشياء ، ومن ذلك نعرف أن الله قد جعل هذه الأشياء مقياساً ، لماذا ؟

لأنه مقياس محس ، وأوضح لنا كيفية التصعيد فقال: «للذين اتقوا عند ربهم ، والمؤمن هو من ينظر بثقة إلى كلمة «عند ربهم » أى الرب المتولى التربية والذي يتعهد المربِّ حتى يبلغه درجة الكيال المطلوب منه.

والعندية هنا هي عند الرب الأعلى . فهاذا أعد المربي الأعلى للمتقين ؟ لقد أعد لهم « جنات تجرى من تحتها الأنهار » ولنر الحيرية في هذه الجنات ، وهي تقابل في الدنيا الحرث والزرع ، وقد قلنا : إن الحق حين تكلم عن الزرع تكلم واصفاً له بـ « الحرث » لنعوف أن الزرع يتطلب منا حركة وعملاً .

أما فى الآخرة فالجنات جاهزة لا تتطلب من المؤمن حركة أو تعبأ ، ولا يقف الأمر عند ذلك ، بل إن هذه الجنات تجر من تحتها الأنهار وفيها للإنسان المؤمن ما وعده الله به : وخالدين فيها وأزواج مطهرة » إنه الخلود الذى لا يفنى ، ولا يتركه الإنسان ولا يترك هو الإنسان .

والأزواج المطهرة هي وعد من الله للمؤمنين ، ومن يجب النساء في الدنيا يعرف أن المرأة في الدنيا يطرأ عليها أشياء قد تنفر ، إما خُلقاً نكوينياً ، وإمَّا خُلقاً ، فهناك وقت لا يجب الرجل أن يقرب فيه المرأة ، وقد يكون فيها خصلة من الخصال السيئة فيكره الانسان جملها . لذلك فالرجل قد ينخدع بالمنظر الخارجي للمرأة في الدنيا ، وقد يقع الإنسان في هوى واحدة فيجد فيها خصلة تجعله يكرهها ، أما في الآخرة فالأمر مختلف ، إنها « أزواج مطهرة » أي مطهرة من كل عبب يعيب نساء الدنيا ، فيأخذ المؤمن جمالها ، ولا يوجد فيها شرور الدنيا ، فقد طهرها الله منها .

وأزواج مطهرة عمن الذي طهرها ؟ إنه هو الله \_ سبحانه \_ طهرها خُلْقاً وخُلْقاً . فالرجل في الدنيا قد يهوى إمراة ، وتستمر نضارتها خمسة عشر عاماً تستميله وتجذبه ، ثم تبدأ التجاعيد والترهل والتنافر . أما في الأخرة فالمرأة مطهرة من كل شيء ، وتظل على نضارتها وجمالها إلى الأبد ، أليس هذا تصعيداً للخير ؟ ونلاحظ أن الحق سبحانه ذكر هنا أمرين :

الأمر الأول : هو جنات تجرى من تحتها الأنهار ، ونقارن بينها وبين الحرث فى الدنيا .

والأمر الآخر : هو الأزواج المطهرة ، ونقارن بينها وبين النساء في الدنيا أيضا ، ولم يورد الحق أى شيء عن بقية الأشياء ، فأين القناطير المقنطرة من الذهب ؟ وأين الحيل ؟ وأين الأنعام وأين البنون ؟

إننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل الأمرين المزينين ، واحداً يستهل به الآية ، والأمر الآخر يأق في آخر الآية ، ولنقرأ الآية التي فيها التزيين : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحيل المسوّمة والأنعام والحرث » .

إن البداية هي النساء ، ذلك هو القوس الأول ، والنهاية هي الحرث وذلك هو القوس الثانى ، وبين القوسين بقية الأشياء المزينة ، وقد أعطانا الله عوض القوسين ، وأوضح لنا إنها هما الحرر ألصَعد ، ولم يورد بقية الأشياء المزينة ، وهذا يعنى أن نفهم ذلك في ضوء أن الرزق ما به انتُغع ، أى أن كل ما ينتفع به الإنسان رزق ، الحُلق الطيب رزق ، سمح العلم رزق ، أدب الإنسان رزق ، حلم الإنسان رزق ، صحق الإنسان رزق ، ومدق الخرى يأتى الإنسان رزق ، ومرة أخرى يأتى الرزق لكنه لا ينفع مباشرة ، بل قد يكون سببا ووسيلة لما ينفع مباشرة .

مثال ذلك الخيز ، إنه رزق مباشر ، والنقود هي رزق ، لكنها رزق غير مباشر ؛ لأن الإنسان قد يكون جائماً وعنده جبل من ذهب ، فلو قال واحد لهذا الإنسان : خذ رغيفا مقابل جبل الذهب . سيعطى الإنسان الجائع جبل الذهب مقابل الرغيف ؛ لأن الإنسان لا يأكل الذهب ، وكذلك كوب الماء بالنسبة للعطشان .

إذن فهناك رزق لا يطلب لذاته ، ولكن يطلبه الإنسان لأنه وسيلة لغيره مغالوسيلة لغيره غالوسيلة لغيره غالوسيلة لغيره أنت لن تحتاج إليها في الآخرة ؛ لأنك ستعيش ببدل الأسباب بقول الحق : «كن » . فالإنسان لن يحتاج في الجنة إلى مال . أو قناطير مقنطرة من الذهب والفضة ؛ لأن كل ما تشتهيه النفس ستجده ، ولن تحتاج في الآخرة إلى خيل مسومة ؛ لأنك لن تجاهد عليها أو تتلذذ وتستأنس بركوبها .

وكل ما لا تحتاج إليه في الأخرة من أشياء أعطاها لك الله في الدنيا لتسعى بها في الأسباب ، ولم يورده الله في قوله : « قل أؤنبكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصبر بالعباد ، لم يوردها في النص الكريم ، لأن عطاء الله في الأخرة بالرزق المباشر ، أما الأشياء التي يسعى بها الإنسان إلى الرزق المباشر في الدنيا فلم يوردها لعلم الحاجة إليها في الأخرة ، فنحن نحب المال ، لماذا ؟ . لأنه يحقق لنا شراء الأشياء ، والخيل المسومة نحبها ؛ لأنها تحقق لنا القدرة على القتال والجهاد في سبيل الله . والأنعام ؛ لتحقق لنا المتحة الله المتحة المتحق لنا المتحة الله المتحة المتحدة المتحة الله المتحة الله المتحة الله المتحة المتحدة المتحدة النا المتحة المتحدة المتحددة المتحددة

أما الجنة فى الآخرة فلمؤمن يجد فيها كل ما تشتهيه الأنفس ، وكل ما يخطر ببال مَن يرزقه الله الجنة سوف يجده ؛ فالوسائط لا لزوم لها . لذلك تكلم الحق عن الأشياء المباشرة ، فأورد لنا ذكر الجنات التى تجرى من تحتها الأنهار ، وذكر لنا الأزواج المطهرة .

وع دما نتامل قول الحق : « قل أونبتكم بخير من ذلكم » قد يقول قائل : ألم يكن من المنطق أن يخبرنا الحق مباشرة بما يويد أن يخبرنا به ، بدلاً من أن يسالنا : أيخبرنا يهذا الحبر ، أم لا ؟

ونقول: أنت لم تلتفت إلى التشويق بالأسلوب الجميل ، وحنان الله على خلفه . إنه سبحانه وتعالى يقول لنا : ألا تريدون أن أقول لكم على أشياء تفضل تلك الأشياء التى تسيركم فى الدنيا . فكأن الحق سبحانه وتعالى قد نبه من لم ينتبه . ولم ينتظر الحق أن نقول له : قل لنا يارب .

لا ، إنه يقول لنا دون طلب منا ، ويقال عن هذا الأسلوب فى اللغة إنه « استفهام للتقرير » ، فالإنسان حين يسمع : « أؤنبئكم بخير من ذلكم » فالذهن ينشغل ، فإن لم يسمع النبأ ، فلسوف يظل الذهن مشغولاً بالنبأ ، ويأتى الجواب على اشتياق فيتمكن من نفس المؤمن .

ويأتى النبأ « للذين انقوا » ، فعندما نمعن النظر فى الشهوات التى تقدمت من نساء وينين وقناطير مقنطرة من ذهب وفضة وخيل مسومة وأنعام وحرث ، ألا يكون من المناسب فيها أن يتقى الإنسان ربه فى مجالها ؟

إن التقوى لله فى هذه الأشياء واجبة ، ولذلك قلنا من قبل قضية نرد بها على الذين يريدون أن يجعلوا الحياة زهداً وانحساراً عن الحركة ، وأن يوقفوا الحياة على العبادة فى أمور الصلاة والصوم ، وأن نترك كل شيء . لحرلاء نقول : لا ؛ إن حركتك فى الحياة تعينك على التقوى ؛ لاننا عرفنا أن معنى التقوى هو أن يجعل الإنسان بينه وبين النار حجاباً ، أو أن تجعل بينك وبين غضب ربك وقاية . فإذا ما أخذت نعم الله لتصرفها فى ضوء منهج الله فهذا هو حسن استخدام النعم .

وقد أوضحت من قبل أن التقوى حين تأقى مرة فى قول الحقى : « اتقوا الله » وتأق مرة أخرى « اتقوا النار » فهما ملتقيان ؛ فاتقاء النار حتى لا يصاب الإنسان بأذى ، وعندما يتقى الإنسان الله فهو يتقى غضب الله ؛ لأن غضب الله يورد العذاب ، والعذاب من جنود النار . إذن فالذين يتقون الله لا يظنون أنهم زهدوا فى هذه الحياة لذات الزهد فيها ، ولكن للطمع فيها هو أعلى منها ، إنه الطمع فى النعيم الأخروى ، المدائم .

ويوضح الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : أنكم لن تتمتعوا في الأخرة لضرورة

الحاجة للمتعة ، بحيث إذا ما جاءت النعمة عليكم تفرحون بها ، إن الأمر لا يقتصر على ذلك وإنما يتعداه إلى أنكم \_أيها المؤمنون \_ تحبون فقط أن تروا المنعم ، فهادام المؤمن الذى يدخل الجنة يجد كل ما يشتهى بل إنه لا يشتهى شيئا حتى يأتيه ، ويستمتع على قدر عطاء الله وقدراته .

وإذا لم يشته الإنسان ثماراً في الجنة أو نساء ، ويصبح مشغولاً برؤية ربه فإن مكانه جنة من الجنان اسمها « عليون » وو عليون » هذه ليس فيها شيء بما تسمعه عن الجنة ، ليس فيها إلا أن تلفى الله . إن الرزق والنعم ليسا من أجل قوام الحياة في الجنة ، بل إن الإنسان سيكون له الخلود فيها ؛ فالذي يجتاج إليه الإنسان هو رضوان من الله .

إن رُضواناً من الله أكبر من كل شيء . ولقد نبانا الله بما في الجنات ، ونبانا بالخير من كل ذلك . لقد نبانا الله بان رضوانه الأكبر هو أن يضمن المؤمن أنْ يظفر برؤية ربّه . وهذا ما يقول فيه الله .

# ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ١ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ١ ﴿

( سورة القيامة )

إذن فهناك في المجنة مراتب ارتقائية . ويخبرنا الحق من بعد ذلك : « والله بصير بالعباد » أى أن الله سيعطى كل إنسان على قدر موقفه من منهج ربه ، فمن أطاع الله رغبة فى النعيم بالجنة يأخذ جنة الله ، ومن أطاع الله لأن ذات الله أهل لأن تطاع فإن الله يعطيه متعة وللذة النظر إليه سبحانه -تقول رابعة العدوية فى هذا المغنى: كلهم يعجب دون صن خسوف نسار

ويسرون السنجساة حسظا جزيسلًا إيضيً لسست مشلهم ولهذا

لست أبغى بمن أحب بديلا وقالت أيضاً: اللهم إن كنت تعلم أن أعبدك خوفاً من نارك فادخلني فيها ، وإن كنت تعلم أني أعبدك طمعاً في جنتك فاحرمني منها ، إنما أعبدك لأنك تستحق أن تُعد

إذن فـ « الله بصير بالعباد » أى أنه سيعطى كل عبد على قدر حركته ونيته في الحركة ؛ فالذى أحب ما عند الله من النعمة فليأخذ النعمة ويفيضها الله عليه . أما الذى أحب الله وإن سلب منه النعمة ، فإن الله يعطيه العطاء الأوفى ، وذلك هو بحال مباهاة الله للاتكته . . ومن أقوى دلائل الإيمان وكياله . . إيثار محبة الله ورسوله على كار شيء في الموجود :

عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : مُن كان الله ورسوله أحبَّ إليه عا سواهما ، وأن يجبَّ المرة لا يجبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كها يكره أن يَقذف فى النار ع<sup>(۱)</sup> . إن هناك العبد الذى يجب الله لذاته ؛ لأن ذاته سبحانه تستحق أن تعبد ، فذات الله تستحق العبادة ؛ لأنه الوهاب ، الذى نظم لنا هذا الكون الجميل .

إذن فقوله الحق: « والله بصير بالعباد » يعنى أن الله يعلم مقدار ما يستحق كل عابد لربه ، وعلى مقدار حركته ونيته فى ربه يكون الجزاء ، فمن عبد الله للنعمة أعطاه الله النعمة المرجوة فى الجنة ليأخذها ، ومن أطاع الله لأنه أهل لأن يطاع وإن أخذت \_بضم الألف وكسر الخاء \_ النعمة منه فإن الله يعطيه مكاناً فى عليين .

ولذلك قيل: إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل لذا؟ لأن ذلك دليل صدق المحبة . والإنسان عادة يحب من يحسن إليه ، ولا يحب من تأتى منه الإساءة إلا إن كانت له منزلة عالية كبيرة . إنه مطمئن إلى حكمته ، إنه ابتلاه - وهو يعلم صبره - ليعطيه ثوابا جزيلا وأجرا كبيرا ، والحق يقول :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَكَ وَاحِدٌ فَن كَانَ يَرْجُواْ لِعَامَةُ رَبِّهِ عَلْمَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلْمَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلْمَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَمَا صَلَّا عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَمَا صَلَّا عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَمَ المَدّانِ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(سورة الكهف)

لقد قال : وفمن كان يرجو لقاء ربه » ولم يقل جنة ربه وهكذا بجب ألا تشغلنا النعمة \_ الجنة \_ عن المنعم وهو الله سبحانه وتعالى ، وإذا كان الحق قد طلب منا ألا نشرك بعبادة ربنا أحداً فلنعلم أن الجنة أَحَدَ . (١) رواه سلم والبخارى .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه:

# ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ إِنَّنَآ ءَاٰمَنَا فَأَغْفِ رَلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ۞ ﴿ ﴿

إن قولهم : « ربنا إننا آمنا » هو أول مرتبة للدخول على باب الله ، فكان الإيمان بالله يتطلب رعاية من الذى تلقى التكليف لحركة نفسه ، لأن الإيمان له حق يقتضى ذلك ، كأن المؤمن يقول : أنا ببشريتى لا أستطيع أن أوفى بحق الإيمان بك ، فيارب اغفر لى ما حدث لى فيه من غفلة ، أو من زلة ، أو من كبر ، أو من نزوة نفس .

وهذا الدعاء دليل على أنه عرف مطلوب الإيمان كها أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيانه لمعنى الإحسان حين قال :

و الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ١٠١٠ .

كأنك تستحضر الله في كل عمل ، لأنه يراك .

وهل يتأتى لواحد من البشر أنَّ يجترىء على محارم من يراه بعينه ؟ حينتل يستحضر المؤمن ما جاء إلينا من مأثور القول ، فكأنه سبحانه وتعالى يوجه إلينا الحديث : يا عبادى إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم ، فالحلل فى إيمانكم . وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟

وكان الحق سبحانه يقول للعبد: هل أنا أقل من عبيدى ؟ أتقدر أن تسىء إلى أحد وهو يراك؟ إذن فكيف تجرؤ على الإساءة لخالقك؟

إن قول المؤمنين : « إننا آمنا فاغفر لنا » دليل على أنهم علموا أن الإيمان مطلوباته صعبة . « الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوينا » .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

فلنر على ماذا رتبوا غفران الذنب؟ لقد رتبوا طلب غفران الذنب على الإيمان . لماذا ؟ لإنه مادام الحق سبحانه وتعالى قد شرع النوبة ، وشرع المغفرة للذنب ، فهذا معناه أنه سبحانه قد علم أزلا أن عباده قد تخونهم نفوسهم ، فينحرفون عن منهج الله .

ويختم الحق سبحانه الآية بقوله على ألسنة المؤمنين : «وقنا عذاب النار» لأنه ساعة أن أعلم أن الحق سبحانه وتعالى ضمن لى بواسع.مغفرته أن يستر على الذنب ، فإن العبد قد يخجل من ارتكاب الذنب ، أو يسرع بالاستغفار .

ولماذا لا يكون قوله : ﴿ فاغفر لنا ذنوبنا ، بمعنى استرها يارب عنا فلا تأتى لنا أبدا ؟ وإن جاءت فهى محل الاستغفار والتوبة . فإذا أذنبت ذنبا ، واستغفرت ربي ، وعلمت أن ربي قد أذن بالمغفرة ؛ لأنه قال :

# ﴿ أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾

(من الآية ١٠ من سورة نوح)

فإن الوجل يمتنع ، والخوف يذهب عنى ، وأقبل على الله بمحبة على تكاليفه وأحمل نفسى على تطبيق منهج الله كله . ولذلك حينها شرع الحق سبحانه وتعالى للخلق التوبة كان ذلك رحمة أخرى . وهذه الرحمة الأخرى تتجل فى المقابل والنقيض .

هب أن الله لم يشرع التوبة وأذنب واحد ذنبا ، ويمجرد أن أذنب ذنبا خرج من رحمة الله ، فهاذا يصيب المجتمع منه ؟ إن كل الشرور تصيب المجتمع من هذا الإنسان لأنه فقد الأمل في نفسه ، أما حيثاً يفتح الله له باب التوبة فإن ارتكب العبد ذنبا ساهيا عن دينه ، فإنه يرجع إلى ربه .

وتلك واقعية الدين الإسلامي ، فليس الدين مجرد كلام يقال ، ولكنه دين يقدر الوقع البشرى ، فإنه \_ سبحانه \_ يعلم أن العباد سيرتكبون الذنوب ، فيرسم لهم أيضا طريق الاستغفار . وإذا ما ارتكب العباد ذنوبا ، فإن الحق يطلب منهم أن يتوبوا عنها . وأن يستغفروا الله . فإذا ما لذعتهم التوبة حينها يتذكرون الذنب فإن هذه اللذعة كلم لذعتهم أعطاهم الله حسنة .

كأن غفران الذنب شيء ، والوقاية من النار شيء آخر . كيف ؟ لأنه ساعة أن يعلم العبد أن الحق سبحانه وتعالى ضمن للعبد مغفرته ، وهو الحالق المربي ، فإن العبد يذهب إلى الله مستغفرا طامعا في المغفرة والرحة . إنها دعوة المؤمنين إن كانوا قد نسوا أن يستغفروا الأنفسهم . لماذا ؟ لأن الاستغفار من الذنب تكليف من الله . وكما قلنا : إن الإنسان قد يشي بعضا من التكاليف ، لذلك فمن الممكن أن يسهو عن الاستغفار ، ولذا يقول الحق على ألسنة عباده المؤمنين : ووقنا عذاب النار » .

ومعنى التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية ، أو تجعل بينك وبين غضب ربك وقاية ، فإذا ما أخذت النعم من الله لتصرفها فى منهج الله تكون حسنة لك ، وقلنا : إن د اتقوا الله ، ود اتقوا النار ، ملتقيتان ، لأن معنى د اتقوا النار ، كى لا تصبيكم بأذى ، د واتقوا الله ، تعنى أن نضع بيننا وبين غضب الله وقاية ، لأن غضب الله سيأتى .

وبعد ذلك يقول الحق :

# الفَكْيْرِينَ وَالفَكْدِقِينَ وَالْفَكَدِقِينَ وَالْفَكَنِينِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۞ ﴿

وهذه كلها صفات للذين اتقوا الله ، وأعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، والأزواج المطهرة ، ورضوان من الله أكبر ، وهم صابرون وصادقون وقانتون ومنفقون في سبيل الله ، ومستغفرون بالأسحار .

وصابرون على ماذا ؟ إنهم صابرون على تنفيذ تكاليف الله ، لأننا أول ما نسمع عن التكليف فلنعلم أن فيه كلفة ومشقة ، والتكاليف الشرعية فيها مشقة لأنها قيدت حرية العبد .

لقد خلقك الحق خلقا صالحا لأن تفعل كذا وألا تفعل . فساعة يقول لك :

### 014410+00+00+00+00+00+00+0

أفعل . . فإنه قد سد عليك باب « لا تفعل » وساعة يقول لك الحق : لا تفعل فإنه يكون قد سد عليك باب « افعل » ، وهكذا يكون تقييد حركتك وتقييد المخلوق على هيئة الاختيار فيه مشقة ، فإذا ما جاء أمر الله بـ « افعل » فقد يكون الفعل في ذاته شاقا ، فإن صبرت على مشقة الفعل الذي جاء بوساطة « افعل » فأنت صابر ، لأنك صبرت على الطاعة . . وقد تصبر عن المعصية ، عندما يلح عليك شيء فيه غضب الله فترفض أن ترتكب الذنب ، فتكون قد صبرت عن ارتكاب الذنب .

إذن ففي « افعل » صبر على مشقتها ، وفي « لا تفعل » صبر عنها ، فالصابرون لهم أنجاهان اثنان ، لأن التكليف إما أن يكون بافعل ، وإما أن يكون بلا تفعل . فساعة يأق التكليف بافعل فقد تأق المشقة . . وعندما تنفذ التكليف بافعل فقد تأق المشقة . . وعندما تنفذ التكليف بافعل فقد مثرب صبرت على المشقة . . وعندما يأق التكليف بـ « لا تفعل » كأمر الحق بعدم شرب الحمر ، أو « لا تسرق » فأنت قد صبرت عنها . . إذن فـ «افعل » ولا « تفعل » قد استوعبت نوعي التكليف ، وبقيت بعد ذلك أحداث لا تدخل في نطاق افعل ولا تفعل ، وهي ما ينزل عليك نزولا قدريا بدون احتيار منك بل هي القهرية .

فساعة أن يطلب الله منك أن تفعل ، أى إنه قد خلقك صالحا ألا تفعل كيا قلنا من قبل . إلا إن كنت مجبرا على الفعل فقط . وكذلك إذا قال لك الحق : « لا تفعل » . والشيء القدرى الذي لا صلاحية فيه للاختيار ماذا يفعل فيه المؤمن ؟ إنه يصبر على الآلام والمتاعب لأنه آمن بالله ربا ، والرب هو الذي يتولى تربية المربى لبوغه حد الكيال المنشود له فإذا جاء لك الحق بأمر لا خيار لك فيه ، كالمرض أو الكوارث الطارئة ، كوقوع حجر من أعلى أو إصابة برصاصة طائشة ، فكل ذلك هي أمور لا دخل لد وافعل » ولا وتفعل » فيها .

وهنا يكون الصبر على مثل هذه الأمور هو إيمان بحكمة من أجراها عليك . لأن الذى أجراها رب ، وهو الذى خلقنى فأنا صنعته . وما رأينا أحدا يفسد صنعته أبدا . فإذا ما جاء أمر على الإنسان بدون اختيار منه ، فالذى أجراه له فيه حكمة ، فإن صبر الإنسان على هذه الآلام فإنه يدخل فى باب الصابرين .

إذن ، فالصابرون أنواع هم : صابر على الطاعة ومشاقها ، صابر عن المعاصي

# 01111100+00+00+00+00+0

ومغرياتها ، وصابر على الأحداث القدرية التى تنزل عليه بدون اختيار منه . وإذا رأيت إنسانا قد صبر على أمر الطاعة وصبر عن شهوة المعصية وصبر على الأقدار النازلة به ، فاعرف جبه لربه ورضاه عنه .

ونأتي بعد ذلك لوصف آخر يقول الله فيه : « الصابرين » « والصادقين » .

والصدق كما نعلم يقابله الكذب، والصدق كما نعرف حقيقته : يأن حين توافق النسبة الكلامية التى يتكلم بها الإنسان، النسبة الأخرى الخارجية الواقعة في الكون.

فإن قلت : ١ حصل كذا وكذا ، فتلك نسبة كلامية صدرت من متكلم ، فإن وافقها الواقع بأنه حصل كذا وكذا فعلا يكون المتكلم صادقا . وإن لم يكن الواقع موافقا لحدوث ما أخبر به يكون المتكلم كاذبا . لماذا ؟ لأن كلام المتكلم العاقل لابد له من نسب ثلاث :

الأولى وهي النسبة الذهنية: فقبل أن أنكلم أعرض الأمر على ذهني ، وذهني هو الله يعطى الإشارة للساق ليتكلم ، هذه هي النسبة الأولى واسمها «نسبة الذهن». وقد يعن لي أن تأق النسبة الذهنية ثم أعدل عنها فلا أتكلم ، فتكون النسبة الذهنية قد وُجِذَت ، والنسبة الكلامية لم ترجد .

وقد أصر على أن أبرز إشارة ذهني على لساني فأقول النسبة الكلامية . ونأل بعد النسبة الكلامية لترى : هل الواقع أن ما حدث وتحدثت به وقع أم لم يقع ؟ فإن كان قد وقع ، يكون الكلام مني صدقا . وإن لم يكن قد وقع ، وكانت النسبة الخارجية على عكس ما أخبرت به . فإننا نقول : «هذا كلام كذب » إذن : فالصدق : هو أن تطابق النسبة الكلامية الواقع . والكذب : هو ألا تطابق النسبة الكلامية الواقع . والكذب : هو ألا تطابق النسبة الكلامية الواقع . والكذب : هو ألا تطابق الفسية الكلامية الواقع .

مثال ذلك ، حينها تعرض بعض المستشرقين لقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ أَشَّــهُمُ إِنَّكَ لَرَسُــولَ اللَّهِ ﴾

(من الآية ١ من سورة المنافقون)

# ○○+○○+○○+○○+○\\TT: ○

تلك نسبة كلامية صدرت منهم ، فهل هي مطابقة للواقع أم هي مخالفة له ؟

إنها مطابقة للواقع . ويؤكد الحق ذلك بقوله :

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴿ ﴾

( من الآية الأولى من سورة المنافقون )

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَنادِبُونَ ﴾

(من الآية الأولى من سورة المنافقون)

ففيم كذب المنافقون؟ هل كذبوا في قولهم : ﴿ إِنَّكَ لُرْسُولُ الله ﴾ ؟ لا . إن الحق لم يكذبهم في قولهم : ﴿ إِنْكَ لُرْسُولُ الله ﴾ ؛ لأن الله قد أيد هذه الحقيقة بقوله : ﴿ وَاللَّهُ يَعِلُّمُ إِنْكَ لُرُسُولُ ﴾ .

ولكن كذبهم الله فيها سها عنه المستشرق الناقد عندما قالوا : « نشهد إنك لرسول الله » . لقد كذبهم الله في شهادتهم ، لا في المشهود به ، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله ، إن الله يعلم أن محمدا رسوله المبعوث منه رحمة للعالمين ، لكن الكذب كان في شهادتهم هم .

إن كلام المنافقين مردوداً من الله . لماذا ؟ لأن الشهادة تعنى أن يواطئ اللسان القلب ويوافقه . وقولهم : شهادة لا توافق قلوبهم وتعنى كذبهم .

إذن ، فالتكذيب هو لشهادتهم ، فلو قالوا : « إنك لرسول الله » دون « نشهد » لكان قولهم : قضية « سليمة » . ولذلك كان تكذيب الله لشهادتهم ، ومن هنا ندرك الكان قول الله : « والله يعلم إنك لرسوله » . إن الحق يؤكد الأمر المشهود به وهو بعث محمد رسولا من عند الحق ، وبعد ذلك يأتى لنا الحق بشهادته إن المنافقين كاذبون في قولهم : « نشهد » . فالصدق أن تطابق النسبة الكلامية الواقع . والصدق .. كها قلنا من قبل حق ، والحت لا يتعدد ، وضربت من قبل المثل بأن الإنسان الذي نطلب منه من قبل المثل بأن الإنسان الذي نطلب منه

# ©\ff° ○○+○○+○○+○○+○○+○○+○

أن يروى واقعة شهدها بعينيه ، وأن يحكيها بصدق لن يتغير كلامه أبدا ، مها نكرر القول ؛ أو عدد مرات الشهادة . لكن إن كانت الواقعة كذبا ، فالراوى تختلط عليه أكاديبه ، فيروى الواقعة بألوان متعددة لا اتساق فيها ، وقد يسى الراوى الكاذب ماذا قال في المرة الأولى ، وهكذا ينكشف بنير الكذب . لكن الراوى عن واقع مشهود وبصدق ، هو الذي يحكى ، وهو الذي لا تختلف رواياته في كل مرة عن سابقتها بل تتطابق .

فعندما نقول: ( إن زيدا مجتهد) ، فهذا يعنى أن اجتهاد زيد قد حدث أولا ، ثم يأتى فى ذهن من رأى اجتهاد زيد أن يخبر بأمر اجتهاده ، ثم يخبر بالكلام عن اجتهاد زيد . إن الأمر الخارج وهو اجتهاد زيد قد حدث أولا ، وبعد ذلك تأتى النسبة الذهنية ، وبعد ذلك تأتى النسبة الكلامية .

ولكن الإنشاء وهو ضد الخبر ، هو أن نطلب من واحد أن ينشىء أمرا لا واقع له ، كأن نقول لواحد : اجتهد . إننا قبل أن نقول لإنسان ما : « اجتهد » فمعنى ذلك أن الاجتهاد كان أمرا فى ذهن القاتل ، وعندما ينطقها تصبح « نسبة كلامية » . وبعد ذلك يحدث الواقع ، بعد النسبة الذهنية ، والنسبة الكلامية ، وهذا هو الانشاء .

إن الإنشاء الطلبي يعني أن تحدث النسبة الخارجية بعد النسبة الكلامية . والصادقون هم الذين أراد الله أن يمدحهم ، لماذا ؟ وأين هو مجال صدقهم ؟ إنهم الذين تتطابق حركتهم مع منهج الله ، لأنهم حين قالوا : « لا إله إلا الله ، ، وآمنوا به ، فهم قد النزموا بكل مطلوبات الإيمان قدر الطاقة . ومعنى « لا إله إلا الله ، أي لا معبود إلا الله . ومعنى لا معبود إلا الله أي أنه لا طاعة إلا لله .

والطاعة ـ كها نعرف ـ همى امتثال أمر ، وامتثال نهى . إذن فمجال و لا إله إلا الله ، يشمل أنه لا معبود بحق إلا الله ، ولا مُطاع فى تكليفه إلا الله ، ولا امتثال لأمر أو لنهى إلا للأمر القادم من الله ، فإن امتثل إنسان الأمر من الله بعد قوله : و لا إله إلا الله ، كان هذا الإنسان صادقاً فى قوله : و لا إله إلا الله ، .

وهذا هو صدق القمة ، أن تكون كل تصرفات قائل : « لا إله إلا الله » متطابقة

# >0+00+00+00+00+00+01##10

مع هذا القول . والمؤمن الحق هو من يبنى كل تصرفاته موافقة لمنهج الله . هذا هو الإنسان الصادق . أما الذى يقول بلسانه : « لا إله إلا الله ، لا معبود بحق إلا الله » ثم مجالف ربه بعصيانه له ، لنا أن نقول له : أنت كاذب فى قولك « لا إله إلا الله » لماذا ؟ لأنه لم يطابق النسبة التى قالها . إن هذا الإنسان إذا آمن بأى تكليف ثم فعل ما يناقضه قلنا له : أنت منافق م لماذا ؟ لأننا عندما تكلمنا فى أول سورة البقرة عن المنافقين قلنا : إن المؤمن حين يؤمن بالله يكون صادقا مع نفسه ، لأنه قال : « لا إله إلا الله » وهو مؤمن بها ، والكافر حين ينكر الألوهية يكون صادقا مع نفسه أيضا .

أما المنافق فهو لا يصدق مع نفسه ، ولا يصدق مع الناس ، إنه مذبذب بين هؤلاء وهؤلاء . إن المنافق بلا صدق مع النفس، ولذلك يصفهم الحق :

# ﴿ مُذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ مَتَوُلَّهِ وَلَا إِلَىٰ مَتَوُلَّا ۗ ﴾

( من الآية ١٤٣ من سورة النساء )

إن الكافر له صدق مع النفس فهو لا يقول : ولا إله إلا الله ، لانه لا يعتقدها . أما المنافق فقد قال : و لا إله إلا الله ، وهي غير مطابقة لسلوكه ، لذلك يكون غير صادق مع نفسه ، وغير صادق مع ربه . إذن ، فقول الحق : « الصادقين ، مقصود به هؤلاء الناس الذين يأتون في كل حركاتهم صادرين عن منهج الله ، فلا يؤمنون بقضية ، ويفعلون أخرى . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كُبُرٌ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لا تَفْعَلُونَ ۞ ﴾

( سورة الصف)

أى أنه حين يكون القول شيئا مختلفا عن الفعل ، لا تتطابق النسبة . فالصادقون هم الذين يصدقون في سلوكهم مع كلمة التوحيد في كل ما تتطلبه هذه الكلمة من هذه السلسلة : « لا إله إلا الله لا معبود بعق إلا الله » أى لا مطاع في أمر أو نهى إلا الله ، فإن جئت وطاوعت أحدا في غير ما شرع الله يحق للمؤمنين أن يقولوا لك : أنت كاذب في قولك : « لا إله إلا الله ».

## فينونة التغيران

# 0177700+00+00+00+00+00+0

و فعن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 لا يزن الزان حين يزن وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن
 ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ١٤٠٥.

هذا هو سمو الإيمان عند المؤمن ، إن المؤمن لا يمكن أن يكذب أو يخالف مقتضيات عقيدته ؛ لأن المؤمن في كل تصرفاته خاضع لإيمانه بأنه لا إله إلا الله .

م يقول الحق: «والقانتين» والقانت: هو العابد بخشوع وباطمئنان وبأستدامة . والقائنت صادق مع نفسه ، لماذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف عباده تكليفا ، فقد يكلفهم بشيء يعز على أفهامهم أن تدرك حكمته .

وأقبل القانتون من العباد على هذا التكليف؛ لأن الذي أمرهم به إله قادر ، فهم يثقون في حكمته فأذوا الأمر الصادر إليهم لأنهم خاضعون لحكمة الله .

إنهم منفذون للأمر القادم من الآمر لا لعلة الأمر . وبعد أن يصنعوا ذلك ؛ يربهم الله نورانية هذا الحكم بأن يعطيهم فرقانا في أنفسهم :

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامُنُوٓ إِن نَتَقُوا اللَّهَ يَجَعَل لَـٰكُمْ فُرَقَانًا وَبُكَفِّرٌ عَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُرٌّ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْمَظِيمِ ۞﴾

( سورة الأنفال )

فيقول المؤمن منهم لنفسه بعد أن يرى هذا الفرقان : إن الله قد أراد لى مهذا الأمر أن أدرك حلاوة طاعة هذا الأمر ، ولذلك قال أحد العارفين بالله :

إن كنت تريد أن تعلم عن الله حكما كلفك الله به دون أن تعلم علته فاتق الله فيه ، وحين تتقى الله فى هذا الأمر ، فإنك تجد الحكمة مستنيرة فى ذهنك ، ولذلك يقول الله :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد .

# ﴿ وَا نَّفُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُوا اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

(من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة)

فكانك قبل التقوى لم يعلمك الله ، أما بعد التقوى فإن الله يعلمك ، فتقبل على تنفيذ التكليف لتلمس إشارة فى نورانية نفسك ، وهذا هو الفارق بين الأمر من المساوى ، والأمر من الأعلى . وعندما ترتقى كلمة « الأعلى » ، فإنها لا تنطبق إلا على الأعلى المطلق وهو الله ، إنه الأعلى فى الحكمة ، والأعلى فى المنزلة،والأعلى فى المكانة ، والأعلى فى الربوية ،

إذن ، فالإنسان لا يطلب علة حكم إلا من مساو له ، فإن قال لك أحد من البشر : افعل الشيء الفلاق . فإنك تسأله : لماذا ؟ فإن أقنعك ، فأنت تقوم بالفعل . وتكون قد قمت بتنفيذ هذا الفعل ، كان المساوى لك قد أفنعك بالحكمة لا بالطاعة له .

ولكن عندما يصدر الأمر من الأعلى وهو الحق سبحانه وتعالى ، فإنك أيها العبد المؤمن تنفذ الأمر فورا عشقا في طاعته . والمثال الذي أضربه للتقريب لا للتشبيه ، فالله الأعلى ، وهو منزه عن كل شبيه ، إن الأب يقول للابن في حياتنا اليومية : إن نجحت في المدرسة فسأحضر لك هدية هي الدَّراجة. فهل معني ذلك أن علة الذهاب إلى المدرسة هي الحصول على الدراجة كهدية ؟ لا ، ليست هذه هي العلة ، إن الملاسة عن الحصول على الدراجة كهدية ؟ لا ، ليست هذه هي العلة ، إن العلمة عند الأب هي أن يتعلم الابن ويتفوق في حياته ، ويكبر ، وعند ذلك يدرك العلمة ، ويقول لنفسه : لقد كان أبي على حق .

إذا كان هذا يجدث في الحياة بيننا نحن البشر ، فكيف لنا بطاعة الأمر الصادر من الله ؟ إن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف العبد تكليفاً ، فإن العبد قد يجد مشقة في فهم العلة . والعبد المؤمن يعرف أن الرضوخ لتكليف الحق إنما هو خضوع للأمر الأعلى .

إن العبد المؤمن يعرف أنه آمن بمن هو أعلى منه وأعلى من كل كائن ، ولا يساويه أحد ، إن العبد المؤمن يعرف أنه آمن أولا بأن الله هو الإله الواحد ــ سبحانه ــ له مطلق

# 0171700+00+00+00+00+00+0

الحكمة ، وله القوة وله كل شيء في الكون ، وسبقٍ أن ضربت المثل ـ ولله المثل الأعلى .

إن الإنسان قد يمرض ، وصحة الإنسان أثمن شيء عنده ، فيفكر في الذهاب إلى طبيب ، ويقول له : إنني أتعب من معدق ، أو من قلبي أو من أمعائي . إنه يحدد ما يشكو منه . وعقل الإنسان هو الذى هداه إلى الطبيب الذى يشخص العلة ، وبعد ذلك يأخذ المريض من الطبيب ورقة مكتوبًا فيها الأدوية اللازمة . إن الإنسان يتناول كل دواء من هذه الأدوية دون أن يسأل الطبيب عن حكمة كل دواء ؛ لأنه لو سأل عن ذلك فهذا معناه الدخول في مناهة كياوية ، فإن سأل أى إنسان ذلك المريض : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ فيجيب المريض : لأن الذى كتب لى هذا الدواء هو الطبيب المحتص بعلاج المعدة ، أو القلب ، أو الأمعاء أو أى عضو يشكو منه الإنسان .

والطبيب قد يخطىء ، إنما حكم الله لا يخطىء أبدا ، فهو جل شأنه منزه عن الخطأ تماما . إن الحكمة تكون عند الحق سبحانه وتعالى ، وعندما ينفذ المؤمن مطلوب الله فإنه يدرك آثار الحكمة الربانية في نفسه . وكلمة «قانتين ، كما عرفنا هي وصف لمن يعيشون القنوت ، والقنوت هو عبادة مع خضوع ، وخشوع واستدامة . لماذا الخضوع ، والخشوع ؟

لأن الله جل وعلا لم يشرع العبادة لينفذها الإنسان ، وينقذ نفسه من عذاب النار ، لا ؛ إننا نرى كثيرا من الناس \_ إذا ما لاحظنا واقع الحياة \_ إذا وجدوا رئيسا قوى الشكيمة وقوانينه صارمة في أن الموظفين تحت يده يجب أن يحضروا صباحا في المبعاد المحدد ، وأن ينصرفوا في المبعاد المحدد ، ولا يسمح لهم بالاشتغال بغير العمل ، فلا يشربون الشاى ، ولا يقرأون الصحف ولا يقابلون الأصدقاء ، وغير ذلك من الأعال . ويأق واحد من الموظفين فيقول عن هذا الرئيس « إنه شديد المراس ، ولذلك فليس له عندى إلا أن أحضر في الثامنة إلا خمس دقائق ، ولن أنصر في إلا في الثانية وخمس دقائق ، ولن أنصر في إلا في الثانية وخمس دقائق ، ولن أقرأ الصحف ولن أفعل أى شيء مما ينعد أو تجربح ، فهذا الموظف يمتل ولكن باستعلاء على رئيسه حتى لا يسمح له بنقد أو تجربح ، فهذا الموظف عمتل ولكن باستعلاء على رئيسه حتى لا يسمح له بنقد أو تجربح ، فهذا الموظف عمتل ولكن باستعلاء على رئيسه حتى لا يسمح له

إنها طاعة بلاحب ، ولكنها باستعلاء . وقد يجاول عبد أن يقول : ماذا يطلب الله منى ؟ ألا يطلب منى الصلاة والزكاة وإقامة العبادأت ؟ سوف أفعل ذلك . لمثل هذا العبد نقول : لا ، إن: الله يطلب العبادة بحب منك وخشوع واطمئنان ، لأن كا تكليف من الحق صدقة أخرى أجراها الله على العبد . إن الحق سبحانه وتعالى قد كلف العبد بالتكاليف الإيمانية ، حتى يكون الإنسان سويا وله قيمة في الحياة .

إن معنى «قانت » هو العبد الذى يؤدى عبادة ربه بخشوع ، وباطمتنان ، وباطمتنان ، وباطمتنان ، وباطمتنان ، وباستدامة . لماذا ؟ لأن الذى يقبل على الطاعة ثم ينصرف عنها كأنه قد جرب وده لله فلم يجد الله أهلا للود . أما العبد الطائع فهو لا ينصرف عن العبادة ، لأنه ذاق حلاوة استدامة العبادة لله ، ومادام قد أدرك حلاوة العبادة فهو يقبل عليها بخشوع ، واطمئنان ، واستدامة ، ويدخل في دائرة القانتين .

وبعد (القانتين) يقول الله سبحانه: (والمنفقين) وكلمة أنفق و دنفق) ، مأخوذة من كلمة (نفق الحيار) أي مات ، ولا نفقت السوق ا أي انتهت بضائعها واشتراها الناس ولم يبق منها شيء . ولا نفقة المأخوذة من هذا المعنى لتشعرنا بأن الإنسان حين ينفق فهو يُبيت ما أنفقه من نفسه ، فلا يتذكر أنه أنفق على فلان كذا ، وعلى علان كذا ، أي يعلم يقينا أن ما أنفقه هو رزق من أنفقه عليهم وليس له إلا أجر إيصاله إليهم فلا مُنَّ ، ولا إذلال .

إن الله يريد من كل إنسان يُحرج شيئا من ماله أن ينهى من ذهنه هذا الشيء الذى خرج من المال فلا يذكره ولا يُمنَّ به على أحد . ﴿ والنفقة ﴾ ، تقتضى وجود منفق ، ومنفقا عليه ، ومنفقًا به ، المنفق كها نعرف هو المؤمن الذى عنده فضل مال ٍ ، والمنفق عليه هو الفقير ، والمنفق به هو الخيرات .

ومن أين تأتى هذه الخيرات؟ إنها تأتى نتيجة الحركة فى الحياة ، وحركة المتحرك فى الحياة تفتضى قدرة ، فإذا كان الإنسان عاجزا ، ولا يجد القدرة على الحركة ، فمن أين يعيش؟ إن الله لابد أن يضمن له فى حركة القادر ما يعوله .

لقد جعل الله القدرة عرضا من أعراض الحياة ، فالقادر اليوم قد يصبر عاجزا غدا . ومادامت القدرة عرضا من أعراض الحياة ، فالقادر الآن عندما يسمم الأمر

من الله بأن ينفق على غير القادر ، فلابد أن يُقدر في نفسه أن قدرته هي عرض من أعراض الحياة ، والقادر الآن من الأغيار ، لذلك فهو عرضة لأن يصير غدا من العجزين ، ويقول القادر لنفسه : د عندما أصبح عاجزا سوف أجد من يعطيني » . واليس ذلك هو التأمين الحق ؟ إنه تأمين المؤمن . إن المؤمن يعطي عند قدرته ، وذلك حتى يجبنه الله مشقة السؤال إن جاءت الأغيار ، لأن الأغيار إن جاءت سوف يجد من يعطيه .

إننا يجب أن نلحظ فى الحكم ، لا ساعة أن تطالب أنت بأداء مطلوب الحكم ، ولكن ساعة أن يؤدى الغير إليك مطلوب الحكم . فالذى يطلب منه أن ينفق ، عليه أن يقدر أنه قد يصبح عاجزا ، ولنا أن نسأله : لو كنت عاجزا ألم تكن تحب أن يعطيك الناس دون مَنَّ أو أذى ؟

إن هذا هو التأمين الحق ، لأنّ التأمين في يد الله ، ومادامت الأغيار عرضة لأن يصبر القادر عاجزا ويصبر العاجز قادرا ، فساعة ينفق المنفق بجب عليه أن بميت أنه أنفق فلا يتذكر وجه من أنفق عليه ، ولا يخبر أحدا بما أنفق .

عد الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذى أنفق حتى لا تعلم شهاله ما صنعت يمينه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله فقال: ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شهاله ما تنفق يمينه )(١).

وبعد ذلك على المؤمن المنق أن يُقدر ساعة عطائه أنه ادّخر ليأخدُ ، إما أن يأخذ إن طرأت له الأغيار في الدنيا ، وإما أن يأخذ من يد الله في الاخرة أضعافا مضاعفة . إذن ، فللنفق هو الذي يُؤَمِّنُ لغير القادر حركته في الحياة ضهانا لنفسه حين لا يقدر ؛ أو استثمارا مضاعفا عند الله ، وهؤلاء المنفقون الذين يَستُمُونَ العاجزين بفضل ما لديهم ، يظهرون حكمة الله في الوجود ، لأن الله مادام قد خلفنا ، وفينا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد .

القادر، وفينا العاجز،، فقد أواد الله لبندأان نعرف أن القدرة ليست لازمة في الخلق . فإن قدرت الآن فقد تسلب بضم الناء - منك هذه القدرة ، ومادامت القدرة يتم سلبها ، فلابد أن يتمسك المؤمن بالقيوم الذي يقيم القدرة لك أيها المؤمن دائها ، وذلك حتى يعرف الواحد منا أنه لم ينفلت من ربه ، خلقنا قادرين وانتهت المسألة . لا إن القدرة أغيار تذهب وتجيىء فلابد أن يضع المؤمن نصب عينيه عطاء القادر الأعلى .

وقلنا سابقا : إن الله جعل المنفقين وصفا من أوصاف الذين اتقوا ، والذين أعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، وذلك حتى يحمى الله الضحيف الذي خلقه الله لحكمة فى الوجود . إن الإنفاق ليس أخذا من العبد ، إنما هو مناولة ، هذه المناولة تنضح فى أنه ماكان لك ما يزيد عن حاجتك ، إلا بحركتك فى الحياة .

وهذه الحركة في الحياة تنطلب عقلا يخطط للحركة وجوارح تنفذ المخطط الدكرى ، ومادة يتم الفعل فيها سواء كانت أرضا تتم زراعتها ، أو آلة يتم الصنع بها ، ولا شيء للإنسان من هذا في الكون . إن المنح الذي يدبر هو عطاء من الله ، والطاقة التي تنفذ هي عطاء من الله . ونحن نرى في الحياة إنسانا قد نزع الله عنه المنح الذي يفكر ويدبر ، ونجد إنسانا آخر قد نزع الله منه الطاقة التي تنفذ ، فقد يمنع الله عن عبد المادة التي يتفاعل معها .

إذن ، فلا شيء من هذه الأشياء ذاق للإنسان ؛ إنها كلها عطاء من الله . فليعمل ، المؤمن مضاربا عند الله ، وليعط المؤمن للعاجز حق الله . إن الله لا يأخذ هذا الحق لنفسه إنما يريده الله لأخيك العاجز ، وسوف يطلب الله هذا الحق لك إذا عنت لك حاجة بسبب الأغيار .

هكذا تكون و المنفقين » صفة من صفات الذين اتقوا ربهم . والحق سبحانه وتعالى قد جعل فى الصبر ، صلابة اليقين الإيمانى فى النفس البشرية . وفى الصدق انسجاما مع واقع لا إله إلا الله ، وفى النفقة حماية العاجز الذى لا يقدر .

وبعد ذلك يعود إلى نفس المؤمن عودة أخرى فيقول: « والمستغفرين بالأسحار » إننا يجب أن ناخذ هذا الوصف بعد مجمىء الأوصاف الأخرى في النفس البشرية. البداية

# 0111100+00+000+00+00+00+0

هى إقرارهم بالإيمان ، ودعاؤهم الحق ـ سبحانه ـ أن يغفر هم وقد طلبوا الوقاية من عذاب النار ، وصبروا ، وصدقوا ، وقنتوا في العبادة ، وأنفقوا في سبيل الله ، إن كل هذه الأوصاف تبرىء ذمتهم من أنهم مقصرون أيضا في حقوق إلههم لذلك فهم يأتون حال السكون بالليل ، ويستغفرون الله .

إما أن يستغفر العبد لأنه قد فرطت منه هفوة في ذنب ، وإما أن يستغفر لأنه لم يَزد فيها يفعله من أمور الطاعة . وكلمة و بالأسحار ، توضح لنا لحظات من اليوم يكون الإنسان فيها محل الكسل والراحة ، إن الذي سوف يصحو في السحر لابد أن يكون قد اكتفى من الراحة ، ولم يكن قد أخذ منه كد الحياة كل النهار ، ثم إن بعضهم بأخذه لهو الحياة ليلا .

وعندما يأخذ هذا العبد من رحمة الله النازلة في ذلك الوقت ، فمعنى هذا أنه سيأخذ الكثير من رحمة الله . وإياك أن تقول : لو صحونا جميعا في الأسحار لنفدت الرحمة والعطاء (لا ) ، لأن الله قد قال :

﴿ مَاحِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ ﴾

(من الآية ٩٦ من سورة النحل)

إن قدرته جل وعلا تتسع لعطائنا جميعا دون أن ينقص شيء من عنده . إن كل هذه الأشياء من التقوى ، والإقرار بالإيمان ، وطلب المففرة للذنوب ، وطلب الوقاية من عذاب النار ، والصبر ، والصدق ، والقنوت ، والإنفاق في سبيل الله ،

والاستغفار بالأسحار، كل ذلك نتيجة للتقوى الأولى.

إنها الشعرة من « لا إله إلا الله ». ومادامت هذه هي الشعرة من « لا إله إلا الله » فليعلم كل إنسان ، أن الله لم يدعك لتستنبطها أنت من مفقود ، بل اعلم أن الله قد شهد أنه لا إله إلا الله يموكفي بالله شهيدا . ولذلك يقول الحق :

# هُ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ولناخذ الجملة الأولى من الآية الكريمة بمعناها : لقد شهد الله أنه لا إله إلا هو ، أى أنَّ الحق قد أخبر بما رآه ، وشاهده ، أو ما يقوم مقام ذلك . إن « شهد » بمعنى علم .

إنه الحق الذي نصب الأدلة في الوجود على قيوميته ، وعلى أنه إله واحد ، أليس في ذلك إقامة للحجة على أنه إله واحد ؟ ومن الذي خلق الأدلة وجاء بها ؟ إنه الله . إذن ، فقد شهد الله أنه لا إله إلا هو . وقلنا : إن شهادة الله أنه لا إله إلا هو همى شهادة الذات للذات ، وشهادة الذات للذات تعنى أنها كلمة مُكَنَّ منها . فعندما يقول الحق :

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّكَ يَقُولُ لَهُمْ كُن فَيَكُونُ ﴿

( سورة البقرة )

بالله لولم يكن قد شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو ، وليس هناك من يعارض ميتفاه ، أكان يجازف فيقولها ؟ إنه الحق الأعلى الذي شهد أن لا إله إلا هو ، فساعة

أن يقول: ( كن، فإنه قد علم ، أنه لا يوجد إله آخر يقول: ( لا تكن ) . أن الخود للبد أن يطمئننا أنه لا إله إلا هو ، لذلك فلزم أن يشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو . إننا نجد أن من أساء الله الحسنى ( المؤمن » . بماذا يؤمن الله ؟ إنه مؤمن بأنه لا إله إلا هو ويلقى الأمر ، ويلقى الحكم التسخيرى ، ويعلم أنه لا إله يعارضه .

وأليس من مطلوبات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهد أنه رسول الله ؟ لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في صلاته : « أشهد أن محمدا رسول الله » . ولو لم يشهد بهذه لنفسه فكيف مجازف بالأشياء التي يقولها ؟ ولذلك فسيدنا أبو بكر عندما بلغه أمر بعث محمد رسولا ، قال ما معناه : أقالها محمد ؟ إنه صادق ، ومادام قد قالها فهي حق .

إن أبا بكر الصديق وائق من الرصيد الذى سبق بعث عمد بالرسالة . ونحن نرى فى التاريخ امرأة كان السبب فى إسلامها لمحة من سيرته صلى الله عليه وسلم . قرأت هذه المرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان له حراس من المؤمنين يقومون بحراسته من الكافرين . وبعد ذلك جاء يوم وصرف الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الحراس ، وقال لهم ما معناه : إن الله عصمنى من الناس فاذهبوا أنتم .

وقد قرأنا هذه الواقعة كثيرا جدا ، ولكن الفتح جاء من الحق لامرأة ، فشغلتها هذه المسألة ، وتساءلت : ألم يكن هؤلاء الحراس يجرسونه خوفا على حياته ؟ فلهاذا قال لهم : « لا تحرسوني ، لأن الله هو الذي يجرسني ؟ فلو أن رسول الله قد غش الدنيا كلها ؛ أكان من الممكن أن يغش نفسه في حياته ؟

وأجابت المرأة على نفسها : لا يمكن ، لابد أن رسول الله قد وثق تمام الثقة في أن الله قد أبيات أمر حمايته بدليل أنه قام بصرف الحراس ، وإلا فكيف يأمن أن يأتي أحد ليقتله ؟ قالت المرأة : والله لو خَدع الناس جميعا ما خَدع نفسه في حياته ، أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . حدث إسلام هذه المرأة من نفحة يسيرة من سيرة رسول الله حليه وسلم .

إذن ، وشهد الله أنه لا إله إلا هو » هي شهادة الذات للذات ، وكفي بالله

شهيدًا . وشهدت الملائكة أيضا ، والملائكة هم الغيب الحفى عنا ، وتتلقى الأوامر من الحق . إن الملائكة لم يروا أحدا آخر يعطنى لهم الأوامر ، إنه الإله الواحد الفادر . وهذه هي شهادة المشهد . ويضاف إلى الملائكة «أولو العلم » ، لقد أخذ «أولو العلم » الذراة وجلسوا يستنبطون من كون الله أدادة على أنه لا إله إلا الله .

إن هذه أعظم شهادة لأعظم مشهود به من أعظم شهود ، الله في القمة ، ومحمد صلى الله عليه وسلم ،' والملائكة وأولو العلم . ولقد أخذ أولو العلم منزلة كبيرة لأن الله قد قرنهم بالملائكة .

إن الحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه قد نثر في كونه الآيات المجيبة العديدة ، والذي يجلس ، ويتفكر ويتدبر ، ويتفطن وينظر ، فإنه يستخرج الأدانة على أنه لا إله إلا هو ، وكما قلنا من قبل : إن أبسط الطرق للتدليل على هذه الحقيقة . إن كانت لا إله إلا الله » صدق فأين الإله الذي أخذ منه الله هذا الكون ، ولم يخبرنا ذلك الإله أنه صاحب الكون ؟ فإما أن هذا الإله الآخر لم يثر ، أو أنه قد علم ، ولا يستطيع فعل شيء ، إذن فلا يصح أن يكون إلها يزاحم الحق الذي المبنع أنه لا إله إلا هو .

ونظل « لا إله إلا الله » لصاحبها ـ جل شأنه ـ « شهد الله أنه لا إله إلا هو » وفى كل حركة من حركات الحياة نجد أن الانفراد بصدور الحركة قد يعطى علوا ، وقد يعطى استكبارا . . لذلك نقول : ها هو ذا الخالق الأعلى الذى « لا إله إلا هو » يخبرنا أنه قائم بالقسط . ورغم أنه لا أحد فى استطاعته أن يتدارك على الله ، إلا أنه يطمئنا أنه قائم بالقسط .

ولنلحظ هنا ملحظا جميلا في الأداء وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم عن الذين شهدوا العلم قائل الله إن « الملائكة » و« أولو العلم » ، الذين شهدوا أنه لا إله إلا هو وقائبا بالقسط ، أنه لا إله إلا هو وقائبا بالقسط ، والملائكة شهدوا هذه القضية والعلماء شهدوا أيضا بهذه القضية . لماذا ؟ لأن الله لوقال : « قائمين بالقسط » لكان الله مشهودا عليه من هؤلاء ، والشهادة هي له وحده أنه قائم بالقسط والعدل .

لأنه سبحانه خلق الملائكة بالقسط، فلو كانوا معه في ذلك لما استقام الأمر،

# 0175V00+00+00+00+00+00+0

وأولو العلم أيضا مخلوقون بالقسط؛ لأن الله قد وزع حركة الحياة على الناس، ف فَنَاسُ يعملون بعقولهم، وآخرون يعملون بقلويهم، وقوم غيرهم يعملون بجوارحهم، فهذا هو لون من عدل الله، وإلا، فهل يدعى أحد أن إنسانا تتجمع فيه كل المواهب التي تتطلبها الحياة . لا، وهذه من عدالة الرحن.

إن من عدالة الحق أنه وزع المواهب بين البشر ، فبدلا من أن يعتمد الإنسان على نفسه في صناعة الملبس والمأكل ، والمشرب ، جعل الله المهارات موزعة بين البشر . . فأتقنت مجموعة من البشر حرفة الزراعة لإنتاج الطعام الذي يكفيهم ، ويسد حاجة غيرهم ، وكذلك تبادلوا مع غيرهم المنافع ، فالإنسان ميمفرده ـ لا يستطيع أن يزرع القمن ويجمعه ويغزله وينسجه ، ليلبس ، والإنسان لا يستطيع أن يزرع القمح ويحصده ثم يخيزه .

إن الله لم يخلق الناس ليقوم كل فرد بإشباع حاجات نفسه المتنوعة ، إنما وزع الله المواهب ، لتتداخل هذه المواهب ، ويتكامل المجتمع البشرى ، فواحد يزرع الله الأرض ، وثان يغزل القطن ، وثالث ينسج القماش ، ورابع يصنع الأدوات . وهذا على عدل عظيم ، لأن الطاقة البشرية لا تقوى على أن تقوم بكل متطلبات الحياة ، لذلك جعل الحق هذا التنوع في المواهب ليربط الناس بالناس قهرا عن الناس ، فلم يجعل لاحد تفضلا على أحد ، فإدام واحد يعرف في مجال ، وآخر لا يعرف في هذا المجال ، فالذي لا يعرف في هذا المجال ، فالذي لا يعرف عتاج للأخر ، وهكذا يتبادل الناس المنافع رغما عنهم .

ولذلك نجد الكون متكاملا . ولينظر كل منا إلى حياته وليعدد كمّ زاوية من زوايا العلم ، وكم زاوية من زوايا القدرات ، وكم زاوية من زوايا المواهب تلزم حتى تخدم حركة الحماة ؟

إن هذه الزوايا موزعة على الناس جميعا ليخدموا جميعا حركة الحياة . وهذا قمة العدل . وحتى يوضح لنا الحق قيمة العدل وكيفية العدالة في إقامة المحبة والأحترام بين البشر ، فلينظر الواحد منا إلى الإنسان الآخر البعيد عنه ، ويتساءل بينه وبين نفسه : أهذا الرجل البعيد عنى يعمل من أجلى ؟ وتكون الإجابة : نعم .

إذن ، فعلى الإنسان عندما يرى إنسانا متفوقا في صنعة ما ، فليقل : إن تفوقه في

## 00+00+00+00+00+00+00+017£A0

صنعته عائد إلى وتفوقه في موهبته عائد إلى ، وهكذا منع الله بالعدل الحقد والحسد ، وجعل الناس متكاتفين قهرا عنهم ، لا تفضلا منهم ، إذن ، فكل إنسان يسعى محركة الحياة إنما يقيم نفسه في زاوية من زوايا الحياة ، ومن العجيب أن الزاوية التي يحسنها الإنسان تكون حاجته فيها أقل الحاجات ، لذلك نجد المثل الريفي الذي يقول : وباب النجار مخلع ، ، وذلك حتى يعلم الإنسان أن موهبة ما تكون عند غيره سوف تنفعه هو ، بدليل أن الموهبة التي عندك لم تنفع هو ، بدليل أن الموهبة التي عندك لم تنفع هو ، بدليل أن الموهبة التي عندك لم تنفعه هو ، بدليل أن الموهبة التي عندك لم تنفع أنت بها إلاّ قليلا .

وبذلك يشيع في الناس اقتناع بأن موهبة كل فرد فيهم ، إنما تعود عليهم جميعا ، وبذلك تحل المحبة والاحترام بدلا من الحسد والحقد . وعندما سأل أحد الظرفاء : ولماذا يكون باب النجار هو « المخلع » ؟ قال أحد الظرفاء ردا. عليه : لأنه الباب الرحيد الذي لن يأخذ النجار أجرا لإصلاحه ، ونلتفت إلى العجائب في الحكمة السائعة ، فنجد أطباء اخصائين في ألوان من المرض ، وصاروا أعلاما في مجالات تخصصاتهم ، ويشاء الحق سبحانه وتعالى ألا يصابوا إلا تما برعوا فيه ، كأن الذي برعوا فيه ، كأن الذي برعوا فيه لم يفدهم هم بشيء ، إنما أفاد الآخرين . ولننظر إلى الآية في مجملها :

﴿ شَيدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَوَالْمُلَتَهِكُهُ وَأُولُوا الْمِلْمِ قَاتِكَ بِالْقِسْطُ لآ إِلَكَ إِلَّا مُوالْمُزَيْرُ الْمُرَكِمُ ﴿ ﴾ إِلَّا هُوَ النَّمْزِيرُ الْمُرَكِمُ ﴿ ﴾

( سورة آل عمران )

لقد استهلها الله بقوله : «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائيا بالقسط » ثم قال بعد ذلك : «لا إله إلا هو العزيز الحكيم » . فكأن الآية تقول لنا : إذا ثبتت شهادة الذات للذات ، وشهادة المشهد من الملائكة ، وشهادة الاستدلال من العلماء ، فإن القاعدة تكون قد استقرت استقرارا نهائيا لاشك فيه ، فخذوها مسلمة : « لا إله إلا هو » .

ومادام و لا إله إلا هو ، فليكن اعتبادك عليه وحده ، واعلم أنك إن اعتمدت عليه وحده إلها فأنت قد اعتمدت على عزيز لا يُغلب على أمره .

قال صلى الله عليه وسلم : « إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فأستعن بالله ،

# 0148400+00+00+00+00+00+00+0

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رُفعت الأقلام، وجفت الصحف ١٤٠١.

فلا يستطيع أحد أن يدخل مع الله في جدال . إنما يدخل خلق الله مع خلق الله في خلاف أو نضال ، لكن لا أحد يجرؤ على أن يدخل في نضال مع الله لأنه عزيز لا يغلب . فإن آمنت به وحده ، فلك الفوز . وكلمة « وحده » قد تبدو في ظاهرها تقليلا للسند الذي تستند إليه في القياس البشري ، فيقال : « أنا لاجيء إلى فلان وحده » وعندما تكون لاجئا إلى عشرين ألا تكون أكثر قوة ؟ لكن هنا لا يكون قياس بين اللجوء إلى الله وحده ، بقياس اللجوء إلى مخلوق . إنك هنا تلنجأ إلى خالق أعلى بين اللجوء إلى الله وجده ، بقياس كل شيء قدير ، فكلمة « وحده » هنا تغنيك وتكفيك عن الكل . اعمل لوجه واحد . يكفك كل الأوجه ، واعلم أنه لا يوجد من يغله أمره .

وعظمة الحق أنه واحد أحد فرد متفرد صمد ، وهو عزيز لا يُغلب على أمره ، وهو صاحب كل الحكمة في وضع الأشياء في مواضعها بحيث إذا ما عرفت حكمة ما يجريه الله سبحانه وتعالى على حلقه فأنت تتعجب من عظمة قدرة الله ء لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه ، ومادمت قد وضعت الشيء في موضعه فإنه لا يكون هناك قلق ، ومادام الشيء موضوعا في مكانه فهو مستقر ، ومادام الشيء مستقرا فإنه لا يتلون وتزداد الثقة فيه ، وهذه مأخوذة من و الحكمة ، التي توضع في فم الفرس ، والتي نسميها « اللجام ، وهي كها نعرف تتكون من قطعة من الجلد على اللسان وفيها قطعة من الجديد ، فإن مال إلى غير الاتجاه الذي تريد ، يكون من السهل جذبه إلى الاتجاه الصحيح .

إن وجود الحكمة يعنى وجود شيء يمكمه فلا ينحرف بمينا ولا يسارا ، ومادام الله قد شهد أنه لا إله إلا هو ، وشهدت الملائكة وشهد أولو العلم ، وانتهت القضية بعد هذه الشهادات إلى أنه لا إله إلا هو ، وأنه العزيز الحكيم ، فكل منهج منه يجب أن يُسلم إليه ، وأن ينقاد له . ومادام الله قد شهد لنفسه بأنه إله واحد ، أي لا يوجد له

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي .

شريك ينازعه فيها يريد من خلقه ، وليس لله شريك فى الخلق ، وليس لله شريك فى الرزق ، وليس له شريك فى التشريع .

إذن .. فالجهة التى نستمد منها مقومات منهجنا هى جهة واحدة , وكان من الممكن أن تظلم وتجور هذه الجهة الواحدة الخالقة على ما خلقت لأنه ليس لأحد من خلق الله حتى على الله ، لكن الله سبحانه عادل ، إنه سبحانه يطمئننا ، فهذه الوحدانية بقدرتها وجبروتها وعلمها وحكمتها عادلة لا تظلم ، لأنه قال : مع أنى إله واحد ، لا يُرد لى حكم ولا أمر فأنا قائم بالقسط .

والقيام بالقسط بجب أن تتوقف عنده لنفهمه جيدا ، إن الحق يقول عن نفسه : « قاتما بالقسط » وكلمة قائم تعنى أن الله قد خلقهم الحلق الأول ، وهذا الحلق إثما قام على العدل والقسط . وتكليف الحق للخلق قام على العدل والقسط . والعدل والقسط يقتضى ميزانا لا ترجح فيه كفة على كفة ، وهذا الميزان محسوك بيد القدرة القاهرة التي لا توجد قوة أعلى منها تميل في الحكم ، والحق سبحانه قائم بالقسط في الحلق ، فقبل أن يخلقنا أعد لنا ما تتطلبه حياتنا بالقسط أيضا ، فلم يجعل أمر الحياة قائما على الأسباب التي يكلفنا بها لنعيش ، بل حكم بالقسط ، لقد جعل الحق بعضا من الأمور لا دخل لنا نحن العباد فيها ، ولم يقض الحق بذلك على حركتنا ولا على حريتنا في الحركة ، لذلك خلق لنا أسبابا إن شئنا أن نفعل بها وصلنا إلى المسببات ، وإن شئنا ألا نفعل فنترك الأسباب والمسببات .

إذن .. فالحق سبحانه لم يحكمنا في قضية الخلق الأولى بشيء واحد ، بأن يجبرنا على كل شيء ، بل جبرنا بأنه ـ سبحانه لم يدخل أسبابنا ولا حركتنا في كثير من الحركات التي تترتب عليها الحياة ، فلم يجعل الشمس بأيدينا ، ولا القمر ، ولا الربع ، ولا المطر . كل هذه الأسباب جعلها بيده هو ، لماذا ؟ لأن هذه الأسباب ستفعل للمخلوق قبل أن تكون له قدرة . هذه الأسباب تفعل للإنسان قبل أن توجد له حياة ؛ لتمهد للحياة التي يبك الله إياها ، فلو ترك الله كل هذه الأشياء لأسباب تعلى المذه الأشياء السباب الإنسان أرادة ، وتوجد له قدرة .وعلم .

لقد جعل الله أسباب الحياة بيده ، كالتنفس مثلا ، إن التنفس لا يخضع لإرادة القدرة على الحركة في الحياة ، ولكنه قال لك: أيها الإنسان ـ وهو سبحانه الإله القادر ـ تمرك

التنفس إلى أن توجد له إرادة . ولا توجد الإرادة إلا إن وجُد عند الإنسان علم بأنه يريد إدخال الأوكسجين إلى الرئتين حتى يغذى الدم والمخ وينقى الدم والجسم من الأشياء التى تضره ، هذا يقتضى العلم ، فإذا كان هذا الأمر يقتضى العلم . فإذا يصنع الطفل الذى ليس له علم ؟ كيف يتنفس ؟

لذلك فمن رحمة الله وعدالته أن جعل أمر التنفس ـ على سبيل المثال ـ بيده هو سبحانه ، ولكن الحق سبحانه لم يقض على غلوقه بأن يجعله في الكون بلا حرية أو اختيار ، لا ، لقد ترك الحق سبحانه بعضا من الأشياء لحرية الإنسان واختياره .

إذن ، فالحق لم يلزم العبد تسخيرا ، ولم يمنع تخييرا . وذلك هو العدل المطلق . لقد احترم الحق كينونة الإنسان ، وحياة الإنسان ، ومشيئة الإنسان ، واختيار الإنسان ، فقال : أنا سأعطيك أسباب الحياة الضرورية ولا أجعل لك دخلا فيها ، لأنك إن تدخلت فيها أفسدتها ، وتأخر وصول خدمتها لك إلى أن تعرف وتعلم ، وأنا الحق \_ أريدها لك ، وأنت أيها الإنسان عاجز قبل أن توجد لك ، وأنت أقادر بوجودها الذي أمنحه لك ، لذلك جعلتها بيدي أنا الحالق المأمون على خلقي . ولكن لن أقضى على حريتك ، فإن أردت ارتقاة في الحياة فتحرك في الحياة ، إن شئت أيها الإنسان ألا تفعل فلا تفعل . وهذا العدل .

ثم جاء الحق سبحانه وتعالى وجعل قوله: « قائها بالقسط » مشتملا على التكليف أيضا ، أى إن عدالته في التكليف مطلقة . فأناس يقولون : « لا إله » وأناس أخرون عددوا الآلهة ، فقام الحق بالقسط بين الأمرين . هو إله موجود يا من تقول : لا إله » . وهو إله غير متعدد يا من تشرك معه غيره . وهذا قيام بالقسط . وجاء الحق سبحانه في الأحكام . نحن نجد أحكاما شرعية طلبها الحق سبحانه من العبد طلبا باتا ، ولم يتركها لاختيار الإنسان ونجد أشياء تركها الحق سبحانه ليجتهد فيها المقت سبحانه كيا يشاء ، ولم الإنسان ، فلم يجعل الحق سبحانه العبد حرا طليقا يعربد في الكون كيا يشاء ، ولم يجعل الحق سبحانه عبده مقهورا أو مقسورا بحيث لا توجد له إرادة أو اختيار .

لقد جعل الله للإنسان مجالا في الفسر وبجالا في الاختيار ، أوجد في الإنسان القدرة على الحركة في الحياة ، ولكنه قال لك : أيها الإنسان \_ وهو الإله القادر \_ تحرك فى الحياة وأنا أحمى نتيجة ما تتحرك فيه ، ولكن لى فى مالك الذى جعلتك فيه خليفة حق عليك أن تعطى بعضا منه لاخيك المحتاج .

لقد أعطى الحق للنفس البشرية أن تكد، وأعطى لها أن تكدح ، وحفظ لها ما تملك ، ولكنه هو الحق لم يُطلق للنفس البشرية عنانها ، بل قال : لى حق فى ذلك . وهكذا نجده سبحانه قد عدل فى هذا الأمر.

إذن فقول الحق إنه قائم بالقسط . . نجده واضحا فى كل شىء ، ففى الخلق والرزق والتكليف نجد أنه قائم بالقسط / ومادام هو إلها واحدا وقائها بالقسط . فها الذى يمنعك أيها الإنسان أن تخضع لمراده منك ؟ يقول الحق سبحانه :

> ﴿ إِنَّ اَلَةِ بِنَ عِنْدَ اللَّهِ اَلْإِسْلَمُ وَمَا اَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَنَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْمِلْرُبَغْ يَا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنَ اللَّهِ فَإِنَّ الْهِ الْمُرْبِعُ الْمِسَادِ ثَلَّهُ فَيْ

بعد أن قال لنا : إنه إله واحد ، وقائم بالقسط هو نتيجة منطقية لكونه \_ سبحانه \_ إلها واحدا فكأن قوله و إن الدين عند الله الإسلام ، هو نتيجة لقوله : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائيا بالقسط ، لماذا ؟ لأنه لا تسليم لأحد إلا الله ، ومادام الله إلها واحدا ، فلا إله غيره يشاركه ؛ يقول الحق :

﴿ مَا اَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهِ ۚ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ مُبْحَنَ اللَّهِ عَنَّ يَصِفُونَ ۞﴾

( سورة المؤمنون )

ومادام قد ثبت أنه هو الآله الواحد ، فها الذي يمنك أيها الإنسان أن تخضع لمراده منك ؟ إذن فقول الحق بعد ذلك : « إن الدين عند الله الإسلام » هو أمر منطقى جدا يجب أن ينتهى إليه العاقل ، ومع ذلك رحمنا الله سبحانه وتعالى فأرسل لنا رسلا لينبهونا إلى القضية السببية ، والمسببية ، والمقدمة والنتيجة « إن الدين عند الله الإسلام » وإذا سألنا : ما هو الدين ؟ تكون الإجابة : إن الدين كلمة لها إطلاقات متعددة فهي من « دان » تقول : دنت لفلان : رجعت له وأسلمت نفسي له ، والثمرت بأمره . ويُطلق الدين أيضا على الجزاء ، فالحق يقول عن يوم الجزاء : « يوم الدين » وهو يوم الجزاء على الطاعة وعلى المحسية ، وعلى أن الإنسان المؤمن قد دان لامر الله ، فكلها تلتى في قول الحق : « إن الدين عند الله الإسلام » يشمرنا بأنه قد توجد أديان مخضم لما الناس ، ولكنها ليست أديانا عند الله ؛ ألم يقل الحق :

﴿ لَكُرُ دِينُكُرُ وَلِيَ دِينِ ۞ ﴾

( سورة الكافرون )

إن معنى ذلك أن هناك دينا لغير الله فيه خضوع واستسلام ، وفيه تنفيذ لأوامر ، ولكن ليس دينا لله ، ولا دينا عند الله . إن الدين المعرف به عند الله هو الإسلام . والدين يطلق مرة على الملة ومرة أخرى على الشريعة ، فإن أراد المؤمن الأحكام المطلوبة فلك أن تسميها شريعة / وإن أراد المؤمن الطاعة ، والخضوع ، وما يترتب عليهما من الجزاء فليسمها المؤمن الدين / وإن أراد الإنسان كل ما ينتظم ذلك فليسمها الملة .

إذن فقوله سبحانه: «إن الدين عند الله الإسلام ، تعنى أنه لا دين عند الله إلا الإسلام ، وكلمة «إسلام ، مأخوذة من مادة «سين » وولام » وو ميم » . وو السين » وو اللم ، وو الميم ، لها معنى يدورفى كل استقاقاتها ، وينتهى عند السلامة من الفساد . وينتهى المعنى أيضا إلى الصلح بين الإنسان ونفسه ، وبين الإنسان وربه ، وبين الإنسان والكون ، وبين الإنسان وإخوانه ) إنه صلاح وعدم فساد ، كل مادة السين واللام والميم تدل على ذلك ) ومادامت المادة المكونة منها كلمة «إسلام » تدل على ذلك فلإذا لا نتبعها ؟ .

لقد قلنا سابقاً : إن الإنسان لا يخضع لمثيله إلا إذا اقتنع بما يقول / إن الإنسان

# 00+00+00+00+00+001rato

يقول لمساويه الذى يأمره: لماذا تريدن أن أنفذ أوامرك؟ إنك لابد أن تقنعنى بالحكمة من ذلك الأمر ، لكن عندما يؤمن الإنسان بإله واحد قائم بالقسط ، ويصدر من هذا الإله أمر ، فعلى الإنسان الطاعة .

إذن . فالإسلام معناه الخضوع ، والاستسلام بعزة وفهم ، وعزة وتعقل ؛ لأن هناك عبودية تَمَهِّل عندما يقف الإنسان عند المعنى السطحى ، وهناك عزة تعقل عندما يقف الإنسان عند المعنى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلقه ، إن هذا هو عزة العقل فلا يستهويه أى شيء سوى الخضوع للأمر الثابت الذي لا يتناقض أبدا .

فيادام الله إلها واحدا قائها بالقسط فإنى كعبد من عبيده حين أؤمن به وآخذ عنه ، فهذه عزة في الفهم وعزة في العبودية أيضا ، لأننى أعبد الله اللهى هو فوق كل المخلوقات والكائنات ، ولا أعبد مساويا لى ، وإن الذي يعبد مساويا له لا يملك إلا إنفة وحمية الذليل، ومادام الإسلام هو الخضوع والاستسلام لله فهو خضوع لغير مساو ، وه أسلم ، أى دخل في السلم ، أى دخل في السلم ، أى دخل في الصلح ، وعدم التناقض ، وفي الأمان والراحة ، أى خلص نفسه من كل شيء الا وجه الله ، ولذلك يقول الحق :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ مَلْ يَسْتُو يَانِ مَثَلَّ الْحَمْدُ يَثَّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

( سورة الزمر )

كان الله يريد أن يوضح لنا الفرق بين الحاضع لأمر سيد واحد ، وبين الحاضع ليسَادَةٍ كثيرين . وضرب الله لنا المثل بالأمر المشهور عندنا ، فقال ما معناه : هب أن عبدا له من السادة عشرة ، وكل سيد له منه طلب ، فياذا يصنع ذلك العبد ؟ وعبد آخر له سيد واحد ، هذا العبد يكون مستريحا لأنّ له سيّدا واحدا ، بينها الأخر المملوك لعشرة تتضارب حياته بتضارب أوامر سادته العشرة .

إذن فالعبد المملوك لشركاء تعيس ؛ لأن الشركاء غير متفقين ، إنهم شركاء

# 014000+00+0<u>0</u>0+00+00+00+0

متشاكسون ، فإذا رآه سيد يفعل أمرا لسيد آخر ، أمره بالعكس ، وبذلك يتبدد جهد هذا العيد ويكثر تعبه ، ولكن الرجل السلم لرجل ، هو مستربع ، وكذلك التوحيد ـ لقد جاء الحق سبحانه بمثل من واقعنا ليقرب لنا حلاوة التوحيد ـ إن العبد المؤمن بإله واحد يحمد الله لأنه خاضع لإله واحد . إذن فها دام الإسلام هو الحضوع والاستسلام ومعناه الدخول في السلم بكسر السين ـ أو الدخول في السلم ـ بفتح السين ـ يقول الحق :

هذا الخضوع ليس لمساو ، بل لأعلى . والأعلى الذي نخضع له هو الذي خلق ، وهو الأعلى الذي أمدنا بقيوميته بكل شيء . إذن فإذا أسلم الإنسان ، فإن هذا الإسلام له ثمن هو المثوبة من الله . إن من مصلحة الإنسان أن يسلم . و إن الدين عند الله الإسلام ، ومادام الدين الممترف به عند الله هو الإسلام ، فهو الدين الذي يترتب عليه الثواب والإسلام هو دين الرسل جميعا ، وكلهم قد آمن به ، فإبراهيم خليل الرحمن قد قال :

﴿ رَبَّنَا وَاجْمَلْنَا مُسْلِمَينِ لَكَ وَمِن ذُرِّ بِنَنَا أَمَّةُ مُسْلِمَةً لَكَ وَأُونَا مَنَاسِكُمَّا وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَابُ الرَّحِمُ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

ويعقوب عليه السلام يخبر الحق عنه في قوله لبنيه وإجابتهم له:

﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْفُرِبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِيَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَيْهَكَ وَإِلَنْهَ عَابَآ إِلَى إِبْرَهِتَدَ وَإِسْمَنِيلَ وَإِسْمَتَى إِلَيْهَا وَإِحْدًا وَتَعَنْ لَهُو مُسْلُونَ عَنْ ﴾

( سورة البقرة )

ويقول ـ جل شأنه ـ :

﴿ فُلَ إِنِّنِي هَدَّنِي رَبِّى إِلَى صِرَّاطٍ مُسْتَقْصِدٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِمِ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ فُلُ إِنَّ صَلَاقِ وَلُشِي وَعُبَاىَ وَمُمَّاقِ بِلَاِ رَبِّ الْعَنلَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَّهُ ۗ وَبِلَاكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۞ ﴾

( سورة الأنعام)

إذن فالإسلام دين شائع ، والمسلمون كلمة شائمة في الأديان ، وبذلك لا يقف الإسلام عند رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط، إنما الإسلام خضوع من مخلوق لإله في منهج جاء به رسل مؤيدون بالمعجزات ، إلاّ أن الإسلام بالنسبة لهذه الرسالات كان وصفا ، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تميزت بديمومة الوصف لعيها كها كان لامم الرسل السابقة ، وصار الإسلام . أيضا ـ علما لامة محمد صلى الله عليه وسلم ، لأن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمنت منتهى ما يوجد من إسلام في الأرض ، فلم يعد هناك مزيد عليها ، وانفردت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن صار الإسلام علما عليها .

إذن فالإسلام في الأمم السابقة كان وصفا ، وأما بالنسبة لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صار علما لأنه لم يأت بعدها دين ، فإسلامها إسلام عالمي. ولذلك فنحن بهذا الدين نقول : « نحن مسلمون » أما أصحاب الديانات الأخرى فهم أيضا مسلمون لكن بالوصف فقط . نحن الذين نتبع الدين الخاتم سمانا الله في كتابه المسلمين فهذا من إعجازات التسمية التي وافق فيها خليل الله إبراهيم عليه السلام مراد ربه :

﴿ وَجَهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۽ هُوَ اجْتَبَكُرُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ لِرَاهِيمٌ هُوَ مَثَلَكُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبَلٌ وَفِي هَلَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآ ءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوَة وَءَانُواْ الرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا

## التناف التعذاك

# بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَنكُمُّ فَنِعْمَ الْمَوْكَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿

( سورة الحج )

لقد صار الإسلام اسها لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم } ولا يُطلق هذا الوصف اسها إلا على من بالغ في التسليم . كيف ؟ نحن نعلم أن لفظ ( الله ) علم لواجب الوجود . ونعلم أن (حى ) صفة من صفات واجب الوجود . ونعلم أن ( حَى ) صفة من صفات الله سبحانه وتعالى : ولكن صارت كلمة ( حى ) اسها من أسهاء الله ، لأن الله حى حياة كاملة أزلية . إذن لا تكون الصفة اسها إلا إذا أخذ الوصف فيها الديومة والإطلاق . وعلى هذا القياس يكون الراس السابقون على عمد صلى الله عليه وسلم ، والأمم السابقة على أمة الإسلام ، كانوا مسلمين ، وكانوا أعما مسلمين ، وكانوا أعا مسلمة بالوصف ، ولكن أمم عمد صلى الله عليه وسلم تميزت بالإسلام وصفا وغلما ، فصار الأمر بالنسبة إليها اسها ، ونظرا لأنه لن يأتي شيء بعدها ، لذلك صار إسلام أمة رسول الله ( علم) » . ولقد بشر سيدنا إبراهيم عليه السلام بهذا الأم

# ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِمُّ مُوَسَّمَّنكُمُ الْمُسْلِمِينَ ﴾

(من الآية ٧٨ من سورة الحج)

إن الحق قد أورد على لسان سيدنا إبراهيم بالوضوح الكامل وهو سياكم المسلمين » ولم يقل الحق : وهو وصفكم بالمسلمين » . لا ، إنما قال : وهو سياكم المسلمين » . لا ، إنما قال : وهو سياكم المسلمين » . لا ، إنما قال : وهو سياكم وسلم فهي مسياة بالإسلام . ويحد من إعجازات التسمية ، أننا نجد لاتباع الأديان الأخرى أسياء أخرى غير الإسلام ، فاليهود يسمون أنفسهم باليهود نسبة الخريق ما . ويقولون عن أنفسهم : وموسويون » نسبة إلى موسى عليه السلام . والمسيويون يسمون أنفسهم بذلك نسبة إلى المسيح عيسى بن مريم . ولم نقل نحن أمة رسول الله عن أنفسنا : وإننا محمديون » . لقد قلنا عن أنفسنا : وإننا محمديون » . لقد قلنا عن أنفسنا : وإننا محمديون » . فقد قلنا عن أنفسنا : ونحن مسلمون » . ولم تأت على لسان أحد قط إلا هذه التسمية لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصار اسم الإسلام لنا شرفا . إذن ، فقول الله الحق : وإن الدين عند الله الإسلام » يعنى أنه ، إن جاز أن يكون لرسول أو لاتباع رسول وصف

# **○○+○○+○○+○○+○○+○○**/٣0/○

الإسلام فقد بجىء رسول بشىء جديد لم يكن عند الأمم السابقة فنزيده نحن بالتسليم ، وبزيادتنا ـ نحن المسلمين ـ بهذا التسليم خُتِمَ التسليم بنا نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولذا صار الإسلام لا يُطلق إلا علينا .

إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الذين أوتوا الكتاب قد اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم . ولماذا اختلفوا ؟ جاءت الإجابة من الحق . الأعلى : ( بغيا بينهم ) وكلمة الاختلاف هذه توحى أن هناك شيئا متفقا عليه ، ومادام الإسلام هو خضوعا لمنهج الله . لأنه إله واحد وقائم بالقسط ، فمن أين يوجد الاختلاف ؟ وما الذي زاد حتى يوجد اختلاف ؟ أبرز إله آخر يناقض الله في ملكه ؟ لا لم يحدث . ومادام الإله واحدا ، ومادام المنهج القادم من عنده منهجا واحدا ، فمن أين جاء هذا الاختلاف ؟

إن الحق يوضح لنا أن الاختلاف قد جاء للذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم العلم وتلك هي النكاية ، وذلك هو الشر ، فلو كانوا قد اختلفوا من قبل أن يأق العلم وتلك هي النكاية ، وذلك هو الشر ، فلو كانوا قد اختلفوا من يحدث أن يحدث الإختلاف ، ولكن أن يحدث الاختلاف من بعد أن جاء العلم من الإله الواحد القائم بالقسط فانا أن نقول لهم : ما الذي مَذ لتختلفوا ؟ إن الذي جَدَّ هو من عالم الأغيار ، ومادام الجديد قد جاء إليهم من عالم الأغيار ، ومادام الجديد قد جاء إليهم من عالم الأغيار ، ومدي أولا . معنى ذلك أن هوى النفس قد دخل ء ونريد أن نعرف أولا . معنى الاختلاف في حقيقته هو ذهاب نفس إلى غير ما ذهبت إليه نفس الحريد .

ولماذا حدث الاختلاف هنا رغم أن الإله واحد ، وهو قائم بالقسط ؟ لابد لنا أن نسبت جديدا قد نبت م اهو هذا الشيء ؟ إنه الهوى المختلف ، وحينها يقال : « اختلفوا » فنحن نعلم أن جماعة قد ذهبت إلى شيء وجماعة أخرى ذهبت إلى شيء وجماعة أخرى ذهبت إلى شيء آخر . وقد نستنتج أن طرفا قد ذهب إلى حق ، وأن الطرف الآخر قد ذهب إلى باطل ، أو أنهم جميعا قد ذهبوا إلى باطل . والذهاب إلى الباطل قد يختلف ، لأن كل باطل له لون مختلف ، هل أزاد الحق سبحانه وتعالى أن يقول : أنا أنزلت الأدياد، ومن رحمى بخلقى تركت بعضا من الناس يحتفظون بالحق في ذاته وإن طرأ عليهم أناس يختلفون معهم . وتجد المثال لذلك في اليهود ، عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد اختلفوا ، واسلم منهم أناس وآمنوا برسالة النبي الحاتم ، بينها عليه وسلم . لقد اختلفوا ، وأسلم منهم أناس وآمنوا برسالة النبي الحاتم ، بينها

الآخرون لم يسلموا ، ومن أسلم هم الذين كانوا على الحق ، ومن رحمة الله تعالى أنه جعل الذين علموا برسالة رسول الله أن يعلنوا البشارة في كتبهم ولم يكتموا ذلك العلم بل أعلنوا الإيمان ، بينها أصر البعض الآخر على كتبان ما جاءهم من العلم وأصروا على الإنكار . إن الذين أسلموا هم الذين ينطبق عليهم قول الشاعر :

إن الذي جعل الحقيقة علقها

لم يخل من أهل الحقيقة جيلا

وإذا كان الله قد عصم الأجيال المتتالية من أمة الإسلام بأن حفظ لنا القرآن . ففي الأديان الأخرى كان هناك أناس من أهل الحقيقة ، وأنصفهم الله :

﴿ لَيْسُواْ سَوَاتَهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَلْبِ أَمَّةً فَآجَةً يَتَلُونَ وَابَلْتِ اللَّهِ وَالْلَهُ وَأَمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَرْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرُ وَيُسَدِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتُ وَأُولَيْهِا مِنَ الصَّلِينِ ﴿ ﴾

( سورة أل عمران )

لقد أنصفهم الله حق الإنصاف ، والذين آمنوا برسول الله من أتباع تلك الديانات قد اهتدوا إلى الحق ، واختلفوا مع غيرهم وقول الحق : « أوتوا الكتاب ، هذا القول يقتضى أن نقف عند « أوتوا ، ونقف عند « الكتاب » وقفة أخرى ، إن قول الحق « أوتوا » أى أن شيئا قد جاء إليهم من جهة أخرى . إذن فالكتاب ليس من أفكار البشر ، لأن المنهج لوكان من أفكار البشر لكان من المكن أن يختلفوا فيه أو حوله ، وبناء « أوتوا » للمفعول يجملنا نسأل : من الذى آتاهم الكتاب ؟ إنه الله سيحانه وتعالى ، والحق سبحانه وتعالى لا يأتى بمختلف فيه .

ومادام الكتاب من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه خلاف . يقول الحق :

﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَفًا كَثِيرًا ﴾

(من الآية ٨٢ من سورة النساء)

وكان الله ينبهنا بذلك القول إلى أن كل شيء ينبت من البشر المبشر ، فلابد أن تحدث فيه خلافات . إنما الشيء عندما يأتي من الواحد الأحد لا يمكن أن يحدث فيه خلاف أبدا . لا يمكن أن يحدث خلاف فيها اتحد فيه المصدر والمنبع إلا إن وجدت ـ بضم الواو وكسر الجيم ـ أشياء زائدة عن ذلك ، وهذه الأشياء الزائدة هي أهواء الذين يقولون : إنهم منسوبون إلى الله .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الكتاب لم يأت إليهم من بشر مثلهم ، إنما من إله واحد قادر، وفي هذا تنبيه لاتباع الديانات السابقة. أى إنكم أيها الاتباع لا تتبعون إلا منهج الله ، وحين تتبعون منهج الله الذى جاء به الرسل فأنتم لا تتبعون أحدا من الحلق ، لأن أى رسول أرسل إليكم إنما جاء ليبلغكم بمنهج قادم من ربكم ، ولم يقل لكم أحد من الرسل إن المنهج قادم من عنده والرسول بجمل نفسه على الطاعة والخضوع للمنهج المنزل عليه قبلكم ، وهذه عزة لكم ، ولينتبه جميع الحلق أن المنهج الحق دائما قد أخذه الرسل من الله .

وحين يقول الحق : « الكتاب » فلنا أن نعرف أن كلمة « الكتاب » قد وردت في القرآن الكريم في أكثرمن موضع » إن الحق سبحانه وتعالى يسمى القرآن مرة « قرآنا » لأنه يُقرآ ، ويسميه الحق أيضا « الكتاب » وذلك دليل على أنه يُكتب ، وحين نقول : إن القرآن من ( القراءة ) فهذا يعنى أن نبرز ما في الصدور بالقراءة ولكن ما في الصدور قد تلويه الأهواء ، لذلك يحرس الحق قرآنه بما في السطور ولذلك فالقرآن مقروء ومكتوب .

وعندما يقول الحق ( من أهل الكتاب ) ، فإن ذلك تنبيه لنا أن الكتاب هو منهج مكتوب ، أى لم يتم وضعه في الصدور ونسيته النفوس ، لا ، إنه منهج مكتوب ، هكذا حدد الحق أمر المنهج السابق على القرآن ، إنه مكتوب ، فإن لعبت أهواء النفوس كيا لعبت ، فإن ذلك يعني تحريف الكلم عن مواضعه . ولنا أن ننتقل الآن إلى معرفة ( العلم » : ما هو العلم ؟ إن العلم هو أن تدرك قضية وهذه القضية واقعة في الوجود تستطيع أن تقيم الدليل عليها ، وغير ذلك من القضايا لا يصل إلى مرتبة العلم لأنه لا يستطيع أحد أن يدلل عليه .

مثال ذلك : نحن نقول : « الأرض كروية » إن كروية الأرض هي نسبة

# 017100+00+00+00+00+00+0

حدثت، ونقولها ونحن جازمون بها . والسابقون لنا في عصور سابقة قال بعضهم : 
« إن الأرض مسطحة » ، وجلول أن يجد من الأسباب ما يقيم الدليل على ذلك ، 
ولكن الذين أقاموا الدليل على أن الأرض كروية كانوا صادقين بالفعل . وفي 
العصرالحديث صارت كروية الأرض أمرا مرئيا من سفن الفضاء ، وغيرها من 
الوسائل ، ونحن نعرف أنه « ليس مع العين أين » إن الكروية بالنسبة للأرض ، 
هي نسبة ، نقولها ونجزم بها ، والواقع أنها كذلك ، ونستطيع أن نقيم على ذلك 
الدليل .

هذا هو العلم المستوفى ، إن فساد الناس أنهم يأتون إلى قضية لم تصل إلى هذه المرتبة ويسمونها «علما » كقولهم : إن الإنسان أصله قرد ، لا ، إن أحدا لا يستطيع الجزم بذلك ، وتلك قضية ليست من العلم ، إن كلمة «علم » تُطلق على القضية المجزوم بها ؛ وهى واقعة فى الوجود ) ونستطيع أن ندلل عليها ، وإذا كانت القضية مجزوما بها ؛ وواقعة فى الوجود ، ولكنك لا تستطيع أن تدلل عليها ، فإذا تسمى هذه القضية ؟ هذا ما يطلق عليه «تقليد » تماما كما يقلد الولد أباه قبل أن ينضج عقل في الله إلا الله ، الله واحد » . ومثلما يأخذ التلميذ عن أستاذه القضية العلمية ، ولا يعرف كيفية إقامة الدليل عليها ، فهذا نطلق عليه «تقليدا » ، وإلى العلمية ، وعلى التلميذ ويحسن استيمابه نقول له : ابحث بحثا آخر لتقم الدليل .

إذن فالتقليد هو قضية بجزوم بها ، وواقعة ، ولا يوجد عليها دليل . وهكذا نعرف أن « العلم » يمتاز عن التقليد بوجود القدرة على التدليل ، لكن إذا ما كانت هناك قضية وجزوم بها ولكنها ليست واقعة ، فإذا نسمى ذلك ؟ إن هذا هو الجهل . إن الجهل لا يعنى عدم علم الإنسان ، ولكن الجهل يعنى أن يعلم الإنسان قضية غالفة للواقع ومناقضة له . أما الذى لا يعلم فهو أمن يجتاج إلى معرفة الحكم الصحيح ، فالجاهل أمره يختلف ، إنه يحتاج منا أن نخرج من ذهنه الحكم الباطل ؛ ونضع فى يقينه الحكم الصحيح ، وهكذا تكون عملية إقناع الجاهل بالحكم الصحيح هى عملية مركبة من أمرين ، إخراج الباطل من ذهنه ، ووضع الحكم الصحيح فى يقينه .

ولذلك فنحن نجد أن تعب الناس يتأى من الجهلاء ، لا من الأميين ، لأن الجاهل هو الذي يجزم بقضية خالفة للواقع ومناقضة له ، أما الأمر فهو لا يعرف ، ويحتاج

## التنافيذات

# 00+00+00+00+00+0017110

إلى أن يعرف . وماذا يكون الأمر حين تكون القضية غير بجزوم بها ، وتكون نسبة عدم الجزم ، مساوية للجزم ؟ هنا نقول : إن هذا الأمر هو الشك ، وإن رجح أمر الجزم على عدم الجزم فهذا هو الظن ، وإن رجح عدم الجزم يكون ذلك هو الوهم .

إذن فوسائل إدراك القضايا هي كالآق: أولا : علم . ثانيا : تقليد . ثالثا : جهل . رابعا : شك . خامسا : ظن . سادسا : وهم . والعلم هو أعلى المستويات في إدراك القضايا . ولذلك نجد أن الحق يحدد لنا على ماذا اختلف الذين أوتوا الكتاب / لقد اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم . ولم يقل الحق : إنهم اختلفوا بعد ما جاءهم التقليد أو الظن ، أو الجهل أو الشك ، إنما قال الحق : إنهم قد اختلفوا من بعد ما جاءهم الاستيفاء الكامل ، وهو العلم . ومادام هناك أمر قد جاء من القائم بالقسط والإله الواحد ، فالمسألة القادمة منه وهي الحق قد وصلت إلى مرتبة العلم .

إذن ، ففيم الاختلاف ؟ لابد أن أمرا ما قد جدّ . والذي يجدّ إنما هو قادم من الأعواد ، وهي الأهواء ، ولذلك يحدد لنا الحق هذا الأمر بقوله : د بغيا بينهم » . ما البغى ؟ البغى هو طلب الاستعلاء بغير حق . إذن فطلب الاستعلاء ليس مقوتا في ذاته ، لأن طلب الاستعلاء هو قضية الطموح في الكون . وأن يطلب إنسان الرفعة فيجد ويجتهد ، ويبذل العرق ليصل إلى مكانة علمية أو غيرها ، فهذا حق طبيعى ، ونحن نعرف أن العالم قد ارتقى بالطموحات الإنسانية ، إن العالم لو اكتفى وثبت عند الذى وصل إليه في جيل ما ، فإن العالم يحكم على نفسه بالجمود . ولكن الناس طورت في العالم الذى تحياه بجهد بذله البعض منهم في قضايا نافعة ، ثم حاولوا أن يرتقوا بها ونالوا حقهم من التقدير ، وارتفعوا بالعلم بجهد حقيقى بذلوه ، وبدراسة لما بذله السابقون عليهم .

إذن فطلب الاستعلاء فى حد ذاته غير ممقوت ، بل محمود مادام قائما على الجهد . لكن أن يطلب الإنسان الاستعلاء بغير حق ، فهذا هو البغى . لقد أثبت الله لنا فى هذه الآية ، أن كل خلاف بين رجال دين ، أو بين دين ودين ، إنما مرجمه إلى نشوء البغى ، ونشوء البغى هو طلب رجال دين الاستعلاء بغير حق . ومظاهر طلب الاستعلاء بغير حق هو إعطاء الفتاوى التى توافق أمزجة القوم ، وتخالف ما أنزله الحق .

إن الواحد من هؤلاء يدعى لنفسه التحضر ، ويعطى من الفتاوى ما يناقض الذى أنزله الله ، ويدعى أنه ياخذ الدين بروح العصر ، ويدعى لنفسه عدم الجمود ، ويذهب إلى حد اتهام المتمسكين بدينهم بأنهم متخلفون ، والهدف الذى يختبىء فى صدر مثل هذا الإنسان هو الاستعلاء فى قومه بغير الحق ، ويجب أن نفهم أن كل خلاف بين أهل دين واحد ، أو بين دين ودين ، منبعه قول الحق : «بغيا بينهم » . وهذا يعنى أتباع البعض للهوى النابع من بينهم ولم ينزله الله .

لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إمّا أن ينزل حكيا عكيا لا رأى فيه لأحد ، ولم يستطيع أحد أن ينقضه ، وإما أن ينزل الله حكيا قابلا للفهم والاجتهاد . ولم يجعل الله الأحكام كلها من لون واحد ، إنما جعل الأحكام على لونين ، وذلك حتى يحتم الإنسان ما وهبه الخالق له من عقل ، ويجعل له مهمة ، فيأق بقضية ويبحثها ويرجح سببا على سبب . وفي ذلك استخدام من الإنسان لعقله ، إنها رحمة من الله حتى لا يجمد العقل الإنساني .

إذن فإذا رأيت أى خلاف بين رجال دين أو بين دين ودين فاعلم أن القول الفصل في هذا الأمر هو ما عبر عنه القرآن : « بغيا بينهم ، فمن البغى يب المرى الذى تنشأ منه الأعاصير ، إن من يجب الاستعلاء بغير الحق هو الذى يجاول البغى فيدعى لنفسه أنه أرقى في الفكر ، أو يستعلى عند من يملكون له أمرا ، أو يستعلى عند من يملكون له أمرا ، أو يستعلى عند ما يوافق حاكما في رأى من الأراء ، ويبرد للحاكم حكما من الأحكام .

إن كلمة (بغيا بينهم) يدخل في نطاقها كل موجات الحروج عن منهج الله ، والتي نراها في الكون / والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطانا المناعة ضد الأمراض النفسية الناشئة عن البغى ، مثلما يعطى المعاصرون المصل ضد أمراض البدن التي تفتك بالإنسان ، وحتى لا تفاجئنا أمراض البغيى ، نجد الرسول يعطينا المناعة

فيقول لنا صلى الله عليه وسلم : ( البر حسن الحلق ، والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)(١) .

ويحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك كما في الحديث التالى:

<sup>(</sup>١) رواه البخارى في الأدب المفرد ومسلم والترمذي .

فيقول صلى الله عليه وسلم : ( البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك الهنتون (١٠٠٠ .

إن الرسول صلى الله عليه وسلم بجذرنا ليوضح لنا أن أهل البغى لهم لجاج فى أن يقولوا ويصدروا الفتاوى ، وما معنى الإفتاء الذي بجذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ هل هو جرد رأى ؟ أم هو رأى يأتى إن إنسان معروف عنه أنه مشتغل بعلم الله وبالأحكام ؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى ذلك مناعة لنا . فقد يصبح أصحاب الحق قلة ، وليس لهم نصيب فى إيصال رأيهم للناس ، أو أن الذين يميح أصحاب الحق تلا يعاير الباطل علكون الكلمة الإعلامية ليسوا مع أصحاب الحق بل فى جانب رجل يساير الباطل أو الركب .

وهنا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطانا المناعة حتى لا يياس المتمسكون بالحق ، فأمر الدين لن يمر رخاء ، أو بسلام دائم ، بل سنجد قوما يفسرون أحكام الدين بغيا بينهم ، ويلوون الأشياء ، لذلك أوضح لنا أن المؤمن حَكَم في نفسه ، ويحذرنا من الذين يفتون بالبغى ، إن الافتاء يحتاجه الناس من الذي يعلم ، ولذلك جاءت كلمة و يستفتونك ، أكثر من مرة في الفرآن الكريم ، لأن الذين يطلبون الفتوى هم الذين بحتاجون إلى توضيح لأمر ما ، لانهم مشغولون بقضية الإيمان ، ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الذين يحاولون إلقاء الفتاوى ، ويحذر كل مؤمن من أن يستمع لكل فتوى .

ويقول الحق : ورمن يكفر بآيات الله » . إذن فمن هو الذي يكفر بآيات الله ؟ وفي أي بحال ؟ إن الكفر بآيات الله هنا محدد في الاختلاف ، وفي البغي بينهم ، أي طلب الاستعلاء بغير حتى ، وسمى الحق كل ذلك و كفرا » والمراد منه هنا التنبيه لنا ألا نستر أحكام الله بالاختلاف أو البغى » وجاء التحذير في تذييل الآية بقوله : و فإن الله سريع الحساب » . فإياك أن تستطيل أمر الجزاء وتقول : سأستمتع بنتيجة البغى والاختلاف خلامة من يهمهم أمر الاختلاف ، ويهمهم أمر البغى ، لأنك تريد أن تتمجل أشياء تظن أنها نافعة لك ، لكن ها هو ذا الحتى سبحانه يحذرك أن تستطىء حسابه ، الذا ؟ لأنه من الجائز أن يأتي لك الحساب من الله في الدنيا ،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد .

## الكندال

# 01410-00+0-0+0-0+0-0+0-0+0

وهب أن الله لم يبتل مثل هذا الإنسان ببلاء كبير فى الدنيا فإن هذا الإنسان سيكون له الحساب العسير فى الآخرة .

وقد يقول قائل: إن الحساب في الدنيا قد يؤجله الله إلى الآخرة ، والعلامات الصغرى للقيامة نحن في مراحلها ، ومازالت العلامات الكبرى ليوم القيامة لم يظهر . لمثل هذا القائل نقول : هناك فرق بين الحدث في ذاته ، وبين الحدث في من الحدث ، هناك فرق بين أن تقوم القيامة على الناس جميعا ، وبين أن تخصر حياة الإنسان بحيا ، وبين أن تختصر حياة الإنسان فتوى اليوم ، تختص حياة الإنسان فتوى اليوم ، فعليه أن يعرف أن الآخرة قد تجيء له أسرع من مسائل الدنيا ، لأن الإنسان الحساب ، فلم القدرة على إطالة عمره ، ومفتاح العمر عند الحالق الآكرم ، وهو الذي يملك القدرة على أن الإيم من يريد في أى وقت . وهكذا تكون الآخرة بالنسبة للمستبطىء على أن ينقل إليه من يريد في أى وقت . وهكذا تكون الآخرة بالنسبة للمستبطىء للحساب أسرع من حساب الدنيا ، وكلمة «حساب » كلمة تطمئن المؤمن إلى أن الله قائم بالقسط لا يتخلى حتى عمن كفر به أو عصاه ، إن كل إنسان يأخذ ما الله قائم بالقسط لا يتخلى حتى عمن كفر به أو عصاه ، إن كل إنسان يأخذ ما الا قائم ما عليه ، ويقول الحتى من بعد ذلك :

وَهُلَ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَاللَّهِ وَجَهِى لِلَّهِ وَعَنِ اتَّبَعَنُ وَفُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأُمْتِينَ ءَأَسْلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمْتُ مُّ فَإِنْ أَسْلَمُتُ مُ فَإِنْ أَسْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ المَصِيدُ إِنَّا لِعِبَادِ اللَّهُ وَاللَّهُ المَصِيدُ إِنَّا لِعِبَادِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ المَصِيدُ إِنَّا لِعِبَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَصِيدُ الْإِلْعِبَادِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُنْ الْمُعَالِمُ اللْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعِلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْعِلَمُ اللَّهُ الْمُلْمُ ال

« فإن حاجوك » هذا القول يدل على أن الحق سبحانه وتعالى يلقى منهجه على الرسول الخاتم ، ويعطيه الواقع الذي يحيا فيه ، لقد جابه الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة معسكرات . المعسكر الأول : هم مشركو قريش ، وكان كفرهم في القمة . والمعسكر الثانى : هو معسكر اليهود والنصارى ويجمعهم معا لأنهم أهل كتاب . والمعسكر الثالث : هو معسكر المنافقين . والمحاجة قد أتت من المعسكر

الثانى ، لأن كفار قريش لم يدعوا أن عندهم دينا قد نزل من السياء ، أما أهل الكتاب فهم يدعون أن عندهم دينا منزلا من السياء ، وعندما يناطح الشرك دينا فهذا أمر معقول ، أما أن يناطح أهل دين نزل من السياء رسولا جاء بدين خاتم من السياء و فهذا أمر يستحق أن نتوقف عنده .

ومعنى و فإن حاجوك ، أى أنهم يحاججون الرسول صلى الله عليه وسلم وتم إدغام الحرفين المتشابين وهما حرفا و الجيم ، حتى لا تصبح ثقيلة على اللسان . ومعنى المحاجة : أن يدلى كل واحد من الخصمين بحجته . وهذا يعنى النقاش ، ومادام هناك نقاش بين حق وبين باطل ، فإن الله لا يترك الرسول صلى الله عليه وسلم ، بل يقول له : و فإن حاجوك ، أى إن ناقشوك في أمر الإسلام الذي جئت به كدين خاتم مناقض لهنية أو شرك قريش ومناقض لما قام أهل الكتاب بتغييره من مراد الله فقل يا عمد : و أسلمت وجهى لله ، وقد قلنا من قبل : إننا عندما نسمع قول الحق : يا عمد : و أسلم بمقول القول ، وضربنا مثلا على ذلك ، حين يقول الأب لابنه : اذهب إلى عمك وقل له : كذا وخذا ، إن الابن وضل عمد : قل عمد كذا ، وكذا ، إن الابن لا يقول لعمه : قل معمك كذا وكذا . . لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تحد حافظ للمناس على الذي جاءه من ربه لأن النص واضح . و فإن حاجوك فقل أسلمت على القول :

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْمَزِيزُ الْعَلِيمُ ۞﴾ ( سوية النخوف)

ويأتى فيهم القول الحكيم :

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴾

( سورة الزخرف )

والكون كها نعرف دمكان، ودمكين، فالمكان: هو السهاء والأرض. والمكين وهو الإنسان. والمكان مخلوق لله، والمكين مخلوق لله. وكان من المنطق

# 0111100+00+000+000+00+00

أن نسلم وجهنا لمن خلق .

إذن فقول الحق: دفقل أسلمت وجهى لله ، أى انتبهوا أيها الناس ، إننى لم أخرج عن دائرة الإيمان بالإله الواحد ، الذى تؤمنون به . إنه هو الذى خلق وهو الذى أوجد الكون . ويعد ذلك إذا كان فى الإسلام خضوع ، فإن الحق يأتى باشرف شىء فى الإنسان ليجعله مظهر الخضوع . لأن الوجه هو السمة العالية المميزة ، وهو الذى يظهر عليه انفعالات الأحداث فى الكون من سرور أو حزن ، ويظهر عليه أنك قد تكون قد سجدت وأنت كاره للسجود ، أو سجدت وأنت مقرب لله سبحانه وتعالى فيمتلء الوجه بالبشر والبشاشة .

وقول الحق : «أسلمت وجهى لله » . تعنى أن الوجه المسلم لله وهو أشرف شيء في الإنسان قد خضع للبدن ولكن القول الكريم لم ينسب الخضوع للبدن ولكن لأشرف شيء في الإنسان وهو الوجه ، والوجه يطلق مرة ويراد به الذات كلها ، فعندما يقول إنسان : «أسلمت وجهى » فهو يعنى «أسلمت ذاتى » بكل ما أوتيت الذات من جوارح ومن أعضاء . ولنقرأ قول الحق سبحانه :

# ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةً لَهُ ٱلْحُكُّرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

( من الآية ٨٨ من سورة القصيص )

أى كل شيء هالك إلا ذاته سبحانه وتعالى ، هذا هو المقصود بـ د إلا وجهه ، وإلا إن أخذنا الوجه على أنه الوجه فقط فقد يقول قائل : أليس شه يد مثلا ؟ ونقول : إن له يدا في نطاق ليس كمثلة شيء ، ولذلك فلا يد الله تهلك ولا أي شيء فيه يهلك ، ووجهه يعنى ذاته في نطاق ليس كمثله شيء . وأطلق الوجه على الذات ، لأن الوجه هو المشخص للذات ، فلا يستطيع أحد أن يميز أعضاء بدن عن أعضاء بدن ، إنما التمييز يأتى بسمة الوجه ، لأنها السمة المميزة وقول الحتى في تلفينه لرسول الله : د فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن » . تدل على أن الرسول قد أسلم وجهه لله بالأن الله خاطبه بوساطة الوحى ، والوحى يباشره صلى إلله عليه وسلم ولكن حين يقول : د ومن اتبعن » فقد قام الدليل لمن اتبعنى ، وإن. لم يكن غاطبا من الله مناشرة .

# 00+00+00+00+00+001\*1/ 0

إذن فلا مجال لأن يقول قائل للرسول صلى الله عليه وسلم : أنت أسلمت وجهك لله لأنه خاطبك وحدك ، وكأن صاحب هذا القول يريد خطابا لكل مؤمن ، قال سبحانه : « ومن اتبعن » فمن اتبع الرسول فقد آمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول صدق مبلغ عن الله منهج حق ، فلا مجال لطلب البلاغ لكل فرد ، لأن البلاغ قد وصل إليهم بالإيمان بما أنزله الله على رسوله الكريم ويأمر الحق سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم « وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم » .

وساعة تقرأ أو تسمع أسلوبا فيه « همزة الاستفهام » فلك أن تعرف أن الاستفهام يُطلب منه أن تُعرف الخقيقة ، كقول إنسان لأخر : أعندك محمد ؟ أو أزارك فلان ؟ إن هذا استفهام المراد به فهم الحقيقة ، ومرة يريد الاستفهام مجرد الأمر بشيء ، كأن يأتيك ضيف وتجلس معه ويدخل عليك والمدك فيقول لك : أصنعت قهوة لضيفك ؟ إن ذلك توجيه لك إن كنت لم تقم بواجب الضيافة فعليك أن تسرع في القيام بهذا الواجب . وعلى ذلك نفهم قول الحق : « أأسلمتم » ولذلك نقرأ قول الحق سبحانه بعد الكلام عن الحتمر :

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيَطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَّةِ فَهَلَ أَنتُم مُنتَهُونَ ۞﴾

( سورة المائدة )

إن قول الحق : و فهل أنتم منتهون » يتضمن استفهاما ، والاستفهام هنا يعنى الأمر بالانتهاء . وفي مجال الآية التي نتعرض لها بالخواطر نجد قول الحق : و أسلمتم » تعنى الدعوة للإسلام ، أى و أسلموا » وجاء بعد ذلك قول الحق الكريم : و فإن أسلموا فقد اهتدوا » ومعنى و اهتدوا » أنهم عرفوا الطويق الموصل للغاية التي خلق الله من أجلها الإنسان . وهنا يجب أن نعلم أن كلمة و الإسلام » هنا جاءت لتدل على الخضوع ، والحضوع لايلمح إلا من خاصع ، وعملية الخضوع متحد المالية على المالية على كرم الله تعرف بالحركة والسلوك ، ولا تعرف فقط بالاعتقاد ، ولذلك فالإمام على كرم الله وجهه الذي أوق شيئا من نفح النبوة في الأداء الإيماني بالأسلوب البياني الجميل قال الإمام على لإخوانه : سأنسب الإسلام نسبا لم ينسبه قبلي أحد : الإسلام هو الميقين ، والتصديق هو الإقرار ، والإقرار هو الأداء ، والأداء

### ينوك التعنيات

هو العمل ، والمؤمن يُعرف إيمانه بالعمل . ونحن في حياتنا العادية نسأل : ما نسب فلان ؟

أى أننا نسأل « هو ابن مَن » ؟ ومعنى كلمة « نسابة » عند العرب هو الرجل الذى يعرف سلسلة النسب ، ومَن ابن مَن ، ففلان ابن فلان ابن فلان ، ابن فلان . والإمام على كرم الله وجهه ، حين ينسب الإسلام ينسبه بالفعل إلى نسب لم ينسبه قبله أحد . وحين ينتهى الإمام على كرم الله وجهه إلى أن نسب الإسلام إلى العمل قال :

المؤمن يعرف إيمانه بالعمل ، فالدليل الصحيح على إيمان المؤمن هو عمله . ويضيف الإمام على كرم الله وجهه : والكافر يُعرف كفره بالإنكار ، وإن المؤمن قد أخذ دينه من ربه ، ولم يأخذه برأيه . والسيئة في الإسلام خير من الحسنة في غيره ؟ لأن السيئة في الإسلام تغفر ، والحسنة في غيره لا تُقبل ؛ لأن الكفر يصاحبها بالله ، هل هناك نسب للإسلام أروع من هذا ؟ وهكذا نجد القول الكريم : « فإن أسلموا فقد اهتدوا » . والمقابل للإسلام يأتى بعد ذلك : « وإن تولوا فإنما عليك البلاغ » إن المقابل هو « تولوا » أي لم يسلموا ، إنه الحق ينبه رسوله ألا يجزن ، وألا يأسف إن تولوا ، كما جاء في قوله الكريم :

﴿ فَلَمَلَّكَ بَنِحْ نَّفْلَكَ عَلَى ۚ الَّهْ وَالَّهِ مِهِ إِن لَّهَ يُؤْمِنُوا بَهِنَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۞﴾

( سورة الكهف)

لماذا ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ فقط ، ومادام قد جاء في صدر الآية : «أسلمت وجهى لله ومن اتبعن » فإن البلاغ أيضا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه ، ولذلك تأتى آية أخرى لتشرح هذه القضية الإيمانية، ولتبقى الرسالة في أمته صلى الله عليه وسلم ، ولتخبرنا أيضا لماذا لم يعد هناك داع لوجود أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذلك أن المؤمنين برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمناء على أن يعدلوا فساد السلوك في الكون ، فلم يعد العالم في حاجة إلى أنبياء جدد ولهذا السبب قال الرسول : صلى الله عليه وسلم : (العلماء ورثة الأنبياء )(١).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وصححه ابن حيان والحاكم .

إذن و فعليك البلاغ » نأخذ منها الفهم الواضح أن البلاغ لا تنتهى مهمته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما يشمل كل عالم بالبلاغ الذى وصل إلى رسول الله وآمن به ، فقد كان لهم فى رسول الله أسوة حسنة ، ويوضح الحق ذلك فى آية أخرى :

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَمَّةَ أَشْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَمْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ
إِللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَمَّلُ الْكِتنْبِ لَكَانَ خَيْرًا لِمُمَّ يَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَلْسِقُونَ ۞ ﴿
إِللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَمَّلُ الْكِتنْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمَّ يَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَلْسِقُونَ ۞ ﴿

ويقول الحق في آية أخرى :

﴿ وَجَهِدُواْ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّبِنِ مِنْ حَجَجَّ مِلَّةَ أَسِكُمْ إِبْرَاهِمَ هُوَ مَعْمَكُ الْمُسْلِينَ مِن قَبْلٌ وَفِي هَلْمَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَالنَّواْ الزَّكَوةَ وَاعْتِصِمُواْ بِاللهَ هُو مَولَكُمْ فَعُمْ الدَّوْلِي وَفَعْمَ النَّعِسِيرُ ۞

( سورة الحج)

ومعنى ذلك أنكم تشهدون على الناس أنكم أبلغتموهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن لم يقم بإبلاغ الناس برسالة رسول الله فهو لم يأخذ ميراث النبوة . وميراث النبوة كما يكون شرف تبليغ ، فهو أيضا تجلّد وتحمل ، إن ميراث النبوة يكون مرة هو نيل شرف التبليغ لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومرة أخرى يكون ميراث النبوة هو جلادة التحمل في سبيل أداء الرسالة ، وجلادة التحمل هي التي يجب أن يتصف بها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، فكما ورثناه نحن المسلمين في شرف النبوة فإننا نرثه في جلادة التحمل ، وهذا هو معنى القول الحق :

﴿ لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ ﴾ (من الابة ٧٠ من سورة السج )

# ٤

فها معنى الأسوة إذن ؟ إن الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضى أنه مادام قد تحمل بجلادة بلاغ الناس في وسالته ، فعلينا أيضا أن نقتدى به . لقد ناضل رسول الله أن يناضلوا في سبيل ناضل رسول الله أن يناضلوا في سبيل نشر الدعوة ، فإن رأيت أهل الدين في استرخاء وترهل وعدم قدرة على النضال في سبيل البلاغ عن الله فلتعلم أن هؤلاء القوم لم ياخذوا ميراث النبوة . ولذلك إذا رأيت عالما من علماء الإسلام ليس له أعداء فاعلم أنه قد نقص ميراث من ميراث

لماذا ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أعداء وكان يواجههم ، فساعة أن ترى رجل دين وله أعداء فاعرف أنه قد أخذ حظه من ميراث الأنبياء ولننظر الآن إلى قول الحق سبحانه تذييلا للآية يوضح لنا ما الإسلام : و والله بصير بالعباد ، لم يقل الله : إنه عليم بالعباد ، لان و عليم » تكون للأمور العقدية ، لقد قال الحق في وصف ذاته هنا : و إنه بصير بالعباد » ، والبصر لا يأق إلا ليدرك حركة وسلوكا . فإذا يرى الله من العباد ؟ إنه -سبحانه - يرى العباد المتحركين في الكون، وهل حركة العبد منهم تطابق الإسلام أولا ؟ ومتابعة الحركة تحتاج إلى البصر ، ولا تحتاج إلى العلم ، وكان الحق سبحانه وتعالى يقول : إن كنتم تعتقدون أن لا أراكم ، فالحلل في إيانكم ، وإن كنتم تعتقدون أهون الناظرين إليكم ؟

إذن فقول الحق: « والله بصير بالعباد » نفهم منها أن الإسلام سلوك لا اعتقاد فقط ، لأن الذي يُرى هو الفعل لا المعتقدات الداخلية . ومادام الله بصيرا بكل سكنات الإنسان وحركاته فإن الإنسان يستحى أن يراه ربه على غير ما يجب ، وأضرب هذا المثل للتقريب لا للتشبيه فالحق سبحانه له المثل الأعلى وليس كمثله شيء ، نحن في حياتنا العادية نجد أن الشاب الذي يدخن يستحى أن يظهر أمام كبار عائلته كمدخن ، فيمتنع عن التدخين أثناء تواجده مع الكبار ، فها بالنا بالعبد وهو يعتقد أن الله يراه ؟ وبعد ذلك يقول الحق :

# 00+00+00+00+00+00+014440

# ﴿ إِذَا لَذِينَ يَكُفُرُونَ بِايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ مَا لَلْهِ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

وقلنا إن الحق حين يقول : « إن الذين يكفرون بآيات الله ، هم الذين يكفرون بآيات الله على إطلاقها ، وهناك فرق بين الكفر بآيات الله وبين الكفر بالله . لماذا ؟ لأن الإيمان بالله يتطلب البينات التي تدل على الله ، والبينات الدالة على وجود الله موجودة في الكون .

إذن فالبينات واضحة ، إن الذي يكفر بالله يكون قبل ذلك كافرا بالأدلة التي تدل على وجود الحالق . إن الحق لم يقل هنا : إن الذين يكفرون بالله ، وذلك حتى يوضح لنا أنّ الحق غيب ، ولكن الآيات البينات ظاهرة في الكون ، لذلك قال : وإن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين » . ولنا أن نلاحظ هنا ، أن كلمة القتل تأتي دائي اللنبين ، أي أنها لا تأتي للذين أخلوا صفة تزيد على مهمة النبي ، وهو الرسول ، فليس من المعقول أن يرسل الله رسولا ليبلغ منهجا لله ، فيُقدر الله خلقه على أن يقتلوا الرسول . لكن الأنبياء يرسلهم الله ليكونوا أسوة سلوكية خلقه على أن يقتلوا الرسول . لكن الأنبياء يرسلهم الله الرسول فإن الله يبعثه للمؤمنين ، ولا يأتي الواحد منهم بتشريعات جديدة ، أما الرسول فإن الله يبعثه حاملا لمنهج من الله . وليس من المعقول أن يصطفى الله عبدا من عباده ويستخلصه ليبلغ منهجه ، ويُكن الله بعد ذلك بعضا من خلقه أن يقتلوا هذا الرسول .

إن الخلق لا يقدرون على رسول أرسله الله ، لكنهم قد يقدرون على الأنبياء ، وكل واحد من الأنبياء هو أسوة سلوكية ، ولذلك نجد أن كل نبي يتعبد على دين الرسول السابق عليه ، فلهاذا يقتل الحلق الأسوة السلوكية مادام النبي من هؤلاء قد جاء ليكون مجرد أسوة ، ولم يأت بدين جديد ؟ فلو كان النبي من هؤلاء قد جاء بدين جديد ، لقلنا : إن التعصب للدين السابق عليه هو الذي جعلهم يقتلونه ،

### مُنورَةُ الْتَعِيمُ إِنَّ

لكن النبيّ أسوة في السلوك ، فلماذا القتل ؟ إن النبي من هؤلاء يؤدي من العبادة . ما يجعل القوم يتنبهون إلى أن السلوك الذي يفعله النبيّ لا يأل وفق أهوائهم .

إن القوم الذين يقتلون النبين هم القوم الذين لا يوافقون على أن يسلكوا السلوك الإسلام ، الإسلام ، الإسلام ، الله يدى إخضاع الجوارح ، والحركة لمنطق الدين ولمنطق الإسلام ، لماذا ؟ لأن النبيّ وهو ملتزم بشرع الرسول السابق عليه ، حينما يلتزم بدين الله بين جماعة من غير الملتزمين يكون سلوكه قد طعن غير الملتزمين .

إن وجود النبيّ الذي يتمسك بشرع الله ، ويخضع جوارحه ، وسلوكه لمنهج الله بين جماعة تدّعى أنها تدين بدين الله ، ولكنها لا تتمسك بمنهج الله تحملهم إلى أن يقولوا : لماذا يفعل النبي هذا السلوك القويم ، ولماذا يخصع جوارحه لمنطق الإيمان ، ونحن غير ملتزمين مثله ؟ وهذا السؤال يثير المنيظ والحقد على النبيّ بين هذه الجماعة غير الملتزمة بدين الله ، وإن اعملت في ظاهر الأمر التزامها بالدين . إنهم يحقدون على النبيّ لأنه يرتفع بسلوكه المسلم ، وهم لا يستطيعون أن يرتفعوا ليكونوا مثله .

إن النبيّ بسلوكه الخاضع لمنهج الله يكون أسوة واضحة جلية يظهر بها الفرق بين مجرد إعلان الإيمان بمنهج الله ، وبين الالتزام السلوكي بمنهج الله ، ونكون أسوة النبيّ مُحترة لفعلهم ، ولذلك حين نجد إنسانا ملتزما بدين الله ومنهجه ، فإننا نجد غير الملتزم بالسخرية والاستهزاء ، لماذا ؟ لأن غير الملتزم بمثلء بالغيظ والحقد على الملتزم القادر على إخضاع نفسه لمنهج الله ، ويسأل غير الملتزم نفسه :

لماذا يكون هذا الإنسان قادرا على نفسه مخضعا لها لنهج الله وأنا غير قادر على ذلك ؟ إن غير الملتزم يجاول إزاحة الملتزم وإبعاده من أمامه . لماذا ؟ لأن غير الملتزم يتضاءل في نظر نفسه ونظر الأخرين إذا ما قارن نفسه بالملتزم بجمهج الله ، وعندما يقارن الأخرون بين سلوك الملتزم بجمهج الله فهم لا يحترمون غير الملتزم ، فيشعر بالصخار النفسي أمام الملتزم وأمام الناس . فيحاول غير الملتزم أن يزيح الملتزم وينحيه عن طريقه ، إن غير الملتزم أبعهج الله يسخرون ويتغامزون على الملتزمين بمنهج الله ، كها يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ اسْتُواْ يَضْحَكُونَ ١٥ وَإِذَا مَرُّواْ بِيسم يَتَعَامَنُونَ

﴿ وَإِذَا انْفَلَبُواْ إِلَّ أَهْلِهِمُ انْفَلَبُواْ فَكِهِينَ۞ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُكَا و

لَضَالُّونَ ﴿ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنْفِظِينَ ﴾

( سورة المطفقين)

الا توضح لنا تلك الآيات البينات ما يقوله غير الملتزمين فى بعض مجتمعاتنا للملتزمين بمنهج الله؟ ألا نسمع قول غير الملتزمين للملتزم بمنهج الله : ( خذنا على جناحك ﴾ ؟ إن هؤلاء غير الملتزمين ينطبق عليهم قول الحق :

﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِيسِمْ يَتَغَامَرُونَ ۞ وَإِذَا انقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓا إِنَّ مَتَوُلآء لَضَالُونَ ۞﴾

( سورة الطفقين )

إن غير الملتزمين قد يفرح الواحد منهم ، لأنه استطاع السخرية من مؤمن ملتزم بالله . وقد يتهم غيرُ الملتزمين إنسانا ملتزما بأن الالتزام صلال . والحق سبحانه وتعالى يرد على هذا الاتهام بالقول الكريم :

﴿ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ۞ ﴾

( سورة المطففين)

الحق يرد على الساخرين من الملتزمين بمنهج الله ، فيضحك الذين آمنوا يوم القيامة من الكفار ، ويتساءل الحق بجلال قدرته وتمام جبروته :

﴿ فَالْمَيْوَمُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ الْكُفَارِ يَضْحَكُونَ ۞ عَلَى الأَرَآبِكِ بَنظُرُونَ۞ مَـلَ ثُوِّبَ الْكُفَارُهَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞﴾

( سورة المطففين )

هكذا ينال غير الملتزمين عقابهم ، فهاذا عن الذين يقتلون النبين بغير حق ؟ إن لنا أن نسأل : لماذا وصف الله قتل النبين بأنه « بغير حق » ، وهل هناك قتل لنبي بحق ، وإذا كان الله قد قال : « ويقتلون بحق ؟ لا يمكن أن يكون هناك قتل لنبي بحق ، وإذا كان الله قد قال : « ويقتلون النبين بغير حق » هذا القول الكريم قد أن ليوضح واقعا ، إنه سبحانه يقول بعد ذلك في سلسلة أعمال هؤلاء الذين يقتلون النبين بغير حق : « ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس » إنهم لم يكتفوا بقتل النبين ، بل يقتلون أيضا من يدافع من المؤمنين عن هذا النبي كيف ؟ لأنه ساعة يُقتل نبي ، فالذين التزموا بمنهج النبي ، وكانوا معه لابد لهم أن يغضبوا ويجزئوا .

إن أتباع النبى ينفعلون بحدث قتل النبى ، فإن استطاعوا منع ذلك القتل لفعلوا وإن أبياع النبى منع قتل النبى فلا أقل من أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ، لكن القتلة يتجاوز طفياتهم فلا يقتلون النبيين فقط فإذا قال لهم منكر لتصرفهم : ولماذا تقتلون النبيين ؟ فإنهم يقتلونه أيضا / وبالنسبة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ، نحن نعرف أن أعداء قد صنعوا معه أشياء أرادوا بها اغتياله ، وذلك بدل على غباء الذين فكروا في ذلك الاغتيال .

لماذا ؟ لأنهم لم ينظروا إلى وضعه صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن نبيا فقط ، ولكنه رسول أيضا . ومادام رسولاً فهو أسوة وحامل لمنهج فى آن واحد ، فلو كان عمد صلى الله عليه وسلمه نبيا فقط لكان فى استطاعتهم أن يقتلوه كما قتلوا النبيين من قبل ، لكنه رسول من عند الله ، ولقد رأوه بحمل منهجا جديدا ، وهذا المنهج يسفه أحلامهم ، ويوضح أكاذيبهم ، من تبديلهم للكتب المنزلة عليهم .

إذن ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا يجمل رسالة ومنهجا ، وحينها أرادوا أن يقتلوه كنبيّ ، غفلوا عن كونه رسولا . ولذلك قال الحق مطمئنا لنا ومحدثا رسوله صلى الله عليه وسلم :

﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلرَّمُولُ بَلِّغُ مَا أَرِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٍ فَإِن لَمْ تَفْعَلُ أَمَا بَلَغَتُ رِسَالَتَفَّ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾

( سورة المائدة)

### 與測錄 **○○◆○○◆○○◆○○◆○**\rv: ○

الرسول الكريم إذن حامل رسالة ومعصوم بالله من أعدائه ، والحق سبحانه وتعالى قد حكى عن الذين يقتلون الأنبياء ، وأراد أن يطمئن المؤمنين ، ويطمئن الرسول على نفسه ، وأن يعرف خصوم رسول الله أنه لا سبيل إلى قتله ، فيقول الحق :

﴿ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيآ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

(من الآية ٩١ من سورة البقرة)

ولماذا يأتى الله بـ ( من قبل ) هذه ؟ إنه يوضح لنا وللرسول ولأعداء محمد صلى الله عليه وسلم أن مسألة قتل الأنبياء كان من الممكن حدوثها قبل رسول الله ، لكن هذه المسألة صارت منتهية ، ولا يجرؤ أحد أن يجارسها مع محمد رسول الله ، وبذلك طمأن الحق المؤمنين ، وطمأن رسول الله بأن أحدا لن يناله بأذى ، ولذلك قال الحق :

﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾

(من الآية ١٧ من سورة المائدة)

وأيأس الحق الذين يريدون قتل رسول الله فقد قال لهم :

﴿ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيآ اللَّهِ مِن قَبْلُ ﴾

(من الآية ٩١ من سورة البقرة)

ولو أن المسألة مسألة نبوة ، ورسالة رسول الله غير داخلة في مُواجيدهم ، وكان إنكارهم لرسالته عنادا ، لكانوا قد قالوا : « إن مسألة قتل الأنبياء لا تتوقف عند « من قبل » لأننا سنجعلها « من بعد » أيضا ، ولكانوا قد كتلوا قواهم وقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن الله سبحانه أياسهم وقنظهم من ذلك ، وذلك من مناط قدرة الله . وإذا كان الحق سبحانه وتعالى يحكى عن أمر في قتل الأنبياء ، وقتل اللين يأمرون بالقسط ، أكان ذلك معاصرا لقول الرسول هذا ؟ أو كان هذا الكلام لمن ؟ إنه موجه لبعض من أهل الكتاب ، إنه موجه لمن آمنوا باتباع الذين قتلوا النبيين من قبل ، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط ، لقد آمنوا كإيان السابقين لهم من قتلة الأنبياء ، وقتلهم للذين يأمرون بالقسط .

وهذا تقريع لهؤلاء الذين اتبعوا فى الإيمان قوما قتلوا الانبياء من قبل ، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط ، إنه تقريع وتساؤل . كيف تؤمنون كإيمان الذين قتلوا الانبياء؟ وكيف تتبعون من فعل مثل ذلك ؟ وقد قص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن بني إسرائيل قد قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا دفعة واحدة ، فقام مائة وسبعون من أتباع الانبياء لينكروا عليهم ذلك ، فقتلوهم(١) ، وهذا هو معنى هذه الآية الكرية :

﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّ ثَنَ بِغَنْيِرِ حَتِّي وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْثُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَيَشِّرُهُ م

بِعَذَابٍ أَلِيدٍ ﴾

( من الآية ٢١ من سورة أل عمران )

لماذا يبشرهم الحق بعذاب أليم ؟ أليس معنى التبشير هو إخبار بما يسر في أمد يمكن أن يؤق فيه الفعل الذي يسر ؟ إن التبشير دائها يكون للفعل الذي يسر ، كتبشير الحق للمؤمنين بالجنة ، ومعنى التبشير بالجنة أن الله يخبر المؤمن بأمر يُسر له المؤمن ، ويعطى الحق الفرصة للمؤمن لينفذ منهج الله ليأخذ الجائزة والبشارة .

لماذا يكون الحديث بالبشارة موجها لأبناء الذين فعلوا ذلك ؟ لأننا نعرف أن الذين قتلوا النبيين وقتلوا الذين أمروا بالقسط من الناس لم يكونوا معاصرين لنزول هذه الآية ، إن المعاصرين من أهل الكتاب لنزول هذه الآية هم أبناء الذين قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين أمروا بالقسط ، ويبشرهم الحق بالعذاب الأليم ، لأنهم ربما رأوا أن ما فعله السابقون لهم كان صوابا . فإن كانوا قد رأوا أن ما فعله السابقون لهم كان صوابا فلهم أيضا البشارة بالعذاب .

وتتسع دائرة العذاب لهم أيضا ، ولكن لماذا يكون العذاب بشارة لهم ، رغم أن البشارة غالبا ما تكون إخبارا بالخير ، وعملية العذاب الأليم ليست خيرا ؟ (إن علينا أن نعرف أنه ساعة نسمع كلمة « أبشر » فإن النفس تفتح لاستقبال خبر يسر ، وعندما تستعد النفس بالسرور وانبساط الأسارير إلى أن تسمع شيئا حسنا يأتى قول : أبشر بعذاب أليم ، ماذا يحدث ؟ الذي يحدث هو انقباض مفاجىء أليم ، ابتداء مطمع « فبشرهم » وانتهاء مُييُس ( بعذاب أليم ) وهنا يكون الإحساس بالمصيبة أشد، لأن الحق لو أنذرهم وأوعدهم من أول الأمر بدون أن يقول :

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير.

# 90+00+00+00+00+01rvA0

( فبشرهم ) لكان وقوع الخبر المؤلم هينا . لكن الحق يريد للخبر أن يقع وقوعا
 صاعقا } ومثال لذلك قول الحق :

﴿ وَإِن بَسْتَغِينُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوةَ بِنْسَ الشِّرَابُ وَسَآءَتْ مُ مُنفَقًا ﴾

(من الآية ٢٩ من سورة الكهف)

إنهم يستغيثون في الأخرة ، ويغانون بالفعل ، ولكن بماذا يغيثهم الله ؟ إنه يغيثهم بماء كالملهل يشوى الوجوه . إننا ساعة أن نسمع « يغائوا » قد نظن أن هناك فرجا قادما ، ولكن الدين الوجوه . وهكذا تكون البشارة بالنسبة لمن قتلوا الأنبياء أو لاتباع القتلة الذين آمنوا بمثل ما آمن به هؤلاء القتلة . و فبشرهم بعذاب أليم ، وكلمة « عذاب ، تعنى إيلام حي يحس بالألم . والعذاب هو للحي الذي يظل مثلًا ، أما القتل فهو يهي النفس الواعية وهذا ليس بعذاب ، بل العذاب أن يقى الشخص حيًّ عتى الشخص حيًً حتى يتألم ويشعر بالعذاب ، وقول الحق : « بعذاب الله الباد الله قوله تعلى : « بعذاب الله البه الله قوله تعلى :

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بِعَايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيمٍ مَ نَاراً كُمَّا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لَيَلُومُوا الْمَذَابُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿

( سورة النساء )

أى أن الحق يديم عليهم الحياة ليديم عليهم التعذيب. وبعد ذلك يقول الحق:

﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اللَّهِ الْمُعَالَّهُمْ فِي اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللِّلْمُ اللْمُواللِّلْمُ اللْمُواللَّلْمُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّلْمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِ

إنهم الذين كفروا بآيات الله ، وقتلوا النبيين بغير حق ، وقتلوا الذين أمروا بالقسط بين الناس ، هؤلاء لهم العذاب ، ولهم أيضا حبط العمل في الدنيا

والآخرة ، وكذلك من نهج نهجهم / ومعنى (حيطت ) أى لا ثمرة مرجوة من العمل / إن كل عمل يعمله العاقل لابد أن يكون لهدف يقصده ، فأى عمل لا يكون له مقصد يكون كضربة المجنون ليس لها هدف . إن العاقل قبل أن يفعل أى عمل ينبغى أن يعرف الغاية منه ، وما الذي يحققه من النفع ؟ وهل هذا النفع الذي سوف بحققه هو خير النفع وأدومه ، أو هو أقل من ذلك ؟

وعلى ضوء هذه المقاييس يحدد العاقل عمله ، وحينها يقول الحق: « أولئك الذين حبطت أعيالهم في الدنيا والآخرة ، فهو سبحانه يريد أن يجرنا أن إنسانا قد يفعل عملا هو في ظاهره خبر ، فإياك أن تغتر أيها المؤمن بأنه عَمِلَ خبرا ، لماذا ؟ لأن عمل الحير لا يحسب للإنسان إلا بنية إيمانه بمن يجازى ، فالإنسان إن عمل عملا قد تصلح به دنياه فهو عمل حسن ، فلهاذا يكون عمل هؤلاء حابطا في الدنيا ، وفي الآخرة ؟ إنه حابط بجوازين الإيمان ويكون العمل حابطا لأنه لم يصدر من مؤمن ، لأن ذلك الإنسان قد عمثل العمل ثقة بنتيجة العمل ، لا ثبة بالأمر الأعلى .

إن الإنسان المؤمن حين يقوم بالعمل يقوم بالعمل ثقة في الأمر الأعلى . وبعض من الناس في عصرنا يأخذون على الإسلام أنه لا يجازى الجزاء الحسن للكفرة الذين قاموا بأعيال مفيدة للبشرية . يقول الواحد منهم : هل يعقل أحد أن «باستير» الذي اكتشف الميكروبات ، والعالم الآخر الذي اكتشف الأشعة ، وكل هؤلاء العلماء يذهبون إلى النار ؟ وفؤلاء نقول : نعم ، إن الحق بعدالته أراد ذلك ، ولتقاض نحن وأنتم إلى أعراف الناس . إن الذي يطلب أجرا على عمل يطلبه عن ؟ إنه يطلب الأجر عمن عمل له . فهل كان الله في بال هؤلاء العلماء وهم يفعلون هذه الأعيال ؟ إن بالهم كان مشغولا بالإنسانية ، وقد أعطتهم الإنسانية التخليد ، وغير الرسول صلى الله عليه وسلم :

(إن أول الناس يُقضَى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأن به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فيا عملت فيها؟ قال ؛ قاتلت فيك حتى استشهدت قال : كلبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال : جرىء فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه ، حتى ألقى فى النار ، ورجل تعلّم العلم وعلمه وقرأ القرآن ، فأن به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فها عملت فيها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته ، وقرأت فيك القرآن قال : كلبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم ، وقرأت القرآن ، ليقال : هو قارىء ،

فقد قيل ، ثم أمر به ، فسحب على وجهه ، حتى ألقى فى النار ، ورجل وسّع الله عليه ، وأعطاه من أصناف المال كله ، فأتى به ، فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فها عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك ، قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال : هو جواد ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه ، ثم ألقى فى النار)<</

إذن فإذا كان الجزاء من الله ، فلنا أن نسأل : هل كان الله في بال هؤلاء العلماء حينما أنتجوا مخترعاتهم ؟ لم يكن في بالهم الله . والذي يطلب أجرا ، فهو يطلبه ممن عمل له . ولم يُضم الله ثمرة عملهم ، بل درت عليهم أعمالهم الذكر والجاه والرفعة . لم يضم الله أجر من أحسن عملا .

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ ع مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ۞﴾

( سورة الشورى )

وقد قلت لكم قديما : تذكروا الفاجأة التي تحدث لمن عمل عملا هو في ظاهره خبر، ولكن لم يكن ربه في باله ، هذا ينطبق عليه قول الحق :

﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَنُكُهُمْ كَسَرَابٍ بِفِيمَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْنَانُ مَا ۚ حَتَى إِذَا جَاتَهُم لَرْ يَجِذُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندُهُ فَوَقَنْهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿

( سورة النور )

إنه يفاجأ بوجود الله ، ولم يكن هذا الإله فى باله ساعة أن قام بهذا العمل الذى هو فى ظاهره خير ، كأن الله يقول لصاحب مثل هذا العمل : أنا لم أكن فى بالك ساعة أن قمت بهذا العمل ، فخذ جزاءك بمن كان فى بالك . « أولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والأخرة ومالهم من ناصرين » إن أعمالهم حبطت فى الدنيا ، لأنهم قد يعملون عملا يراد به الكيد للإسلام ، لذلك لا يمكنهم الله من ذلك ، بل يخذلهم

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم بروايات مختلفة وأخرجه النسائى والترمذي وابن ماجه .

### 線網線 ○1741**-○+○○+○○+○○+○○+○○**

جميعا . وانتصر دين الله رغم قلة العدد وقلة العُدّة . وليس لهؤلاء ناصرون . أى ليس لهم من يأتى ويراهم مهزومين أمام خصم لهم وينجدهم . إنهم لن يجدوا ناصرا إذا هزمهم الله ، فليس مع الله أحد غيره . وبعد ذلك يقول الحق :

# ﴿ أَلْرَتْرَ إِلَى اللَّهِ مِنَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتْبِ يُدْعُونَ إِلَىٰ كِنْفِ اللَّهِ لِيَخْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّةً يَتُوَلَّا فَرِينُ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ ﴾

ونعرف أننا ساعة نسمع قول الحق: ( ألم تر ) . فهنا همزة استفهام ، وهنا أداة نفى هى « لم » ، وهنا « تر » ومعناها أن يستخدم الإنسان آلة الإبصار وهى المعين . فإذا ما قال الله لرسوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » . إن هذه دعوة لأمر واضح . لكن في بعض الأحيان تأتى « ألم تر » في حادث كان زمانه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فلم يره رسول الله كقول الحق :

﴿ أَلَوْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ أِصْحَبِ الْفِيلِ ٢

( سورة الفيل )

إن النبى صلى الله عليه وسلم لم ير أصحاب الفيل ، إذن فساعة تسمع «ألم تر ، إن كان حدثها من المعاصر ، فمن الممكن أن تكون رؤية ، والرؤية تؤدى إلى علم يقين ، لأنها رؤية لمشهود ، وإن جاءت «ألم تر » في أمر قد حدث من قبل ، أو أمر لما يحدث بعد فهى تمنى «ألم تعلم » بالأن الرؤية سيدة الأدلة ، فكأن الله سبحانه وثعالى ساعة يقول لرسوله في حدث لم يشهده الرسول : ألم تر ؟ فهذا معناه : ألم تعلم ؟

وقد يقول قاتل : ولماذا لم يأت بـ «تعلم » وجاء بـ ( تر ) ؟ لأن سيادة الأدلة هو الدليل المرقمي ، فكان الله يريد أن بخبرنا بـ « ألم تر » أن نأخذ المعلومة من الله على أنها مرئية ، وليكن ربك أوثق عندك من عينك ، إنك قد لا ترى بالفعل هذا الأمر الذى يخبرك به الله ، ولكن لأن القائل هو الله ، ولا توجد قدرة تخرج ما يقوله الله على غير ما يقوله الله . لذلك فقد قلنا ساعة يعبر الله عن الأمر المستقبل الذى سيأتى بعد ، فإنه قد يعبر عنه بالماضى ، فالحق قد قال :

﴿ أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تُسْتَعْبِلُوهُ أُسْبَحْنَنَهُ وَتَعَلَقَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾

( سبورة النحل )

فهل ينسجم قوله : «أق أمر الله » مع « فلا تستعجلوه » ؟ إن الأمر الذي يخبرنا به الله قد أق ، معناها أن الأمر قد حصل به الله قد أق » معناها أن الأمر قد حصل قبل أن يتكلم . يجب علينا إذن أن نعرف أن الذي قال : «أق » قادر على الإتيان به ، فكأنه أمر واقع ، إنها مسألة لا تحتاج إلى جدال ؛ لأنه لا توجد قوة تستطيم أن تنازع الله لتبرز أمرا أراده في غير مراده . فكأن قوله الحق : «ألم تر » إن كانت تحكى عن حدث فات زمنه فالذي يأتي منها هو العلم ، لأنه إخبار الله / وإن كانت تحكى عن حدث معاصر فالذي يأتي منها هو العلم ؛ لأنه صادر عن رؤية ومشاهدة .

وعندما يقول الحق : وألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » . د وأوتوا » تلفتنا إلى قوم قد نزل إليهم منهج من أعل . ولذلك يأتى فى القرآن ذكر المنهج . وما هو بد د نزل » و د أنزل » ، وذلك حتى نشعر بعلو المكانة التى نزل منها المنهج . وما هو النصيب ؟ إننا نسمى النصيب و الحظ » ، أو خارج القسمة ، كان يكون عندنا عشرون دينارا ، ونقسمها على أربعة فيكون لكل واحد خسة ، هذه الحسة الدنائير هى التى تسمى د نصيبا » أو دحظا » ، والنصيب : دحظ » أو د قسمة » يضاف لمن أخذه .

إذن ، فلمإذا يقول الحق : والذين أوتوا نصيبا من الكتاب » إنها لفتة جميلة ، فالكتاب كله لم يبق لهم ، إنما الذي وصل وانتهى إليهم جزء بسيط من الكتاب ، فكان هذه الكلمة تنبه الرسول والسامعين له أن يعذروا هؤلاء القوم حيث لم يصلهم من الكتاب إلا جزء يسير منه ، إن نصيبا من الكتاب فقط هو الذي وصلهم .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر د

ويشرح الحق ذلك في آيات أخرى:

﴿ فَيِمَا نَفْضِهِم مِثْنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا فَلُوبُهُمْ فَسِيَّةٌ كُثِرِفُونَ الْكَلِمَ عَن مَواضِعِهِ ع وَنَسُواْ حَظَّا مِّنَا ذُرِّوُواْ بِدِّ : وَلَا تَزَالُ تَطَلِمُ عَلَى خَآتِهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۖ ﴾

(من الآية ١٣ من سورة المائدة)

إن الجزء المنسى من الكتاب لم يأخذه المعاصرون لرسول الله . وقلنا أيضا : إن الحق قد أوضح أن بعضهم كتم بعضا من الكتاب .

﴿ الَّذِينَ ءَا تَيْنَنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَا يَعْرِفُونَ أَبْنَا تَهُمَّ وَإِنَّ فَرِيفًا نِنْهُم لَيَكْتُمُونَ ٱلْخُنَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

ومادام هناك من كتم بعضا من الكتاب فمعنى ذلك كتيانه عن المعاصرين له ، وهناك أناس منهم مخدوعون ، فشيء من الكتاب قد نسى ، وبالتالى مسح من الذاكرة ، وهناك شيء من الكتاب قد كتم ، فصار معلوما عند البعض ، وغير معلوم عند البعض الآخر ، وحتى الذي لم يكتموه ، جاء فيه القول الحكيم :

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلُونَ أَلْمِنَتُهُمْ بِالْكِنْكِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَنْكِ وَمَا هُوَمِنَ الْكِتَلْكِ
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُومِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ ۞﴾

( سورة أل عمران )

إذن فالكتاب الذي أنزل إليهم من الله قد تعرض لأكثر من عدوان منهم ، ولم يبق إلا حظ من الكتاب ، وهذا الحظ من الكتاب هو الذي يجادل القرآن به هؤلاء الناس ، إن القرآن لا يجادلهم فيما تبدل عندهم بفعل أحبارهم ورهبانهم السابقين ، ولكنه يجادلهم بالنصيب الذي أوتوه .

يقول الحق : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله

ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » . وعن أى كتاب لله تتحدث هذه الآية ؟ هل تتحدث عن القرآن ؟ لو كان الحديث عن القرآن فلابد أنه حُكَم في أمر بينهم وبين رسول الله ، لكن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قد اختلفوا فيها بينهم ، وإذا كان الله يتخلفون فيها بينهم ؟ السبب هو أيضا لون من البغى فيها بينهم . وإذا كان الكتاب هو القرآن ، أليس القرآن مصدقا لما معهم ؟

إذن فعندما يدعون ليتم التصديق على ما جاء فى كتبهم ، فالدعوة هنا لأن يسود حكم القرآن . وما معنى « يدعون إلى كتاب الله » ، إن الداعى هو الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهم المدعون ، ومادام الحق قد قال : « أونوا نصيبا من الكتاب » فهل كان خلافهم فى النصيب الذى بين أيديهم أم النصيب المحذوف ؟ إنه خلاف بينهم فى النصيب الذى بين أيديهم ، ليكون ذلك حجة على أنهم غير مأمونين حتى على ما وصل إليهم وما هو مكتوب عندهم . وعندما تكلم الغلماء عن هذه المسألة أوردوا . لذلك الأمر حادثة . لقد اختلفوا فى أمر سيدنا إبراهيم وقالوا : إن سيدنا إبراهيم يهودى وقال بعضهم : إنه نضرانى . وجاء القرآن حاسها :

﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِمِ مُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ۚ وَلَكِنَ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞﴾

( سورة ال عمران )

لماذا .. لأن كلمة يبودى ونصران قد جاءت بعد إبراهيم ، وكان لابد لهم أن يخرجوا من قلة الفطنة وأن يرتبوا الأحداث حسب زمانها ، إذن ففي أى أمر اختلفوا ؟ هل اختلفوا في محمد صلى الله عليه وسلم ؟ هل اختلفوا في حكم موجود عندهم في التوراة ؟ لقد كانت الدعوة موجهة إليهم في ماذا ؟ إنهم « يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم » وذلك يدل على أن كلمة :

﴿ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ﴾

( من الآية ١٩ من سورة أل عمران )

هى حالة شائعة بينهم ، لماذا ؟ لأن العلماء حينها ذكروا الحادثة التى دعوا للحكم فيها بكتاب الله ، قال العلماء : إن اثنين من يهود خيبر ـ امرأة ـ خيبرية ورجل من

### ٥

خير ، قد زنيا ، وكان الاثنان من أشراف القوم ، ويريد الذين يحكمون فى هذا الأمن بكتاب التوراة ألا يبرزوا حكم الله الذى جاء بالتوراة ، وهو الرجم ، فاحتالوا حيلة ، وهي أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولماذا يذهبون فى هذه الجزئية إلى رسول الله عليه وسلم ؟ إننا نأخذ مجرد الذهاب إلى رسول الله ارتضاء لحكمه .

لكن لماذا لم يرتضوا من البداية بكل ما جاء به رسول الله ؟ لقد أرادوا أن يذهبوا لعلم يجدون نفعا في مسألة يبغونها ، أما في غير ذلك فهم لا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن بجرد ذهابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعطينا فكرة عنهم ، لقد كانوا يريدون حكما مخففا غير الرجم . إن الزاني وهو من خيبر والخيبرية الزانية أرادا أن يستنقذا أنفسهم في ذلك الوقت سلطة زمنية ، فذهب الزاني خيبر ، ولأن اليهود قد صنعوا لأنفسهم في ذلك الوقت سلطة زمنية ، فذهب الزاني الزانية ومعهما الأحبار الذين يريدون أن يلووا حكم الله السابق نزوله في التوارة وهو والزانية ومعهما الأحبار الذين يريدون أن يلووا حكم الله السابق نزوله في التوارة وهو واحد اسمه « النعمان بن أوفي » ، وواحد اسمه « النعمان بن أوفى » ، وواحد اسمه الله عليه وسلم ما معناه : أو ليس عندكم حكم ؟ وأضاف رسول رسول الله ما ما معناه : أنا أحتكم إلى التوراة وهي كتابكم ، فإذا قالوا : ؟ قالوا : أقالوا : أنسفتنا .

وكان رسول الله قد بين لهم أولا حكم الإسلام في الزنا بأنه الرجم ، وجيء بالجزء الباقى عندهم من التوراة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتضمن الحكم الملزم دليلا على أن الله أطلعه على أشياء لم تكن في بال أحد . فدعا بقسم من التوراة ، وقال رسول الله عليه وسلم ما معناه : أيكم أعلم بالتوراة ؟ فقالوا : شخص اسمه عبدالله بن صورية فأحضروه ، وأعطاه التوراة ، وقال : اقرأ فجلس عبدالله بن صورية يقرأ ، فلما مر على آية الرجم وضع كفه عليها ليخفيها ، وقرأ غيرها وكان عبدالله بن سلام حاضرا ، فقال : يا رسول الله أما رأيته قد ستر بكفه آية وقرأ ما بعدها ؟ وزحزح ابن سلام كف الرجل ، وقرأ هو فإذا هي آيةً الرجم .

هذه المسألة تعطينا أن الحكم في القرآن الكريم هو الحكم في التوراة في أمر الزنا ، وتعطينا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض الله عليه من إلهاماته فجاء

بالجزء من التوراة الذي يجمل هذا النص . وجاء بعد ذلك جندى من جنود الله هو عبدالله بن سلام وكان يهوديا قد أسلم ليظهر به رغبة القوم فى التزييف والتزوير .

وإسلام عبدالله بن سلام له قصة عجيبة ، فبعد أن اختمر الإيمان في قلبه ، جاء إلى رسول الله قائلا : لقد شرح الله صدرى إلى الإسلام ونطق بكلمة « لا إله إلا الله عمد رسول الله قائلا : لقد شرح الله صدرى إلى الإسلام أن تحضر رؤساء البهود لتسألهم رأيهم في شخصى ، لأن البهود « قوم بهت » ، فيهم افتراء وفيهم الكذب وفيهم التخليل ، فلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء البهود عن رأيهم في عبدالله بن سلام قالوا : سيدنا وابن سيدنا وحبنا . . إلخ . وأفاضوا في صفات المدح والإطراء والتقدير . فقال عبدالله بن سلام أمامهم : الآن أشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ) فانقلب رؤساء اليهود ، وقالوا في عبدالله بن سلام : المن خبيئنا . إلخ .

لقد غيروا المديح إلى ذم . فقال عبدالله بن سلام : يا رسول الله أما قلت لك : إنهم قوم بهت ؟ والله لقد أردت أن أعلمك برأيهم في قبل أن أسلم . ذلك هو عبدالله بن سلام الذي زحزح كف عبدالله بن صورية عن النص الذي فيه آية الرجم في التوراة ، وفي ذلك جاء القول الحق : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » إنهم الذين أعرض فريق منهم عن قبول الحق .

ما سبب هذا الإعراض ؟ أهو قضية عامة ؟ أو أنّ سبب هذا الإعراض هو السلطة الزمنية أن السلطة الزمنية أن السلطة الزمنية أن يتخذوها لانفسهم ؟ ومعنى السلطة الزمنية أن يجيء أشخاص فيأخذوا من قداسة الدين ما يفيض عليهم هم قداسة ، ويستمتعوا يهذه القداسة ثم يستخدموها فى غير قضية الدين ، هذا هو معنى السلطة الزمنية ، وقلنا سابقا : إن كل تحوير فى منهج الله سببه البغى ، والمفروض أن أهل الكتاب من أصحاب التوراة كانوا يستفتحون على العرب ويقولون : سيأق نبى من العرب نتبعه ويقتلجا م به قتل عاد وإرم / فليا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عرفوه سابقا فى كتبهم كفروا به ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى مثل هذه القضية موضحا موقفهم من قضية الإيمان العليا :

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُواْ لَنتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَنَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنكُمُ عِلْمُ الْكِتَنْبِ ۞﴾

(سبورة الرعد)

فكان من عنده علم بالكتاب كان مفروضا فيه أن يشهد لصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلا فلا يقول الخق الله عليه وسلم ، وإلا فلا يقول الخق ذلك إلا إذا كان عند علم الكتاب ما يتفق مع ما جاء به الله في صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في البلاغ عنه ، وكان السبب في محاولة بعض اليهود لإنكار رسالة رسول الله هو السلطة الزمنية ، وأرادوا أن يسروا لأتباعهم أمور اللدين .

إن كل دعى - أى مزيف - فى مبدأ من المبادى، يجاول أن يأخذ لنفسه سلطة رمنية ، فيأق إلى تكاليف الدين التى قد يكون فيها مشقة على النفس ، ويحاول أن يخفف من هذه التكاليف ، أو يأق بدين فيه تخفيف غل بالعبادات ، فإذا نظرنا إلى مسيلمة الكذاب ، نجده قد خفف الصلاة حتى يُرغب فى دينه من تشق عليه الصلاة ، وينضم إلى دين مسيلمة ، وحذف مسيلمة جزءا من الزكاة ، وهذا يعطى فرصة التحلل من تكاليف الدين ، ولذلك فالذى أفسد الأديان السابقة على الإسلام أن بعضا من رجال الدين فيها كلما رأوا قوما على دين فيه تبسيرات أخذوا من هذه التسيرات ووضعوها فى الدين ، لأن تكاليف الدين شاقة ولا يحمل إنسان نفسه عليها إلا من آمن بها إيمان صدق وإيمان حق ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى عمدة العدادت وهي الصلاة :

﴿ وَاسْنَمِينُواْ وَالصَّارِ وَالصَّاوْةَ وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةً ۚ إِلَّا عَلَى الْخَنْشِعِينَ ۞ ﴾ ( سوية البغرة )

ويقول في موقع آخر في القرآن الكريم عن الصلاة:

﴿ وَأَمْرُ أَمْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَ ۗ لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا ۚ غَمُ رُزُقُكُ وَالْعَشِبُهُ لِلْقَوْى ۞ ﴾

إن الحق عليم حكيم بمن خلق وهو الإنسان ، ويعلم أن الضعف قد يصيب روح الإنسان فلا يصطبر على الصلاة ، أو يراها تكليفا صعبا ، لكن الذى يقيم الصلاة ويحافظ عليها فهو الحاشع لربه . ولذلك فإننا نجد أن كل منحرف يأتى ويحاول أن يخفف من تكاليف الدين ، ويحاول أن يحلل أشياء عجرمة فى الدين ، ولم نر منحرفا يزيد فى الأشياء المحرمة . إن المنحرفين يريدون إنقاص الأمور الحرام . وإذا سألنا هوؤلاء المنحرفين : لماذا تفعلون ذلك ؟ فإننا نجد أنهم يفعلون ذلك لجذب الناس إلى أمور عرمة يحللها هؤلاء المنحرفون . ولذلك أراد بعض من اليهود أن يسهلوا على أتباعهم الدين ، وقال بعض من أحبارهم : لا تخافوا من أمر يوم القيامة . وجاء القول الحق يمكى عنهم وكانهم حاولوا أن يفهموا الأمر بأن الله يحلل لهم أمورا ، لا إن الله لم يحلل إلا الحلال ، ولم يحرم إلا الحرام . وإذا كان الحق قد قال :

# ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ نَمِلَةً أَيْمَنِيكُمُّ وَاللَّهُ مَوْلَنكُمُّ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ ﴾

( سورة التحريم )

فهذا القول الحكيم جاء في مناسبة عددة وينطبق فقط في مجال ما حلل الله فلا تحرمه ، أما ما حرم الله فلا تقربه ، لقد أرادوا أن يبيحوا للاتباع ارتكاب الأثام ، لأن النار لن تصيبهم إلا أياما معدودة ، وإذا دقفنا التأمل في القول الحق الذي جاء على لسانهم ، فإننا نجد الآن : إننا نعرف أن لكل حدث زمانا ، ولكل حدث قوة يحدث عليها ، فمن ناحية الزمان . قال هؤلاء المزورون لاحكام الله عن يوم القيامة إنها أيام معدودة ، فلا خلود في النار ، وحتى لو كان العذاب شديدا فإنه أيام معدودة ، فالإسسان يستطيع أن يتحمل ، ومن ناحية قوة الحدث ، أرادوا أن يخففوا منه ، فقالوا : إنه عذاب ليس بشديد إنما هو مجرد مس . إنهم بحاولون إغراء الناس لإفسادهم وقال هؤلاء الأحبار : نحن أبناء الله وأحباؤه أرأيتم أحدًا يعذب أبناءه وأحباء ؟ لقد أعطى الله يعقوب النبوة ، ولا يمكن أن يعاقب ذربته أبدا ، إلا يمتدار تحلة القسم .

﴿ وَخُذْ بِسَدِكَ صِنْعُنَا فَاضْرِبِ بِهِ وَلا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً فِيْحَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابٌ ١

( سورة من )

إن أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته إذا برىء من مرضه مائة سوط ، وأراد الله له أن يجله من هذا القسم فأمره أن يأخذ حزمة من حشيش أو

عشب فيها مائة عود ويضربها بها ضربة خفيفة ليبر في قسمه ، وكان ذلك رحمة من الله 
به وبزوجه التي قامت على رعايته وقت المرض ، وكان أيوب عبدا شاكرا لله ، كأن 
الضربة الواحدة هي مائة ضربة ، وهذا تحليل للقسم ، وقال بعض من 
الضربة الواحدة هي مائة ضربة ، وهذا تحليل للقسم ، وقال بعض من 
يني إسرائيل : إن ذرية بني يعقوب لن تعذب من الله إلا بمقدار تحلة القسم / وكل 
من من النار ، وأيام معدودة ، بادعاء أن بني يعقوب هم أيناء الله وأحباؤه ، وأن الله 
قد أعطى وعدا ليعقوب بأنه لن يعذب أبناءه إلا بمقدار تحلة القسم ، وهذا بطبيعة 
الحال هو تزييف لدين الله ومنهجه لقد تولوا عن منهج الله ، وأعرضوا عنه بعصيان ، 
يوضح لنا هذا المعنى القول الكريم :

# ﴿ ذَاكِ إِنَّهُمْ قَالُوا أَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آَيْمَا مَعْدُودَاتُّ وَغَنَّمُ فِي دِينِهِ مِمَّا كَانُوا يَفْ تَرُوكَ ۞ ﴾

لقد تولوا وهم معرضون عن حكم الله لقد ظنوا أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات. ولنا أن نعرف معنى « غرهم » ولنا أن نسأل ما الغرور ؟ إن الغرور هو الأطاع فيا لا يصح ولا يحصل ، فعندما تقول لواحد والعياذ بالله : « أنت مغرور » فأنت تقصد أنه يسلك سبيلا لا يوصله إلى الهدف المنشود . إذن فالغرور هو الإطاع فيها لا يصح ولا يحصل ، ولذلك يسمى الله الشيطان « الغرور » .

﴿ يَنَا يُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَنَّ فَلا تُغَرَّدُ ٱلْخَيْرَةُ الدُّنِيُّ وَلا يَغَرَّنَّمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ النَّا النَّيْطَانَ لَكُرْعُدُو ۗ فَاتَّخِذُوهُ عَدُواً إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبُهُرُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ
السَّعِيرِ ﴾

( سورة فاطر)

إنه الشيطان الذي يزين للناس بعض الأمور ويحث الخلق ليطمعوا في حدوثها ،

وعندما تحدث فإن هذه الأمور لا صواب فيها ، فهى مما زينه الشيطان ، لذلك فحصيلتها لا تتناسب مع الطمع فيها . والحق سبحانه يقول عن الدنيا :

﴿ اَعْلَمُواْ أَغَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا لَعِبُّ وَهَوْ وَزِينَةٌ وَتَفَانُوْ يَبْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الأَمْوَالِ وَالْأَوْلِدِ كَشَلِ غَيْثٍ أَغِبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ مُعَ يَهِيجُ فَتَرَنَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنمًا وَفِي الآيترةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةً قِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌّ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَكُ الفُرُورِ ﴿

( سورة الحديد )

ويقال عن الرجل الذي ليس له تجربة : إنه ﴿ غِرُ ۗ ، فِيأَى بأشياء بدون تجربة ؛ فلا ينتفع منها ، ولا تصح . إذن ، فكل مادة « الغرور » ماخوذة من إطهاع فيها لا يصح ولا مجصل . لذلك سمى الله الشيطان « الغرور » لأنه يطمعنا نحن البشر بأشياء لا تصح ولا تحدث ، ولهذا سوف يأتى الشيطان يوم القيامة ليتبرأ من الذين اتبعوه ويتهمهم بالبلاهة :

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا مُضِيَى الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَـنِيِّ وَوَعَدَ تُكُمُّ فَأَخْلَفُتُكُمُّ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْتُكُمْ مِنْ سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجْمُمْ لِلَّى فَلا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنْفُ مُعْمِرِينًا إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلً إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلً إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلً إِنِّي الظّالِمِينَ لَمُعْمَ عَلَابُ إِنِّي كُفَرِتُ مِن قَبْلً إِنِّ الْفَلْمِينَ لَمُعْمَ عَلَابُ الْمِيمْ ﴿ ﴾

( سورة إبراهيم)

ما معنى ﴿ وما كان لى عليكم من سلطان ﴾؟ السلطان اى القوة التى تقنع الإنسان بعمل فعل ما ، وهو إما أن يكون سلطان الحجة فيقنعك بفعل ما ، فتفعله ، وإما أن يكون سلطان القوة ، فيرغمك أن تفعل ، السلطان - إذن - نوعان : سلطان حجة ، وسلطان قوة . والفرق بين سلطان الحجة وسلطان القوة القاهرة على الفعل ، هو أن سلطان الحجة يقنعك أن تفعل الفعل وأنت مقتنع / أما سلطان القوة القاهرة فهو لا يُقنع الإنسان ، ولكنه يُرغم الإنسان على فعل ما ، ولذلك فالشيطان يعلن لاتباعه يوم القيامة : لم يكن لى سلطان عليكم ،

# 014100+00+00+00+00+00+0

لاحجة عندى لأقنعكم بعمل المعاصى ، ولا عندى قوة ترغمكم على الفعل ، لكنكم أنتم كنتم على حرف إتبان المعاصى ودعوتكم فاستجبتم لى . ويضيف الشيطان مخاطبا أتباعه :

# ﴿ مَّا أَنَا مُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيًّ ﴾

(من الآية ٢٢ من سورة إبراهيم)

أى أن الشيطان يؤكد أنه لن يفزع لأحد من الذين اتبعره لينجده ، إن كلمة «يصرخ» تعنى أن هناك من يفزع لأحد تلبية لنداء أو استغاثة . الشيطان إذن لن ينجد أحدا من عذاب الله ، وهكذا ذهب بعض من أهل الكتاب إلى الغرور في الدين ، فافتروا أقوالا على الله ، لم تصدر بعض من أهل الكتاب إلى الغرور في الدين ، فافتروا أقوالا على الله ، لم تصدر الدين تكون المصيبة فيه سهلة ، لكن الغرور في الدين هو المصيبة الكبرى ، المذا الدين تكون المصيبة فيه سهلة ، لكن الغرور في الدين هو المصيبة الكبرى ، المذا لا لا الغرور في أمر الدين عتلف ، لماذا ؟ لأن حدث الدين غير موقوت بماهية الزمان ، إنه مستمر ، لأنه منهج قيم صدر من الحق إلى الحلق ، إن الغرور في أي جزيات الدنيا ، فإن فشلت فالفشل يقف عند هذه الجزئية أي جزئية من جزئيات الدنيا ، فإن فشلت فالفشل يقف عند هذه الجزئية وحدها ، ولا يتعدى الفشل إلى بقية الزمن ، لكن الغرور في الدين يجمل العمر كالم يضيع ، لأن الإنسان لم يتبع المنج الحق بل يمتد الضياع والعذاب إلى العمر الثاني يضيع ، لأن الإنسان لم يتبع المنج الحق بل يمتد الضياع والعذاب إلى العمر الثاني وهو الحياة في الأخرة ، يقول الحق :

﴿ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

( من الآية ٢٤ من سورة آل عمران )

والافتراء هو تعمد الكذب ، إن الحق سبحانه يوضح لهم المعنى فيقول : إن حصل ذلك منكم وأعرضتم عن حكم الله الذى دعيتم إليه في كتاب الله ، وعللتم ذلك بأن النار لن تمسكم إلا أياما معدودة ، وادعيتم كذبا أن الأيام المعدودات هي أيام عبادتكم للعجل ، وادعيتم أنكم أبناء الله وأحباؤه ، إن ذلك كله غرور وافتراءات ، لكنهم هم الذين وافتراءات ، لكنهم هم الذين قالوها ويعرفون أنها كذب ، فإذا جاز ذلك لهم في هذه الدنيا فكيف يكون موقفهم

# 

وحالهم عندما يجمعهم الله في يوم لاريب فيه ؟ وفي هذا يقول الحق :

# ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعَنَّهُمْ لِيَوْمِ لَآرَيْبَ فِيدِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ۖ ۞ ﴿

إن كذبهم سينكشف في هذا اليوم ، فالفاضحة قد جاءت ، والفاضحة هي القيامة ، إنها تفضح كل كذاب وكل غشاش وكل داعية بغير الحق . إن الحق يتساءل : كيف يصنعون ذلك كله في الحياة التي جعلنا لهم فيها اختيارا ، فيفعلون ما يريدون ، ولا يفعلون ما لا يريدون ، يحدث منهم كل ذلك وهم يعلمون أن الحق قد جعل الثواب لمن اتبع تكاليف الله ، وجعل المقاب لمن يخرج عن مراد الله ، كف بتصرفون عندما يسلب الحق منهم الاختيار ويجيء يوم القيامة . لقد كانوا في الدنيا يلكون عطاء الله من قدرة الاختيار بين البديلات ، وركز الله لهم في بنائهم أن كوارحهم خاضعة لإرادتهم كبشر من خلق الله ، فمنهم من يستطيع أن يستخدم جوارحه المسخرة له بفضل الله - فيها لا يرضى الله ، وفيهم من يستخدم جوارحه المسخرة له بفضل الله - فيها لا يرضى الله ، وفيهم من يستخدم جوارحه المسخرة له بفضل الله - فيها كل يرضى الله ، والكوارح كان نفعل وتطبع ، والجوارح يوم القيامة لا تكور معهورة لإرادة الإنسان ، إن الجوارح التي كانت تطبع المخارجين عن منهج الله في الفعل لا تطبعهم في هذا اليوم العظيم ؛ لأن الطاعة اختيار أن نفعل وتطبع ، والجوارح يوم القيامة لا تكون مفهورة لإرادة الإنسان ، إن الجوارح يوم القيامة لا تكون مفهورة لإرادة وتصبر الجوارح على طبعتها :

﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ يَوْمَهِلِ

( سورة النور )

إن اللسان كان أداة إعلان الكفر ، وهو يوم القيامة يشهد على الكافر ، واليد

# 0144400+00+00+00+00+00+00+0

كانت أداة معصية الله ، وهى يوم القيامة تشهد على صاحبها ، والجلود تشهد أيضا ؛ لقد كانت الجوارح خاضعة لإرادة أصحابها ، وتفعل ما يريدونها أن تفعل ، ولكتها كانت تفعل الفعل العاصى لله وهى كارهة لهذا الفعل ؛ لذلك يقول الحق :

﴿ فَكَنْفُ إِذَا جَمَعْتُهُمْ لِيَوْرِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُلِيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلُّمُونَ ۞ ﴾

( سورة أل عمران )

كيف يكون حالهم يوم يجمعهم الله للجزاء في يوم لا ريب فيه ولاشك في مجيئه . . وهذا اليوم قادم لا محالة لقيام الأدلة على وجوده ، ورغم خصومتهم لله فإن الله العادل الحق لا يظلمهم بل سيأخذهم بمقاييس العدل .

# 

وساعة تسمع كلمة «ملك» ، فلنا أن نعرف أن هناك كلمة هى «ملك» بضم الميم ، وكلمة أخرى هى « ملك» بكسر الميم ، إن كلمة « ملك» تعنى أن للإنسان ملكية بعض من الأشياء ، كمن للانسان لملاسبه وكتبه وأشيائه ، لكن الذي مملك ملكية بعض من الأشياء ، كمناك » ، فإذا كانت هذه الملكية فى الأمر الظاهر لنا ، فإننا نسميه « عالم الملك » ، وهو العالم المشاهد ، وإذا كانت هذه الملكية فى الأمر الخفى فإننا نسميه « عالم الملكوت » . إذن ، فنحن هنا أمام « بملك » ، وه ملك » و « ملك تعنا أمام « بملك » ، إدر ملك » و المكوت » . واذلك فعندما تجل الحق سبحانه وتعالى على سيدنا إبراهيم خليل الرحمن وكشف له ما خفى عن العيون وما ظهر ، قال سبحانه :

# 

# ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَاهِمِ مَلَكُوتَ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۞ ﴾ (سوية الانعام)

أى أن الله سبحانه وتعالى أراد لسيدنا إبراهيم أن يشاهد الملكوت فى السياوات والأرض ، أى كل الأشياء الظاهرة والخافية المخفية عن عيون العباد . وهكذا نرى مراحل الحيازة كالآق : ملك ، أى أن يملك الإنسان شيئا ما ، وهذا نسميه مالكا للأشياء ، فهو مالك لأشيائه ، ومالك لمتاعه ، أما الذى يملك الإنسان الذى يملك الأشياء فإننا نسميه « مُلك » ، أى أنه يملك من يملك الأشياء ، والظاهرة فى الأولى نسميها « مِلْك » فكل إنسان له ملكية بعض من الأشياء ، وبعد ذلك تنحاز إلى الأقل ؛ أى أن تسبب ملكية أصحاب الأملاك إلى ملك واحد . فالملكية بالنسبة للإنسان شيئا فيصير مالكا ، وإنسان آخر يوليه الله على جماعة من البشر فيصير ملكا ، وإنسان آخر يوليه الله على جماعة من البشر فيصير ملكا ، وإنسان آخر يوليه الله على

أما في المجال الإلهي ، فإننا نُصعد لنرى من بملك كل مالك وملك ، إنه الله سبحانه وتعالى . ولا يظن أحد أن هناك إنسانا قد ملك شيئا ؛ أو جاها في هذه الدنيا بغير مراد الله فيه ، فكل إنسان بملك بما يريده الله له من رسالة ، فإذا انحرف العبد، فلابد أن يولى الله عليهم ملكا ظالما ، لماذا ؟ لأن الأخيار قد لا يحسنون تربية الناس .

# ﴿ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِينَ بَعْضًا عِمَا كَانُواْ يَكْيِسُونَ ١٩

( سورة الأنعام)

وكأن الحق سبحانه يقول : يأيها الحيِّر ـ بتشديد الياء ـ ضع قدما على قدم ولا تلوث يدك بأن تنتقم من الظالم ، فسوف أضع ولاية ظالم أكبر على هذا الظالم الصغير ، إننى أرباً بك أن تفعل ذلك ، وسانتقم لك ، وأنت أيها الحيِّر منزه عندى عن ارتكاب المظالم ، ولذلك نجد قول الحق :

﴿ وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ٢

( سورة الأنعام )

### النورة النعتران

# 0114000+00+000+000+00+00

ونحن جميعا نعرف القول الشائع: ( الله يسلط الظالمين على الظالمن ». ولو أن الذين ظلموا مُكن منهم من ظلموهم ما صنعوا فيهم ما يصنعه الظالمون في بعضهم بعضا . إن الحق يسلط الظالمين على الظالمين ، وينجى أهل الخير من موقف الانتقام ممن ظلموهم .

إذن فنحن في هذه الحياة نجد ( مالك ) ، و( ملك ) وهناك فوق كل ذلك ( مالك الملك ) ، ولم يقل الله : إنه ( ملك الملك ) ، لأننا إذا دقتنا جيدا في أمر الملكية فإننا لن نجد مالكا إلا الله . ( قل اللهم مالك الملك ) إنه المصرف في ملك ، وإياكم أن تظنوا أن أحدا قد حكم في خلق الله بدون مراد الله ، ولكن الناس حين تخرج عن طاعة الله فإن الله يسلط عليهم الحاكم الظالم ، ولذلك فالحق سبحانه يقول في حديثه القدمي :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يطوى الله ـ عز وجل ـ السموات يوم القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرض بشهاله ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبارون ؟ أين المتكبرون )(١)

إياك أيها المؤمن أن تظن أن أحدا قد أخذ الملك غصبا من الله . إنما الملك يريده الله لم ينه العباد . وإن ظلم الملك في التأديب فإن الله يبعث له من يظلمه ? ومن رأى ظلم هذا الملك أو ذلك الحاكم فمن الجائز أن يريه الله هذا الملك أو ذلك الحاكم مظلوما . إنه القول الحكيم يؤكد لنا أنه سبحانه وتعالى مالك الملك وحده .

إن الحق سبحانه يأمر رسوله الكريم: «قل اللهم مالك الملك» إن كلمة «اللهم» وحدها فيها عجب من المجانب اللغوية ، إن القرآن قد نزل باللسان العربي، وأمة العرب فصيحة اللسان والبيان والبلاغة ، وشاء الحق أن يكون للفظ الجرالة «الله» حصوصية فريدة في اللغة العربية.

(١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.

التي يسرها الله لعباده تخص لفظ الجلالة بالتقديس ، فيكون من حق العباد أن يقولها : «يا الله » . وهذا اللفظ بجلاله له تميز حتى في نطقه .

ولنا أن نلحظ أن العرب من كفار قريش وهم أهل فصاحة لم يفطنوا إلى ذلك ، فكأن الله يرغم حتى الكافرين بأن يجعل للفظ الجلالة تميزا حتى في أفواه الكافرين فيقولون مع المؤمنين : «يا الله » . أما بقية الأسماء التي تسبقها أداة التعريف فلا يمكن أن تقول : «يا الرجل » أو «يا العباس » لكن لابد أن تقول : «يأيها الرجل » ، أو «يا أيها العباس » ، ولا تقول حتى في نداء النبي : «يا النبي » ، إنما تقول : «يأيها النبي » .

لكن عند التوجه بالنداء إلى الله فإننا نقول : « يا الله » ، إنها خصوصية يلفتنا لها الحق سبحانه بأنه وحده المخصوص بها ، وأيضا ما رأينا في لغة العرب عَلمًا دخلت عليه « التاء » كحرف القسم إلا الله ، فإننا نقول « تا لله » ، ولم نجد أبدا من يقول « تزيد » أو « تعموو » .

إننا لا نجد التاء كحرف قسم إلا في لفظ الجلالة ، ولا نجد أيضا علما من الأعلام في اللغة العربية تحذف منه «يا» في النداء وتستبدل بالميم إلا في لفظ الجلالة فنقول : « اللهم » كل ذلك ليدل على أن اللفظ في ذاته له خصوصية المسمى . « قل اللهم » وكأن حذف حرف النداء منا يُعلمنا أن الله هو وحده المستدعى بدون حرف نداء . « اللهم » وفي بعض الألسنة يجمعون الياء والميم ) مثل قول الشاعر :

# إنى إذا ماحادث ألتًا

أقول باللهم يااللهما

إنها خصوصية لصاحب الخصوصية الأعلى . « قل اللهم مالك الملك » وقد يسأل إنسان لماذا لم يقل الحق : « ملك الملك » ؟ هنا لابد أن نعرف أنه سيأت يوم لا تكون فيه أى ملكية لأى أحد إلا الله ، وهو المالك الوحيد ، فهو سبحانه يقول :

﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُوالْعَرْشِ يُلْتِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَلَّهُ مِنْ عِبَادِهِ عِينُنذِر يَوْمَ

### يوزة النعندان

# 914490+00+00+00+00+00+0

التَّلَاقِ ۞ يَوْمُ مُ بَرِزُونَ ۗ لَا يَخْنَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمِنِ الْمُلكُ النَّومُ لِلَّهِ النَّالَافِ النَّومُ لِلَّهِ النَّالَافُ النَّومُ لِلَّهِ النَّوْمِ النَّهَالِ ۞﴾

( سورة غافر )

إن قول الحق هنا: «مالك الملك» توضح لنا أن ملكية الله وهي الدائمة والقادرة واضحة ، وجلية ، ومؤكدة ، ولوقال الله في وصف ذاته: «ملك الملك» لكان معنى ذلك أن هناك بشرا يملكون بجانب الله ) لا ، إنه الحق وحده مالك الملك ، ومادام الله هو مالك الملك ، فإنه يهبه لمن يشاء ، وينزعه بمن يشاء . وهنا نلاحظ أن قول الحق : إنه مالك الملك يعطى الملك لمن يشاء وينزع الملك بمن يشاء تأتى بعد عملية المحاجّة ، وبعد أن تهرب بعض من أهل الكتاب من تطبيق حكم الله ، وعللوا حكم الله ، وعللوا لله بادعاء أنهم أبناء الله وأحياؤه وأن النار لن تحسهم إلا أياما معدودات .

كل هذه خيارات من لطف الله وضعها أمام هؤلاء العباد ، خيارات بين اتباع حكم الله أو أتباع حكم الهوى ، لكنهم لم يختاروا إلا الاختيار السيىء ، حكم الهوى . ولذلك يأى الله بخبر اليوم الذى سوف يجيء ، ولن يكون لأحد أى قدرة ، أو اختيار . إن حق الاختيار موجود لنا في هذه الدنيا ، وعلينا أن نحسن الاختيار في ضوء منهج الله .

ولتتأمل هذا المثل الذي حدثتنا عنه السيرة النبوية الطاهرة ، حينها جاءت غزوة الاحزاب التي اجتمع فيها كل خصوم الدعوة ، واشتغل اليهود بالدس والوقيعة ، وأداد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجفر بمشورة سلمان الفارسي خندقا حول المدينة المنورة . ومعنى « الحندق » ، أي مساحة من الأرض يتم حفرها بما يعوق التقدم . وكان المقاتلون يعرفون أن الفرس يستطيع أن يقفز مسافة ما من الأمتار .

لقد حاول المؤمنون أثناء حفر الخندق أن يكون اتساعه أكبر من قدرة الخيل / ولننظر إلى دقة الإدارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن سلهان الفارسي قد اقترح أن يتم حفر الخندق ، وفيها يبدو أنه قد أخذ الفكرة من بيئته وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم الفكرة وأقرها ، وفعلها المسلمون .

إذن فليس كل ما فعله الكفار كان مرفوضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل تطبيق كل الأعهال النافعة ، سواء أكان قد فعلها الكفار من قبل أم لا ، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن عملية الحفر مرهقة بسبب جود الأرض وصخريتها فى بعض المواقع ، لذلك وضع حصة قدرها أربعون ذراعا لكل عشرة من الصحابة ، وبذلك وزع الرسول الكريم العمل والمسئولية ، ولم يترك الأمر لكل جماعة خشية أن يتواكلوا على غيرهم .

وتوزيع المسئولية يعنى أن كل جماعة تعرف القدر الواضح من العمل الذى تشارك به مع بقية الجياعات وقد يسأل سائل : ولماذا لم يوزع الرسول صلى الله عليه وسلم التكليف لكل واحد بمفرده ؟ ونقول : إنها حكمة الإدارة والحزم هى التى جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرف على حقيقة واضحة ، وهى أن الذين بحفرون من الصحابة ليسوا متساوين في القدرة والمجهود ، لذلك أراد لكل ضعيف أن يكون مسئودا بتسعة من الصحابة .

إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل الأمر مشاعا ، بل كان هناك تحديد للمستولية ، لكنه لم يجعل المستولية مشخصة تشخيصا أوليا ومحددا بكل فرد ، وذلك حتى يساعد الأقوياء الضعيف من بينهم . لقد ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم الضعيف بقوة إخوانه ، وساعة أن يوجد ضعيف بين عشرة من الإخوان يحملون عنه وبحفرون ، فإن موقفه من أصحابه يكون المحبة والألفة ، ويكون القوى قد أفاض على الضعيف .

وكان عمرو بن عوف ضمن عشرة منهم سلمان الفارسي رضى الله عنه ، فلها جاءوا ليحفروا صادفتهم منطقة يقال عنها : « الكثود » ، ومعنى « الكثود » هى المنطقة التى تكون صلبة أثناء الحفر ، فالحافر إذا ما حفر الأرض قد يجد الأرض سهلة ويواصل الحفر ، أما إذا صادفته قطعة صلبة في الأرض فإنه لا يقدر عليها بمعوله لأنها صخرية صهاء ، فيقال له : « أكدى الحافر » . وعندما صادف عمرو بن عوف وسلمان الفارسي والمغيرة وغيرهم هذه الصخرة الكثود ، قالوا لسلمان : « اذهب فارفع أمرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم » . ومن هذا نتعلم درسا وهو أن المُكلَفَ مِنْ قِبل من يكلفه بأمر إذا وجد شيئا يعوقه عن أداء المهمة فلابد أن يعود إلى من كلفه بها .

وذهب سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحضر رسول الله

# 014400+00+00+00+00+00+00+0

صلى الله عليه وسلم مع سلمان إلى الموقع وأخذ المعول وجاء على الصخرة الكثود وضربها ، فحدث شرر أضاء من فرط قوة الإصطدام بين الحديد والصخرة ، فهتف رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر فَيَحَتْ قصور بصري بالشام ، ثم ضرب ضبربة أخرى ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : الله أكبر فَيَحَتْ قصور الحمواء بالروم . وضرب ضربة ثالثة وقال : الله أكبر ، فَيَحَتْ قصور صنعاء باليمن ، فكأنه حين ضرب الضربة أوضح الله لمعالم الأماكن التى سوف يدخلها الإسلام فاتحا ومنتصرا ، فلما بلغ ذلك القول أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعداء للصحابة : يمنيكم محمد بفتح قصور صنعاء في اليمن ، والحمراء في الروم ، وفتح قصور بصرى ، وأنتم لا تستطيعون أن تبرزوا لنا للقتال فأنزل الله قوله : «قل اللهم مالك المللك تؤتى الملك من تشاء . . . . .

إن المسألة ليست عزما من هؤلاء المؤمنين ، إنما هي نية على قدر الوسع ، فإن فعلت أي فعل على النية بقدر الوسع فانتظر المذد من المعد الأعلى سبحانه وتعالى .

إن الله سبحانه هو الذي يعطى الملك ، وهو الإله الحق الذي ينزع ملك الكفر في كسرى والروم وصنعاء ، يعطى سبحانه الملك لمحمد رسول الله وأصحابه ، وينزعه من قريش ، وينزع الملك من يهود المدينة حيث كانوا يريدون الملك .

إن قول الحق: « وتنزع الملك ممن تشاء » تجعلنا نتساءل : ما النزع ؟ إنه القلع بشدة ، لأن الملك عادة ما يكون متمسكا بكرسى الملك ، متشبئا به ، لماذا ؟ لأن بعطسا ممن بجلسون على كراسى السلطان ينظرون إليه كمعنم بلا تبعات فلا عرق ولا سهر ولا مشقة أو حرص على حقوق الناس ، إنهم يتناسون سؤال النفس « وماذا فعلت للناس » ؟ إن الواحد من هؤلاء لا يلتفت إلى ضرورة رعاية حق الله في الحلق فيسهر على مصالح الناس ويتعب ويكد ويشقى ويحرص على حقوق الناس .

إننا ساعة نرى حاكيا متكالبا على الحكم ، فلنعلم أن الحكم عنده معنه ، لا مغرم . ولتر ماذا قال سيدنا عمر بن الخطاب عندما قالوا له : إن فقدناك ولا نفقدك \_ نولى عبدالله بن عمر ، وهو رجل قرقره الورع .. فقال عمر ابن الخطاب رضى الله عنه : بحسب آل الخطاب أن يُسأل منهم عن أمة محمد رجل واحد ، لماذا ؟ لأن الحكم في الإسلام مشقة وتعب .

# 0010010010010010010...0

لقد جاء الحق بالقول الحكيم: « وتنزع الملك ممن تشاء » وذلك لينبهنا إلى هؤلاء المشبئين بكراسي الحكم وينزعهم الله منها ، إن المؤمن عندما ينظر إلى الدول في عنفوانها وحضاراتها وقوتها ونجد أن الملك فيها يسلب من الملك فيها على أهون سبب. لماذا ؟ إنها إرادة الخالق الأعلى ، فعندما يريد فلا راد لقضائه.

إن الحق إما أن يأخذ الحكم من مثل هذا النوع من الحكام ، وإما أن يأخذه هو من الحكم , ونحن نرى كل ملك وهو يوطن نفسه توطينا فى الحكم ، بحيث يصعب على من يريد أن يخلعه منه أن يخلعه بسهولة ، لكن الله يقتلع هذا الملك حين يريد سمحانه .

وبعد ذلك يقول الحق : « وتعز من تشاء وتذل من تشاء » لأن ظواهر الكون لا تقتصر على من يملك فقط ، ولكن كل ملك حوله أناس هم « ملوك ظل » . ومعنى « ملوك الظل » أى هؤلاء الذين يتمتعون بنفوذ الملوك وإن لم يكونوا ظاهرين أمام الناس ، ومن هؤلاء يأتي معظم الشر . إنهم يستظلون ويسترون بسلطان الملك ، ويفعلون ما يشاءون ، أو يفعل الأخرون لهم ما يأمرون به ، وحين يُنزع الملك فلاشك أن المغلوب بالظالمين يعزه الله ، وأما الظالمون لأنفسهم فيذهم الله ؟ لذلك كان ولابد أن يجيء بعد « تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك عن تشاء » هذا القول الحق : « وتعز من تشاء وتنز عائلك عن تشاء » ملاء الإلى كل ملك يعيش حوله من يتمتع بجاهه ونفوذه ، فإذا ما انتهى سلطان هذا الملك ، ظهر هؤلاء المستمتعون على السطح . وهذا نشاهده كل يوم وكل عصر . « وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الحبر » .

ونلاحظ هنا: أن إيتاء الملك في أعراف الناس خير. ونزع الملك في أعراف الناس شر. ولحؤلاء نقول: إن نزع الملك شر على من خُلِعَ منه ، ولكنه خير لمن أوق الملك . وقد يكون خيرا لمن نزع منه الملك أيضا . لأن الله حَين ينزع منه الملك ، أو ينزعه من الملك يخفف عليه مؤونة ظلمه فلوكان ذلك الملك المخلوع عاقلا ، لتقبل ذلك وقال : إن الله يريد أن يخلصني لنفسه لعلى أتوب . .

إذن فلو نظرت إلى الجزئيات في الأشخاص ، ونظرت إلى الكليات في العموم لوجدت أن ما يجرى في كون الله من إيتاء الملك وما يتبعه من إعزاز ، ثم نزع الملك

# वाम्सारस

وما يتبعه من إذلال ، كل ذلك ظاهرة خير في الوجود ، لذلك قال الحق هنا : وبيدك الحتيه من : وبيدك الحتيه من : وبيدك والحديث كل منا النظر إلى بجريات الأمور ، لوجد أن : الله هو الذي يؤتى ، والله هو الذي يغز ، والله هو الذي يغز ، والله هو الذي يذل ، والابد أن يكون في كل ذلك صور للخير في الوجود ، فيقول : وبيدك الحير إنك على كل شيء قدير » .

إن إيتاء الملك عملية تحتاج إلى تحضير بشرى وبأسباب بشرية ، وأحيانا يكون الوصول إلى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية ، أو السياسية ، وكذلك نزع الملك يحتاج إلى نفس الجهد .

إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا المعنى فيقول: ليس ذلك بأمر صعب على قدرى اللانهائية ، لأننى لا أتناول الأفعال بعلاج ، أو بعمل ، إنما أنا أقول: «كن » فتنفعل الأشياء لإرادق ، ويأى الحق بعد ذلك ليدلل بنواميس الكون وآيات الله في الوجود على صدق قضية «إنك على كل شيء قدير » فيقول وقوله الحق:

# ﴿ تُولِجُ ٱلنَّمَ فِي ٱلنَّهَارِ وَقُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّالِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّالِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّمَ النَّهِ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِن ٱلْمَيْتُ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِن ٱلْمَيْتُ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِن ٱلْمَيْتُ وَتُعْرِجُ الْمَيْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

إن الحق يقول لنا : عندكم ظاهرة تختلف عليكم ، وهى الليل والنهار ، وظاهرة أخرى ، هى الحياة والموت . إن ظاهرة الليل والنهار كلنا نعرفها لأنها آية من الآيات العجيبة ، والحق يقول عنها : « تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل » إن الحق لم يصنع النهار بكمية محدودة من الوقت متشابهة في كل مرة ، لا ، إنه سبحانه شاء لليل أن ينقص أحيانا عن النهار خمس ساعات ، وأحيانا يزيد النهار على الليل خمس ساعات .

# 00+00+00+00+00+00+011·10

ولنا أن نتساءل . . هل تنقص الخمس الساعات من الليل أو النهار مرة واحدة وفجأة ؟ هل يفاجئنا النهار بعد أن يكون اثنتي عشرة ساعة ليصبح سبع عشرة ساعة ؟ هل يكون الليل مفاجئاً لنا في الطول أو القصر ؟ لا ، إن المسألة تأن تباعا ، بالدورة ، بحيث لا تحس ذلك ؟ إن هناك نوعا من الحركة اسمها الحركة الترسية . إننا عندما ننظر إلى الساعة التي تدور نجد أن دورتها تعتمد على التروس ، فهل يمشى عقرب الساعة في كل الزمن ؟ لا ، إن كل ترس له زمن يتوقف فيه ، وعندما يتوقف فيه ، وعندما يتوقف فيه المتعليع فإننا نستطيع فائنا ندطط ذلك .

إذن هناك فترة توقف وسكون بين انتقال عقرب الدقائق من دقيقة إلى أخرى ، وهذا اللون من الحركة نسميه وحركة ترسية » ، وهناك حركة أخرى ثانية ، نسميها وحركة انسيابية » ، بحيث يكون كل جزء من الزمن له حركة ، كيا يحدث الأمر في ظاهرة النمو بالنسبة للإنسان والنبات والحيوان .

إن الطفل الوليد لا يكبر من الصباح إلى المساء بشكل جزئى ، أو محسوس ، إنه يكبر بالفعل دون أن نلحظ ذلك ، وقد يزيد بمقدار ملليمتر في الطول ، وهذا الملليمتر شائع في كل ذرات الثواني من النهار ، إن الطفل لا يظل على وزنه وطوله أربعا وعشرين ساعة من النهار ، ثم يكبر فجأة عند انتهاء اليوم ، لا ، إن نمو الطفل كل يوم يتم بطريقة تشيع فيها قدرة النمو في كل ذرات الثواني من النهار ، وهذه العملية تحتاج إلى الدقة المتناهية في توزيع جزئيات الحدث على جزئيات الزمان ، وهذه هي العظمة للقدرة الحالقة التي يظل الإنسان عاجزا عنها إلى الأبد .

وقد قلت لكم مرة : إن الواحد منكم إن نظر إلى ابنه الوليد ، وظل ناظرا له طوال العمر فلن يلحظ الإنسان منكم كبر ابنه على الإطلاق ، لكن عندما يغيب الإنسان عن ابنه شهرا أو شهورا ، ثم يعود ، هنا يرى فى ابنه مجموع نمو الشهور التى غاب فيها عنه وقد أصبح واضحا . ولو زرع الإنسان نباتا ما ، وجلس ينظر إلى هذا النبات ، فهو لن يرى أبدا نمو هذا النبات لماذا ؟ لأن الجزئيات تكبر دون قدرة على أن يلمس الإنسان طريقة نموها .

ولنا أن نعرف أن كل ما يكبر إنما يصغر أيضا ، ولا توجد عند الإنسان قدرة ·

### ينونة التهذات

### ©\{:\#@@**\**@@**\**@@**\**@@**\**@

للملاحظة المباشرة لذلك ، وفي الحياة أمثلة أخرى ، نأخذ منها هذا المثل ، فعندما قام العلماء بتصوير الأرض من الأقبار الصناعية ، كانت الصور الأولى لمدينة نيويورك هي صورة لنقطة بسيطة ، وعندما قام العلماء بتكبير هذه الصور ظهرت الجزئيات ، كالشوارع وغيرها ، أين كانت الشوارع في هذه النقطة الصغيرة ؟ لقد صغرت الشوارع أثناء التصوير بصورة تستحيل معها على آلات الإدراك عند الإنسان أن تراها ، ولذلك فلابد من التكبير لهذه الصور حتى يمكن للإنسان أن يراها ، ونحن نرى الشيء المجهد صغيرا ، ولكها قربناه كبر في نظرنا .

إذن فقول الله : « توليج الليل في النهار وتوليج النهار في الليل » هو لفت للانتباه البشرى إلى أن الليل والنهار لا يفصل بينها حد قاطع بنسبة متساوية لكل منها ، لا م إنه الحق بقدرته يدخل الليل في النهار ، ويدخل النهار في الليل . إن معنى « توليج » هو « تدخل » ، ومثال ذلك أن يؤذن المؤذن لصلاة المغرب في يوم ما عند الساعة الخامسة ، ويؤذن المؤذن لصلاة المغرب في الساعة السابعة . إن ذلك لا يحدث فجأة ، ولا يقفز المغرب من الخامسة إلى السابعة ، إنما يحدث ذلك بانسيابية ، ورتابة . ومن ذلك نتلقى الدرس والمثل .

إنك أيها العبد إن رأيت ملكا قائيا على حضارة مؤصلة ، فاعلم أن هناك عوامل دقيقة لا تراها بالعين تنخر في هذا الملك إلى أن يأتى يوم ينتهى فيه هذا الملك . وهكذا تنهار الحضارات بعد أن تبلغ أوج الارتقاءات ، ويصل الناس فيها إلى استعدادات ضخمة وإمكانات هائلة ، وذلك لأن عوامل الانهيار تنخر داخل هذه الحضارات .

إن الحق يلفتنا إلى جلال قدرته وعظمة دقة صنعه ، بمثل الليل والنهار : « تولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل » . ثم يأتى لنا الحق الأعلى بمثل آخر ، فيقول : « وتخرج الحي من المبت وتخرج المبت من الحي » ، إنها القدرة المطلقة بدون أسباب .

والوقفة هنا تجعلنا نرى كيف اهتدينا بما أفاض الله على بعض خلقه من اكتشاف لبعض أسراره في كونه ، لقد وصل العلم لمعرفة أن لكل شيء حياة خاصة ، فنرى أن ووقة النبات تحدث فيها تفاعلات ولما حياة خاصة ، ونرى أن الذرة فيها تفاعلات

### ينونؤ التغيثرات

# DO+DO+DO+DO+DO+D\t+{O

وفحا حياة خاصة . والتفاعل معناه الحركة ، والحياة كها تعرف مظهرها الحركة ، وغاية ما هناك أنه يوجد فرق فى رؤية الحياة عند العامة ، ورؤية الحياة عند الخاصة . إن الإنسان العامى لا يعرف أن النطقة فيها حياة ، وأن الحبة فيها حياة ، ولا يعرف ذلك إلا الخاصة من أهل العلم .

إن العامة من الناس لا يعرفون أن الحبة توجد لها حياة مرئية ، ويكمن فيها نمو غير ظاهر ، ولا يعرف العامة أن هناك فرقا بين شيء حي ، وشيء قابل لأن يجيا . ومثال ذلك نواة البلح التي نأخذها ونزرعها لتخرج منها النخلة ، إنها كنواة تظل مجرد نواة إلى أن يأخذها الإنسان ، ويضعها في بينتها ؛ لتخرج منها النخلة .

إذن فالنواة قابلة للحياة ، وعندما ننظر إلى ذرات التراب فإننا لا نستطيع أن نضعها فى بيئة لنصنع منها شيئا ، ورغم ذلك فإن للذرة التراب حركة . ويقول العلماء : إن الحركة الموجودة فى ذرات رأس عيدان علبة كبريت واحدة تكفى لإدارة قطار كهربائى بإمكانه أن يلف حول الكرة الأرضية عددا من السنوات .

إن هذه أمور يعرفها الخاصة ، ولا يعرفها العامة . فإن نظرنا إلى العامة عندما يسمعون القول الحق : « وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي » كانوا يقول : إن المثل على ذلك نواة البلج ، وكانوا يعرفون أن النخلة تنمو من النواة . ولكن الحاصة بحنوا واكتشفوا أن في داخل النواة حياة وعرفوا كيفية النمو . . وعرف العلماء أن لكل شيء في الوجود تحياة مناسبة لمهمته . . فليست الحياة هي الحركة الظاهرة والنمو الواضح أمام العين فقط ، لا ، بل إن هناك حياة في كل شيء .

إن العامة يمكنهم أن يجدوا المثال الواضح على أن الحق بخرج الحى من المبت ويخرج الحى من المبت ويخرج المبت من الحي المخاصة فيعرفون قدرة الله عن طريق معرفتهم أن كل شيء فيه حياة ، فالتراب الذي نضع فيه البذر لو أخذنا بعضا منه في مكان معزول ، فلن بخرج منه شيء ، هذا التراب هو ما يصفه العلماء بوصف « المبت في الدرجة الأولى » وأما النواة التي يمكن أن تأخذها وتضعها في هذا التراب ، فيصفها العلماء بأنها » المبت من الدرجة الثانية » .

وعندما ننقل الميت في الدرجة الأولى ليكون وسطًا بيئيا للميت في الدرجة الثانية

#### 

تظهر لنا نتائج تدلل على حياة كل من التراب والنواة معا ، وقد مس القرآن ذلك مسا دقيقا ، لأن القرآن حين يجاطب بأشياء قد تقف فيها العقول فنه يتناولها التناول الذي تتقبلها ، وعقل العامة يتقبلها أيضا ؟ لأن القرآن عندما يلمس أى أمر إنما يلمسه بلفظ جامع راق يتقبله الجميع ، ثم يكتشف العقل البشرى تفاصيل جديدة في هذا الأمر.

إن القرآن على سبيل المثال لم يقل لنا: إن الذرة فيها حركة وحياة وفيها شحنات من لون معين من الطاقة ، ولكن القرآن تناول الذرة وغيرها من الأشياء بالبيان الإلمى القادر ، وخصوصا أن هذه الأشياء لن يترتب عليها خلاف في الحكم أو المنهج . فلو عرف الإنسان وقت نزول القرآن أن الذرة بها حياة فإذا الذي يزيد من الاحكام ؟ ولو أن أحدا أثبت أن الذرة ليس بها حياة ، فيا الذي ينقص من أحكام المنهج الإيمان ؟ لم يكن الأمر من ناحية الأحكام ليزيد أو لينقص ، وعندما نأخذ القرآن مأخذ الواعين به ، ونفهم معطيات الألفاظ فإننا نجد أن كلمة « الحياة » لها ضحد هو « الموت » ، وقد ترك الحق سبحانه كلمة « الموت » في بعض المواقع من الكتاب الكريم وأورد لنا كلمة أخرى هم « الهلاك » قال الحق سبحانه :

﴿ لِيَهِ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَةٍ وَيَحْنِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنِهِ وَ إِنَّ اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

(من الآية ٤٢ من سورة الأنفال)

إن « الهلاك » هنا هو مقابل الحياة ، لماذا لم يورد الحق كلمة « الموت » هنا ؟ لأنه الحالق الأعلم بعباده ، يعلم أن العباد قد يختلفون في مسألة « الموت » فبعض منهم يقول تعريفا للميت : إنه الذي لا توجد به حركة أو حس أو نمو ، ولكن هذا الميت له حياة مناسبة له ، كحياة الذرة أو حياة حبة الرمل ، أو حياة أي شيء ميت ، وهكذا عرفنا من الآية السابقة أن الحياة يقابلها الهلاك . ويقول الحق سبحانه عن الآخرة ليوضح لنا ما الذي سوف يجدث يوم القيامة :

﴿ كُلُّ شَيْءٍ مَالِكُ إِلَّا وَجْهَةً, ﴾

( الآية ٨٨ من سورة القصمص )

### 00+00+00+00+00+00+01110

لقد استنتى الحق الوجه أو الذات الإلهية ، وكل ما عداها هالك . ومادام كل شيء هالكا فمعنى ذلك أن كل شيء كان حيا وإن لم ندرك له حياة . إذن فالحياة الحقيقية ترجد في كل شيء بما يناسبه ، مرة تدركها أنت ، ومرة لا تدركها .

إذن فقوله الكريم: «وغرج الحى من المبت وتخرج المبت من الحمى » يجوز أن تأخذه مرة بالعرف العام ، أو تأخذه بالعرف الخاص ، أى عرف العلماء ، ومادام ذلك أمرا ظاهرا في الوجود كولوج الليل في النهار ، وولوج النهار في الليل ، أى أن الحق يدخل النهار في الليل ، ويدخل الليل في النهار . وفي اللغة يسمون بطانة الرجل ـ أى خاصة أصدقائه . «الوليجة » لماذا ؟ لأنها تتداخل فيه ، لأنك إن أردت أن تعرف سر واحد من البشر فاجلس مع صديق له أو عددٍ من أصدقائه الذين يتداخلون معه .

لذلك جاء أمر إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل بالوضوح الكامل ، وجاءت مسألة الحياة والموت بالفاظ يمكن أن يفهمها كل من العامة والحاصة . وإذا كانت تلك الظواهر هي بعض من قدرات الله فمن إذن يستكثر على الله قدرته في أنه يؤق الملك من يشاء ، ويغز من يشاء ؟ لقد جاء الدليل من الآيات الكونية ، ونراه كل يوم رأى العين . وقل اللهم مالك لملك . . تؤق الملك من تشاء وتنزع الملك عن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيلك الحير إنك على كل شيء قدير ٤ . إنك أنت يا الله ، الذي أجريت في كونك كل هذه المسائل وهي كلها أمور من الخير، وإن بدا للبعض أن الخير فيها غير ظاهر .

إن الإنسان عندما يرى فى ابنه شيئا مجتاج إلى علاج فإنه يسرع به إلى الطبيب ويرجوه أن يقوم بكل ما يلزم لشفاء الابن ، حتى ولوكان الأمر يتطلب التدخوا الجراحى . إن الآب هنا يفعل الحير للابن ، والابن قد يتالم من العلاج ، فإذا كان هذا أمر المخلوق فى علاقته بالمخلوق ، فإ بالنا بالحالق الأكرم الذى يجرى فى ملكه ما يشاء ، إيتاء ملك أو نزعه ، وإعزازا أو إذلالا ، فكل ذلك لابد أن يكون من الحير ، وآيات الله تشهد بأن الله على كل شيء قدير لذلك يأتى بعد الآية السابقة قدله .

﴿ مُولِجُ الَّيْلَ فِالنَّهَادِ وَمُولِجُ النَّهَادَ فِالنِّلِّ وَمُحْرِجُ المَّيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَتُحْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ المَّيِّ ۚ وَتَرْذُقُ مَن تَسَّلَهُ فِيْرِحِسَابٍ ۞﴾

( سورة أل عمران )

فإذا كان هناك إنسان لم يفطن أبدا لمسألة إيلاج الليل في النهار أو إخراج الحي من المبت ، فإنه لابد أن يلتفت إلى رزقه ، فكل واحد منا يتصل برزقه قهرا عنه ، ولذلك جاء الحق سبحانه بهذا الأمر الواضح : « وترزق من تشاء بغير حساب » وساعة تسمع كلمة «حساب» فإنك تعرف أن الحساب هو كما قلنا سابقاً : يبين لك مالك وما عليك .

وعندما نتأمل قول الحق: «وترزق من تشاء بغير حساب». فإننا نعلم أن « الحساب» يفتضى « محاسبا» \_ بكسر السين ويقتضى « محاسبا» \_ بفتح السين ويفتضى « محاسبا عليه » ، إن الحساب يقتضى تلك العناصر السابقة . فعندما يقول الحق : « وترزق من تشاء بغير حساب» فلنا أن نقول : بمن ؟ ولن ؟ من أين يأتى المرزق ؟ وإلى أين ؟ إنه يأتى من الله ، ويذهب إلى ما يقدره الله لأن الله هو الرزّاق ، وهو الحق وحده ، وهو الذي لا يستطيع ولا يجرؤ أحد على حسابه ، فهو سبحانه الذي يحاسبنا جميعا ، لا شريك له ، وهو الفعال لما يريد .

إن الحساب يجريه الله على الناس ، وهو سبحانه لا يعطى الناس فقط على قدر حركتهم في الوجود ، بل يرزقهم أحيانا بما هو فوق حركتهم . وقد يرزقك الله من شيء لم يكن محسوبا عندك و لأنهم منى الحساب هو ذلك الأمر التقديرى الذي يخطط له الإنسان ، كالفلاح الذي يحسب عندما يزرع الفدان ويتوقع منه نتاجا يساوى كذا إردبا أو قنطارا ، أو الصانع الذي يقدر لنفسه دخلا محددا من صنعته . هذا هو الحساب ، لكن الإنسان قد يلتفت فيجد أن عطاء الله له من غير حساب . وقد يحسب الإنسان مرة ولا يأتي له الرزق .

مثال ذلك : قالوا : إن دولة أعلنت أنها زرعت قمحا يكفى الدنيا كلها ، ولكن عندما نضج المحصول هبت عاصفة أهلكت الزرع ، وأكلت هذه الدولة قمحها من

### 00100+00+00+00+00+0\frac{16140}

الخارج . فمن قالوا عن أنفسهم : إنهم سيطعمون الناس أطعمهم الناس . أليس ذلك مصداقا لقول الحق : « من غير حساب » ؟ إنه الحق سبحانه لا يحسب حركتك أيها الإنسان ليعطيك قدرها ، ولكنه قد يعطيك أحيانا فوق حركتك .

ونحن نرى إخوتنا الذين أفاض الله عليهم بثروة البترول ، لقد تفجر البترول من تحت أرجلهم دون جهد منهم ، إنه الله يرويد أن يلفت الناس إلى قدرته جل وعلا، وأن الأرزاق في يده هو . وننظر إلى الناس الذين يشيرون إلى منطقة البترول فيتهمون أهلها بالكسل ، ونجد أن الحق سبحانه وتعالى قد سخر لهم غير الكسالى ليخدهم ، وعندما أفاء على المنطقة العربية بالبترول احتاجت لهم الدول التي تقول عن نفسها : إنها متقدمة ، إنه رزق بغير حساب .

إن هذه اللفتات إنما تؤكد للمؤمن طلاقة القدرة ، إن الحق قد خلق الأسباب ، ولم يترك الحق الأسباب للإنسان ليعمل بها ، وقد يترك الحق الأسباب للإنسان ليعمل بها ، وقد لا يعطيه منها ، ويعطي الحق الإنسان من جهة أخرى لم يحسب لها حسابا . والإنسان الذي يتأمل تقدير أموره أو أمور من يعرف يجد أن تلك القضية منتشرة في كل الحلق ، إنه سبحانه يرزق بغير حساب ، ولا يقول : «لقد فعلت على قدر يساوى كذا » ، والحق سبحانه يعطى بغير حساب من الإنسان ؛ لأن الموازنة التي قد يقو بها الإنسان قد يأتي لها من الأسباب ما يخرقها .

إذن و وترزق من تشاء بغير حساب ، تعنى قدرة الحق المطلقة على الرزق بغير حساب ولا توجد سلطة أعلى منه تقول له : لماذا فعلت ؟ أو ماذا أعطيت ؟ أو من غير حساب منه سبحانه لحلقة ، فيأق الرزق على ما هو فوق أسباب الحلق ، أو من غير حساب للناس المرزوقين فيأتى رزقهم من حيث لم يقدروا ، فإذا كانت كل هذه الأمور لله ، وهو مالك الملك ويعطى من يشاء ، ويعز من يشاء ، ويوليج الليل فى النهار ، ويرزق من يشاء بغير حساب ، أليس من الحمق أن يذهب إنسان ليوالى من للمطان له ويترك هذا السلطان ، إن من يوالى غير الله هو الذى استبد به العباء . ولنفطن لتلك القضية الإيمانية : أى فيادامت كل الأمور عندى فإياكم أن توالوا خصومى الأنبى أنا الذى بيده كل شيء ، هاهوذا القول الحق :

﴿ يَكَأَيُّكَ الَّذِينَ وَامْتُواْ لَاتَّظِّلُواْ بِطَالَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُواْ مَاعَيْتُمْ

قَدْ بَنَتِ النَّغْضَاءَ مِنْ أَفْوَهِمْ وَمَا ثُخْنِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيْنًا لَكُو ٱلْآيَتِ إِن كُنتُمْ تَعْلُونَ ۞﴾

( سورة أل عمران )

إنه الحق يأمرنا ألا نوالى إلا الله ، فإن كنت تجرى حسابا لكل شيء ويتقدير مؤمن فلا توال إلا صاحب هذه الأشياء ، وإياك أن تعمد إلى عدو لهذه القوة القاهرة القادرة المستبدة في كل أمور الكون ونواميسه ، إياك أن تعمد إلى أعداء الله لتتخذ منهم أولياء ، لأنك لو فعلت تكون غير صائب التفكير .

> ﴿ لَا يَتَغِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَ آءِ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَسَ مِنَ اللّهِ فِي ثَنَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَفَّوُ أَمِنْ هُمْ تُفَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَكُّهُ, وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيدُ ۞ ﴿

أنت لا تتخذ الكافر وليا إلا إن بانت لك مظاهر الفوة فيه ، ومظاهر الضعف فيك ، إنك عندما تتأمل معنى كلمة « ولى » . تجد أن معناها «معين » وحين تقول : « الله هو الولى » فإننا نستخدم الكلمة هنا على إطلاقها ؛ إن كلمة الولى تضاف إلى الله على إطلاقها ، وتضاف بالنسبية والمحدودية لخلق الله ، فالحق يقول :

﴿ اللَّهُ وَيَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُحْرِجُهُم مِنَ الظُّلُكَتِ إِلَى النُّورِ ﴾

(من الآية ٢٥٧ من سورة البقرة)

إن الله ولي على إطلاقه ، والحق يقول:

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِينَ ءَاللَّهِ لَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَتَوْنُونَ ۞﴾

( سورة يونس)

إن المفرد لأولياء الله هو « ولى الله » ، فالمؤمن ولى الله / والحق يقول :

﴿ هُنَا لِكَ ٱلْوَكَنِيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَيِّ مُوحَدِّ ثُواَبًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ ﴾

( سورة الكهف)

هكذا نلاحظ أن الولاية قد تضاف مرة إلى الله ، ومرة إلى خلق الله . إن الله ولى المؤمن ، وهذا أمر مفهوم ، وقد نتساءل : كيف يكون المؤمن ولى الله ؟ إنا نستطيع أن نفهم هذا المعنى كيا يلى : إن الله هو المعين للعباد المؤمنين فيكون الله ولى الذين آمنوا ، أي معينهم ومقويهم . وأولياء الله ، هم الذين ينصرون الله ، فينصرهم الله ، وهو \_ مسبحانه \_ الحتى الذي قال :

﴿ يَا أَيُّكَ الَّذِينَ وَامْنُواْ إِن تَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُعْبِتُ أَقْدَامَكُمْ ﴿ ﴾

( سورة محمد )

ألم يكن الله قادرا أن ينتقم من الكفار مرة واحدة وينتهى من أمرهم ؟ ولكن الحق سحانه قال :

﴿ فَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَنْيِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْرٍ مُؤْمِنِينٌ ١٠٠٠ ﴾

( سورة التوبة )

إن الحق لو قاتلهم فإن قتاله لهم سيكون أمرا خفيا ، وقد يقولون : إن هذه مسائل كونية في الرجود ؛ لذلك يأتي بالقتال للمؤمنين الذين استضعفهم الكافرون . إذن مرة تُطلق و الولى ، ويراد بها و المعين » . ومرة أخرى تُطلق كلمة « الولى ، ويراد

#### (規)数 **(2010010010010010**

بها « المعان » لأنك إن كنت أنت ولى الله ، والله وليك فإنه الحق سبحانه « معين » لك وأنت « معان » .

إن الحق سبحانه يريد لمنهجه أن يسود بإيمان خلقه به ، وإلا لكان الحق سبحانه وتعالى قد استخدم طلاقة قدرته على إرغام الناس على أن يكونوا طائعين ، فلا أحد بقادر على أن يخرج عن قدرة الله ، والإنسان عليه أن يفكر تفكيرا واضحا ، ويعرف أن حياته بين قوسين : بين قوس ميلاده وقوس وفاته ، ولا يتحكم الإنسان في واحد من القوسين ، فلهاذا مجاول التحكم في المسافة بين القوسين ؟ إذن القواميس الكونية بيد الله وتسير كالساعة ، إنه سبحانه يقول :

# و نَكَاتُنُ السَّمَوُتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (سورة عالمر)

إن شيئاً لم يخرج عن مراد الخالق الأعظم . إنما الحق سبحانه وتعالى أخذ هذه المسائل في حركة السيازات والأرض بقوة قهره وقدرة جبروته ، فلا شيء يخرج من يده ، أما بالنسبة للعباد فهو سبحانه يريد أن ياخذ قوما بحب قلوبهم . إن الإيمان طريق متروك لاختيار الإنسان / صحيح أن الحق قادر على أن يأتي بالناس مؤمنين ، ولكنه يريد أن يرى من يجيء إليه وهو مختار ألا يجيء .

إن تسخير الأشياء يظهر لنا صفة القدرة الكاملة لله ، واختيارات الإنسان هي التي تظهر صفة المحبوبية لله ، والله يريد لنا أن نرى قدرته ، ويريد منا أن نتجه إليه بالمحبوبية لذلك يقول الحق : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، لماذا ؟ لأن الكافرين وإن تظاهروا أنهم أولياء لك أيها المؤمن ، فهم بجاولون أن يجعلوك تستنيم لهم ، وتطمئن إليهم وربما تسللوا بلطف ودقة ، فدخلوا عليك مدخل المودة ، وهم ليسوا صادقين في ذلك ، لأنهم ماداموا كافرين ، فليس هناك المتقاء في الأصل بين الإيمان والكفر ؟ لذلك يقول الحق : «ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » .

إن من يتخذ هؤلاء أولياء له ، فليس له نصيب من نصرة الله ، لماذا ؟ لأنه اعتقد

#### -01/10+00+00+00+00+00+0/1/10

أن هؤلاء الكافرين قادرون على فعل شيء له . لذلك بجذرنا الله ويزيد المعنى وضوحا أى : إياكم أن تغتروا بقوة الكافرين وتتخذوا منهم أولياء . ولا تقل أيها المؤمن : و ماذا أفعل ؟ ، لأن الله لا يريد منك إلا أن تبذل ما تستطيع من جهد ، ولذلك قال سبحانه :

﴿ وَأَعِدُواْ لَهُمْ مَّا اَسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْمَثْنِلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُّوْكُمْ وَمَا تَحْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُّ اللهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن ثَنَى وَفِ سَبِيلِ اللهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَانْتُمْ لَانْظَلَمُونَ ۞﴾

( سورة الأنفال )

إن الحق لم يقل: «أعدوا لهم ما تغلبونهم به »، ولكنه قال: «أعدوا لهم ما استطاعته ، وأن يدع الباقى لله بم ما استطاعته ، وأن يدع الباقى لله بم ولذلك فهناك قضية قد يقف فيها العقل ، ولكن الله يطمئنا ؛ أى : لا تخافوا ولا تظنوا أن أعدادهم الكبيرة قادرة على أن تهزمكم ، ولا تسأل : « ماذا أفعل يا الله ، ؟ لقد علمنا الحق ألا نقول ذلك ، وعلمنا ما يجمينا من هذا الموقف لذلك .

﴿ سَأَتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفُرُواْ الرُّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلّ بَنَانِ ﴾

(من الآية ١٢ من سورة الأنفال)

إذن فساعة يلقى الله فى قلوب الذين كفروا الرعب فهاذا يصنعون مهها كان عددهم أو عدتهم ؟ أليس فى ذلك نهاية للمسألة ؟ إن الرعب هو جندى ضمن جنود الله ، ولذلك فعلى المؤمن ألا يوالى الكافرين من دون المؤمنين ، لماذا ؟ حتى لا ينطبق عليه القول الحق : « ومَن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء » ويضع الحق بعد ذلك الاستثناء : « إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير » .

إن الحق سبحانه وتعالى يعطى المنهج للإنسان وهو من خلقه سبحان ، ويعرف كل غرائزه ، وانفعالاته ، وفكره ، وفي أنه قد تأنى له ظروف أقوى من طاقته ، لذلك

#### 0151100+00+00+00+00+00+0

يعامل الحق الإنسان على أنه غلوق عدود القدرات / وفي موضع آخر جاء الحق باستثناء آخر فقال:

﴿ وَمَن يُولِّمَ يَوْمَهِدُ دُيْرَةُ وَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِنَهِ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ اللهِ وَمَأْوَتُ جَمَّامً وَيِنْسَ الْمَصِيرُ ۞ ﴾

( سورة الأنفال )

إن الحق يقول فى هذا الموضع من سورة آل عمران : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ، إلا أن تتقوا منهم تقاة .

وتقاة ، مأخوذة من و الوقاية ، إنهم قد يكونون أقوياء للغاية ، وقد لا يملك المؤمن بغلبه الظن في أن ينتصر عليهم ؛ وهم الكافرون ، فلا مانع من أن يتقى المؤمن شرهم .

إن التقية رخصة من الله ، روى : أن مسيلمة الكذاب جاء برجلين من المسلمين وقال لواحد منها : وأتشهد أن محمدا رسول الله » ؟ قال المؤمن و نعم » : قال مسيلمة : وتشهد أن رسول الله ؟ » قال المؤمن : « نعم » . وأحضر مسيلمة المسلم الآخر وقال له : وأتشهد أن محمدا رسول الله ؟ » قال المؤمن : « نعم » . قال مسيلمة : و أتشهد أن رسول الله ؟ » قال المؤمن الثانى : « إن أصم » كيف رد عليه المؤمن بدعوى الصمم ؟ لقد وصل الله مسيلمة أنه يدعى الصمم ، ولذلك أخذه وقتله ، فرفع الأمر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا قال ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « أما المقتول . . فقد صدع بالحق فهنيثا له ، وأما الآخر فقد أخذ برخصة الله » . فالتفية رخصة ، والإفصاح بالحق فضيلة . .

وعهار بن ياسر أخذ بالرخصة وبلال بن رباح تمسك بالقرعة .

أ(1) من تفسير الكشاف لزغشرى بتصرف.

### 00+00+00+00+00+00+01110

ولننظر إلى حكمة التشريع في هذا الأمر . إن كل مبدأ من مبادىء الخير جاء ليواجه ظاهرة من ظواهر الشرفي الوجود ، وهذا المبدأ بحتاج إلى منهج يأى من حكيم أعلى منه ، ويريد صلابة يقين ، وقوة عزيمة ، كها يريد تحمل منهج ، فالتحمل إنما يكون من أجل أن يبقى المنهج للناس ، والعزيمة من أجل أن يواجه المؤمن الخصوم ، ظولم يشرع الله التقية بقوله :

### ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنٌ بِٱلْإِيمَانِ ﴾

(من الآية ١٠٦ من سورة النحل)

لكنا حقيقة سنحقق الفدائية التي تفدى مناهج الحق بالتضحية بالحياة رخيصة في سبيل الله ، ولكن هب أن كل مؤمن وقف هذا الموقف فمن يحمل علم الله إلى الأخوين ؟ لذلك يشرع الحق سبحانه وتعالى التقية من أجل أن يبقى من يحمل المنهج › إنه يقرر لنا الفداء للعقيدة ، ويشرع لنا التقية من أجل بقاء العقيدة . لقد جاء الحق بالأمرين : أمر الوقوف في وجه الباطل بالاستشهاد في سبيل الحق ، وأمر التقية حماية لبعض الحلق حتى لا يضيع المنهج الحق لوجاء جبار ، واستأصل المؤمنين جميا ، لذلك يشرع الحق ما يبقى للفداء قوما ، ويبقى للبقاء قوما ليحملوا منهج جميعا ، لذلك يشرع الحق احادت التقية ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد منهجا يعمر الأرض، ويورث للأجيال المتنالية ، فلو أن الحق لم يشرع التقية بقوله :

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَـنبِتِ إِلَّا مِنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنٌ بِالْإِيمَـنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَكُمْمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ نَنَ ﴾

( سورة النحل )

لثبتت الفدائية في العقيدة ، ولو ثبتت الفدائية وحدها لكان أمر المنهج عرضة لأن يزول ، ولا يرثه قوم آخرون ، لذلك شرع الله التقية ليظل أناس حول شمعة الإيمان ، يحفظون بضوئها ؛ لعل واحدا يأخذ بقبسها ، فيضيء بها نورا وهاجا . ولذلك ، فلا ولاية من مؤمن لقوم كافرين إلا أن يتقى منهم تقاة ، لماذا ؟ لأن الله يحذرنا نفسه بقوله : « ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» .

#### 0111000+00+00+00+00+00

فإياك أن تقبل على السلوك الذي يضعه أمامك الكفار بانشراح صدر وتقول: أنا أقوم بالتقية / بل لابد أن تكون المسألة وإضحة في نفسك ، وأن تعرف لماذا فعلت التقية ، هل فعلتها لتبقى منهج الخير في الوجود ، أو لغير ذلك ؟ هل فعلتها حتى لا تجعل جنود الخير كلهم إلى فناء أو غير ذلك ؟ إنك إن فعلت التقبة بوعى واستبقيت نفسك لمهمة استبقاء المنهج الإيمان ، فأنت أهل الإيمان ، وعليك أن تعرف جيدا أن الحق قد قال: « ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» . إنه الحق يقول للمؤمنين : إياكم أن تخلعوا على التقية أمرا هو مرغوب لنفوسكم ، الماذا ؟ لأن قلد حددها :

﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنْدِهِ ۚ إِلَّا مِنْ أَكْرٍ هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنٌ بِالإِيمَنِ وَلَكِن مَن مُرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّهِ وَكُمْمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ﴾ (سورة النفل)

فلا غاية إلا الله ، فإياكم أن تغشوا أنفسكم ؛ لأنه لا غاية عند غبره ؛ فالغاية كلها عنده وبعد ذلك يقول الحق :

> ﴿ قُلَ إِن تُخفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْتُبَدُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَفَ ءِ قَدِيرٌ ۞ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَل

لأن الإنسان قد يقوم بالتقية كظاهرة شكلية ، أما المؤمن فلا يفعل ذلك أبدا . لماذا ؟ لأن التحذير واضح في هذه الآية . هنا قد يقول قائل : إن إخفاء ما في الصدر هو الذي يعلمه الله أما إبداء ما في الصدر فإنه قد علمه أحد غير الله ، فلهإذا جاء هذا القول ؟ لقد جاء هذا القول الحكيم ، لأنه قد يطرأ على بالك أن الله غيب فهو يعلم

## 

الغيب فقط ولا يعلم المشهد. لكن الله لا يحجبه مكان عن مكان أو زمان عن زمان. فإياك أن تعتقد أن الله غيب فلا يعرف إلا الغيب. إن الحق يعلم الغيب ويعلم ما برز إلى الوجود. وبعد ذلك يقول الحق:

> ﴿ يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ مُحْضَدًا وَمَاعَمِلَتُ مِن شُوَءٍ تَوَدُّ لَوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُۥ وَاللهُ رَءُوفُ بَالْمِبَادِ ۞ ﴾

إن العمل فى ذاته ظاهرة تحدث ونتنهى ، فكيف يأتى الإنسان يوم القيامة ، ويجد عمله ؟ إنه لاشك سوف يجد جزاء عمله ، إننا حتى الأن نقول ذلك ، لكن حين يفتح الله على بعض العقول فتكتشف أسرارا من أسرار الكون فقد يكون تفسير هذه الأية فوق ما نقول ، إنهم الأن يستطيعون تصوير شريط لعمل ما وبعد مدة يقول الإنسان للاتحر : انظر ماذا فعلت وماذا قلت إن العمل المسجل بالشريط يكون حاضرا ومصورا ، فإذا كنا نحن البشر نستطيع أن نفعل ذلك بوسائلنا فإذا عن وسائل الحق سبحانه وتعالى ؟ لابد أنها تفوتا قدرة ، إنه الحق يعلم كل شيء ، فى الصداقا الصدر ، أو فى الساوات أو فى الأرض : إن الحكم الإلهى يشمل الكون كله مصداقا لقول الحق :

﴿ وَعِندُهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُ ۚ إِلَّا هُوَ وَيَعْلُمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْفُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمُتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلا يَاسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ﴿ ﴾ ( سودة الانعام)

### 

ويختم الحقى هذه الآية بقوله : دوالله على كل شيء قدير » إنه القادر الذى يعلم عنا الغفلة ، فينبهنا دائما إلى كهال قدرته ، كها قال في آية قبلها : د إنك على كل شيء ` قدير » ونحن مخلوقون لله ، وهو القادر الأعلى ، القادر على كل شيء ويأتي لكل منا بكتاب حسابه يوم الحساب :

### ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنْبُهُ بِيَمِيْدِهِ ء فَيَقُولُ هَآوُمُ اقْرَءُواْ كِنَنبِيَّهُ ﴿

( سورة الحاقة )

إذن فمن تقف في عقله هذه المسألة ، فليقل : «ما عملت من خير محضرا » يعنى أنه يجد جزاء عمله . أما ما عملته النفس من السوء فهى تود أن يكون بينه وبينها أمد بعيد ، أى غاية بعيدة ، ويقول الإنسان لنفسه : «يا ليتها ما جاءت » . والحق سبحانه يقول : «ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد » إن الحق سبحانه يكرر التحذير لنستحضر قوته المطلقة ، ولكنه أيضا رءوف بنا رحيم ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه :

## ﴿ قُلُ إِن كُنتُونَو تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْسِبَكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُو ذُنُو بَكُرٌ وَاللّهُ عَفُورٌ وَحِيثٌ ﴿ ﴿ ﴾

ولنا أن نعرف أن كل « قل » إنما جاءت في القرآن كدليل على أن ما سيأتي من بعدها هو بلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه ، بلاغ للأمر وللمأمور به ، بعدها هو بلاغ من المرسول : « إن البعض ممن في قلوبهم زيغ يقولون : كان من الممكن أن يقول الرسول : « إن كنتم تحبون الله فاتبعوني مجبيكم الله » لهؤلاء نقول : لو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لكان قد أدى « المأمور به » ولم يؤد الأنر بتهامه . لماذا ؟ لأن الأمر في « قل » . . والمأمور به « إن كنتم تحبون الله » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في كل بلاغ عن الله بدأ بـ « قل » إنما يبلغ « الأمر » ويبلغ « المأمور به » عا يدل على أنه

مبلغ عن الله في كل ما بلغه من الله.

إن الذين يقولون : يجب أن تحذف « قل » من القرآن ، وبدلا من أن نقول : « قل هو الله أحد » فلننطقها : « الله أحد » . لهؤلاء نقول : إنكم تريدون أن يكون الرسول قد أدى « المأمور به » ولم يؤد « الأمر » .

إن الحق يقول: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله » هذه الآية تدل على ماذا ؟ إنهم لابد قد ادعوا أنهم يحبون الله ، ولكنهم لم يتبعوا الله فيها جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ، فكأنهم جعلوا الحب لله شيئا ، واتباع التكليف شيئا آخر ، والله سبحانه وتعالى له على خلقه إيجاد ، وإمداد ، وتلك نحمة ، ولله على خلقه فضل التكليف ؛ لأن التكليف إن عاد على المُكلف ، بفتح الكاف وتشديد اللام ، ولم يعد منه شيء على المُكلف بكسر الكاف فهذه نعمة من المُكلف .

إن الحق سبحانه لا يحتاج إلى أحد ولا من أحد . إن الحق سبحانه عندما كلفنا إنما يريد لنا أن نتيع قانون صيانة حياة الإنسان . وقد ضربنا المثل ـ ولله المثل الأعلى، بالآلة المصنوعة بأبدى البشر ، إن المهندس الذى صممها يضع لها قانون صيانة ما ، ويضع قائمة تعليهات عن كيفية استعهالها ؛ وهى تتلخص فى « افعل كذا » و« لاتفعل كذا » ، ويختار لهذه الآلة مكانا مخددا ، وأسلوبا منظها للاستخدام .

إذن وضع قائمة بالقوانين الحاصة بصيانة واستعمال آلة ما وطبعها في كراسة صغيرة ، هي لفائدة المنتفع بالصنعة . هذا في مجال الصنعة البشريقي في بالنا بصنعة الله عز وجل ؟ إن لله إمجادا للإنسان ، ولله تكليفا للإنسان ، ولله عز وجل ؟ إن لله إمجادا للإنسان ، والم تكليف في خدمة الإيجاد والإمداد . إن الحق لو لم يعطنا نظام حركة الحياة في د افعل ، وو لاتفعل ، لفسد علينا الإيجاد والإمداد ، إن من تمام نعمة الحق على الحلق أن أوجد التكليف ، وإن كان العبد قد عرف قدر الله فأحبه للإيجاد والإمداد فليموف العبد فضل ربه عليه أيضا من ناحية قبول التكليف ، وأن يجب العبد ربه لاتكاليف الإيجانية .

إنك قد تحب الله ، ولكن عليك أن تلاحظ الفرق بين أن تحب أنت الله ، وأن

يجبك الله . إن التكليف قد يبدو شاقا عليك فتهمل التكليف ؛ لذلك نقرل لك : لا يكفى أن تحب الله لنعمة إيجاده وإمداده ؛ لأنك بذلك تكون أهملت نعمة تكليفه التى تعود عليك بالخير ، إن نعمة التكليف تعود عليك بكل الخير عندما تؤديها أيها الإنسان ، فلا تهملها ، ومن الجائز أن تجد عبدا يجبون الله لأنه أوجدهم وأمدهم كل أسباب الحياة ، ولكن حب الله لعبده يتوقف على أن يعرف العبد نعمته سبحانه ـ في التكليف ، إن الله يجب العبد الذي يعرف قيمة النعمة في التكليف .

ونحن في مجالنا البشرى نرى إنسانا يجب إنسانا آخر ، لكن هذا الآخر لا يبادله العاطفة ، والمتنبى قال : أنـت الحبيب ولـكـنى أعــوذ بــه

من أن أكون حبيبا غير مجبوب إن المتنبى يستعيذ أن يجب واحدا لايبادله الحب. فكان الذين يدعون أنهم يدعبون الله ، لأنهم عبيد إحسانه إيجادا وإمدادا ، ثم بعد ذلك يستنكفون ، أولا يقدرون على حمل نفوسهم على أداء التكليف لمؤلاء نقول : أنتم قد منعتم شطر الحب لله ، لأن الله لم يكلفكم لصالحه ولكنه كلفكم لصالحكم ؛ لأن التكليف لا يقل عن الإيجاد والإمداد .

لماذا ؟ لأن التكليف فيه صلاح الإيجاد والإمداد ، والحب ـ كها نعرف ـ هو ودادة القلب وعندما تقيس ودادة القلب بالنسبة لله ، فإننا نرى آثارها ، وعملها ، من عفو ورحمة ورضا . وعندما تقيس ودادة القلب من العبد إلى الله فإنها تكون في الطاعة . إن الحب الذي هو ودادة القلب يقدر عليه كل إنسان ، ولكن الحق يطلب من ودادة القلب ودادة القالب ، وعلى الإنسان أن يبتحث عن تكاليف الله ليقوم بها ، طاعة منه وحبا الله ، وعلى الإنسان أن يبتحث عن تكاليف الله ليقوم بها ، طاعة منه وحبا الله ، والم ، ورحمة ، ورضا .

والحب المطلوب شرعا يختلف عن الحب بمفهومه الضيق ، أقول ذلك لنعلم جميعا ، أنه الحق سبحانه قائم بالقسط ، فلا يكلف شططا ، ولا يكلف فوق الوسع أو فوق الطاقة . إن الحب المراد لله في التكليف هو الحب العقل ، ولابد أن نفرق بين الحب ألعقل والحب العاطفي ، العاطفي لا يقنن له . لا أقول لك: وعليك أن تحب فلانا حبا عاطفيا ، لأن ذلك الحب العاطفي لا قانون له . إن الإنسان يحب ابعاط حتى ولوكان قليل الذكاء أو صاحب عاهة ، بجبه بعاطفته ، ويكرم قليل الذكاء

ەحقلە .

والإنسان حينها يرى ابن جاره أو حتى ابن عدوه ، وهو متفوق ، فإنه يحب ابن الجار أو ابن العدو بعقله ، ودليل ذلك أن الجار أو العدو بعاطفته ، ودليل ذلك أن الإنسان عندما توجد لديه أشياء جيلة فإنه يعطيها لابنه لا لابن الجيران ، هناك \_ إذن \_ فرق بين حب العقل ، وحب العاطفة .

والتكليف دائها يقع في إطار المقدور عليه وهو حب العقل ، ومع حب العقل قد يسأل الإنسان نفسه : ماذا تكون حياتي وكيف . . لو لم أعتنق هذا الدين ؟ وماذا تكون الدنيا وكيف ، لولا رحمة الله بنا عندما أكرمنا بهذا الدين ؟ وأرسل لنا هذا الرسول الكريم ؟ إن هذا حديث العقل وحب العقل .

وقد يتسامى الحب فيصير بالعاطفة أيضا ، لكن المكلف به هو حب العقل ، وليس الحب العاطفى / ولذلك يجب أن نفطن إلى ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حينها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(َ لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )(١) .

وقف سيدنا عمر عند هذه النقطة فقال: أمعقول أن يكون الحب لك أكثر من النفس ؟ إننى أحبك أكثر من مالى ، أو من ولدى ، إنما من نفسى ؟ ففى النفس منها شيء . وهكذا نرى صدق الأداء الإيمان من عمر بن الحطاب رضى الله عنه وكروها النبى صلى الله عليه وسلم ثانيا ، وثالثا ، فعرف سيدنا عمر أنه قد أصبحت تكليفا وعرف أنها لابد أن تكون من الحب المقدور عليه ، وهو حب المقل ، وليس حب العاطفة . وهنا قال عمر : « الآن يا رسول الله ؟ ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : الآن يا عمر أى كمل إيمانك الآن ، أى أن سيدنا عمر قد فهم المراد بهذا الحب العقل .

ونريد هنا أن نضرب مثلا حتى لا تقف هذه المسألة عقبة في القلوب أو العقول

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد .

#### @1811@@+@@+@@+@@+@@+@@

ـ نقول ــ ولله المثل الأعلى: إن الإنسان ينظر إلى الدواء المرطعيا ويسأل نفسه هل أحبه أو لا ؟ إن الإنسان يحب هذا الدواء بعقله ، لا بعاطفته

إذن فحب العقل هو ودادة من تعلم أنه صالح لك ونافع لديك وإن كانت نفسك تعافه، وعندما تتضح لك حدود نفع بالشيء فأنت تحبه بعاطفتك. إذاً فللطلوب للتكليف الإيمان و الحب العقل »، وبعد ذلك يتسامى ليكون و حبا عاطفيا » ومكذا يكون قول الحقى : « إن كنتم تحبون الله فاتبعون بحبيكم الله » وهذا الحب ليس دعوى . إن الإنسان منا عندما يدعى أنه يحب إنسانا آخر ، فكل ما يتصل به يكون محبوبا ، ألم يقل الشاعر : « وكل ما يفعل المحبوب محبوب » ؟ فإن كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاتبعوه بتنفيذ التكاليف الإيمانية ، ولنلتفت إلى الفرق بين و التبعني » و « استمع لى » .

إن الاتباع لا يكون إلا في السلوك ) فإن كنت تحب رسول الله فعليك أن ترى ماذا كان يفعل رسول الله عليه وسلم، وأن تفعل مثله ، أما إذا كنت تدعى هذا الحب ، ولا تفعل مثل مثل الله عليه وسلم فهذا عدم صدق في الحب / إن دليل صدقكم في الحب المدعى منكم أن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن اتبعنا رسول الله نكون قد أخذنا التكليف من الله على أنه نعمة ، وتقبلها من الله مع ما فيها من مشقة علينا ، فيحبنا الله ، لأننا آثرنا تكليفه على المشقة في التكليف .

إن فهم هذه الآية يقتضى أن نعرف أن الحق ينبهنا فكانه يقول لنا : أنتم أحبيتم الله للإيجاد والإمداد ، وبعد ذلك وقفتم فى التكليف لأنه ثقيل عليكم ، وهنا نقول : « انظروا إلى التكليف أهو لصالح من كلف أم هو لصالح من تلقى التكليف؟» . إنه لصالح المكلَّف أى الذى تلقى التكاليف .

وهكذا يجب أن نضم التكليف للنعم، فتصبح النعم هى « نعم الإيجاد»، و« التكليف»، فإن أحببت الله للإيجاد والإمداد، فهذا يقتضى أن تحب أيضا للاتجاد والإمداد، فهذا يقتضى أن تحبه أيضا للتكليف، ودليل صدق الحب هو قيام العبد بالتكليف، ومادمت أنت قد عبرت عن صدق عواطفك بحبك لله ، فلابد أن يجبك الله ، وكل منا يعرف أن حبه لله لا يقدم ولا يؤخر، لكن حب الله لك يقدم ويؤخر.

إن قول الحق سبحانه وتعالى فيها يعلّمه لرسول الله ليقول لهم : « فاتبعونى يجببكم الله ، أى أن الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل من عند الله جاء بكل ما أنزله الله ولم يكتم شيئا نما أمِرّ بتبليغه ، فلا يستقيم أن يضم أحد تفريقا بين رسول الله وبين الله ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله كل ما أنزل عليه .

وبعد ذلك يقول الحق: « ويغفر لكم ذنوبكم » إن مسألة « يغفر لكم » هذه تتضمن ما تسميه القوانين البشرية بالأثر الرجعى ، فمن لم يكن في باله هذا الأمر ؛ وهو حب الله ، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، فعليه أن يعرف أن عليه مسئولية أن يبدأ في هذه المسألة فورا ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وينفذ التكليف الإيماني ، وسيغفر له الله ما قد سبق ، وأى ذنوب يغفرها الله هنا ؟ إنها . اللذنوب التي فر منها بعض العباد عن اتباع الرسول ، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكم فيها .

وهكذا نعرف ونتيقن أن عدالة الله أنه سبحانه لن يعاقب أحدا على ذنب سابق مادام قد قبل العبد أن ينفذ التكليف الإيمان 1 إن الذين أبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجب عليهم أن يفطنوا بعقولهم إلى ما أعلنه الرسول لهم 1 إن هذا الأمر لا يكون حجة إلا بعد أن صار بلاغا، وقد جاء البلاغ ، ولذلك يغفر الله الذنوب السابقة على البلاغ 2 وبعد ذلك يقول الحق : « والله غفور رحيم 2 إننا نعلم أن المغفرة من الله والرحمة منه أيضا 2 وبعد ذلك يقول الحق :

### هُ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَـــــُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ 🍘 ﷺ

وقد قلت من قبل في مسألة الأمر بالطاعة ، إنها جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة الوان : فمرة يقول الحق : « اطيعوا الله والرسول » . كها جاء بهذه الآية التي

نحن بصدد تناولها بخواطرنا الإيمانية . ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه لم يكور أمر الطاعة ، بل جعل الأمر واحدا ، هو وأطيعوا ، افإذا سألنا من المطاع ؟ تكون الإجابة . الله والرسول معا .

إذن فقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله ( اتبعون يجببكم الله 1 يعنى . أن طاعة المؤمنين للرسول من طاعة الله . إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بطاعته ، ولكنه يأمرنا بطاعة الله ، ولذلك لم يكرر الحق أمر الطاعة ، إنّ الحق هنا يوحد أمر الطاعة فيجعلها لله وللرسول معا ، إنه يعطف على المطاع الأول وهو الله بمطاع ثانٍ هو الرسول صلى الله عليه وسلم . ويقول الحق في كتابه العزيز :

﴿ فُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ۗ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُلِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَا حُمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَنَّدُواً وَمَا غَلَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُدِينُ ﴿ ﴾

( سورة النور )

إن الحق يورد أمر الطاعة ثلاث مرات : فمزة يكون أمر الطاعة لله ، ومرة ثانية يكون أمر الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم،ومرة ثالثة يقول الحق :

﴿ يَنَا يُبَى اللَّذِينَ اَمُنُوآ الْطِيمُوا اللّهَ وَالطِيمُوا الرَّمُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَهَا تَسْنَوْعَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْآيَرِ ۚ ذَلكَ خَيرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴾

( سورة النساء )

فها مسألة هذه الأوامر بالطاعة ؟ إنها طاعة بألوان التكليف وأنواعها / إن الأحكام المطلوب من المؤمنين أن يطيعوا فيها ، مرة يكون الأمر من الله قد جاء بها وأن يكون الرسول قد أكدها بقوله وسلوكه / إن المؤمن حين يطيع في هذا الأمر الواحد ، فهو يطيع الله والرسول معًا / ومرة يأتي حكم من الله إجالاً ، ويأتي الرسول ليفصله .

﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوْةَ وَأَطِيمُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٢٠٠٠

( سورة النور )

إن الواحد منا لم يكن يعرف كم صلاة في اليوم ، ولا عدد الركعات في كل صلاة ، ولا نعرف كيفيتها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل لنا الأمر في كل صلاة ، إذن ، فالمؤمن يطيع الله في الإجمال ، ويطيع الرسول في التفصيل . إن علينا أن نلفت إلى أن هنا طاعتين : الأولى : طاعة الله ، والثانية : طاعة الرسول ، أما في الأمرالمتحد ، فتكون الطاعة لله والرسول ، لأنه أمر واحد . وأما الأمر الذي جاء من الله فيه تكليف إجمالي فقد ترك الله للرسول صلى الله عليه وسلم بيانه ، بفائرمن يطبع الته في الأمر الإجمالي كأمر الصلاة ، ويطبع الرسول في نفصيل أمر الصلاة ؛ وكيفيتها ، وأحيانا يجيء الحكم بالتفويض الأعلى من الله للرسول ، فيقول الله لرسوله ما معناه إنك أنت الذي تقرر في هذه الأمور ، كها قال الحقي الحقق .

### ﴿ وَمَا ءَاتَنَّكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنَّكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ﴾

(من الآية ٧ من سورة المشر)

لقد ترك الحق سبحانه للرسول أن يصدر التشريعات اللازمة و لاستقامة حياة المؤمنين، لقد أعطاه الحق سبحانه التغويض العام، ومادام سبحانه قد أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم التفويض العام فإن طاعة المؤمن تكون للرسول فيها يقوله الرسول وإن لم يقل الله به . إننا على سبيل المثال لا نجد في القرآن دليلا على أن صلاة الفجر ركمتان ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذي فصل لنا الصلاة فعرفنا أن الفجر ركمتان ، والظهر أربع ركمات ، والعصر مثل الظهر ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعصر الرسول ، وقول الحذن :

﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ﴾

(من الآية ٧ من سورة الحشر)

### 0187000+00+000+00+00+00

إنه دليل من القرآن الكريم . هكذا نعرف أن الأمر بالطاعة جاء بالقرآن على الوان ثلاثة : اللون الأول : إن اتحد المطاع « الله والرسول » ان عطف الرسول هنا يكون على لفظ الجلالة الأعلى . اللون الثانى : هو طاعة الله في الأمر الإجمالي وطاعة الله في المصول في تفصيل هذا الأمر ، فإن الحق يقول : « أطبعوا الله وأطبعوا الرسول » الرسول أن قد وهو الذي لم يكن لله فيه حكم ، ولكنه بالتفويض العام للرسول ، بحكم قوله الحق : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » هذه طاعة للرسول » ثم يأتى في أمر طاعة أولى الأمر فيقول الحق :

﴿ بَنَا أَيُّكَ الَّذِينَ ءَامُنُواۤ أَطِيمُواۤ اللّهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِ الأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنتَوَعْتُمْ فِي مَنى ۚ وَزُدُّوهُ ۚ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم ۚ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَرْمِ الآبِرِ ۚ وَالكَّ خَيرٌ وَأَحْسَنُ تَلُويلًا ﴿ ﴾ وَالسّالِ إِن كُنتُم اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَالْبَرْمِ الآبِرِ ۚ وَالكَّاتِم

( سورة النساء )

إن الحق لم يورد طاعة أولى الأمر مندنجة في طاعة الله والرسول ، لتكون طاعة واحدة . لا . إن الحق أورد طاعة أولى الأمر في الآية التي يغرق فيها بين طاعة الله وطاعة الرسول ، ثم من بطن طاعة الرسول تكون طاعة أولى الأمر . لماذا ؟ لأنه لا توجد طاعة ذاتية لأولى الأمر ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له الطاعة الذاتية . أما طاعة أولى الأمر فهى مستمدة من طاعة أولى الأمر فهى وسوله ، ولا طاعة لأولى الأمر فهى طاعة لله وللسول صلى الله عليه وسلم .

إن الحق يقول: «قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يجب الكفارين». إن الله يبلغ الرسول أن يبلغ هؤلاء الذين قالوا: إنهم يجبون الله، بالشروط التي يجكن أن يبادل بها الحق عباده الحب، وذلك حتى تتحقق الفائدة للبشر ، لأن عبة الله تفوق ما يقدمه البشر من حب. إن اتباع الرسول وتنفيذ التكليف بالطاعة لله والرسول .

ذلك هو أسلوب تعبير العباد عن حبهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ، أما إن تولوا ، أى لم يستمعوا إليك يا محمد ، ولم يتبعوك ، فإن موقفهم ـ والعياذ بالله ـ ينتقل إلى الكفر ؛ لأن الحق يقول عن الذين يتولون عن الله والرسول : ﴿ فإن تولوا فإن الله لا يجب الكافرين » . وليس هناك تفظيم أكثر من هذا .

### 00+00+00+00+00+00+01870

إن كلمة وتولوا ، توحى بأن الذين استمعوا إلى أوامر الحق قد نفروا وأعرضوا ، فهم لم يأخذوا حكم الله ، ثم منعهم الكسل من تنفيذه . لا . انهم أعرضوا عن حكم الله \_ والمياذ بالله \_ ولذلك فقد قلت ومازلت أقول : فليحذر الذين يخالفون عن أوامر الله ألا يفرقوا بين أمر متقبل على أنه الحكم الحق وبين حمل النفس على اتباع الحكم وتنفيذه .

إياك أيها المسلم أن تنكر حكما لا تستطيع أن تحمل نفسك عليه أو لا تقدر عليه . إنك إن أنكرت تنقل نفسك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله . ولكن عليك أن تؤمن بالحكم ، وقل : ﴿ إنه حكم الله وهو صواب ولكنى لا أستطيع أن أقدر على نفسى ، إن ذلك يجعل عدم تنفيذ الحكم معصية فقط . ويأتي الحق -سبحانه ـ بعد أن بين لنا أصول المقائد في قوله :

﴿ فَهِ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِنَ إِلا هُوَ وَالْمُلَتَهِكُهُ وَاوْلُوا الْهِلْمِ فَآيِكَ بِالْفِسْطِ لاَ إِنَّهَ إِلاً هُوَ الْعَرِيرُ الْسَكِيمُ ﴿ ﴾

( سورة ال عمران ) .

وبعد أن بشر الحق المؤمنين بأنه سبحانه وتعالى يعطيهم الملك الإيمان وأنه الإله القادر ، وطلاقة قدرته توليج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ، وبعد أن رسم سبحانه طويق محبته ، فإن كنتم قد أحببتم الله للإيجاد والإمداد ، وتريدون أن يجبكم فعليكم بطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم في تنفيذ التكاليف .

وبعد أن وضع الله سبحانه وتعالى المبادى. الإيمانية عقدية وتشريعية ، بعد هذا و ذاك يعطى لنا نماذج تطبيقية من سلوك الحلق ، ذلك أن هناك فرقا بين أن توضع نظريات ويأتى الأمر للتطبيق فلا تجد من يطبق ، إن الحق لم يكلف شططا ولا عبنا ، إن الله يقول لنا : أنا كلفت بالتكاليف الإيمانية ومن الحلق أمثالكم من استطاع أن يسير عليها وأن ينفذها ، لذلك يعرض الحق لنا النهاذج التي توضح ذلك .

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى أمة أمية ، وكان الإسلام جديدا عليهم ، ولذلك يعرض الحق نماذج قديمة ، وهذه النهاذج تؤكد لنا أننا في دين

#### المنظمة المنظمة

### **○**/54A·○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○

الإسلام لا نجد تعصبا؛ لأن الدين الذي جاء من الله على آدم عليه السلام هو الدين الذي جاء به إبراهيم عليه السلام من عند الله وهو الدين الذي نزل إلى آل عمران وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام .

إن الحق يعطى صفات التكريم لأهل أديان منسويين إلى ما أنزله الله عليهم من منهج . وجاء الإسلام لينسخ بعضا نما جاء في تلك الوسالات السابقة ويضمها في منهج واحد باق إلى يوم القيامة ، هو منهج الإسلام ، إنه مطلق العظمة . هاهوذا الحق يقول :

## ﴿ إِنَّ اللَّهَ آصَطَفَىٰ ءَادَمُ وَنُوَحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَكِمِينَ 🍘 鶲

إنها عدالة القرآن الكريم ، إنه الحق العادل الذي ينزل على الرسول بلاغا يذكر الابناء بطهارة أصول الآباء ، ومن الحسارة أن يصير الأبناء إلى ما هم عليه . ، إن الله اصطفى آدم ، وكلمة داصطفى ، تدل على اختيار مُرض . ولنا أن نسأل : هل اصطفى الحق مؤلاء الرسل ، آدم ونوجًا ، وآل إبراهيم ، وآل عمران فكانوا طائعين ، أم علم الحق أزلا أنهم يكونون طائعين فاصطفاهم ؟ إن الحق علمه أزلى ، وعلمه ليس مرتبا على شيء . وساعة أن تأتى أنت بقانونك البشرى وتتغرس في إنسان ما ، وتوليه أمرا ، وينجح فيه ، هنا تهنىء نفسك بأن فراستك كانت في علمه الله واقتداره ؟

إن الذين اصطفاهم الله هم الذين علم الله أزلا أنهم سيكونون طائعين ، وقد يقول قائل : إنهم طائعون لله بالاصطفاء ، لمثل هذا القائل نرد : إنهم طائعون بالنفس العامة ويكونون في مزيد من الطاعة بعد أن ياخذوا التكليف بالنفس الحاصة ، إنهم طائعون من قبل أن يأخذوا أمور التكليف ، ولو تركهم الحتى للأمور

#### فيخون التعتمان

العقلية لاهتدوا إلى طاعته ، وعندما جاءهم الأمر التكليفى ويصطفيهم الله يكونون رسلا وحملة منهج سهاوى .

عندما يسمع الإنسان قول الحق: ( إن الله اصطفى آدم ، فقد يتساءل عن معناها ، ذلك أن من اصطفاء الله لأدم تأتى إلى الذهن بممنى و خصه ، بنفسه أو أخذه صفوة من غيره ، فكيف كان اصطفاء آدم ، ولم يكن هناك أحد من قبله ، أو معه لأنه الحلق الأول ؟ إننا يمكن أن نعرف بالعقل العادى أن اصطفاء الله لنوح عليه السلام ؛ كان اصطفاء من بشر موجودين ، وكذلك اصطفاء إبراهيم خليل الرحن وبقية الأنبياء .

إذن ، فكيف كان اصطفاء آدم ؟ إن معنى « اصطفى آدم » ـ كيا قلنا ـ تعنى أن الله قد اختاره أو أن « المصطفى عليه » يأق منه ومن ذريته . نعم وقد جاء المصطفى عليه » يأق منه ومن ذريته ، نعم وقد جاء المصطفى عليه من ذريته ، وهذا المعنى يصلح ، والمعنى السابق عليه يصلح أيضا . إن الحق يقول : « إن الله اصطفى آدم ونوحا » ونحن نعلم أن سيدنا نوحًا عليه السلام واجه جماعة من الكافرين به ، فأغرقهم الله في الطوفان،ونجا نوح ومن معه بأمر الله .

﴿حَقَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ النَّنُورُ قُلْنَا احْرِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْفَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَصَهُ ۖ إِلَّا قَلِيــلُّ ۞ ﴾

( سورة هود )

إن الذين بقوا من بعد نوح عليه السلام كانوا مؤمنين ، ثم تعرضوا للاغيار . وجامت هذه الاغيار فى أعقابهم ، فنشأ كفر وإيمان ، لماذا ؟ لأن آدم عليه السلام حين خلقه الله وضع له التجربة التكليفية فى الجنة ، كان من الواجب أن ينقل ما علمه له الله لأنائه .

لقد نقل آدم لهم مسائل صيانة مادتهم وعلمهم كيف يأكلون ، وكيف يشربون ، وغير ذلك . وكان يجب أن تكون معهم القيم . إن آدم عليه السلام قد أدى ذلك ، وعلم أبناءه كيفية صيانة مادتهم وعلمهم القيم أيضا ، ولكن بمرور الزمان ، ظل بعض من أبناء آدم يتخففون من التكاليف حتى اندثرت وذهبت . ومن رحمة الله بخلة يجدد سبحانه وتعالى الرسالة ببعث رسول جديد .

والرسالة الجديدة تعطي ما كان موجودا أولا ، فيها يتعلق بالعقائد والأخبار ، والأشياء التي لا تنغير ، وتأتى الرسالة الجديدة بالأحكام المناسبة لزمن الرسالة . فإذا ما أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشر ، يظل الأمر كها هو ، فإن ارتكب واحد منكرا وضرب قومه على يده ، استقام أمر الرسالة ويقيت هذه الأمة على الحير . لماذا ؟ لأن مصافى اليقين في انفس الإنسانية موجودة ، ونحن نراها ونلمسها . إن هناك واحدا تجد مصافى اليقين في ذاته ، وقد لا يقدر على نفسه ، فيرتكب المعصبة ، وتلومه نفسه ، فيرجع عن المعصية .

ومرة أخرى نجد إنسانا آخر لا يجد في نفسه مصافى اليقين ، ولكنها موجودة في غيره ، فنجد من يأمره بالمعروف ، وينهاه عن المنكر م فإذا استعت المصافى الذاتية للإيجان ، وكذلك امتنعت المصافى الإيمانية في للمجتمع ، فلا أمل هنالك ، لذلك يجب أن يأن رسول جديد ، وينبه الناس بجعجزة ما .

لقد شاءت إدادة الحق سبحانه ألا يأق رسول آخر بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك شهادة لامة محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله أمنها على منهج الله ، فإذا مُبعت من أى نفس مصافيها الذاتية فستبقى مصافيها الاجتماعية ، ولابد أن يكون في أمة محمد ذلك ، لأن امتناع ذلك كان يستدعى وجود نبى جديد .

إن الله أمن أمة محمد على منهجه ، ولذلك لم يأت نبىّ بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد أمن الحق أمة محمد فلم بينع فيها أبدا المصافى الذاتية أو الاجتماعية ، ولذلك يأتى القول الحق :

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أَنْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾

(من الآية ١١٠ من سورة ال عمران)

. إن هذا توجيه لنا من الحق لنعرف أن المصافى الاجتهاعية ستظل موجودة فى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم / إذن فبعد حدوث الفقلة من بعد نوح عليه السلام جاء الله باصطفاءات أخرى رحمة منه بالعالمين / ويقول الحق : « إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين » . ونحن نقول على إبراهيم عليه السلام : « أبو الأنبياء » وأورد الحق نباً بعض من أبناء آل إبراهيم ، وهم آل عمران وأعطاهم ميزة .

### 00+00+00+00+00+00+018",0

وكلمة (عمران) هذه حين ترد في الإسلام فلنا أن نعرف أن هناك اثنين لها الاسم نفسه ، هناك (عمران » والد موسى وهارون عليهم السلام . وهناك (عمران » آخر . إن عمران والد موسى وهارون كان اسم أبيه (يصهر » وجده اسمه « فاهاث » ، ومن بعده ( لارى » ومن بعده ( يعقوب » ، ومن بعده « إسحق » ، وبعده « إبراهيم » ، أما عمران الآخر ، فهو والد مريم عليها السلام .

وقد حدث إشكال عند عدد من الدارسين هو « أى العمرانين يقصده الله هنا ؟ » والذى زاد من حبرة هؤلاء العلماء هو وجود أخت لمرسى وهارون عليها السلام اسمها مريم ، وكانت ابنة عمران والد موسى وهارون فكلتاهما اسمها مريم بنت عمران . وكانوا فى ذلك الزمن يتفاملون باسم « مريم » لأن معناه « العابدة » ، ولما اختلفوا لم يفطنوا إلى أن القرآن قد أبان وأوضح المغنى، وكان يجب أن يفهموا أن المقصود هنا ليس عمران والد موسى وهارون عليها السلام ، بل عمران والد مريم ، ومنها عيسى عليه السلام ، وعودا من مريم ، ومنها عيسى عليه السلام ، وعمران والد مريم هو ابن ماثان ، وهو من نسل سليان ، وسليان من داود ، وداود من أوشى ، وأوشى من يهوذا ، ويهوذا من يعقوب ، ويعقوب من إسحق .

وكنا قديما أيام طلب العلم نضع لها ضبطا بالحرف ، فنقول و عمعم سدئيا » ومعناها . عيسى بن مريم ، ومريم بنت عمران ، وعمران ابن ماثان ، وماثان من سليان ، من داود من أوشى وأوشى من يهوذا ويهوذا من يعقوب ويعقوب من إسحاق . لقد التبس الأمر على الكثير وقالوا : أى العمرانين الذي يقول الله في حقه هذا القول الكريم ؟ ولمؤلاء نقول : إن مجىء اسم مريم عليها السلام من بعد ذلك يعنى أنه عمران والد مريم ، وأيضا يجب أن نفطن إلى أن الحق قد قال عن مريم :

﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِرِيًّا كُلَّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَكُويًا الْمِحْوَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَدَمْرُيمُ أَنّى لَكِ هَلَدًّا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ فِقْرٍ حِمَابٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ فِقْرٍ حِمَابٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ فِقْرٍ حِمَابٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

( سورة أل عمران )

### 

وذكريا عليه السلام هو ابن آذن ، وآذن كان معاصرا لماثان . إن المراد هنا هو عمران والد مريم . هكذا حددنا أى العمرانين يقصد الحق بقوله : (1) الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين (1) وعندما تقول : اصطفى تكنا على كذا ، فمعنى ذلك أنه كان من الممكن أن تصطفى واحدا من مجموعة على الأخرين ، ولذلك نفهم المقصود بـ (1) على العالمين (1) على عالمي زمانهم قوم موجودون وقد اصطفى منهم واحدا (1) أما الذي سيولد من بعد ذلك فلا اصطفاء على محمد صلى الله عليه وسلم . ويقول الحق بعد ذلك :

### اللهُ اللهُ

وحين يقول: « ذرية بعضها من بعض » فلنا أن نسأل: هل المقصود بذلك الأنساب أم الدين والقيم ؟ ولنا أن نلتفت أن الحق قد علمنا في مسألة إبراهيم غليه السلام أن الأنساب باللم واللحم عند الأنبياء لا اعتبار لها ، وإنما الأنساب المعترف بها بالنسبة للأنبياء هي أنساب القيم واللدين . وكنا قد عرضنا من قبل لما قاله الحق:

فردها الله عليه قائلا:

﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِينَ ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

لماذا ؟ لأن الإمام هو المقتدى فى الهدايات . إذن فالمسألة ليست وراثة بالدم . وهكذا علم سيدنا إبراهيم ذلك بأن النبسب للأنبياء ليس بوراثة الدم / إذن فنحن نفهم قول الجق : « ذرية بعضها من بعض » على أنها ذرية فى توارثها للقيم . ونحن نسمع فى القرآن :

﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْفُهُمْ مِّنْ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعْرُونِ وَيَقْهُونَ عَنِ الْمَعْرُونِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ أَنْفُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُـمُ ٱلْفَصِيقُونَ ۞﴾ الْمُعْرُونِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ أَنْفُسِقُونَ ۞﴾ (سورة التوبة)

إن هذا النفاق ليس أمرا يتعلق بالنسب وإنما يتعلق بالقيم / إنها كلها أمور قيمية ، وحين يقال : « والله سميع عليم » أي أن الله يعرف الأقوال وكذلك الأفعال والخبايا . وبعد ذلك يقول الحق :

## ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَاتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِهُ مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِغِيًّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ

وعندما تقرأ « إذ » فلتعلم أنها ظرف ويُقدر لها في اللغة « اذكر » ، ويقال « إذ جتتك » أى « اذكر أن جتتك » . وعندما يقول الحق : « إذ قالت امرأة عمران » فبعض الناس من أهل الفتح والفهم يرون أن الحق سبحانه سميع عليم وقت أن قالت امرأة عمران : « رب إن نذرت لك ما في بطني » ، وهم يحاولون أن يربطوا هذه الآية بجاجاء قبلها ، بأن الله سميع وعليم . ونقف عند قول امرأة عمران : « رب إني نذرت لك ما في بطني محررا » .

إننا عندما نسمع كلمة « محورا » فمعناها أنه غير مملوك لأحد فإذا قلنا : « حورت

#### ليونو العيثرات

العبد » يعنى ينصرف دون قيد عليه . أو « حررت الكتاب » أصلحت ما فيه . إن تحرير أى أمر ، هو إصلاح ما فيه . أما تحرير أى أمر ، هو إصلاح ما فيه من فساد أو إطلافه من أى ارتباط أو قيد . أما قولها : « رب إني نذرت لك ما في بطني محررا » هو مناجاة لله ، فها الدافع إلى هذه المناجاة لله ؟

إن امرأة بممران موجودة في بيئة ترى الناس تعتر بأولادها ، وأولاد الناس من نعلم \_ يحكمون حركة الناس ، ويكد الناس من نعلم \_ يحكمون حركة الناس ، ويكد الناس من أجل أن يكون الأبناء عزوة ، وقرة عين ، ويتقدم المجتمع بذلك التواصل المادى ، ولم تعجب امرأة عمران بذلك ، لقد أرادت ما في بطنها محردا من كل ذلك ، إنها تريده محردا منها ، وهي محردة منه . وهذا يعني أنها ترغب في أن يكون ما في بطنها غير مرتبط بشيء أو بحب أو برعاية .

لماذا ؟ لأن الإنسان مهما وصل إلى مرتبة اليقين ، فإن المسائل التي تتصل بالناس وبه ، تمر عليه ، وتشغله ، لذلك أرادت امرأة عمران أن يكون ما في بطنها عررا من كل ذلك ، وقد يقال : إن امرأة عمران إنما تتحكم بهذا النذر في ذات إنسانية كذاتها ، ونرد على ذلك بما يلى :

لقد كانوا قديما عندما ينذرون ابنا للبيت المقدس فهذا النذر يستمر مادامت لهم الولاية عليه ، ويظل كها أرادو إلى أن يبلغ سن الرشد ، وعند بلوغ سن الرشد فإن للابن أن يختار بين أن يظل كها أراد والداه أو أن مجيا حياته كها يريد .

إن بلوغ سن الرشد هو اعتراف بذاتية الإنسان في اتخاذ القرار المناسب لحياته . كانت امرأة عمران لا تريد بما في بطنها أن يكون قرة عين ، أو أن يكون معها ، إنها تريده عمروا لحلمة البيت المقدس / وكان يستلزم ذلك في التصور البشرى أن يكون المولود ذكرا ، لأن الذي كان يقوم بخدمة البيت هم الذكوان .

ونحن نعرف أن كلمة «الولد» يطلق أيضا على البنت، ولكن الاستمال الشائع، هو أن يطلق الناس كلمة «ولد» على الذكر. لكن معنى الولد لغويا هو المولود سواء أكان ذكرا أم أنهى وعندما نسمع كلمة ونذر، فلتفهم أنها أمر أريد به الطاعة فوق تكليف المكلف من جنس ما كلفه به الله.

إن الله قد فرض علينا خس صلوات ، فإذا نذر إنسان أن يصلى عددا من الركمات فوق ذلك ، فإن الإنسان يكون قد ألزم نفسه بأمر أكثر بما ألزمه به الله ، وهو من جنس ما كلف الله وهو الصلاة . والله قد فرض صيام شهر رمضان ، فإذا ما نذر إنسان أن يصوم يومى الاثنين والخميس أو صيام شهرين فالإنسان حر ، ولكنه يختاد نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف ، وهو الصيام . والله فرض زكاة قدرها باثنين ونصف بالمائة ، ولكن الإنسان قد ينذر فوق ذلك ، كمقدار عشرة بالمائة أو حتى خمين بالمائة .

إن الإنسان حر ، ولكبّه يختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف / إن النذر هو زيادة عها كلف المكلف من جنس ما كلف سبحانه . وكلمة و نذرت ، من ضمن معانيها هو أن امرأة عمران سيدة تقية وورعة ولم تكن مجرة على النذر ، ولكنها فعلت ذلك ، وهو أمر زائد من أجل خدمة بيت الله .

والنذر كما نعلم يعبر عن عشق العبد لتكاليف الله ، فيلزم نفسه بالكثير من بعضها . ودعت امرأة عمران الله من بعد ذلك بقبول ذلك النذر فقالت : و فتقبل منى » . و والتقبل ، هو أخذ الشيء برضا ، لأنك قد تأخذ بكره ، أو تأخذ على مضض ، أما أن و تتقبل » فذلك يعنى الأخذ بقبول وبرضا . واستجابة لهذا اللعاء جاء قول الحق :

﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ﴾

( من الآية ٣٧ سورة ال عمران )

ونلاحظ أن امرأة عمران قالت في أول ما قالت : « رب إن نذرت لك ما في بطني عررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم » ، ولم تقل : « يا الله » وهذا لنعلم أن الرب هو المتولى التربية ، فساعة ينادى « ربى » فالمفهوم فيها التربية ، وساعة ينادى ، بد الله » فالمفهو فيها التكليف . إن « الله » نداء للمعبود الذي يطاع فيها يكلف به م أما « رب » فهو المتولى التربية .

قالت امرأة عمران : ( رب إن نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم » . هذا هو الدعاء ، وهكذا كانت الاستجابة : ( فتقبلها ربها

#### المنا التعقيلات

بقبول حسن » وبعد ذلك تكلم الحق عن الأشياء التي تكون من جهة التربية . « وأنبتها نباتا حسنا . . وكفلها زكريا » . كل ذلك متعلق بالتربية وبالربوبية ، فساعة نادت امرأة عمران عرفت كيف تنادى ونذرت ما في بطنها . وبعد ذلك جاء الجواب من جنس ما دعت بقمة القبول وهو الأخذ برضا . « فتقبلها رنها بقبول حسن » .

فالحسن هنا هو زيادة في الرضا ، لأن كلمة ( قبول ) تعطينا معني الأخذ بالرضا ، وكلمة ( حسن ) توضح أن هناك زيادة في الرضا ، وذلك مما يدل على أن الله قد أخذ ما قدمته امرأة عمران برضا ، وبشيء حسن ، وهذا دليل على أن الناس ستلمح في تربيتها شيئا فوق الرضا / إنه ليس قبولا عاديا ، إنه قبول حسن . و وأنبتها نباتا حسنا » . مما يدل على أن امرأة عمران كانت تقصد حين نذرت ما في بطنها ، ألا تربي ما في بطنها إلى العمر الذي يستطيع فيه المولود أن يخدم في بيت الله . ولكنها نذرت ما في بطنها من اللحظة الأولى للميلاد . إنها لن تتنعم بالمولود ، ولذلك قال الحق : « وكفلها زكريا » / وزكريا هو زوج خالة السيدة مريم . وبعد دعاء امرأة عمران ، مجيء القول. الحكيم :

﴿ فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعَثْهَا أَنْنَى وَاللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

لقد جاء هذا القول منها ، لأنها كانت قد قالت : إنها نذرت ما في بطنها محرر لحدمة البيت ، وقولها : ( محرراً ، تعني أنها أرادت ذكرا لحدمة البيت ، لكن المولود جاء أنشي . فكانها قد قالت : ان لم أمكن من الوفاء بالنذر ، فلأن قدرك سبق ، لقد جاءت المولودة أنشى . لكن الحنق يقول بعد ذلك : ( والله أعـلم

#### 

بما وضعت » . وهذا يعنى أنها لا تريد إخبار الله ، ولكنها تريد أن تظهر التحسر ، لأن الغاية من نذرها لم تتحقق وبعد ذلك يقول الحق : « وليس الذكر كالأنثى » . فهل هذا من كلامها ، أم من كلام الله ؟

قد قالت : « إني وضعتها أنشي » وقال الله : « وليس الذكر كالأنثي » .

إن الحق يقول لها: لا تطنى أن الذكر الذي كنت تتمنينه سيصل إلى مرتبة هذه الأنفى ، إن هذه الأنفى لها شأن عظيم . أو أن القول من تمام كلامها: «إنى وضعتها أنفى » ويكون قول الحق: «والله أعلم بما وضعت » هو جملة اعتراضية ويكون تمام كلامها ، وليس الذكر كالأنفى » . أي أنها قالت : يارب إن الذكر ليس كالأنفى ، إنها لا تصلح لخدمة البيث .

ولياخذ المؤمن المعنى الذي يجبه / وسنجد أن المعنى الأول فيه إشراق أكثر ، إنه تصور أن الحق قد قال : أنت تريدين ذكرا بمفهومك في الوفاء بالنذر ، وليكون في خدمة البيت ، ولقد وهبت لك المولود أنثى ، ولكنى سأعطى فيها آية أكبر من خدمة البيت ، وأنا أريد بالآية التي سأعطيها لهذه الأنثى مساندة عقائد ، لا مجرد خدمة رقعة تقام فيها شعائر .

إننى سأجعل من هذه الآية مواصلة لمسيرة العقائد فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة . ولأننى أنا الحالق ، سأوجد فى هذه الأننى آية لا توجد فى غيرها ، وهى آية تثبت طلاقة قدرة الحق ، ولقد قلت من قبل : إن طلاقة القدرة تختلف عن القدرة العادية / إن القدرة تخلق بأسباب ، ولكن من أين الأسباب ؟ إن الحق هو خالق الأسباب أيضا .

إذن فهادام الخالق للأسباب أراد خلقا بالأسباب فهذه إرادته . ولذلك أعطانا الحق القدرة على رؤية طلاقة قدرته بالأنها عقائد إيمانية بم يجب أن تظل في بؤرة الشعور الإيماني ، وعلى بال المؤمن دائيا . لقد خلق الله بعضا من الحلق بالأسباب كها خلقنا نحن ، وجمهرة الحلق عن طريق التناسل بين أب وأم ، أما خلق الحق لأدم عليه السلام فقد خلقه بلا أسباب . ونحن نعلم أن الشيء الدائر بين اثمين له قسمة عقلية ومنطقية ، فهادام هناك أب وأم ، ذكر وأنشى ، فسيجيء منها تكاثر . .

## の) {fy 00+00+00+00+00+00+00

إن الحق يقول:

### ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ ٢

( سورة الذاريات )

وغندما يجتمع الزوجان ، فهذه هي الصورة الكاملة ، وهذه الأولى في القسمة المنطقية والتصور العقلي ، وإما أن ينعلم الزوجان فهذه هي الثانية في القسمة المنطقية والتصور العقلي . أو أن ينعلم الزوج الأول ويبقى الطرف الثاني ، وهذه هي الثالثة في القسمة المنطقية والتصور العقلي ، أو أن ينعلم الزوج الثاني ويبقى الطرف الأول ، وهذه هي الرابعة في القسمة المنطقية والتصور العقلي .

تلك إذن أربعة تصورات للقسمة المقلية . وجميعنا جاء من اجتماع العنصرين ، الرجل والمرأة . أما آدم فقد خلقه الله بطلاقة قدرته ليكون السبب . وكذلك تم خلق حواء من آدم . وأخرج الحق من لقاء آدم وحواء نسلا . وهناك أننى وهي مريم ويأتى منها المسيح عيسى بن مريم بلا ذكر . وهذه هي الآية في العالمين ، وتثبت قمة عقدية . فلا يقولن أحد : ذكرا ، أو أنثى كالأن نية امرأة عمران في الطاعة أن يكون المولود ذكرا ، وشاء قدر ربكم أن يكون أسمى من تقدير امرأة عمران في الطاعة ، لذلك قال : « وليس الذكر كالأننى » . (أي أن الذكر لن يصل إلى مرتبة هذه الأننى ا.

وقالت امرأة عمران : ( و إنى سميتها مريم وإنى أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ؟ . إن امرأة عمران قالت ما يدل على شعورها ؛ فحينها فات المولودة بأنوثتها أن تكون في خدمة بيت الله فقد تمنت امرأة عمران أن تكون المولودة طائعة ، عابدة ، فسمتها ( مريم ؟ لأن مريم في لغتهم \_كما قلنا \_ معناها ( العابدة » .

وأول ما يعترض العبودية هو الشيطان . إنه هو الذي يجعل الإنسان يتمرد على العبودية . إن الإنسان يريد أن يصبر عابدا ، فيجيء الشيطان ليزين له المعصية . وأرادت إمرأة عمران أن تحمى ابنتها من نزغ الشيطان لأنها عرفت بتجربتها أن المماصي كلها تأتى من نزغ الشيطان ، وقد سمتها «مريم » حتى تصبح «عابدة لله » لا ولأن إمرأة عمران كانت تمتلك عقلية إيمانية حاضرة وتحمل المنهج التعبدي كله لذلك قالت : « وإنى أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم »

إن المستعاذ به هوالله / والمستعاذ منه هو الشيطان / وحينها يدخل الشيطان مع خلق الله فى تزيين المعاصى ، فهو يدخل مع المخلوق فى عراك ، ولكن الشيطان الا يستطيع أن يدخل مع ربه فى عراك ، ولذلك يقال عن الشيطان إنه إذا سمع ذكر الله فإنه يخنس أى يتراجع ، ووصفه القرآن الكريم بأنها « الخناس » ، إن الشيطان إنما ينفرد بالإنسان حين يكون الإنسان بعيدا عن الله / ولذلك فالحق يُعلَّمُ الانسان :

# ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيطُنِ تَزَّغُ فَآسَتُمِذْ بِآللَّةً إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِمٌ ﴿ ﴾ ( سوية الاعراف )

إن الشيطان يرتعد فوقا ورعشة من الإستعاذة بالله . وعندما يتكرر ارتعاد الشيطان بهذه الكلمة ؛ فإنه يعرف أن هذا الإنسان العابد لن يحيد عن طاعة الله إلى المعاصى . وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجيء الرجل امرأته ، ومجىء الأهل هو مظنة لمولود قد يجيء ، فيقول العبد : « اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني » (من دعاء رسول الله) .

إن من يقول هذا القول قبل أن يحدث التخلق « فلن يكون للشيطان ولاية أو قدرة على المولود الذي يأتى بإذن الله . ولذلك قالت إمرأة عمران : « وإنى أعيدها بك وفريتها من الشيطان الرجيم » . والذرية قد يفهمها الناس على أنها النسل المتكاثر ، ولكن كلمة « ذرية » تطلق على الواحد وعلى الاثنين ، وعلى الثلاثة أو أكثر . والذرية هنا بالنسبة لمريم عليها السلام هي عيسى عليه السلام ، وتنتهى المسألة . وبعد دعاء إمرأة عمران « وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » يجيء القول الحق :

وَ فَنَقَبَّلُهَا رَبُهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبِتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكُنْلُهَا زَكِينًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ

### 

# عِندَهَارِزُقًا قَالَ يَكُمْرُمُ أَنَّى لَكِ هَنَدُ أَقَالَتْهُوَمِنَ عِندَاللَّهُ أَوَالَتْهُوَمِنْ عِنداللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَرْدُقُ مَن يَشاءُ مِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْم

وقد عوفنا القبول الحسن والإنبات الحسن ، أما قوله الحق : وكفلها زكريا ، فهذا يعنى أن المسألة جاءت من أعلى ، إنه الرب الذي تقبل بقبول حسن ، وهو الذي أنبتها نباتا حسنا . إذن ، فرعاية زكريا لها إنما جاءت بأمر من الله . والدليل على ما حدث عند كفالة مريم . لقد اجتمع كبار القوم رغبة في كفالتها وأجروا بينهم مراداتها المختلفة إلى مراد الله . فعندما نختلف على شيء فإننا نجرى قرعة ، مراداتها المختلفة إلى مراد الله . فعندما نختلف على شيء فإننا نجرى قرعة ، ويخصص سهم لكل مشترك فيها ، ونرى بعد ذلك من الذي يخرج سهمه ، ويلجأ الناس لهذاالامر ؛ ليمنعوا هوى البشر عن التدخل في الاختيار ، ويصبح الامر خارجا عن مراد البشر إلى مراد الله سبحانه وتعالى ، وهذا ما حدث عند كفالة ذكرياً لمريع . وللمبا هلي ها ولله عنه وسلم :

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْمٍ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مَرَيَّ مُوا كُنتَ لَدَيْمٍ إِذْ يُخْتَصَمُونَ ﴿ ﴾

( سورة ال عمران )

إذن فالكفالة لمريم أخذت لها ضجة ، وهذا دليل على أنهم اتفقوا على إجراء قرعة بالنسبة لكفالتها ، ولا يمكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى هذه القرعة إلا إذا كان قد حدث تنازع بينهم ، عن أيهم يكفل مريم ، ومن فضل الله أن زكريا عليه السلام كان متزوجا من « إشاع » و أخت » «حنة ، وهي أم مريم ، فهو زوج خالتها .

وكلمة ( أقلامهم ، قال فيها المفسرون : إنها القداح التي كانوا يصنعونها قديما ، أو الأقلام التي كتبوا بها التوراة ، فرموها في البحر ، فمن طفا قلمه لم يأخذ رعاية مريم ، ومن غرق قلمه في البحر فهو الذي فاز بكفالة مريم . إذن فهم قد خرجوا

عن مراداتهم إلى مراد الله .

والحروج عن المرادات ، والخروج عن الأهواء بجسم ليس له اختيار - كقداح الفرعة ـ لا يوجد في النفس غضاضة . لكن لو كان هناك من سيأخذ رعاية مريم بالقوة والغصب فلابد أن يجد نفوس الآخرين وقد امتلات بالمرارة أو الغضب . ولذلك فقد كان سائدا في ذلك العصر عملية إجراء السهام إذا ما خافوا أن يقع الظلم على أحد أو أن يساء الظن بأحد ، وهناك قصة سيدنا يونس عندما قاربت السفينة على الغرق ، وكان لابد لإنقاذها أن ينزل واحد إلى البحر ، وجاء القول الحكمه :

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَيَنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذَّ أَبْنَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْخُونِ۞ فَسَامَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُنْحَضِينَ۞ فَالْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُو مُلِيسةٌ ۞ فَلَوْلا أَنْهُر كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينُ ۞ لَلَبَثَ فِ بَطِنِية إِلَى يَوْم يُبَعُثُونَ ۞ ﴾

سورة الصافات )

كان لابد أن ينزل واحد من تلك السفينة ، لذلك تم إجراء قوعة بالسهام حتى لا تقوم معركة بين الموجودين على ظهر السفينة ، وحتى لا تكون الغلبة للأقوياء ، ولكن المقرعة حمت الناس من ظلم بعضهم بعضا . قالوا : لنجر قرعة السهام ، فمن يخرج سهمه فهو الذي يلقى به ، وكان على يونس عليه السلام أن ينزل إلى اليم فيلتقمه الحوت . ولانه من المسبحين فإن الله ينقذه . لقد قبل يونس عليه السلام اختيار الله ولم ينس تسبيح الله فكان في ذلك الإنقاذ له . وهكذا نقرأ قول الله لنفهم أن كفالة زكريا كانت باختيار الله . « فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا » .

وكلمة «كفلها » أى تولى كل مهمة تربيتها ، هذه هى الكفألة ، ونحن نعرف أن الكفيل فى عرفنا هو الضامن ، والضامن هو من يسد القرض عندما يعجز الإنسان عن السداد ، وقوله الحق : « وكفلها زكريا » يعطينا المعنى الواضح بأن زكريا عليه

## 

السلام هو الذي قام برعاية شئون مريم.

ويتابع الحق الكريم قوله : وكلها دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا » إنه لم يدخل مرة واحدة ، بل دخل عليها المحراب مرات متعددة . وكان زكريا عليه السلام كلها دخل على مريم يجد عندها الرزق ، ولذلك كان لابد أن يتساءل عن مصدر هذا الرزق ، ولابد أن يكون تساؤله معبرا عن الدهشة ، لذلك يجيء القول الحق على لسان زكريا : وأن لك هذا » .

وساعة أن تسمع 1 أن لك هذا ؟، فهذا يدل على أنه قام بعمل محابس على المكان الذى توجد به مريم ، وإلا لظن أن هناك أحدا قد دخل على مريم ، وكما يقولون : فإن زكريا كان يقفل على مريم الأبواب . وإلا لو كانت الأبواب غير مغلقة لظن أن هناك من دخل وأحضر لها تلك الألوان المتعددة من الرزق .

والزرق هو ما يتتفع به \_ بالبناء للمجهول \_ وعندما يقول زكريا عليه السلام : راقى لك هذا على أن نتذكر ما قلناه سابقا من أن أي إنسان وكله الله على جماعة ويرى عندهم ما هو أزيد من الطاقة أو حدود الدخل ، فلابد أن يسأل تُكلًّا منهم : من أين لك هذا ؟ ذلك أن فساد البيوت والمجتمعات إنما يأل من عدم الاهتمام بالسؤال وضرورة الحصول على إجابة على السؤال المحدد : من أين لك هذا ؟

إن الذى يدخل بيته ويجد ابنته ترتدى فستانا مرتفع الثمن ويفوق طاقة الأسرة ، أو يجد ابنه قد اشترى شيئا ليس في طاقة الأسرة أن تشتريه ، هنا بجب أن يتؤقف الأب أوالولى ليسأل : من أين لك هذا ؟ إن في ذلك حماية لأخلاق الأسرة من الانهيار أو التحلل . فلو فطن كل واحد أن يسأل أهله ومن يدخلون في كفالته ـ « من أين لك هذا ؟» لعرف كل تفاصيل حركتهم ، لكن لو ترك الحبل على الغارب لفسد الأمر .

وقول زكريا: وأنّى لك هذا ؟» هو سؤال محدد عن مصدر هذا الرزق، ولتنظر إلى إجابتها: وقالت هو من عند الله » ثم لا تدع البدية الإيمانية عند سيدنا زكريا دون أن تذكره انها لا تنسى حقيقة واضحة في بؤرة شعور كل مؤمن: « إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ۽ واثارت هذه المسألة في نفس زكريا نوازع شتى ؛ إنها مسألة غير عادية ، لقد أخبرته مريم أن الرزق الذي عندها هومن عند الله الذي يرزق من يشاء بغير حساب ، إنه الإله هو القادر على أن يقول : «كن» فيكون

وهنا ذكر زكريا نفسه ، وكان نفسه قد حدثته : « إذا كانت للقدرة طلاقة فى أن تفعل بلا أسباب ، وتعطى من غير حساب ، فأنا أريد ولدا يخلفنى ، رغم أننى على كبر ورغم بلرغى من السن عيرًا ، وامرأتى عاقر . إن مسألة الرزق الذى وجده زكريا كلها دخل على مريم هى التى نبهت زكريا إلى ما يتمنى ويرغب .

ونحن نعلم أن المعلومات التي تمر على خاطر النفس البشرية كثيرة ، ولكن لا يستقر في بؤوة الشعور إلا الذي يصر عليه الإنسان ، وهناك فرق بين معلومات توجد في بؤرة الشعور . ومعلومات في حاشية الشعور يتم استدعاؤها عند اللزوم ، فلما وجد زكريا الرزق المتوع عند مريم وقالت له عن مصده : « هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . هنا تساءل زكريا : كيف فاتنى هذا الأمر ؟ ولذلك يقول الحق عن زكريا :

# ﴿ هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِبَّارَبُّهُ أَوَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنْكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنْكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۞ ﴿

إنها ساعة أن قالت له: إن الرزق من عند الله ، وأنه الحق الذي يرزق من يشاء بغير حساب ، هنا أيقظت فيه القضية الإيمانية فجاءت أمنيته إلى بؤرة الشعور ، فقال زكريا لنفسه : فلنطلب من ربنا أن يرزقنا ما نرجوه لأنفسنا ، ومادام قد قال هذا القول فلابد أنه قد صدق مريم في قضيتها ، بأن هذا الرزق الذي يأتيها هو من عند الله ، ودليل آخر في التصديق ، هو أنه لابد وقد رأى أن الألوان المتعددة من الرزق التي توجد عند مريم ليست في بيئته ، أو ليست في أوانها ؛ وكل ذلك في المحراب .

## C)1111CC+CC+CC+CC+CC+CC+CC

ونحن نعرف أن المحراب كلمة يراد بها بيت العبادة . يقول الحق :

﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ, مَا يَشَآءُ مِن عَمْرِبَ وَتَمَنِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوآ وَالَ دَاوُدَ شُكُوا وَقَلِيلٌ مِّنْ عَبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَالَةِ الْعَمْلُوآ

( سورة سبأ )

أو « المحراب ، وهو مكان الإمام في المسجد ، أو هو حجرة يصعد إليها بسلم ، كالمبلغات التي تقام في بعض المساجد . ومادامت مريم قد أخبرت زكريا وهي في المحراب بأن الرزق من عند الله ، وأيقظت بذلك تلك القضية الإيمانية في بؤرة شعوره ، فإذا يكون تصرفه ؟ هنا دعا زكريا أثناء وجوده في المحراب . « وب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ، إنه هنا يطلب الولد . ولكن لابد لنا أن نلاحظ ما يلى :

- هل كان طلبه للولد لما يطلبه الناس العاديون من أن يكون زينة للحياة أو
 عزوة ، أو ذكرا ؟ لا ، إنه يطلب الذرية الطبية ، وذكر زكريا الذرية الطبية تفيد
 معرفته أن هنالك ذرية غير طبية . وفي قول زكريا الذي أورده الحق :

﴿ يَوِثْنِي وَ يَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبً ﴾

(من الآية ٦ سورة مريم)

أى أن يكون دعاء لإرث النبوة وإرث المناهج وإرث القيم / هكذا طلب زكريا الولد . لقد طلبه لمهام كبيرة / وقول زكريا : « رب هب ، تعنى أنه استعطاء شيء بلا مقابل / إنه يعترف . أنا ليس لى المؤهلات التي تجعل لى ولدا ؛ لأنى كبير السن وامرأتى عاقر ، إذن فعطاؤك يارب لى هو هبة وليس حقا / وحتى الذي يملك الاستعداد لا يكون هذا الأمر حقاله ، فلابد أن يعرف أن عطاء الله له يظل هبة / فإياك أن تظن أن اكتهال الأسباب والشباب هي التي تعطى اللذية / إذا الحتى سبحانه ينبهنا ألا نقم في خديمة وغش أنفسنا بالأسباب .

﴿ لِلَّهِ مُكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءٌ ۚ يَهُبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَٰنَا وَيَهُبُ

## ●●◆●●◆●●◆●●◆●◆●↓↓↓↓ ●●◆●●◆●●◆●●◆●◆●↓↓↓↓

لِمَن يَشَآءُ اللّٰذُكُورَ ۞ أَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكُوَانًا وَإِنَّنَا ۖ وَيَغْمُلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلَمْ قَلِيرٌ ۞ ﴾

( سبورة الشورى )

إن فى ذلك لفتا واضحا وتحذيراً محداً ألا نفتتن بالأسباب ! إذن فلكل عطاء من الله هو هبة ، والأسباب لا تعطى أحدا ما يريد . إن زكريا يقول : « رب هب لى من لدنك ؛ وساعة أن تقول من : « لدنك ؛ فهو يعنى « هب لى من وراء أسبابك ؛ . لماذا ؟ لأن الكل من الله .

ولكن هناك فرقا بين عطاء الله بسبب ، كأن يذهب إنسان ليتعلم العلم ويمكث عشرين عاما ليتعلم ، وهناك إنسان يفيض الله عليه بموهبة ما ، ولذلك يقول أهل الإشراقات : إنه علم لدنى / أى من غبر تعب / وساعة أن نسمع « من لدن » أى انعزلت الأسباب ، كان دعاء زكريها هو « رب هب لى من لدنك » وكلمة « هب » توضح ما جاء فى سورة مريم من قول زكريا :

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَـُمْ وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِـرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِيرِ عِنبًا ۞ ﴾

( سورة مريم )

إن « هب » هي التي توضح لنا هذه المعان ، هذا كان دعاء زكريا : « رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » فهل المراد أن يسمع الله الدعاء ؟ أم أن يجب الله الدعاء ؟ إنه يضع كل أمله في الله ، وكأنه يقول : إنك يارب من فور أن تسمعني ستجيبني إلى طلبي بطلاقة قدرتك . لماذا ؟ لأنك يارب تعلم صدق نيتي في أنني أريد الغلام لا لشيء من أموركتمة العين ، والذكر ، والعز ، وغيرها ، إنما أريد الولد ليكون وارثا لى في حمل منهجك في الأرض / وبعد ذلك يقول الحق :

## ﴿ فَنَادَتُهُ الْمَلَتَهِكَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُعَكِي فِي الْمِعْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَيِّرُكَ بِيحْنِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِمِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا ﴿ وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِنَ الصَيلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

هل كل الملائكة اجتمعوا أو نادوا زكريا؟ لا ، لأن جبريل عليه السلام الذي ناداه . ولماذا جاء القول الحق هنا بأن الملائكة هي التي نادته ؟ لقد جاء هذا القول الحق لنفطن إلى شيء هو ، أن الصوت في الحدث ـ كالإنسان ـ له جهة يأتي منها ، أما الصوت القادم من الملأ الأعلى فلا يعرف الإنسان من أين يأتيه ، إن الإنسان يسمعه وكأنه يأتي من كل الجهات ، وكأن هناك ملكا في كل مكان .

والعصر الحديث الذي نعيشه قد ارتقى فى الصوتيات ووصل لدرجة أن الإنسان أصبح قادرا على جعل المؤثر الصوق بجيط بالإنسان من جهات متعددة / إذن فقوله الحق : « فنادته الملائكة ، فهذا يعنى أن الصوت قد جاء لزكريا من جميم الجهات .

﴿ فَنَادَتُهُ الْمُلَكَ ۚ يَكُو وَهُو فَآمٌ يُصَـلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُكَ بِجَمِّيَ مُصَـدِّفًا بِكَلِيَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَبَيْنًا مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ ﴾

( سورة أل عمران )

لقد نادته الملائكة في أورع لقاءاته مع ربه ، أو هو حينها دعاً أخذ ما علمه الله للأنبياء إذا حزيهم أمر قاموا إلى الصلاة . أليس طلبه من الله ؟ إذن فليقف بين يدى الله . وليجربها كل واحد منا عندما يصعب عليك أى شيء ، وتتأزم الأمور ، وتمتنع الأسباب ، فليقم ويتوضاً وضوءا جديدا ويبدأه بالنية حتى ولو كان متوضئا . وليقف بين يدى الله ، وليقل ـ إنه أمر يارب عزّ على في أسبابك ، وليصل بخشوع ، وأنا أجزم بأن الإنسان ما إن يسلم من هذه الصلاة إلا ويكون الفرج قد جاء . ألم نتلن عن رسول الله هذا السلوك البديع ؟ إنه كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة ؟

ومعنى حزبه أمر ، أى أن أسبابه ضاقت ، لذلك يذهب إلى الصلاة لخالق الأسباب ، إنها ذهاب عربه أنه ألمسبب ، وبدلا من أن تلف وتدور حول نفسك ، اذهب إلى الله من أقصر الطرق وهو الصلاة ، لماذا تتعب نفسك أيها العبد ولك رب حكيم ؟ وقديما قلنا : إن من له أب لا يحمل هما ، والذى له رب أليس أولى مالاطمئنان ؟ .

إن زكويا قد دعا الله فى الأمر الذى حزبه ، وبمجرد أن دعا فى الأمر الذى حزبه ، قام إلى الصلاة ، فنادته الملائكة ، وهو قائم يصلى / إن الملائكة لم تنتظر إلى أن ينتهى من صلاته ، ، فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك » .

والبشارة هي إخبار بخير زمنه لم يأت ، فإذا كانت البشارة بخير زمنه لم يأت فلنر من الذي يخبر بالبشارة ؟ أمن يقدر علم إيجاده أم من لا يقدر ؟ فإذا كان الله هو الذي يبشر ، فهو الذي يقدر ، لذلك فالمبشر به قادم لا محالة ، «إن الله يبشرك ببحبي» لقد قال له الله : سأعطيك . وزيادة على العطاء سهاه الله بـ « يحيي » وفوق كل ذلك : « مصدقا بكلمة من الله » .

ولننظر إلى دقة الحق حين يقول: «بيحيى مصدقا». هذا دليل على أنه سيعيش عنهم الله وما يعرفه من الطاعات سيسير في هذا الطريق وهو مصدق، وهو سيأتى بكلمة من الله ، أو هو يأتى ليصدق بكلمة من الله ، لأن سيدنا يحيى هو أول من آمن برسالة عيسى عليه السلام . وهو موصوف بالقول الحق : « وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين» . أي ممنوعا عن كل ما حُرم عليه ، أو ممنوعا عن قمة الغرائز وهي الشهوة ، وهو نبي ، أي قدوة في اتباع الرسول الذي يجيء في عصره ، لقد دعا زكريا ، وقام ليصلى ، وتلقى البشارة بيحيى ، وهنا ارتجت الأمور على بشرية زكريا ، ويصوره الحق بقوله :

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ ۗ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْسَحِبُرُ وَٱمْرَأَقِ عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَنَالِكَ ٱللَّهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ ۖ ﴿ كَنَالِكَ ٱللَّهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ ﴾

## 線 | 1447日 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 1477 - 14

إن زكريا ـ وهو الطالب ـ يصيبه التعجب من الإستجابة فيتساءل . كيفُ يكون ذلك ؟ والحق يورد ذلك ليعلمنا أن النفس البشرية دائها تكون فى دائرات التلوين ، وليست فى دائرات التمكين . وذلك ليعطى الله لخلقه الذين لا يهتدون إلى الصراط المستقيم الأسوة فى أنه إذا ما حدث له ابتلاء فعليه الرجوع إلى الله ، فيقول زكريا : « انَّى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبرى وإمرأق عاقر » .

إن بلوغ الكبر ليس دليلا على أنه عاجز عن الإنجاب لأنه قد يكون كبير العمر ، وقادرا على إخصاب امرأة ، ذلك أن الإخصاب بالنسبة لبعض الرجال ليس أمرا عسيرا مهما بلغ من العمر إن لم يكن عاقرا ، ولكن المرأة هي العنصر المهم ، فإن كانت عاقرا ، فذلك قمة العجز في الأسباب . ولو أن زكريا قال فقط : « وامرأتي عاقر ، لكان أمرا غير مستحب بالنسبة لزوجته ، ولكان معنى ذلك أنه نسب لنفسه الصلاحية وهي غير القادرة .

إنه أدب النبوة وهو أدب عال ؛ لذلك أوردها من أولها : « وقد بلغني الكبر » وأم المقبل وامرأى عاقر » ولن دقة القول في : « بلغني الكبر » ، إنه لم يقل : « بلغت الكبر » بل يقل : « بلغت الكبر » بل يقل : (الكبر هو الذي جاءني ولم أجيء أنا إلى الكبر ؛ لأن بلوغ الشيء يعني أن هناك إحساسا ورغبة في أن تذهب إليه / وذكر زكريا « وامرأتي عاقر » هو تضخيم لطلاقة القدرة عند من يستمع للقصة / لقد أورد كل الخوالج البشرية ، وبعد ذلك يأتي القول الفصل : « قال كذلك الله يفعل ما يشاء » إنها طلاقة القدرة التي فوق الأسباب . ويقول زكريا :

﴿ قَالَ رَبِّ أَجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ قَالَ رَبِّكَ كَلِمَ النَّاسَ قَالَ وَأَذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَانْتَاسَ قَلَنْفَةَ أَيَّنَامٍ إِلَّارَمُزُّ وَأَذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَنَيْحُ بِالْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكُ رِكَانِي ﴾

إن زكريا يطلب علامة على أن القول قد انتقل إلى فعل.

## ○○+○○+○○+○○+○○+○/15t/○

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَكَانِيَ ٱمْمَانِي عَلِيمًا وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْمِكِيرِ عِنِيًّا \* وَقَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَكَانِيَ ٱمْمَانِي عَلْمِياً وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْمِكِيرِ عِنِيً

يُ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبَّكَ هُوَ عَلَ هَرِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَرْ تَكُ شَيْعًا ﴿ ﴾ ( السونة مديم )

لقد كان هذا القول تأكيدا لأشك فيه ، فبمجرد أن قال الرب فقد انتهى الأمر . فإذا يربع من بعد ذلك ؟ إنه يطلب آية ، أى علامة على أن يحيى قد تم إيجاده في رحم أمه ، ومادامت المرأة قد كبرت فهى قد انقطع عنها الحيض ، ولابد أنه عرف الآية لأنه يعرف مسبقا أنها عاقر . لكن زكريا لم يرغب أن يفوت على نفسه لحظة من لحظات هبات الله عليه ٤ ومادام الحمل قد حدث فهنا كانت استغاثة زكريا ؟ لا تتركني يارب إلى أن أفهم بالعلامات الظاهرة المحسة ، لأنني أريد أن أعيض من أول نعمتك على في إطار الشكر لك على النعمة ، فبمجرد أن يحدث الإند النا غير شاكر .

إنه يطلب آية ليعيش في نطاق الشكر ، إنه لم يطلب آية لأنه يشك ـ معاذ الله ـ في قدرة الله ، ولكن لأنه لا يريد أن يفوت على نفسه لحظة النعمة من أول وجودها إلا ومعها الشكر عليها ، والذي يعطينا هذا المعنى هو القول الحق : « قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والإبكار » . لابد أن معناها أنه يرغب في الكلام فلا يستطيع .

إن هناك فارقا بين أن يقدر على الكلام ولا يتكلم ، وبين ألا يقدر على الكلام . ومدامت الآية هبة من الله . فالحق هو الذى قال له : سأمنعك من أن تتكلم ، فساعة أن تجد نفسك غير قادر على الكلام فاعرف أنها العلامة ، وستعرف أن تتكلم مع الناس رمزا ، أى بالإشارة ، وحتى تعرف أن الآية قادمة من الله ، وأن الله علم عن عبده أنه لا يريد أن تمر عليه لحظة مع نعمة الله بدون شكر الله عليها ، فإننا نعلم أن الله سينطقه . . « واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والإبكار » .

لقد أراد زكريا أن يعيش من أول لحظة مع نعمة المنعم شكرا ، وجعل كل وقته ذكرا ، فلم ينشغل بالناس أو بكلام الناس ، وذكر الرب كثيرا هو ما علمه - سبحانه ـ عن زكريا عندما طلب الآية ليصحبها دائرا بشكر الله عليها ، إن قوله :

## النافة النافة إن

## 015500+00+00+00+00+00+0

و واذكر ربك كثيرا » تغيد أن زكريا قادر على الذكر وغير قادر على كلام الناس ، لذلك لا يريد الله أن يشغله بكلام الناس ؛ وكأن الله يربد أن يقول له : مادمت قد أردت أن تعيش مع النعمة شكرا فسأجعلك غير قادر على الكلام مع الناس لكنك قادر على الذكر .

والذكر مطلقا هو ذكر الله بآلائه وعظمته وقدرته وصفات الكيال له ، والتسبيح هو التنزيه لله ، أن الله ، معناها التنزيه لله ، لأن الله ، معناها تنزيه لله ، لأنه القادر على أن يفعل ما لانفعله الأسباب ولا يقدر أحد أن يصنعه . إنه يريد أن يشكر الحق الذي يرزق من يشاء بغير حساب . تلك اللفتة . . التي جاءت من قبل من مريم لزكريا .

وزكريا كيا نعلم هو الكفيل لها ، فكوبها تنطق بهذه العبارة دلالة على أن الله مهد لها بالرزق ، يجيئها من غير زكريا ، بأنها ستأق بشيء من غير أسباب . وكأن التجربة قد أراد الله أن تكون من ذاتها لذاتها ، لأنها ستتعرض لشيء يتعلق بعرض المرأة ، فلابد أن تعلم مسبقا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، وبدون أسباب . فإن جاءت بولد بدون سبب من أبوة فلتعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب .

فلم اسمع زكريا منها ذلك قال : مادام الله يرزق من غير حساب ويأتى بالأشياء بلا أسباب فأنا قد بلغت من الكبر عنيا ، وامرأتى عاقر ، فلهإذا لا أطلب من ربي أن يبنى غلاما ؟ [ذن فمقولة مربع : وإن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، قد لفتت زكريا ، ونبهت إيمانا موجودا في أعهاقه وحاشية شعوره ، ولا نقول أوجلت إيمانا جديداً لزكريا بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، ولكنها أخرجت القضية الإيمانية من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ، فقال زكريا : مادام الأمر كذلك ، مع فأنا أسأل الله أن يهجنى غلاما . . وقول زكريا : و هب لى من لدنك ذرية طبية ، دل على أنه وزوجته لا يملكان اكتساب الأبوة والأمومة ولذلك طلب الهبة من الله . والهبة شيء بدون مقابل .

فلما سأل الله ذلك استجاب الله له ، وقال له سبحانه : سأهبك غلاما بدون اسباب من خصوبتك في التلقيح أو خصوبة الزوجة في الحمل ، ومادامت المسألة ستكون بلا أسباب وأنا \_الخالق \_ سأتولى الإيجاب بـ «كن » ولمعنى سام شريف سام شريف سامنحكم شيئا آخر تقومون به أنتم معشر الآباء والأمهات \_عادة \_ إنه تسمية

## ينونة النعفرات

## 00+00+00+00+00+00+0\(\psi\)

المرئود ، فأفاض الحق عليهم نعمة أخرى وهى تسمية المولود بعد أن وهبه لهما . . هنا وقفة عند الهبة بالاسم .

﴿ فَنَادَتُهُ الْمُلَكَبِكُةُ وَهُو فَآيٌم يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِجَنِي مُصَـدَقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِدًا وَحُصُورًا وَنَيِّكًا مِنَ الصَّلِمِينَ ﴿ ﴾

( سورة أل عمران )

حين يولد للناس ولد فهم يسمونه ، فالتسمية أمر شائع في عادات الناس . ولكن من يهمهم أمر الوليد حينها يقبلون على تسميته ؛ فهم يجاولون أن يتفاءلوا ؛ فيسموه اسها يرجون أن يتحقق في المسمى ، فيسمونه « سعيدا » أملا في أن يكون سعيدا ، أو يسمونه « فكرا » . إنهم يأتون بالاسم الذي يجبون أن يجدوا وليدهم على صفته ، وذلك هو الأمل منهم ، ولكن أتأتي المقادير على وفق الأمال ؟

قد يسمونه سعيدا ، ولا يكون سعيدا . ويسمونه فضلا ، ولا يكون فضلا . ويسمونه عزا ، ولا يكون وتعالى ؟ ويسمونه عزا ، ولا يكون عزا . ولكن ماذا يحدث حين يسمى الله سبحانه وتعالى ؟ لابد أن يختلف الموقف تماما ، فإذا قال اسمه « يجيى » دل على أنه سيعيش . وقديما قال الشاعر حينها تفاءل بتسمية ابنه يجيى ؛ ولا على أنه سيعيش .

فسلميثه يحيا ليحيا

فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيل

كان الشاعر قد سمى ابنه يحيى أملا أن يحيا ، ولكن الله لم يرد ذلك ، فهات الابن . لماذا ؟ لأن المسمى إنسان قدرته الابن . لماذا ؟ لأن المسمى إنسان قدرته عاجزة ، ولكن « المحيى » له طلاقة القدرة ، فحين يسمى من له طلاقة القدرة على إرادة أن يحيا فلابد من أن يحيا حياة متميزة ؟ وحتى لا تفهم أن الحياة التي أشار الله إليها بقوله : « اسمه يحيى » بأنها الحياة المعروفة للبشر عادة ـ لأن الرجل حينا يسمى ابنه « يحيى » يأمل أن يحيا الابن متوسط الأعمار ، كما يحيا الناس ستين عاما ، أو سبعين ، أو أى عدد من السنوات مكتوبة له في الأزل .

لكن الله حينها يسمى ( يحيى » فانه لا يأخذ ( يحيى » على قدر ما يأخذه الناس ،

## 

بل لابد أن يعطيه أطول من حدود أعيار الناس ، ويهىء له الحق من خصومه ومن أعدائه من يقتله ليكون شهيدا ، وهو بالشهادة يصبر حيا ، فكأنه يحيا دائها ٤ فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون .

وهكذا أراد الله ليحيى عليه السلام أن يجيا كحياة الناس ، ويجيا حياة أطول من حياة أطول من حياة أطول من حياة أسر بأن الله حياة الناس إلى أن تقوم الساعة ، وأيضا ناخذ ملحظا في أن زكريا حينا بُشر بأن الله سيهبه غلاما ويسميه يحيى ، نجده قد استقبلها بالعجب . كيف يستقبل زكريا مسألة الرزق بالولد متعجبا مع أنه رآها في الرزق الذي كان يجده عند مريم ؟ « يرزق من يشاء بغير حساب » .

ولنا أن نقول : أكنت تحب أن يمر مثل هذا الأمر الخارق للعادة والخارق للناموس على سيدنا زكريا كأنه أمر عادى لا يندهش له ولا يتعجب ؟ لا ، لابد أن يندهش ويتحجب لذلك قال : « ربي أن يكون لى غلام » . فكأن الدهشة لفتته إلى أنه ستأن آبة عجيبة ، ولو لم تكن تلك الدهشة لكانت المسألة رتيبة وكأنها أمر عادى . إذن ، فهو يلفتنا إلى الأمر العجيب الذي خصه الله به . وأيضا جاءت المسألة على خلاف ناموس التكاثر والإنجاب والنسل : « وقد بلغنى الكبر وإمرأق عاقر » .

إن المسألة كلها تفضل وهبة من الله . فلما جاءته البشارة ، لم يقل الله له : إننى سأهبك الغلام واسمه يحيى من امرأتك هذه ، أو وأنت على حالتك هذه . فيتشكك ويتردد ويقول : أترى يأتى الغلام الذى اسمه « يحيى » منى وأنا على هذه الحالة ، امرأتى عاقر وأنا قد بلغت هذا الكبر ، أو ربما ردنا الله شبابا حتى نستطيع الإنجاب ، أو تأتى امرأة أخرى فأتزوجها وأنجب .

إذن فالعجب في الهيئة التي سيصير عليها الإنجاب فقوله: «أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر » هذا التساؤل من زكريا يهدف به إلى معرفة الهيئة أو الحالة التي سيأتي بها الإنجاب ، لأن الإنجاب بأتي على حالات متعددة . فلها أكد الله ذلك قال : «كذلك » ماذا تعني كذلك ؟ إنها تعني أن الإنجاب سيأتي منك ومن زوجك وأنتيا على حالكها ، أنت قد بلغت من الكبر عتيا ، وامرأتك عاقر . لأن العجيبة تتحقق بذلك ، أكان من المعقول أن يردهما الله شبابا حتى يساعداه أن يبهها الولد ؟ لا . لذلك قال الحق : «كذلك الله يفعل ما يشاء » . أي كها أنتها ، وعلى حالتكا .

## 00+00+00+00+00+00+01{0

لقد جعل الحق الآية ألا يكلم زكريا الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة ، وقد يكون عدم الكلام في نظر الناس مرضا لا ، إنه ليس كذلك ، لأن الحق يقول له : واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والإبكار » إن الحق يجعل زكريا قادرا على التسبيح ، وغير قادر على الكلام . وهذه قدرة أخرى من طلاقة قدرة الله / إنه اللسان الواحد ، غير قادر على الكلام ، ولوحاول أن يتكلم لما استطاع ، ولكن هذا اللسان نفسه - أيضا - يصبح قادرا فقط على التسبيح ، وذكر الله بالمشي والإبكار ، ذكر الله باللسان وسيسمعه الناس ، وذلك بيان لطلاقة القدرة .

وبعد ذلك ينتقل بنا الحق إلى مسألة أخرى تتعلق بمريم ، لأن مريم هى الأصل فى الكلام ، فالرزق الذي كان يأتيها من الله بغير حساب هو الذي نبه سيدنا زكريا إلى طلب الولد، وجاء الحق لنا بقصة زكريا والولد، ثم عاد إلى قصة مريم :

# ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِيكَةُ يُكُمْرِيمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىكِ وَطُهَرَكِ وَأَصْطَفَىكِ وَطُهَرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَى فِيكَ إِلَّهُ الْمَكْمِينَ الْمُ

و وإذ قالت الملائكة ۽ المراد بها جبريل عليه السلام ، والسبب في أن الحق يورد ذلك به قالت الملائكة ، لأن كلام المتكلم ـ أي الإنسان ـ له ـ كها قلنا ـ زاوية انطلاق يأت من جهتها الصوت . وتستطيع أن تتأكد من ذلك عندما يجيء لك صوت ، فأنت تجد ميل أذنك لجهة مصدر الصوت ، فإن جاء الصوت من ناحية أذنك البمني فأنت تلتفت وتميل إلى يمينك ، وإذا جاءك الصوت من شمالك تلتفت إلى الشمال . لكن المتكلم هنا هو جبريل عليه السلام ، ويأتي صوته من كل جهة حتى يصير الأمر عجيبا ، لهذا جاء الكلام منسوبا إلى الملائكة .

فياذا قال جبريل ؟ قال جبريل مبلغا عن رب العزة : « يا مريم إنّ الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ، وما الاصطفاء ؟ إن الاصطفاء اختيار واجتباء ، وهو مأخوذ

## مِنْ فَا الْعَيْدُ الْعَيْدُ الْهَالِيَا

## 0150400+00+00+00+00+00+00

من الصفو أو الصافى ، أى الشىء الخالص من الكدر . وعادة تؤخذ المعانى من المحسات ، وعندما تقول الماء الصافى أى الماء غير المكدر ، أو كها يقول الحق :

﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلِ مُصَلَّى ﴾

(من الآية ١٥ من سورة محمد )

وعندما يقول الحق : « إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ، نحن هنا أمام اصطفاءين ، الاصطفاء الأول ورد دون أن تسبقه كلمة « على ، والاصطفاء الثاني تسبقه كلمة « على ، والمتصود بالإصطفاء الأول هو إبلاغ مريم أن الله ميزها بالإيمان ، والصلاح والخلق الطبب ، ولكن هذا الاصطفاء الأول جاء مجردا عن « على » أي أن هذا الاصطفاء الأول لا يمنع أن يوجد معها في مجال هذا الإصطفاء آخرون ، بدليل قول الحق :

# ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَنَىٰ ۚ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِمِ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿

( سورة آل عمران )

ثم أورد الحق سبحانه أنه طهرها ، وجاء من بعد ذلك بالاصطفاء الثانى المسبوق بـه على » فقال « واصطفاك على نساء العالمين » إذن فهذا خروج للرجال عن دائرة هذا الاصطفاء ، ولن يكون مجال الاصطفاء موضوعا يتعلق بالرجولة ، فهى مصطفاة على نساء العالمين ، فكانه لا ترجد أشى فى العالمين تشاركها هذا الاصطفاء . لماذا ؟ لأنهاالوحيدة التى ستلد دون ذكر ، وهذه مسألة لن يشاركها فيها أحد .

وقوله الحق : « واصطفاك على نساء العالمين » هذا القول يجب أن ينبه في نفسها سؤالا هو : ما الذي تمتاز هي به عن نساء العالمين ؟ إن الذهن ينشغل بهذا الامر ، وينشغل على أمر من وظيفة الآنتي ، ولنضم هذه إلى قول الحق على لسانها : « إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » ونجد أن هذه كلها إيناسات للحدث الذي سيأتي من بعد ذلك ، وهو حدث يتعلق بعرضها وعفافها ، فلابد أن يجهد الله له تمهيدا مناسبا حتى تتأكد من أن هذه المسألة ليس فيها شيء يخدش العرض أو يخدش الكرامة . « واصطفاك على نساء العالمين » ولنا أن نسأل : ما نتيجة الاصطفاء ؟

## 日日+日日+日日+日日+日 - 1/20+日 - 1/2

لقد عرفنا أن الاصطفاء هو الاجتباء والآختيار ، ويقتضى « مصطفى » بفتح الفاء . وبقتضى « مصطفى » بكسر الفاء . والمصطفى هو الله ، لكن ما علة الاصطفاء ؟إن الذي يصطفيه الله إنما يصطفيه لهمة ، وتكون مهمة صعبة . إذن الاصطفاء حتى يشيع اصطفاؤه في الناس . كأن الله قد خصه بالاصطفاء من أجل الناس ومصلحتهم ، سواء أكان هذا الاصطفاء لمكان أم لإنسان أم لزمان ليشيع صفاؤه في كل ما اصطفى عليه . لقد اصطفى الله الكعبة من أجل ماذا ؟ حتى يتجه كل إنسان إلى الكعبة . إذن فقد اصطفاها من أجل البشر وليشيع اصطفاؤها في كل مكان أخر ، ولذلك قال الحق عن الكعبة :

## ﴿ إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ ( سورة ال عندان )

وإذا اصطفى الحق سبحانه زمانا ، كاصطفائه لرمضان ، فلهإذا اصطفاه ؟ ليشيع صفاؤه ، وصفاء ما أنزل فيه في كل زمان . إذن فاصطفاء الحق للشخص أو للمكان أو للزمان هو لمصلحة بقية الناس أو الأمكنة أو الأزمنة ، لماذا ؟ لأن أحدا من الخلق ليس ابنا لله ، وليس هناك مكان أولى بمكان عند الله . ولكن الله يصطفي زمانا على زمان على أرمان ، وإنسانا على إنسان ليشيع اصطفاء المصطفى في كل ما اصطفى عليه . إذن فهل يجب على الناس أن يفرحوا بالمصطفى ، أو لا يفرحوا به ، لأنه جاء لمصلحتهم ، والحق سبحانه يقول :

# ﴿ يَـٰمَرْيَـُهُ اَقْتُنِي لِرَبِكِ وَاَسْجُدِى وَاَرْكَعِى مُعَ الرَّكِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فكان ما تقدم من حيثيات الاصطفاء الأول ، والاصطفاء الثاني ، يستحق منها القنوت ، أي العبادة الخالصة الخاضعة الخاشعة . وقد يقول قائل : ولماذا يصطفى

الله واحدا ، ليشيع اصطفاؤه في الناس ؟ لأن الاصطفاء من الحق لابد أن يبرئه من كل ما يمكن أن يقع فيه نظيره من الاختيارات غير المرضية ، والحق - سبحانه - يريده غوذجا لا يقع منه إلا الحير ، والمثال الكامل على ذلك اصطفاء الحق سبحانه لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أول الامر وجعله لا يفعل إلا السلوك الطيب من أول الامر ، وذلك حتى يعطينا الرسول القدوة الإيمانية في ثلاث وعشرين سنة هي مدة الرسالة المحمدية .

والحتى يقول لمريم على لسان الملائكة : « يا مريم اقنتى لربك » إنه أمر بالعبادة الحاشعة المستديمة لربها ، وكلمة « لربك » تعنى التربية ، فكأن الاصطفاءات هي من نعم الله عليك يا مريم ، وتستحق منك القنوت « واسجدى واركعي مع الراكعين » و« اسجدى » أى باليغي في الحشوع ، والخضوع ، بوضع الجبهة التي هي أشرف شيء في الإرض ، لأن السجود هو أعلى مرتبة من الحضوع .

لكن أيعفيها هذا اللون من الخضوع مما يكون من الركوع نقم مع الناس ؟ لا ، إنه الأمر الحق يصدر لمريم وواركمي مع الراكعين ، ولا يعفيك من الركوع آنك فعلت الأمر الأعلى منه في الحضوع وهو السجود ، بل عليك أن تركمي مع الراكمين ، فلا يخو لك يا مريم أن تقولى : ولقد أمرني انقه بأمر ، أعلى ولن أنفذ الأمر الأدذ . »

إن الحق يأمرها أن تكون أيضا في ركب الراكعين مثلها نقرأ قوله الحق عن الكفار:

## ﴿ مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ قَالُواْ لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ﴾

( سورة المدثر)

إنهم كفار ، فكيف يصلون ؟ إنه اعتراف منهم بأنهم كفار ، ولم يكونوا مسلوكين في سُلك من يصلى ، واعتراف بأنهم لم يكونوا مسلمين أو مؤمنين بالله . وهنا يسأل سائل كريم : لماذا قال سبحانه وتعالى في خطابه لمريم : «يا مريم اقتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين ، ولم يقل الحق : «مع الراكعات، ؟ هذا هو السؤال .

## → C+C C+C C+C C+C C+C (101C

وإجابة على هذا السؤال نحب أن نمهد تمهيدا بسيطا إلى فلسفة الأسباء في وضعها على مسمياتها . إن الأسياء ألفاظ من اللغة تعين مسهاها . والمسميات مختلفة ، فمنها الجياد ، ومنها النبات ، ومنها الحيوان ، ومنها الأسياء التي تدل على عالم الغيب كالجن ، والملائكة ، وكل ما غيب الله . هذه الأسياء تدل على معانيها .

وهدى الله سبحانه البشر إليها بما علم آدم من الأساء ، فكيف كان باستطاعة آدم التعبر عن معطيات الأسهاء بمسهاتها ؟ إذن لابد أن يوجد لكل شيء اسم حتى نستطيع حين نتفاهم على الشيء أو الكائن بأن نذكر لفظا واحدا موجزا يشير إليه . ولو لم يكن يذكر هذا فكيف كان باستطاعة إنسان أن يتكلم مع إنسان آخر عن الجبل مثلا ؟ . أكان على المتكلم أن يأخذ السامع إلى الجبل ويشير إليه ؟ أم يكفى أن يقول له لفظ وجبل ، حتى يستحضر السامع في ذهنه صورة لهذا المسمى ؟

إذن . ففلسفة تعليم الحق للأسهاء لنا أزاحت عنا عبنا كبيرا من صعوبة التفاهم . ولولا ذلك لما استطعنا أن نتفاهم على شيء إلا إذا واجهنا الشيء وأشرنا إليه . فكلمة « جبل » وكلمة « صخر » وغيرها من الكليات هي أسهاء لمسميات . . وعندما أتكلم على سبيل المثال عن أمريكا فإنني لن آخذ السامع إليها وأشير إليه قائلا « إن هذه هي أمريكا » ، لكن كلمة واحدة هي « أمريكا » تعطى السامع معنى للمسمى ، فتلحق الأحكام على مسمياتها . ومادامت المسألة هكذا فلابد من وجود أسهاء لمسميات ، هذه الأسهاء علمها الله للإنسان حتى يتفاهم بها والإنسان أصله من آدم .

وكلمة وآدم ، حينها تتكلم بها تجدها في النحو مذكرة ، والمذكر يقابله المؤنث . وقد خلق الحق الأعلى : الذكورة والأنوثة ؛ لأن من تزاوجهها سيخرج النسل . إذن فكان لابد من التمييز بين النوعين للجنس الواحد . فالذكر والأنفى ، هما بنو آدم ، ومنهما ينشأ التكاثر ، لكن العجيب أن الله حين سمى آدم ونطقناه اسها مذكرا وسمى وحواء ، ونطقناه اسها مؤنثا ، وجعل سبحانه الاسم الأصيل الذي وحِد منه الحلق هو ونفس ، . لقد قال الحق :

﴿ يَكَانِّهَا النَّسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ منهُما رجَالًا كَيْمِ الْوَلْسَاتُهُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تُسَاءَلُونَ بِهِ - وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ

# 

( سورة النساء )

لقد سمى الحق آدم بكلمة نفس ، وهى مؤنثة ، إذن فليس معنى التأنيث أنه أقل من معنى التأنيث أنه أقل من معنى التأذكير ، ولكن « التذكير » هو فقط علامة لتضع الأشياء في مسمياتها الحقيقية وكذلك التأنيث . إن الحق سبحانه يطلق على كل إنسان منا « نفس » وهي كلمة مؤنثة ، وحينها تكلم الحق سبحانه كلاما آخر عن الحلق قال :

﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْنَكُمْ مِن ذَكِرٍ وَأَنْنَى وَجَعَلَنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَكُمْ عِندَ اللّهِ أَنْقَلَكُمْ ۚ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ ﴾

( سورة الحجرات )

وكلمة ( ناس ) تعنى مجموع الإنسان . وهكذا نعرف أن كلمة ( إنسان ) تُطلق مرة على المذكر ، ومرة أخرى على المؤنث . إذن الحق قد أورد مرة لفظا مذكرا ، ومرة أخرى على المؤنثا ، وذلك حتى لا نقول : إن المذكر أفضل وأحسن من المؤنث ، ولكن ذلك وسيلة للتفاهم فقط ، ولذلك يؤكد لنا الحق سبحانه أنه قد وضع الأسهاء لمسمياتها لنتعارف بها .

﴿ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا أَ ﴾

(من الآية ١٣ سورة الحجرات)

ومعنى « لنتمارف » أى أن يكون لكل منا اسمٌ يعرف به عند الآخرين . وفى حياتنا المادية ـ ولله المثل الأعلى ـ نجد رجلا عنده أولاد كثيرون ، لذلك يُطلق على كل ابن اسها ليعرفه المجتمع به ، والعجيب فى هذه الآية الكرية : « وجعلناكم شعوبا وقيائل لتعارفوا » . أننا نجد كلمة «شعوبا » مذكرة وكلمة « قبائل » مؤنة . إذن فلا تمايز بالأحسن ، ولكن الكلهات هنا مسميات للتعارف . والحق الأعلى يقول :

## 00+00+00+00+00+00+0\(\(\(\)\)

﴿ وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنسَانَ لَنِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَمِـلُواْ الصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَتِّي وَتَواصَوْا بِالصَّــبرِ ۞ ﴾

( سورة العمر )

إذن فها وضع النساء اللاثي آمنً ؟ إنهن يدخلن ضمن د الذين آمنوا » . ولماذا أدخل الله المؤنث في المذكر ؟ لأن المذكر هو الأصل ، والمؤنث جاء منه فرعا . إذن فالمؤنث هو الذي يدخل مع المذكر في الأمور المشتركة في الجنس .

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَتَقُونَ ۞ ﴾ ( سوية البقية )

وهذا يعني أن ﴿ المؤنث ﴾ عليه أن يدخل في تكليف العبودية لله .

والمعنى العام يحدد أن المطلوب منه العبادة هو الإنسان كجنس . وبنوعية الذكر والأنش . وفى الأمر الخاص بالمرأة ، يحدد الله المرأة بذاتيتها . فالحق سبحانه وتعالى بقدل :

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَمُهُمُ الْجَيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرُسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَكُ لَمْ بِينَ ٢

( سورة الأحزاب )

لماذا ؟ إن المسألة هنا تشمل النوعين من الجنس الواحد : الرجل والمرأة ، زوج وزوجة ، فمثلا نجد زوجا يريد تطليق زوجته ، فيأتى الحق بتفصيل يوضح ذلك . وإذا كان هناك أمر خاص بالمرأة فالحق سبحانه وتعالى بحدد الأمر فها هوذا قوله الحكيم :

﴿ يَكِنِسَآ النَّيِّ لَسَّتُنَّ كَأَحِدِ مِنَ النِّسَآ أَ إِن الْقَيْتُنُّ فَلاَ تَحْضَعْنَ إِلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِ فَلْبِهِ مَرَضٌ وَفُلْنَ قَوْلًا مَّمُرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلَا تَرَبَّضَ تَهُرُجُ

## @164@@+@@+@@+@@+@@+@@

الْجَنَهِ اللَّهُ لِنَّ وَأَفِنَ الصَّلَوْةَ وَعَاتِينَ الزَّكُوْةَ وَالطِعْنَ اللَّهَ وَرُسُولَةً وَإِنَّ إِلَى يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُ الزِّجْسَ أَهْلَ النَّبَتِ وَيُطَهِّرَكُمْ نَطْهِيرًا ﴿﴾

( سورة الأحزاب )

إن كل ما جاء فى الآية السابقة بجدد المهام بالنسبة انساء النبى صلى الله عليه وسلم ، فالحطاب الموجه بجدد الأمر بدقة «لستن » و« اتقيتن » ، « لا تخضعن » ، وو قرن » ، وو لا تبرجن » . الحديث فى هذه الآية الكريمة يتعلق بالمرأة لذلك يأتى لها بضميرها مؤنثا .

ولكن إذا جاء أمر يتعلق بالإنسان بوجه عام فإن الحق يأق بالأمر شاملا للرجل والمرأة ويكون مذكرا ، ولذلك فعندما قالت النساء لماذا يكون الرجل أحسن من المرأة ، جاء قول الحق :

﴿ إِنَّا الْمُسْلِدِينَ وَالْمُسْلِدَتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْفَلِينِينَ وَالْفَلِينِينَ وَالْفَلِينِينَ وَالْفَلِينِينَ وَالْفَلِينِينَ وَالْفَلِينِينَ وَالْمَسْلِينِ وَالْحَلَيْمِينِ وَالْمُنْصَلِيقِينَ وَالْمُنْصَلِيقِينَ وَالْمُنْصِلِيقِ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمَنْفِينَ وَالْمَنْفِينَ وَالْمَنْفِينَ وَالْمَنْفِينَ وَالْمَنْفِينَ وَالْمَنْفِينَ وَالْمَنْفِينَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمَنْفِينَ وَاللَّهُ وَاللّالَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالَّذِينَ وَاللَّهُ وَاللّالِمُولَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

هكذا حسم الحق الأمر. قال سبحانه تأكيدا لذلك ؛

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُوِّنٌ فَأُولُنْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلُمُونَ نَقِراً ﴿ ﴾

( سورة النساء )

إن الذكر والأنثى هنا يدخلان فى وصف واحد هو : ﴿ وَهُو مُؤْمَنَ ﴾ إذن فعندما يأتى الأمر فى المعنى العام الذى يُطلب من الرجل والمرأة فهو يُضمر المرأة فى الرجل

# の0+00+00+00+00+01ti-0

لأنها مبنية على الستر والحجاب ، مطمورة فيه . داخله معه . . فإذا قال الحق سبحانه لمربم : « واركعى مع الراكعين » فالركوع ليس خاصا بالمرأة حتى يقول « مع الراكعات » ولكنه أمر عام يشمل الرجل والمرأة ، لذلك جاء الأمر لمريم بأن تركع مع الراكعين ، وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءَ أَلْعَيْبِ فُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِ مِنْ أَنْبَآءَ أَلْعَيْبِ فُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ أَيْهُمْ يَكَفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۖ ۖ ﴿ كَانَا لَكَنْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۖ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وقد قلنا من قبل: إن كلمة ونبا ، لا تأتى إلا في الخبر العظيم . والغيب هو ما غاب عن الحس . وهناك وغياب عن الحس ، من الممكن أن يدركه مثلك . وهناك غياب عن الحس لا يدركه مثلك . وقلنا من قبل : إن حجب الغيب ثلاثة : مرة يكون الحجاب في الزمن ماضيا ، ومرة مستقبلا ، ومرة ثالثة يكون الحجاب في الكاد . الذا؟ لأن ظروف الاحداث زمان ومكان . فإذا أنبأن منبىء بخبر مضى زمنه فهذا اختراق للحجاب الزمن الماضى ، فالحدث يكون قد وقع من سنوات وصاد ماضيا ، وإذا أخبرنى به الآن فهذا يمنى أنه اخترق حجاب الزمن الماضى ، وإذا قال لى عن أمر سيحدث بعد سنتين من الآن فهذا اختراق حجاب الزمن المستقبل ، وهب أنه أخبرك بنبا معاصر لزمنك الآن نقول : هنا يوجد حجاب الكان ، فعندما أكون معكم الآن لا أعرف ما الحادث في مدينة أخرى غير الذى نحن بها ، ورغم أن الزمن واحد .

لذلك فعلينا أن نعرف ، أنه مرة يكون الحجاب حجاب زمان . . أى قد يكون الزمن ماضيا ، أو يكون الزمن مستقبلا ، وقد يكون حجاب مكان . فإذا كان الله ينبىء رسوله بهذا النبأ ، فوسائل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ؛ لأن وسيلة العلم بالنبأ أحد ثلاثة أمور : مشاهدة ؛ أو سياع ؛ أو قراءة .

## 015100+00+00+00+00+00+0

والوسيلة الأولى وهى مشاهدة النبا يسترط أن يوجد فى زمن هذا النبا ، والنبا اللهى أخبر الله به رسوله حدث من قبل بعث الرسول بمالا يقل عن ستة قرون . إذن فالمشاهدة كوسيلة علم بهذا النبالا تصلح ، لأن النبا قد حدث فى الماضى . قد يقول قائل : لعل الرسول صلى الله عليه وسلم قد قراها ، أو سمعها وبإقرار خصوم محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس بقارىء م فامتنعت هذه الوسيلة أيضا ، وبإقرار خصومة صلى الله عليه وسلم أنه لم يجلس إلى معلم فلم يستمع من معلم . إذن فلم يكن من سبيل لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النبا إلا بالوحى ، لذلك قال الحق سبحانه :

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءَ الْغَيْبِ فُوحِهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَشَيْمٍ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُم أَيُهُم يَكُفُلُ مَرْبَيِّ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصُمُونَ ۞ ﴾

( سورة أل عمران )

وقلنا قديما إن الوحى ، هو إعلام بخفاء ؛ لأن الإعلام العادى هو أن يقول إنسان لإنسان خبراً ما ، أو يقرأ الإنسان الحبر ، أما الإعلام بخفاء فاسمه ( وحى » . والوحى يقتضى ( موجى » وهو الله ، ( وموحى إليه » وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وه موحى به » وهو القرآن الكريم .

وإذا نظرنا إلى الإعلام بخفاء لوجدنا له وسائل كثيرة . إن الله يوحى . لكن الموحى إليه يختلف . الله سبحانه وتعالى يوحى للارض :

﴿ إِذَا زُلِولَتِ الأَرْضُ زِلْوَالَمُ ﴾ وَأَخْرَجُتِ الأَرْضُ أَفْقَالَمَ ﴾ وقَالَ الإِنسَنُ مَا لَمَ ﴾ الإِنسَنُ مَا لَمَ اللهُ الْوَحْقِي لَمَ اللهُ الل

إنه إعلام بخفاء ، لأن أحدا منا لم يسمع الله وهو يوحى للأرض ، والحق سبحانه يوحى للنحل ، ويوحى للملائكة ، ويوحى للأنبياء ، وهناك وحى من غير الله ، كوحى الشياطين .

﴿ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ كَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أُولِيَآ يَوِمُ لِيُجَدِّدُوكُمٌّ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ كَمُثْرِكُونَ ﴾ ( سودة الانعام )

وهناك وحى من البشر للبشر :

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوا شَيْطِينَ الإنسِ وَالِّنِي بُوحِي بَعْضُهُم إِلَّى بَعْضِ

زُنْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ ١٠٠٠

( سورة الانعام )

لكن الوحى إذا أطلق ، ينصرف إلى الوحى من الله إلى من اختاره لرسالة ، وما عدا ذلك من أنواع الوحى يسمونه ، وحيا لغويا ، إنما الوحى الاصطلاحي وحى من الله لرسول / إذن فوحى الله للأرض ليس وحيا اصطلاحيا ، ووحى الله للنجل ليس وحيا اصطلاحيا ، ووحى الله للم موسى ليس وحيا اصطلاحيا ، ووحى الله للحوارين ليس وحيا اصطلاحيا ، الله المحوارين ليس وحيا اصطلاحيا ، إن الحق سبحانه يقول :

﴿ وَ إِذْ أُوحَيْثُ إِلَى الْحَـوَادِ يِتَنَ أَنْ عَامِنُواْ فِي وَ رَسُولِي قَالُوَا عَامَنًا وَالْمَهُدُ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ ﴿ سُومَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

إن هذا لون من الوحى غير اصطلاحى ، بل هو وحى لغوى ، أى أعلمهم بخفاء . لكن الوحى الحقيقى أن يُعلم الله من اختاره لرسالة ، وهذا هو الوحى الذى جاء للرسول صلى الله عليه وسلم . يقول الجنى : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذا يختصمون » .

هكذا يخبرنا الحق أن الرسول تلقى هذا النبأ بالوحى ، فلم يقرأه ، ولم يشاهده ، ونحن نعرف أن خصوم رسول الله شهدوا أنه لم يقرأ ولم يستمع من معلم . ومعكذا يخبرنا الحق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا مع قوم مريم حين ألقوا أقلامهم .

راجع أصله وخرُّج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

والقلم يُطلق على القلم الذي نكتب به ، أو يطلق القلم على الفداح التي كانوا يقترعون بها إذا اختلفوا على شيء . وكانوا عندما يختلفون يحضرون قداحا ، ليعفروا من يظفر بالشيء المختلف عليه ونسميها نحن القرعة ، والقرعة يقومون بإجرائها لإخراج الهوى من قسمة شائعة بين أفراد ، وذلك حتى لا يميل الهوى إلى هذا أو إلى ذاك مفضلا له على الأخرين ، ولذلك فنحن أيضا نجرى القرعة فنضح لكل واحد ورقة .

إذن فلا هوى لأحد في إجراء قسمة عن طريق القرعة ، وبذلك نكون قد تركنا المسألة إلى قدر الله لأن الورقة لا هوى لها ، ولما اختلف قوم مريم على كفالتها ، واختصموا حول من الذى له الحق فى أن يكفلها . هنا أرادوا أن يعزلوا الهوى عن هذه المسألة ، وأرادوا أن تكون قدرية ، ويكون القول فيها عن طريق قدح لا هوى "له . وهذا القدح سيجرى على وفق المقادير . أما و أقلامهم ، فقد تكون هى القداح التى يقتسمون بها القرعة ، أو الأقلام التى يكتبوا بها التوراة تبركا .

وتسامل البعض ، ما المقصود بقول الحق : ﴿ إِذِ يَلْقُونُ أَقَلَامُهُم ﴾ وأين تم إلقاء هذه الأقلام ؟ قيل : إنها القيت في البحر وإذا القيت الأقلام في البحر فمن الذي يتميز في ذلك ؟ قيل : إنه إذا ما أطل قلم بسنه إلى أعلى فصاحبه الفائز ، أو إذا غرقت كل الأقلام وطفا قلم واحد يكون صاحبه هو الفائز . ولابد انهم اتفقوا على علامة أوسمة ما تميز القلم الذي كان لصاحبه فضل كفالة مريم . ﴿ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون » .

وكلمة ( إذ نجتصمون ) تدل على حرارة المنافسة بين القوم شوقا إلى كفالة مريم } لدرجة أن أمر كفالتها دخل فى خصومة ، وحتى تنتهى الخصومة لجئوا إلى الاقتراع بالاقلام .

وننتقل الآن إلى مرحلة أخرى .

# ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَتِ كَهُ يَكُمْ يُكُمْ إِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ بِكُلِمَةٍ مِّنْهُ السَّمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْهَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ ﴿ لَيْهِ اللَّهِ مَلْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

لقد كانت المرحلة الأولى بالنسبة لإعداد مريم هي قوله الحق على لسانها: «إن الله يرزق من يشاء بغير حساب». وبذاك تعرفت على طلاقة قدرة الله ، والمرحلة الثانية هي سياعها لحكاية زكريا ويحيى وتأكيد الحق لها أنه اصطفاها على نساء العالمين ، وفي ذلك أمر يتعلق بالنساء ، وكان ذلك إيناساً من الحق لها ، وتدخل مريم إلى مرحلة جديدة .

﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَنَبِكَةُ يَنَمُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكِ بِكَلِيةٍ مِّنَّهُ ﴾

(من الآية ٤٥ سورة أل عمران)

والبشارة لا تكون إلا بخبر عظيم مفرح ، وقد يتساءل البغض ؟ ماذا يقصد الحق بقوله : « كلمة منه » ؟ والإجابة هي : أن الحق سبحانه وتعالى يزاول سلطانه في ملكه بالكلمة ، لا بالعلاج ، فالحق سبحانه علمنا ذلك بقوله :

﴿ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَأَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾

( من الآية ٤٧ سورة ال عمران )

وهذا القول هو مجرد إيضاح لنا وتقريب لأنه لا يوجد عندنا أقصر في الأمر من كلمة وكن ۽ إن قدرته قادرة بطلاقتها أن تسبق نطقنا بالكاف وهي الحرف الأول من وكن ۽ ، ولكن الحق يوضح لنا بأقصر أمر على طريقة البشر ، إن الحق سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا ، فإنه يقول له كن فيكون ، وذلك إيضاح أن مجرد الإرادة الإلهية لأمر ما تجعله ينشأ على الفور ، ووكن ، هي مجرد إظهار الأمر للخلق ، هكذا نفهم ، معنى بشارة الحق لمريم بـ وكلمة منه ، ويقول الحق : «اسمه المسيح عيسى ابن مريم » . (ابن مريم » .

## 

ما معنى المسيح ؟ قد يكون المسموح من الذنوب ، أو أن تكون من آياته أن يمسح على المريض فيبرا ، أو المسيح المبارك . . أما عيسى . فهذا هو الاسم ، والمسيح هو اللقب ، وابن مريم هي الكنية . . ونحن نعرف أن العَلمَ في اللغة العربية يأن على ثلاثة أنواع : اسم أو لقب أو كنية . وابن مالك يقول : « واسما أن وكنية ولقبا » إن العَلمَ على الشخص له ثلاث حالات . إما اسم وهو ما يطلق على المسمى أولا . والاسم الثاني الذي أطلقناه عليه . إن كان يشعر برفعة صاحبه أو بضيته نسميه لقبا . أما ما كان فيه أب أو أم فيقال له : « كنية » وجاءت الثلاثة في عيسى « اسمه المسيح عيسى بن مريم » .

« المسيح » هو اللقب » ( عيسى » هو الاسم » و« ابن مريم » هو الكنية . ومجىء عيسى باللقب والاسم والكنية ستكون لها حكمة تظهر لنا من بعد ذلك . ويقول عنه الحق : ( وجيها في الدنيا والآخرة » .

ونحن في حياتنا نستعمل كلمة فلان وجيه من وجهاء القوم ، والوجيه هو الذي . لا يرده مسئول للكرامة في وجهه ، ونحن نسمع في حياتنا اليومية . فلان لا يصح أن أنسبب له الحجل برفض أي طلب له . وكما يقول العامة : ( هو الوجه ده حد يكسفه ) إذن فالوجيه هو الذي يأخذ سمة وغيزا بحيث يستحى الناس أن يردوه إذا كان طالبا ، وهناك إنسان آخر قد يسألك أو يسأل الناس ، فلا يبالي به أحد ، إنه يريق ماء وجهه وتنتهى المسألة .

إذن فقوله الحق في وصف عسى بن مريم : « وجيها في الدنيا والأخرة » أي أن أحدا لا يرده إن سأله . لكرم وجهه ، فالإنسان يخجل أن يرد صاحب مثل هذه الكرامة ، لذلك نجد ان السائل قد يقول : أعطني لوجه الله . أي أنه يقول لك : لا تنظر إلى وجهى ، ولكن انظر إلى وجه الله ، لأن الله هو الذي جاء بي إلى الدنيا وخلقني ، ومادام قد جاء بي الحالق إلى الدنيا فهو المتكفل برزقي ، فأنت حينا تعين على رزق من استدعاه الله إلى الوجود تكون قد أعطيت لوجه الله ، إنه الحالق الذي يرزق كل خلوق له حتى الكافر .

إذن فعطاء الإنسان للسائل ليس عطاء لوجه السائل ، ولكنه عطاء لوجه الله . والحق يقول عن عيسى بن مريم : « وجيها في الدنيا والأخرة » وعرفنا كيف يكون

الإنسان وجيها في الدنيا ، فلهاذا نص الحق على وجاهة عيسى في الأخرة ؟ وخصوصا أن كل وجوه المؤمنين ستكون ناضرة ، لقد نص الحق على وجاهة عيسى في الآخرة لأنه سوف بُسأل سؤالا يتعلق بالقمة الإيمانية :

﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَدِينِى ابْنَ مَرْيَمَ عَانتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْخَذُونِي وَأَيِّ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَايَكُودُ لِى أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقَّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتُمُ تَمْلُ مَا فَي نَصَى وَلَا أَعْلُ مَا فِي نَفْسَكُ إِنَّكَ أَتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿ ﴾

( سىورة المائدة )

إياك أن تظن أن هذا السؤال هو تقريع من الله لعيسى بن مريم . لا . إن الحق يريد أن يقرّع من قالوا هذا الكلام . ولذلك يقول عنه الحق :

﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتْ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿

( سورة مريم )

لأن ميلاده كان له ضجة ، وبعض بنى إسرائيل اتهموا والعياذ بالله أمه مريم البتول ، و«يوم المات » ، كلنا نعرف حكاية الصلب وكان لها ضجة . إنه لم يصلب ولكن صلب من خانه ووشى به فألفى الله شبه عيسى عليه فقتلوه . ويوم البعث حيا يوم سأله الله :

﴿ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِي وَأَيَّى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبَحَننَكَ مَايَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَاكَبْسَ لِي يَحِقُّ ﴾ (من الابة ١١٦ سيوة الملئة)

إنه عيسى ابن مريم الذى أنعم الله عليه بالسلام فى هذه المواقف الثلاثة . ويتابع الحق فيصف عيسى ابن مريم بقوله : « وجيها فى الدنيا والأخوة ومن المقربين ، إن كلمة « من المقربين » تدل على تعالى الحق فى عظمته ، فحين يفتن بعض البشر فى واحد منهم قد يغضب بعضهم من الشخص الذى فتن الآخوون فيه مع أنه ليس له ذنب فى ذلك .

والحق سبحانه يعلمنا أن للمغالى جزاءه ولكن المغالى فيه تنجيه رحمة الغفار .

## ٥

إن الحق يعلمنا أن فتنة بعض الناس بعيسى ابن مريم عليه السلام لا تؤثر في مكانة عيسى عليه السلام عند الحق / إنه مقرب من الله ، ولا تؤثر فتنة الأخرين في مكانته عند الله، ويقول الحق

# وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهَدِوكَ لَهُ الْمَهَدِ وَكَهَلَّا وَيَكُمُ النَّاسَ فِي الْمَهَدِ وَكَهَلَّا وَي

الكلام: معناه اللفظ الذي ينقل فكر الناطق إلى السامع ، وقول الحق: « يكلم الناس في المهد » ، معناه أن المواجه لعيسى عليه السلام في المهد هم الناس . وه المهد » هو ما أعد كفراش للوليد ، ولقد أورد الحق « المهد وكهلا » رمزية لشيء ، وهي أن عيسى ابن مريم من الأغيار ، يطرأ عليه مرة أن يكون في المهد ، ويطرأ عليه مرة أن يكون في المهد ، ويطرأ عليه مرة أخرى أن يكون كهلا ، ومادام في عالم الأغيار فلا يصح أن يفتتن به أحد ليقول إنه » إله » إله « إله » أو « ابن إله » إ

ونفهم أيضا من و ويكلم الناس فى المهد ، سر وجود آية المعجزة التى وهبها له الله وهو طفل فى المهد . لأن المسألة تعلقت بُعرض أمه وكرامتها وعقتها ، فكان من الواجب أن تأتى آية لتمحو عجبا من الناس حين يرونها تلد بدون أب لهذا الوليد أو زواج لها . وهذه المسألة لم نجد لها وجودا . مع أنها مسألة كان يجب أن تقال لأنهم يجدون نبيهم ، وكان من الواجب ألا يغفلوا عن هذه العجيبة ، إن كلام طفل فى المهد لما كان أمرا عجيبا كان لابد أنه سيكون عمل حفظ وتداول بين الناس ، ولن يكتفى الناس برواية واقعة كلامه فى المهد فقط ، بل سيحفظون ما قاله ، ويرددون قوله .

والكلمة التي قالها عيسى عليه السلام في المهد لا تسعف من يصف عيسى عليه السلام بوصف يناقض بشريته ، لأن الكلمة التي نطق بها أول ما نطق : إن عبدالله ، فأخفوا هم هذه المسألة كلها لأن هذه الكلمة تنقض القضية التي يربدون

## हिंदिसी होस

أن يضعوا فيها عيسى عليه السلام ، إن ألحق يقول : «ويكلم الناس فى المهد. وكهلاء .

ونعرف أن الكلام في المهد أى وهو طفل وه كهلا ، أى بعد الثلاثين من العمر ، أى في العقد الرابع ، والبعض قد قال : إن الكهولة . . بعد الأربعين من العمر . وهو قد حدثت له في رواياتهم حكاية الصلب قبل أن يكون كهلا ، فإذا كان قد تكلم في المهد فيبقى أن يتكلم وهو كهل ، وقالوا إن حادثة الصلب أو عدم الصلب ، أو الاختفاء عن حس البشر قد حدثت قبل أن يكون كهلا ، إذن فلابد أن يأتى وقت يتكلم فيه عيسى بن مريم عندما يصير كهلا ، وأيضا قوله الحق : « ويكلم الناس في المهد وكهلا ، أى ناضج التكوين ، وبذلك نعرف أن عيسى بن مريم فيه أغيار وفيه أحوال ، فإذا كنتم تقولون إنه إله اللوهية في المهد هي اللاوهية في الكهولة ؟

إن كانت الألوهية فى المهد فقط فهى ناقصة لأنه لم يستمر فى المهد ، وحدثت له أغيار ، ومادام قد حدثت له أغيار فهو محدث ، ومادام محدثًا فلا يكون إلها ، وبعد ذلك يقول الحق عن عيسى ابن مريم : «ومن الصالحين» ما حكايتها ؟

إن المجيبة التي قال عنها الله : إنه يكلم الناس فى المهد لم تكن باختياره ، وكلامه وهو كهل سيكون بالوحمى ، أى ليس له اختيار فيه أيضا ، « ومن الصالحين » مقصود بها عمله ، أى الحركة السلوكية . لماذا ؟ لأنه لا يكفى أن يكون مبلغا ، ولا يكفى أن يكون حامل آية ، بل لابد أن يؤدى السلوك الإيماني .

ويقول الحق على لسان مريم البتول:

وَ اَلَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسَنِي بَشَرُّ قَالَكَ ذَلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَعُولُ لَهُ رُمُن فَيكُونُ ۖ

## 018100+00+00+00+00+00+0

ونريد أن نقف وقفة ذهنية تدبرية عند قولها : ﴿ وَالْتَ رَبّ أَنْ يَكُونَ لَى وَلَا وَلَمْ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ عِمْولًا فَي يَكُونَ لَى وَلَد ﴾ لكان أمرا معقولًا في يحسنى بشر » تثير سؤالًا ﴾ من أين أتت جذا القول ولم يحسنى بشر » تثير سؤالًا ﴾ من أين أتت جذا القول ﴿ وَلَمْ يَحْسَنَى بشر » ؟ هل قال لها أحد : إنك ستلدين ولدا من غير أب ؟ إن الملائكة لم تخبرها بذلك ، لذلك انصرف ذهنها إلى مسألة المس . إنها فطرة وفطنة المهيأة والمعدة للتلقى عن الله ، عندما قال لها : « المسيح عيسى ابن مريم » .

قالت لنفسها: إن نسبته بأمر الله هي لى ، فلا أب له ، لقد قال الحق: إنه « ابن مريم » ولذلك جاء قولها: « ولم يمسينى بشر » ذلك أنه لا يمكن أن ينسب الطفل للام مع وجود الأب . هكذا نرى فطنة التلقى عن الله في مريم البتول . لقد مر بها خوف عندما عرفت أن عيسى منسوب إليها وقالت لنفسها : إن الحمل بعيسى لن يكون بوساطة أب ، ويف يكون الحمل دون أن يمسينى بشر . وقال الحالق الأنك منذورة الاكتم : « كذلك » أى لن يمسك بشر ، ولم يقل لها : لقد نسيناه لك لانك منذورة لخدة البيت ، ولكن الحق قال : « كذلك » تأكيدا لما فهمته عن إنجاب عيسى دون أن يمسسها بشر . وتتجلى طلاقة القدرة في قوله سبحانه : « الله يخلق ما يشاء » .

إنها طلاقة القدرة ، وطلاقة القدرة في الإنسال أو الإنجاب أو في عدم التكثير بالنسبة للإنسان ، وطلاقة القدرة لا تتوقف على إيجاد ذكورة وأنوثة ، ولو كانت طلاقة القدرة متوقفة على إيجاد ذكورة وأنوثة ، أنه الحق الأعلى القادر على أن الملاقة القدرة في الحلق لا تتوقف على إيجاد ذكورة وأنوثة ، إنه الحق الأعلى القادر على أن يخلق دون ذكورة أو أنوثة ، كخلقه لأدم عليه السلام ، ويخلق الحق سبحانه بواحد منها ، كخلقه سبحانه لحواء وخلق عيسى عليه السلام ، ويخلق الحالق الأعلى بالذكورة والأنوثة ، وهذه تتضح في خلق جمهرة الناس ، ولا تظنوا أن باجتاع الذكورة والأنوثة ولا يوجد الذكورة والأنوثة ولا يوجد إنجاب ، هاهوذا القول الحق :

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضُ بَخَـٰكُنَ مَا يَشَآءٌ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَكًا ۖ وَيَهُبُ لِمَن يَشَآءَ الذَّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمَ ذُكُوانًا ۖ وَإِنْكًا ۖ وَيَخُولُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا

إِنَّهُ عَلِيمٌ فَدِيرٌ ۞﴾

( سورة الشورى )

هذه هي إدادة الحق / إذن فلا تقل : إن اكتبال عنصري الذكورة والأنوثة هو الذي يحدث الحلق ، لان الحلق عيشاء إذا الله يخلق ما يشاء إذا تقمي أمرا فإنما يقول له كن فيكون ، فأنتم أيها المحدثون تفعلون بالأسباب . لكن الذي خلقكم وخلق الأسباب لكم هو الذي بيده أن يوجد بلا أسباب ، لأنه أنشأ العالم أول ما أنشأ بدون أسباب .

ويقول الحق سبحانه عن عيسى عليه السلام:

وساعة نسمع ( يعلمه الكتاب » فنحن نفهم أن المقصود بها الكتاب المنزل ، ولكن مادام الحق قد أتبع ذلك بقوله : « والتوراة والأنجيل » فلابد لنا أن نسأل . إذن ما المقصود بالكتاب ؟ هل كان المقصود بذلك الكتاب الكتب المتقدمة ، كالزبور ، والصحف الأولى ، كصحف إبراهيم عليه السلام ؟ إن ذلك قد يكون صحيحا بر ومعنى ( يعلمه الكتاب » أن الحق قد علمه ما نزل قبله من زبور داود ، ومن صحف إبراهيم ، وبعد ذلك توراة موسى الذي جاء عيسى مكملا لها .

وبعض العلماء قد قال: أَيْرُ عن عيسى عليه السلام أن تسعة أعشار جمال الخط كان في يده. وبذلك يمكن أن نفهم (يعلمه الكتاب) أى القدرة على الكتابة. وما المقصود بقوله: إن عيسى عليه السلام تلقى عن الله بالإضافة إلى (يعلمه الكتاب، أنه تعلم أيضا و الحكمة والتوراة والإنجيل، وكلمة الحكمة عادة تأتى بعد

## 銀製盤 ○14V1○○+○○+○○+○○+○○+○○+○

كتاب منزل ، مثال ذلك قوله الحق :

﴿ وَاذْ كُنَّ مَا يُشْلَى فِي بَيُوتِكُنَ مِنْ ءَايَكِتِ اللَّهِ وَالْحِكُمَّةُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ ﴾ ( الآية ٢٤ من سوية الاحداب )

كتاب الله المقصود هنا هو القرآن الكريم ، والحكمة هى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام . فالرسول له كلام يتلقاه ويبلغه ، ويعطيه الحق أيضا أن يقول الحكمة ، أما التورأة التي علمها الله لعيسى عليه السلام فقد علمها له الله ، لأننا كها أن مهمة عيسى عليه السلام جاءت لتكمل التورأة ، ويكمل ما أنقصه اليهود من التورأة ، فالتورأة أصل من أصول التشريع لعصره والمجتمع المبعوث إليه فهو بالنص القرآني :

هُ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ أَنِي قَدْحِفْ تَكُمْ بِتَايَةِ مِن دَّقِكُمْ أَنِيَ أَغَلُقُ لَكُمْ مِن الطِينِ كَهَتَ وَ الطَّيْرِ فَأَنفُتُهُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْهِ وَأَنْهِ وَأَنْبِ اللَّهِ وَأَنْبِ اللَّهِ الأَحْمَةُ وَالْأَبْرَصُ وَأَحْي الْمَوْنَ فِي اللَّهِ وَالْفَرِينَ اللَّهِ وَأَنْبِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَأُنْبِيَّثُكُم بِمَا تَأْكُمُ إِن كُنتُدَمْ مُؤْمِنِينَ فِي يُنُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايكَةً لَكُمْ إِن كُنتُدَمْ مُؤْمِنِينَ فِي يُنُوتِكُمْ

إن كلمة رسول تحتاج إلى علامة ، فليس لأى أحد أن يقول : «أنا رسول من عند الله ، بل لابد أن يقدم بين يدى دعواه معجزة تثبت أنه رسول من الله . والآية كما نعرف هي الأمر العجيب الذي خرج عن القوانين والنواميس لتثبت صدق

## 00+00+00+00+00+00+0\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)

الرسول في البلاغ ، ومادامت المعجزة خارجة عن نواميس البشر ، فالمخالف نقول له : أنت حين تكذب أن حامل المعجزة رسول ، فكيف تعلل أنه جاء بمعجزة خرجت عن الناموس ؟ إذن ، فالمعجزة تلزم المنكر الذي يتحدي وتفحمه ، لأنه لا يستطيع أن يأتي بمثلها ، ولذلك قلنا : إن من لزوم التحدي الا يتحدى الله حين يعطى رسولا معجزة إلا بشيء نبغ فيه القوم المبعوث إليهم ذلك الرسول ؛ لأن الحق لوجاء لهم بشيء لم يدرسوه ولم يعرفوه ، فالرد منهم يكون للرسول بقولهم : إن هذا أمر لم بروض أنفسنا عليه لاستطعنا أن نفعل مثله ، وأنت قلد جثت لنا بشيء لم نعود أنفسنا عليه ، لذلك يرسل الحق الرسول - أي رسول - يجمجزة من جنس ما ينبغ فيه القوم المرسل إليهم . . مثال ذلك ، موسى عليه السلام ، أرسله الله إلى قوم كانوا نابغين في السحر ، فكانت معجزته تقرب من السحر .

وإياك أن تقول إن معجزة موسى كانت سحرا ؛ لأن موسى عليه السلام لم ينزل . بسحر ولكن بمعجزة . كانوا هم يخيلون للناس اشياء ليست واقعاءلذلك تجد القرآن . يعطيك الفارق بين ما يكون عليه ما يأتى به الله على يد رسول من الرسل من معجزة وسحر القوم ، فيقول القرآن :

ِ ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُوسَى ۞ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَ كُوُّا عَلَهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى غَنَبِي وَ وَلَى فِيهَا مَفَارِبُ أَخْرَىٰ ۞ قَالَ أَلْفِهَا يَكُوسَىٰ ۖ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاْ هِي حَبَّةٌ تَسْعَىٰ ۞ ﴾ وفي فيها مَفَارِبُ أَخْرَىٰ ۞ قَالَ أَلْفِهَا يَكُوسَىٰ ۞ فَالْقَنْهَا فَإِذَاْ هِي حَبَّةٌ تَسْعَىٰ ۞ ﴾ ( سودة 4 )

كان الحق يقول لموسى عليه السلام : إن حدود علمك بما فى يدك أنها عصا تتوكاً عليها وتهش بها على غنمك ، أما علمى أنا فهو علم آخر . لذلك يأمره أن يلقى العصا ، فلها الفاها وجدها حية تسعى ، فأرجس فى نفسه خيفة . . إن « ارجس فى نفسه خيفة » هى التى فرقت بين سحر القوم ومعجزة موسى عليه السلام » .

لماذا ؟ لأن الساحر يلقى العصا فبراها الناس حية وهو يراها عصا لأنّ الساحر لو رآها حية لخاف مثل الناس ، لقد خاف موسى عليه السلام لانها تغيرت وصارت حية فعلا،ولذلك قال له الله :

﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَكَ ٱلْأُولَىٰ ١٠٠٠ ﴾

(سورة طه)

فلو كانت من جنس السحر لما أوجس في نفسه خيفة لأنه سوف يراها عصا وإن راها غيره حية ، وهذا هو الفارق . وقوم عيسى أيضا كانوا مشهورين بالحكمة والطب ، إذن فستجيء الآيات من جنس الحكمة والطب ، ثم تتسامى المعجزة ، لأن اللنائي يطبب جسما ويداويه لا يستطيع أن يعبد المبت إلى الحياة ، لأن الإنسان إذا ما مات فقد خرج المبت عن دائرة علاج الطبيب . ولذلك رقى الله آية عيسى ، إنه يشفى المرضى ، ويحيى المون أيضا ، وهذا ترق في الإعجاز . قال عيسى : وأنى قل جتكم باية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطبر فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ، إن كلمة « أخلق لك عقابة إلى وقفة وكذلك « الطين » والملية » . إن كلمة « أخلق » تحتاج إلى وقفة وكذلك « الطين » والملية »

د أخلق » مأخودة من الحلق ، والحلق هو إيجاد شيء على تقدير ، فانت تتخيله وتقدره في دهنك أولا ثم تأتى به على هذه الحالة . فإن كان قد أن على غير تقديرك فليس خلقا ، إنما هو شيء جزافي جاء على غير علم وتقدير ، وإن من يأخذ قبلعة من الطين ويصنع منها أي شيء فهذا ليس خلقا . إن الخلق هو المطلوب على تقدير . مثال ذلك الكوب أو الكأس البلور الذي نشرب فيه حينها صنعه الصانع . هل كانت هناك شجرة تخرج أكوابا ، أم أن الصانع أخذ الرمال وصهرها ووضع عليها مواد كتياوية تخليها من الشوائب ، ثم قام بتشكيلها على هيئة الكوب ؟

إذن فالكوب لم تكن موجودة ، ووجدت على تقدير أن تكون شكل الكوب ، فهى خلق أوجد على تقدير ، فهاذا عن خلق الله ؟ إنه يخلق على تقدير ، وفرق بين صنعة البشر حين يخلق ، وبين صنعة الله حين يخلق . إن صنعة البشر حين تخلق ، إنما تخلق من موجود ، وحين يخلق الله فهو يخلق من معدوم ، وهذا هو أول فرق ، إنه سبحانه يخلق من عدم ، أما الإنسان فيضع الأشياء بنظام يحدث فيها تفاعلات أرادها الله فتوجد ، فلا يوجد من يستطيع - على سبيل المثال - من يصنع كوبا من غير المادة التي خلقها الله .

إن هذا أول فرق بين خلق الله ، وخلق الإنسان ، فخلق الله يكون من عدم ،~

## العندان

وخلق الإنسان من موجود ، وإن كان الإثنان على تقدير . وأيضا يعطى الله لخلقه سرا لا يستطيع البشر إعطاءه لصنعته ، فالله يعطيه سر الحياة ، والحياة فيها نمو ، وفيها تكاثر ، لكن البشر يصنعون الكوب مثلا ، فتظل كوبا ، ولا يوجد تكاثر بين كوب ذكر وكوب أنثى .

إن الإنسان يوجد صنعته فنظل على حالتها ، ولا يستطيع أن يصنعها صغيرة ثم نكبر ، لكن صنعة الله هى صنعة القادر الذى يهب الحياة ، فتكبر مخلوقاته وتنطور وتمر بجراحل ، وتعطى مثلها . إذن ، فالحلق إيجاد على تقدير ، هذا الإيجاد يوجد معدوما ، والمعدوم موجودة مادته ، هذا في خلق الإنسان ، أما في خلق الله ، فالله يخلق من معدوم لا توجد له مادة . والله يخلق من الشيء ذكرا وأنشى ويعطيها القدرة على التناسل، فها هوذا قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْتَ الْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَنْكُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينٍ ۞ ثُمَّ خَلَقْتَ النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضَّغَةً خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسُوْنَا الْمِظْمَ خَمَّا ثُمَّ أَشَأَنْكُ خَلَقًا عَاتَمَ فَتَبَارِكَ اللهُ أُحْسَنُ الْخَلِقِينَ ۞﴾ ( سورة المؤمنون )

ولم يمنع الحق خُلقه أن يخلقوا أشياء ، ولكن خلق الله أحسن ، لماذا ؟ لأنه يخلق من عدم ، والبشر يخلقون من موجود . وهو الحق يخلق ويوجد في مخلوقاته حياة وتكاثرا ، والبشر يخلقون بلا نمو ولا حياة ، إنه الحق أحسن الحالقين ، إذن قول عيبى عليه السلام : « أخلق لكم من الطين كهيئة « الطير » فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » .

يعنى أن كل إنسان يستطيع أن يصنع تمثالا كهيئة الطبر. لكن الله أوجد معجزة عيسى وجعله يخلق من الطين كهيئة الطبر، وينفخ فيه ، وقد تسأل، في ماذا ينفخ ؟ أينفخ في الطبر، أم في الطين، أم في الهيئة ؟ إن قلنا : إن النفخ في الطين بعد ما صار طيرا. يكون النفخ في الطين ، كالنفخ في الطير، وجاءت في آية أخرى أنها نفخ في الهية .

﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ فِهْمَي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَبَدَتُكَ بِرُوجِ الْفُصَدُسِ ثُكِيمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُهْ أَدَّ وَإِذْ عَلَّمُنُكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَنَةَ وَالْإِنْجِيلَّ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَبَّقَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيبَا فَتَكُونُ طَهْرَا بِإِذْنِيُ ﴾ يإذْنِيُ ﴾

( سورة المائدة )

إن و النفخ فيه x ، تكون للطين أو الطير . وو النفخ فيها x تكون للهيئة ، وهناك آية بالنسبة للسيدة مريم البتول :

﴿ وَمَرْبَمُ الْبَنْتَ عِسْرَانَ اللَّيْقَ أَحْصَلْتَ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيدِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ دَيِّهَا وَكُتُنِهِ ، وَكَانَتْ مِنَ الْقَيْنِينِ ﴿ ﴾

(سورة التحريم)

إن النفخ هنا في الفرج ، وآية أخرى بالنسبة للسيدة مريم البتول :

﴿ وَالَّذِيَّ أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلَنَنَهَا وَابَنَهَآ ءَايَةُ لَلْمَنْلَمِينَ ۞ ﴾

( سورة الأنبياء )

مرة يقول: ( نفخنا فيه ) أى فى الفرج ، ومرة يقول : ( نفخنا فيها ، أى فيها هى ، والقولان متساويان ، وهنا فى هذه الآية ، نجد أن الإعجاز ليس فى أن عيسى صنع من الطين كهيئة الطبر ، لأن أى إنسان يستطيع أن يفعل ذلك ، فكأنه حينها قال : ( أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطبر فأنفخ فيه فيكون طبرا بإذن الله ، .

كأنه صار طيرا من النفخة ، أما عن أمر صناعة طير من الطين فأى إنسان يمكن أن يفعلها ، لكن عيسى عليه السلام يفعل ذلك بإذن الله ، ولابد أن بجيء الأمر غتلفا ، و« بإذن الله » هنا تضم صناعة الطير ، والنفخ فيه .

إن عيسى لم يكن ليجترى، ويصنع ذلك كله إلا بإذن الله ، وجاءت كلمة « بإذن الله ، من عيسى وعلى لسانه كاعتراف منه بأن ذلك ليس من صناعته ، وكانه يقول لقومه : إن كنتم فتنتم بهذه . فكان يجب أن تفتنوا بإبراهيم من باب أولى ، حينها قطعً الطير وجعل على كل جبل جزءا منهن ثم دعاهن .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَبُمُ رَبِّ أُونِي كَيْفَ نُحْيِ الْمَوْقِيُ قَالَ أَوْلَـ تُوْمِنَ قَالَ بَلَيْ وَلَكِن لِيَطْمَنِ قَالِي قَالَ فَخَذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزَّءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْبًا وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ ﴿

(سودة البقدة )

إذن كان من الأولى الفتنة بما أعطاه الله إبراهيم عليه السلام من معجزة ، فإن كانت الفتنة من ناحية الإحياء لكان ما صنعه إبراهيم عليه السلام أولى بها ، وإن كانت الفتنة من ناحية أنه جاء إلى الدنيا بدون أب لكانت الفتنة أكثر في خلق آدم ، لأن الله خلقه بلا أب أو أم . إذن فالفتنة لا أصل لها ، ولا منطق يبردها . . ويتابع الحق سبحانه على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام « وأبرىء الأكمه والبرس وأحيى الموق بإذن الله » .

لماذا تعرض عيسى ابن مريم لهلين المرضين؟ لأنها كانت الأمراض المستعصية في ذلك العصر ، والاكمه هو الذي ولد أعمى ، أى لم يحدث له العمى من بعد ميلاده . والبرص ، هو ابيضاض بقعة في الجلد وإن كان صاحبها آدم أو أسود . وبعد ذلك تنشر بقع متناثرة في كافة الجسم بلون أبيض ، نما يدل على أن لون الجلد له كيهاويات في الجسم تغذى هذا اللون ، فإن مُنعت الكيهاويات في الجسم صار أبرص . .

وتبين صدق هذا في أن العلم المعاصر قد عوف أن الملونات للجلد هي غدد خاصة توجد في الجسم ، واسمها الغدد الملونة ، فإن امتنعت الغدد الملونة من إعطاء الألوان ، جاء البرص والعياذ بالله . وهو مرض صعب ، لم يكن باستطاعتهم أن

## ান্নাক্ষ

يداووه ، فعندما جاء عيسى ابن مريم أعطاه الله الآية من جنس ما نبغوا فيه وهو الطب . وجاء لهم بآية هي إبراء ما كانوا عاجزين عنه .

 $\bigcirc$ 

وبعض القوم الذين يحاولون أن يقربوا بين المعجزة وعقول الناس . يقولون : إن هذه المعجزات إنما هي منبق زمني ، بمعني أنه من الممكن أن يتوصل الإنسان إلى أن يكتشف علاجا لهذه الأمراض ، لكن لمؤلاء نقول : لا ، إن المعجزة تظل معجزة إلى أن تقوم الساعة . كف ؟

لنأخذ مثالا من طب العيون ، عندما قالوا إن هناك علاجاً للعمى . و سنقوم بتركيب قرنية ، أو أن نأخذ مثالا من طب الجلد لو قالوا : د سنداوى البرص » واكتشفوا ألوانا مختلفة من العلاج تحاول أن تجعل الجلد على لون واحد ، لكنه لا يستميد لونه الأصلى . ولذلك قال البعض : « إن معجزة عيسى كانت مجرد سبق زمنى » . لهؤلاء نقول : لا ، لنأخذ كل أمر بأدواته .

إن عسى بن مريم عليه السلام كان يبرىء بالكلمة والدعوة ومهيا تقدم العلم فلن يستطيع العلم أن يبرىء المرض بالكلمة والدعوة ، إنحا سيأخذون أشياء ويقوم بتحليل تلك الأشياء ، وخلط الكياويات وإجراء الجراحات ، لذلك تظل المعجزة التي جاء بها عيسى ابن مريم عليه السلام معجزة ؛ لأنه كان يبرىء بالكلمة والدعوة .

ويضيف الحق على لسان عيسى ابن مريم: و وأحيى الموقى بإذن الله وأنبكم بما تأكلون ، . ومسألة إحياء الموتى لم يأخذها عيسى هكذا على إطلاقها فيحيى كل ميت ، إنما قام بها وفى وحدات تثبت صدق الآية ولا تعمم مدلول المعجزة كسام بن نوح مثلا ، وه عازر ، إنها أشياء لمجرد إثبات المعجزة ، ولكنها ليست مطلقة ، ذلك أنه نبى ورسول من الله فلا يمكن أن يصادم قدر الله فى الأجال . ولذلك قالوا : إنه عندما أحيا سام بن نوح ، أحياه حتى نطق بكلمة ، ثم عاد سام إلى الموت مر بعد ذلك ويضيف الحق على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام :

﴿ وَأُنَبِّكُمْ بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾

( من الآية ٤٩ سورة أل عمران )

لماذا ؟ لأن كل إنسان يعلم جزئية من أحداثه الحياتية الخاصة ، يكون هذا العلم

خاصا به ، وكل إنسان ـ مثلا ـ يأكل طعامه بألوان مختلفة يعرفها هو ، ولا يعرفها الاخوون . إن الأمر الأول كخلق الطير ، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق ، هم أمور عامة للكل . أما الإنباء بألوان الطعام التي يأكلها كل إنسان فهي خاصية أحداث ، لأن كل واحد يأكل أكلا معينا فيقول له عيسى ابن مريم ماذا أكل . وليس من المعقول أن يكون عيسى ابن مريم قد دخل كل بيت أو جاءت له أخبار عن كل بيت .

وكذلك أمر الادخار . وذلك حتى نتنفى شبهة أنه كان يشم رائحة الإنسان فيعرف لون الطعام الذي يأكله ، لذلك كان الإخبار بما يدخر كل واحد في بيته ، فهذه مسألة توضح بالجلاء النام أنها آية من إخبار من يعلم مغيبات الأمور .

## ﴿ إِنَّا فِ ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾

(من الآية ٤٩ سورة ال عمران)

إن هذه آية عجيبة تثبت أن هناك قوة أعلى قاهرة هي قوة الله الحق هي التي تعطيه هذه الأشياء ، فإن كنتم مؤمنين بوجود قوة أعلى فعلكيم تصديق الرسالة التي جاء "بها عيسى ابن مريم ، لأن معنى ( رسول ) أنه مخلوق اصطفاه الله وأرسله سبحانه إلى الأدنى منه ، فالذي يؤمن بالآية هو الذي يؤمن بوجود إله أعلى قادر ومن يريد أن يتئب مع إيمانه بالله من الآية التي بعنها الله مع عيسى ابن مريم ، فالآية واضحة . اما غير المؤمن بالله فلن تفيده الآية في الإيمان . ويقول الحق متابعا على لسان عيسى ابن مريم :

﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْتَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَ سَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمُ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِمْتُ ثَكُمْ بِعَايَةٍ مِن زَيِكُمْ مَا ثَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ ۞

وقد قلنا : إن ( مصدقا ) تعني أن ما جاء به عيسي بن مريم مطابق لما جاء في

### 

التوراة . وقلنا : إن « ما بين يدى » الإنسان هو الذى سبقه ، أى الذى جاء من قبله وصار أمامه . ومادام عيسى ابن مريم جاء مصدقاً لما بين يديه من التوراة فى زمانه ، وكانت التوراة موجودة ، فلمإذا جاءت رسالته إذن ?

لكن القول الحق يتضمن هذا المعنى: إن عيسى سيأق بأحكام جديدة ، ويتضح ذلك في قوله الحق سبحانه على لسان عبده عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض اللي حرم عليكم ، إذن فليس المهم هو التصديق فقط ، ذلك أن عيسى جاء ليحل بعضا من الذى حرمته التوراة .

وقد يقول قائل: إذا كانت الكتب السياوية تأى مصدقة بعضها بعضا فيا فائدة توالى نزول الكتب السياوية ؟ والإجابة هى : أن فائدة الكتب السياوية اللاحقة أنها تذكر من سها عن الكتب السابقة ، هذا في المرتبة الأولى ، وثانيا : تأى الكتب السياوية بأشياء / وأحكام تناسب التوقيتات الزمنية التى تنزل فيها هذه الكتب . هذه هي فوائد الكتب السياوية التى توالت نزولا من الحق على رسله ، إنها تذكر من عقل وتعدل في بعض الأحكام .

ومن الطبيعى أننا جميعا نفهم أن العقائد لا تبديل فيها ، وكذلك الأعبار والقصص ، لكن التبديل يشمل بعضا من الأحكام . ولهذا جاء القرل الحق على لسان عبده عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ، ونحن نعرف أن القوم الذي أرسل الله عيسي ابن مرم لهم هم بنو إسرائيل ، والتحريم والتحليل يكون بحكمة من الله .

إن لله حكمة فيها يحلل وحكمة فيها يجرم ، إنما إياك أن تفهم أن كل شيء يجرمه الله يكون ضارا ؛ قد يجرم الله أشياء لتأديب الحلق ، فيأمر بالتحريم ، ولا يصح أن تسأل عن الضرر فيها مح وقد يعيش المؤمن دنياه ولم يثبت له ضرر بعض ما حرم الله . فإن تساءل أحد : لماذا حرم الله ذلك ؟ تقول له : من الذي قال لك إن الله حين يجرم فهر يجرم الشيء الضار فقط ؟ إنه الحق سبحانه يجرم الضار ، ويجرم بعضا يما هو غير ضار ، ولذلك قال الحق :

﴿ فَيَظُلِّهِ مِنَ الَّذِينَ هَادُواْ مَرْمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَـلِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۞﴾

( سورة النساء )

وتفصيل ذلك في آية أخرى :

﴿ وَعَلَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَّا إِلَّا مَا جَمَلَتْ ظُهُورُهُمَّا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَااخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَرَّيْسُهُم بِبَغْيِرِمُّ وَ إِنَّا لَصَدِيقُونَ ۞﴾

إذن التحريم ليس ضروريا أن يكون لما فيه الضرر ، ولهذا جاء قول الحق على لسان عبده ورسوله إلى بنى إسرائيل عيسي ابن مريم : « ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » لقد جاء عيسى ابن مريم ليُحل لهم بأمر من الله ما كان قد حرمه الله عليهم من قبل .

وبعد ذلك يقول الحق على لسان عبده ورسوله عيسى ابن مريم: « وجنتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون » ومجموعة هذه الأوامر التي تقدمت هي آية أي شيء عجيب ، بلغت القوم الذين أرسل الله عيسى إليهم ، إنه كرسُّول وكبشر لا يستطيع أن يجي بالآية المعجزة بمقرده بل لابد أن يكون مبعوثا من الله . فيجب أن يلتفتوا إلى أن الله الذي أرسله ، وله طلاقة القدرة في خرق النواميس هو سبحانه الذي أجرى على يدى عيسى هذه الأمور ، ويأمرهم عيسى ابن مريم بتقوى الله نتيجة لذلك ، ويدعو القوم لطاعته في تطبيق منهج الله .

وبعد ذلك يقول الحق على لسان عيسى ابن مريم :

# وَ إِنَّ اللَّهُ رَبِّ وَدَبُكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَاصِرَطُّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَيَّ مِنْ السِّرَطُّ المِرَطُّ المَّسْتَقِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْعَالَمُ اللَّهُ وَلَيْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْعِالِمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِمُ اللللِّلِمُ اللللْمُولِي الللِّلْمُ اللللْمُولِي اللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلِي الللِّهُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللِّلِي الللِّلْمُ الللِي الللِّهُ اللِي اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِلْمُ اللللِّلِي الللِّلْمُلِلْمُ اللَّلِمُ

إذن اجتمع الرسول والمرسل إليهم في أنهم جميعا مربوبون إلى إله واحد ، هو الذي يتولى تربيتهم والتربية تقتضى إيجادا من عدم ، وتقتضى إمدادا من عدم ، وتقتضى رعاية قيومية ، وعيسى ابن مريم يقر بعبوديته لله وكانه يقول : وإنا لم أصنع ذلك لأكون سيدا عليكم ، ولكن أنا وأنتم مشتركون في العبودية لله . وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ، .

ومعنى و هذا صراط مستقيم ، أى أنه صراط غير ملتو يا لأن الطريق إذ إلتوى ؛ انحرف عن الهدف ، وحتى تعرف أن الكل يسير على طريق مستقيم واحد ، فلتعلم أنك إذا نظرت على سبيل المثال إلى الدائرة ، فستجد أن لها محيطا ، ولها مركزا ، ومعد ذلك ومركز الدائرة هو الذى نضع فيه و سن الفرجار ، حتى نرسم الدائرة ، وبعد ذلك تصل من المركز إلى المحيط بأنصاف أقطار ، وكلما بعدنا عن المركز زاد الفرق ، وكلما نفرب من المركز تتلاشى الفروق .

فإذا ماكان الحلق جميعا يلتقون عند المركز الواحد فهذا يعنى الاتفاق ، لكن الاختلاف بجدث بين البشر كليا بعدوا عن المركز ولذلك لاتجد للناس أهواء ولا نجد الناس شبعا إلا إذا ابتعدوا عن المركز الجامع لهم والمركز الجامع لهم هو العبودية للإله الواحد ، ومادامت عبوديته لإله واحد ففي هذا جمع للناس بلاهوى أو تفرق .

إنه حتى فى الأمر الحسى وهو الدائرة المرسومة ، نجد أن الاقطار المأخوذة من المحط وقر بمركز الدائرة ، مسجد أنه فى مسافة ما قبل المركز تتداخل الأقطار إلى أن تصبر عند نقطة المركز شيئا واحدا لا انفصال بينها أبدا . وهكذا الناس إذا النقوا جميعا عند مركز عبوديتهم للإله الواحد ، فإذا ما اختلفوا ، بعدوا عن العبودية للإله الواحد ، عقدار ذلك الاختلاف .

ولذلك دعا المسيِّح عيسي ابن مريم الناس لعبادة الله و إن الله ربي وربكم فاعبدوه

## लाम्सारस

هذا صراط مستقيم ، ذلك هو منطق عيسي . كان منطقه الأول حينها كان في ألمهد

## ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ مَا تَنْنِيَ ٱلْكِتَلْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ١٠٠٠ ﴾

( سورة مريم )

إن قضية عبوديته لله قد حُسمت من البداية ، وهي قضية القمة ، إنه عبدالله والقضية الثانية هي قضية الرسالة ونقل مراد الله وتكليفه إلى خلق الله حتى يبنوا حركة حياتهم على مقتضى ما آنزل الله عليهم ، ومن الطبيعى أن أى رسول عندما يأتى بمنهج من عند الله ، فالهدف أن يحمل الناس جميعا على سلوك هذا المنهج ، ويحدد حركة حياتهم به « افعل كذا » وو لا تفعل كذا » وعندما يسمع الواحد من الناس الأمر به « افعل » فقد يجد في التكليف مشقة ؛ لماذا ؟ لأنها تلزمه بعمل قد ينها عليه ، وو لا تفعل كذا » فيها مشقة ؛ لماذا ؟ لأنها تلزمه بعمل قد

والمرء فى الأحداث بين اثنين : عمل يشق عليه فيحب أن يجتبه ، وعمل يستهويه فيحب أن يقترب منه ، والمنهج جاء من السياء ليقول للإنسان «افعل » ولا «تفعل » إذن فهناك مشقة فى أن يجمل الإنسان نفسه على أن يقوم بعمل ما من أعمال التكليف ، ومشقة أخرى فى أن يبتعد عن عمل نهى عنه التكليف .

ومعظم الناس لا تلتفت إلى الغاية الأصيلة ؛ ولا يفهمونها حق الفهم ، فيأى أنصار الشر ؛ ولا يعجبهم حمل نفوسهم على مرادات خالفهم . إن أفكار الشر تلح على صاحبها فيتمرد على التكليف الإيماني ، وأفكار الشر تحاول الاقتراب بصاحبها من فعل الأمور التي حرمها التكليف . ولذلك ينقسم الناس لأنهم لم يحدوا هدفهم في الوجود .

إن كل حركة في الوجود يمكننا أن نعرف أنها حركة إيمانية في صالح انسجام الإنسان مع فطرته ومع الإنسان مع الكون ، أو هي حركة غير إيمانية تفسد انسجام الإنسان مع فطرته ومع الكون ، فإذا كانت الحركة تصل بالإنسان إلى هدفه الإيماني . فستكون حركة طيبة وحسنة بالنسبة للمؤمن ، وإذا كانت تبعده عن هدفه تكون حركة سيئة وباطلة ، وهكذا نرى أن الهدف هو الذي يجدد الحركة .

## 015/1°00+00+00+00+00+00+00

إن التلميذ الذي بذهب إلى المدرسة له هدف بأن يتخرج في مهنة ما ، ومادام ذلك هو هدفه فنحن نقيس حركة سلوكه ، هل هي حركة تقربه إلى الهدف أم تبعد به عنه ؟ فإن كان مجتهدا . فاجتهاده حركة تقرب له الهدف ، وإن كان كسولا ، خاملا فإنه يبتعد بنفسه عن الهدف . إذن يجب أن نحدد الهدف حتى نعرف هل يكون هذا العمل صالحا . أو غير صالح .

وآفة الناس أنهم عندما بجددون أهدافهم يقعون في اعتبار ما ليس بالهدف هدفا وغاية . ومادام هناك من يعتبر غير الهدف هدفا فلابد من حدوث اضطراب وضلال ، فالذي يعتبر أن الحياة هي الهدف ، فهو يريد أن يحقق لنفسه أكبر قدر من الملذة فيها . أما الذي يعرف أن الهدف ليس هو الحياة ، إنما الحياة مرحلة ، نسأله . . ما الهدف إذن ، فيقول : إنه لقاء الله والآخرة .

هذا المؤمن سيكون عمله من أجل هذا الهدف. لكن الضال الذي يرى الدنيا وحدها هدفه ولا يؤمن بالجنة أو النار، هو غارق في ضلاله ويقبل على ما تشتهيه نفسه ، ويبتعد عها يتعبه وإن كانت فيه سعادته .

ولكن المؤمن يعرف أن الهدف ليس هو الدنيا ، وأن الهدف في مجال آخر ، لذلك يسعى في تطبيق التكاليف الإيمانية ليصل إلى الهدف ، وهو الجنة . إذن ما يفسد سلوك الناس هو جهلهم بالهدف، وحين يوجد الهدف ، فالإنسان يجاول أن يعرف العمل الذي يقربه من الهدف ، فيفعله ، فهذا هو الخير . أما الذي يبعده عن الهدف ويفعل عكس الموصل إليه فهذا هو الشر .

وإذا كان الأمر كذلك والمسألة هى فى تحديد الهدف يجب أن تعلم أن الناس يستقبلون الكثير من الأحداث بما يناقض معرفة الهدف ، ومادام الهدف هو أن تذهب إلى الآخرة لتلقى الله فلهاذا يغرق فى الحزن إنسان لأن له حبيبا قد انتقل إلى رحمة الله ؟

هذا الإنسان يمكننا أن نسأله ، لماذا تحزن وقد قصر الله عليه خطواته إلى الهدف؟ · لابد أنك حزين على نفسك لانك مستوحش له ، ولانك كنت تأنس به ، أما حزنك من أجله هم ، فلاحزن ، لأنه اقترب من الهدف ووصل إليه . وفي حياتنا اليومية عندما يكون هدف جماعة أن تصل إلى الإسكندرية من القاهرة ، نجد إنسانا ما يذهب إلى الإسكندرية ما شيا ، لأنه لا يجد نقودا أو وسيلة توصله ، وتجد آخر يذهب إليها راكبا حمارا ، وثالثا يذهب إليها راكبا حصانا ، ورابعا يصل إليها ركوب الطائرة ، وسادسا يصل إليها بمداروخ ، وكل ما حدث هو أن كل واحد في هذه الجياعة قد اقترب من الهدف بالوسيلة التي توافرت له ، وهكذا نجد إنسانا يذهب إلى الله ماشيا في سبعين عاما ، وآخر يستدعيه الله فورا ، فلهاذا تحزن عليه ؟

إن لنا أن نحزن على الإنسان الذى لم يكن موفقا فى خدمة الهدف ، أما الموفق فى خدمة الهدف ، أما الموفق فى خدمة الهدف فلنا أن نفرح له ، ونقول : إن الله قد قصر عليه المسافة ، وأغلبنا : إن كان عنده ولد حبيب إلى قلبه وصغير ويفقده فهر يغرق فى الحزن قائلا « إنه لم ير الدنيا ، لهذا الإنسان نقول : يا رجل إن الله جعل ابنك يقفز الحطايا ويتجاوزها وأخذه إلى الغاية ، في الذى يحزنك ؟ إن علينا أن نحسن استقبال ما يقضى به الله فى خلقه ، ونعرف أنه حكيم ، وأنه رحيم وأن كل شيء منه يجب ألا نفهمه خارجا عن الحكمة.

وبعد تلك الأيات الكرئمة التي تحدث فيها الحق عن مريم وعيسى عليه السلام . . قال الحق سبحانه :

وَ اللَّهُ الْمَا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَادِي اللَّهِ اللَّهِ عَامَنًا إِللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَامَنًا إِللَّهِ وَاللَّهِ عَامَنًا إِللَّهِ وَاللَّهِ عَامَنًا إِللَّهِ وَاللَّهِ عَامَنًا اللَّهِ وَاللَّهِ عَامَلًا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالَةُ اللَّا اللَّلْمُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لقد ذكر عيسى ابن مريم القضية الجامعة المانعة أولا حين قال : ﴿إِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُّدُوهُ مَنْذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾

٠٠( سورة أل عمران )٠.

وأوضح عيسى ابن مريم بما لايقبل الجدل : « أنا معكم سواء فى مربوبيتنا إلى إله واحمد ، وأنا لم أجىء لأعلمكم لأن تميزت عنكم بشىء . فيها يتعلق بالعبادة نحن سواء ، فالله رب لى ورب لكم ، والصراط المستقيم هو عبادة الله الحق .

ونحن ساعة نسمع « الصراط المستقيم » فإننا نتخيل على الفور الطرق الموصلة إلى الغاية ، ونعرف جميعا أنه لا يوجد طريق في الحياة مصنوع لذات الطريق ، إنما الطريق يصنع ليوصل إلى غاية . وساعة تسمع « صراط » فإننا نفهم على الفور الغاية التي نريد أن نصل إليها . والحق سبحانه يقول :

﴿ وَأَذْ هَـٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا نَتَبِعُواْ السُّلَ فَنَثَرَقَ بِكُدْ عَن سَبِيلَاٍ ع ذَالِكُرْ وَصَّنْكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ نَتَقُونَ ﴿ ﴾

( سورة الأنعام )

ومادام هناك طريق لغاية ما فلابد لنا أن نحدد الغاية أولا ، وتحديد الغاية إنما يهدف إلى إيضاح السبيل أمام الإنسان ليسلك الطريق الموصل إلى تلك الغاية . وهكذا يقول الحق على لسان عيسى ابن مريم : « إن الله ربي وربكم فاعبدوه » .

والعبادة هي إطاعة العابد لأمر المعبود ، وهكذا يجب أن نفطن إلى أن العبادة لا تقتصر على إقامة الأركان التعبدية في الدين من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ، إن هذه هي أركان الإسلام ولا يستقيم أن ينفصل الإنسان المسلم عن ربه بين أوقات الأركان التعبدية ، إن الأركان التعبدية لازمة ، لأنها تشحن الطاقة الإيمانية للنفس حتى تقبل على العمل الخاص بعارة الدنيا ، ويجب أن نفطن إلى ألعبانية للنفس وعارة الكون .

ويجب أن نعرف أن الأركان التعبدية هى تقسيم اصطلاحى وضعه العلماء في الفقه كباب العبادات وباب المعاملات ، لكن علينا أن نعرف أن كل شيء يأمر به الله اسمه (عبادة ع . إذن فالعبادة منها ما يصل العبد بالمعبود ليأخذ الشحنة الإيمانية من خالقه ، خالق الكون ، ومنها ما يتصل بعبارة الكون . ولذلك فلنا : إنك حينها

### 00+00+00+00<del>0</del>+00+00+01£A1

تتقبل من الله أمرا بعبادة ما ، فأنت تتلقاه وأنت موصول بأسباب الله بحثا عن الرزق وغير ذلك من أمور الحياة ، والمثل الواضح لذلك هو قول الحق :

﴿ يَنَا يُهَا اَلَّذِينَ مَامُنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعُواْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذُرُواْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَذُرُواْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّ

( سورة الجمعة )

إن هذا الأمر بالصلاة الجامعة يوم الجمعة غيرج بالإنسان من أمر البيع ، وهذا الأمر بالصلاة لم يأخذ الإنسان من فراغ ، إنما أخذ الإنسان من عمل ، هو البيع . . ولو نظرنا إلى دقة الأداء في البيع لوجدناها قمة الأخذ المباشر للرزق . إن كلام الله يصل في دقته إلى ما لا يصل إليه كلام بشر ، فلم يقل الله مثلا و اتركوا الصنعة » . و اتركوا الحرث ، ولكن الحق جاء بالبيع هنا لأنه قمة النفعية العاجلة .

إن الذي يحرث ويزرع ينتظر وقتا قد يطول حتى تنضج النهار ، لكن الذي يبيع شيئًا ، فإنه ينال المنفحة فورا ، لقد جاء الاسر بترك هذه الشعرة العاجلة لاداء صلاة الجمعة ، ويتضمن هذا الامر ترك كل الامور التي قد تأق ثمراتها من بعد ذلك لاداء الصلاة .

إن البيع هو التعبير الدقيق لأن المتكلم هو الله ، والحق لم يتكلم هنا مثلا عن الشراء ، لأن الشارى قد يشترى وهو كبيع فقد الشراء ، لأن الشارى قد يشترى وهو كانه ، لكن البائع بملأه السرور وهو يبيع فقد يذهب رجل لشراء أشياء لبيته فيسمع الأذان فيسرع إلى الصلاة ويقول لاهله من بعد ذلك : لقد ذهبت إلى الشراء ، لكن المؤذن قد أذن لصلاة الجمعة ، ذلك أن الإنسان نجب ألا يدفع نقودا ، لكن البائع يستفيد بقمة الفائدة . لذلك يخرجنا الحق من قمة «كل الأعمال ونهاية كل الأعمال وهي مبادله السلع باثبانها » . لكن ماذا بعد انقضاء الصلاة ؟

﴿ فَإِذَا فَصِيْتِ الصَّلَاةِ فَانَتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْ كُواْ اللَّهَ كَنِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴾

### 

لقد أخرجنا من الصلاة إلى الحياة نبتغى من فضل الله / ولذلك يكون الإنتشار فى الأرض والبحث عن الرزق عبادة .

ولننظر إلى الدقة في قوله الحق: ( فانتشروا في الأرض ) إن الانتشار يعنى أن ينساح البشر لينتظموا في كل حركات الحياة ، وبذلك تعمر كل حركة فيها . إن كل حركة في المبناء عبنى بن مريم : حركة في الحياة هي عبادة ، وهكذا نستوعب قوله الحق على لسان عيسى بن مريم : ( إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) ومن بعد ذلك يقول الحق : ( فلها أحس عيسى منهم الكفر ) لقد حسم عيسى بن مريم أمر العقيدة حينا قال : ( إن الله ربي وربكم » إن في ذلك تحذيرا من أن يقول أتباع عيسى أى شيء آخر عن عيسى غير أنه عبدالله خاضع لله ، مأمور بالطاعة والعبادة لله . ووضع أمامهم المنهج ، فقال : ( هذا صراط مستقيم ) .

وقول الحق: ﴿ فَلَمَا أَحْسَ عَسِى مَنْهِمُ الْكَفَرِ ﴾ يدل على أن كل صاحب فكرة ، وكل صاحب مهمة ، وكل صاحب هدف ﴿ لابد أن يكون يقظ الأحاسيس ، لأن صاحب الفكرة وخاصة الذينية يخرج الناس من الظلمات إلى النور .

وقد يقول قاتل: لماذا يعيش الناس في الظلام ولا يتجهون إلى النور من أول الأمر؟ وتكون الإجابة: إن هناك أناساً يستفيدون من وجود جموع الناس في الظلمات، لذلك يكون بينهم أناس ظللون وأناس مظلومون، والظالم الذي ياخذ الخليات - غير الآخرين ويعربد في الكون يخاف من رجل المدعوة الذي ينهاه عن الظلم، ويدعوه إلى الهداية إلى منطق العقل، ومثل هذا الظالم عندما يسمع كلمة المطلق والدعوة إلى الإيمان لا يجب أن تُعلق هذه الكلمة، إنه يكره الكلمة والقائل لها.

إن الداعية مأمور من الله بأن يكون يقطا لأنه إن اهتدى بكلياته أناس وسعدوا به ، فإنه يغضب أناساً آخرين ، ذلك أن المجتمع الفاسد يوجد به المستفيدون من الفيناد ، فالداعية عليه أن يعرف يقطة الحس ، ويقظة الحس معناها الالتفاف إلى الأحاسيس الخفية الموجودة عند كل إنسان ، ونحن نسمى الأشياء الظاهرة منها الحواس الخمس ، اللمس ، والرؤية ، والسمع ، والتذوق ، والشم .

إن رجل الدعوة مأمور بأن تعمل كل حواسه حتى يعرف من الذي يجبن ويرتجف

لحظة أن تأتى دعوة الخبر ، ومن الذى يطمئن ويحسن الراحة لدعوة الخبر . إن رجل الدعوة مأمور بدقة اليقظة والإحساس ليميز بين الذى تتغير سحنته لحظة دعوة الخبر ، ومن الذى يستبشر ويفرح .

وعندما أعلن عيسى ابن مريم منهج الحق ، وجد أنصار الظلم وأنصار البغى ء وأنصار الظلمات غير معجبين بالمنهج الواضح للإيمان بالله ، لذلك أحس منهم الكفر لقد كان مليئا باليقظة والانتباه . إنه يعلم أنه قد جاء برسالة من الله ؛ ليخرخ أناساً من مفسدة إلى مصلحة . وعندما أحس منهم الكفر ، أراد أن ينتدب جماعة ليمينوه على أمر الدعوة . «قال من أنصاري إلى الله » ؟

إن الدعوة تحتاج إلى معركة ، والمعركة تحتاج إلى تضحية . والتضحية نكون بالنفس والنفيس ، لذلك لابد أن يستثير وبحرك من يجد فى نفسه العون على هذه المسألة . وهو لم يناد أفرادا محددين ، إنما طرح الدعوة ليأتى الأنصار الذين يستشرفون في أنفسهم القدرة على حمل لواء الدعوة ، ولتكون التضحية بإقبال نفس لا استجابة لداع . وفليا أحس عيمى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله ، وكلمة وأنصار ، همى جمع ونصير ، والنصير هو المعين لك بقوة على بُعْيَيك .

وعندما سأل عيسى : « من أنصارى إلى الله ؟» كانت إلى في السؤال تفيد الغاية ، وهمى الله ، أى من ينصرنى نصرا تصير غايته إلى الله وحده لا إلى أهواء البشر ؟ إنه لا يسأل عن أناس يدخلون في لواء الدعوة من أجل الغنيمة أو يدخلون من أجل الجاه ، أو غير ذلك ، إنه يسأل عن أهل العزم ليكون كل منهم متجها بطاقته إلى نصرة الله وحده .

ومثال ذلك ما دار بين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين رجال من المدينة في اثناء مبايعتهم له في العقبة فقد قال لهم رسول الله : ﴿ أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون فيه نساءكم وأبناءكم ﴾ فأقحد الداء بن معرور بيده ثم قال : ﴿ نعم ، والذي بعثك بالحق لنمنعتك بما نمنعت عنه أزرنا » فبايعوا رسول الله على ذلك فقام أبو الهيثم بن التيهان فقال : يا رسول الله إن بيننا وبين اليهود حبالا وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدّعَنا » ؟ فتبسم رسول الله ثم قال : ﴿ بل الله من والهدم الهدم أنا منكم وأنتم منى ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالتم »

### 012A100+00+00+00+00+00+00

ای ذمتی ذمتکم وحرمتی حرمتکم(۱)

أقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستمتلكون الأرض، ووستسودون الدنيا ، أو ستنتصرون على أعدائكم ؟ لا . بل قال صلى الله عليه وسلم أنا منكم وأنتم بنى لماذا ؟ لأنه لو قال لهم ستنتصرون على أعدائكم ، فقد يدخلون المعركة ، ويموت واحد منهم ؛ ولا يرى النصر ، لكن الأمر الذي سيراء كل المؤمنين أن رسول الله منهم وأنهم من رسول الله ومادموا كذلك فسيدخلون معه الجنة وهى الغاية الأصيلة .

وعندما سأل عيسى ابن مريم « من أنصارى إلى الله » فكانه كان يسأل : من يعينى معونة غايتها الله ؟ ولماذا نأخذ هذا المعنى ؟ تكون الإجابة : أنا آخذ المعنى على قدر ذهنى ؛ لأن مرادات الله فى كلهاته لا تتناهى كمالاً ، وقد يأتى غيرى ويأخذ منها معنى آخر . ومعنى « النصير » : هو « من ينصر بجهد وقوة » . وننظر النصر فى الإيمان قال : الإيمان كيف يأتى ؟ إن الحق سبحانه وتعالى حينها تكلم عن النصر فى الإيمان قال :

## ﴿ يَكَأْبُ الَّذِينَ وَامْنُواْ إِن تَنصُرُوا اللَّهُ يَنصُرْكُمْ وَيُنَبِّتْ أَقْدَامَكُ ﴿ ﴾

( سورة محمد )

راذن فالنصر منا لله بأن نُطبق دينه ، وهذا مراد الله ، ولذلك بأتى النصر مرة من المؤمن لربه ، ومرة من الرب لمربوبه ، وقد يكون مراد عيسى \_عليه السلام \_ من الذى ينصرنى كى ينضم إلى الله فى النصر ؟

ونحن هنا أمام معسكرين ، معسكر الإيمان ، ومعسكر الكفر . لقد سأل عيسى « من أنصارى إلى الله » أى أنه يسأل عن الذين بإمكانهم أن ينضموا إلى غاية هى الله ، ونفهم نحن هذا المعنى على ضوء ما قاله الحق :

﴿ يَتَأَيُّ الَّذِينَ وَامْ ﴿ إِن بَنْصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُو وَيُنْتِتْ أَقْدَامَكُونَ ﴾

( سورة محمد )

ونعرف أيضا أن هناك نصراً من المؤمن لله ، وهناك نصر من الله للمؤمن . وهكذا

١ - السيرة النبوية لابن هشام جـ ١ .

يكون سؤال عيسى ابن مريم ( من أنصارى إلى الله ، ؟ قد أفاد المعنيين معاً . وكانت الإجابة : « قال الحواريون نحن أنصار الله ، آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » . والحواريون ماخوذة من الحور ، وهو شدة البياض ، وهم جماعة أشرقت في

والحواريون ماخوذة من الحور، وهو شدة البياض ، وهم جماعة اشرقت في وجوههم سبياء الإيمان ، فكأنها مشرقة بالنور . ونور الوجه لا يقصد به البشرة البيضاء ، ولكن نور الوجه في المؤمن يكون بإشراقة الإيمان في النفس ، ولذلك يصف الحق المؤمنين برسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم :

﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِشْدًا ۚ عَلَى الْكُفَّادِ رَحَمَا ۚ بَيْنَهُم ۚ تَرَنهُم ۚ رُكَّعًا

ُ يُعَدَّا يَبْنَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودُ ﴾ (من الآية ٢٠ سودة الغتم)

فحتى لو كان المؤمن أسود اللون فإن له سمة على وجهه . كيف ولماذا ؟ لأن الإنسان مكون من أجهزة ، ومكون من ذرات ، وكل جهاز فى الإنسان له مطلوب محدد ، وساعة ان تتجه كل الاجهزة إلى ما أراده الله ، فإن الذى مجدث للإنسان هو انسجام كل أجهزته ، ومادامت الأجهزة منسجمة فإن النفس تكون مرتاحة ، ولكن عندما تتضارب مطلوبات الأجهزة ، تكون السحنة مكفهرة .

عندما قال عيسى: « من أنصارى إلى الله » سمع الاستجابة من الحوارين ، والحواريون قوم لهم إشراقات انسجام النفس مع الإيمان ، أو هم قوم بيض الممانى ، أى أن معانيهم بيضاء ومشرقة . والنبى صلى الله عليه وسلم سمى بعضا من صحابته حوارى رسول الله ، وهم الذين جعلهم رسول الله معه طوال الوقت .

وحين قال الحواريون: « نحن أنصار الله » كان ذلك يعني أن كل إنسان منهم يريد نصرة الله . فينضم إلى الله ناصرا للمنهج ، وهذا يتطلب أن يعرف كل منهم المنهج . ونحن نعرف مقومات النصرة لله . إنه الإيمان: وما الإيمان؟ إنه اطمئنان القلب إلى قضية ما ، هذا هو الإيمان في عمومه . فلو لم أكن مؤمنا بأن الطريق الذي أسير فيه موصلً إلى غاية مطلوبة لى لما سرت فيه .

مثال ذلك المسافر من القاهرة إلى دمياط لو لم يعتقد صحة الطريق لما سلك هذا الطريق، وإن لم اعتقد أنني إن لم أذاكر دروسي سوف أرسب لما ذاكرت. إذن فكل أمر

## 014100+00+00+00+00+00+0

فى الدنيا يتم بناؤه على الإيمان ، لكن إذا أطلق الإيمان بالمعنى الحاص ، فهو اطمئنان القلب إلى قمة القضايا ، وهى الإيمان بالله ، ولذلك فأسلحة النصر إلى الله همى: إسلام كل جوارح الإنسان إلى الله . ولذلك قال الحواريون : « نحن أنصار الله أمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » .

لماذا يشهد الرسول لهم؟ لأن المفروض فى الرسول أن يبلغ القوم عن الله ، فيشهد عليهم كها قال الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَفِي حَلْمَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُ وَتَكُونُواْ شُهَلَاءً عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَفِيمُوا الصَّلَوَةَ وَمَاتُواْ الزَّكَوَةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللهِ هُوَمَوْلَنكُرٌ فَيْعُمَ الْمَوْلَى وَيْعُمَ النَّصِيرُ ﴾

(من الأية ٧٨ سورة الحج)

ولنا أن نلحظ أن الحق أورد على لسانهم - الحواريين - الإيمان أولا ؛ لأنه أمر غيبى عقدى في القلب ، وجاء من بعد ذلك على لسان الحوارين طلب الشهادة بالإسلام ؛ لأن الإسلام خضوع لمطلوبات الإيمان وأحكامه . إن قولهم : « واشهد بأنا مسلمون » هو أيضا طلب منهم يسألونه لعيسى ابن مريم أن يبلغهم كل مطلوبات الإسلام قل لنا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا إنهم قالوا : « آمنا » وماداموا قد أعلنوا الإيمان بالله ، فهم آمنوا بمن بلغهم عن الله ، والمطلوب من عيسى ابن مريم أن يشهد بأنهم مسلمون ، ولا تتم الشهادة إلا بعد أن يبلغهم كل الأحكام وقد بلغهم ذلك :

## ﴿ رَبِّنَا ٓءَامَنَا بِمَا آنَزُلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَا حُتُبْنَامَعَ الشَّنِهِدِينَ ﴿ ﴾

فهل يكون إعلانهم للإيمان، يعنى إيمانهم بتشريعات رسالة سابقة، لا، إن الإيمان هنا مقصود به ما جاء به عيسى من عند الله ؛ لأن كل رسول جاء بشىء من الله ، فوراء يجيء رسول جديد أمر يريد الله إبلاغه للناس ، ونحن نعلم أن العقائد لا تغيير فيها ؛ وكذلك الأخبار ؛ وكذلك القصص ، ولكن الأحكام هي التي تتغير فكأن إعلان الحواريين هو إعلان بالإيمان بما جاء سابقا على عيسى ابن مريم من عقائد وبما جاء به عيسى ابن مريم من أحكام وتشريعات .

وقولهم: « ربنا آمنا بما أنزلت » كلمة « بما أنزلت » تدل على منهج منزل من أعلى إلى أدن ، ونحن حين نأخذ التشريع فنحن نأخذه من أعلى . ولذلك قلنا سابقا : إن الله حينا ينادى من آمن به ليتهم مناهج الإيمان يقول : « تعالوا » أى ارتفعوا إلى مستوى التلقى من الإله وخذوا منه المهج ولا تظلوا في حضيض الأرض ، أى . لا تتبعوا أهواء بعضكم وآراء بعضكم أو تشريع بعضكم،ومادام المؤمن يريد العلو في الإيمان ، فليذهب بسلوكه في الأرض إلى منهج السهاء .

وقولهم: « ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول » . إن المتبع عادة يقتنع بمن اتبعه أولا ، حتى يكون الاتباع صادرا من قيم النفس لامن الإرغام قهرا أو قسرا ، فنحن قد نجد إنسانا يرغم إنسانا آخر على السير معه ، وهنا لا يقال عن المُزغَم : إنه « اتبع » إنما الذي يتبع ، أى الذي يسير في نفس طريق صاحبه يكون ذلك بمحض إرادته وعض اختياره . فلوسار شخص في طريق شخص آخر بالقهر أو القسر لكان ذلك الاتباع بالقالب ، لا بالقلب . ولذلك فمن المكن لمتجبر أن يمسك سوطا ويقهر مستضعفا على السير معه ، وفي ذلك إخضاع لقالب المستضعف ، لكنه لم يخضع قلبه ، فالإكراء يخضع القالب لكنه لا يخضع القالب .

﴿ لَعَلَكَ بَنجِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن لَشَأَ نُتَزِّلَ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاةِ وَالَةُ فَطَلَّتُ أَعَنَاهُهُمْ لِمَا خَلِضِينَ ۞ ﴾

( سورة الشعراء )

إن الحق يخبر رسوله أن أحدا من العباد. لا يستعصى على خالقه ، وأنه سبحانه القادر على الإحياء والإماتة ، ولو أراد الله أن ينزل آية تخضع أعناق كل العباد لَّفَعَلَ ، لكن الحق لا يريد أعناق الناس ، ولكنه يطلب القلوب التي تأتى طواعية وبالاختيار ، وأن يأتي العبد إلى الإيمان وهو قادر ألا يجيء . هذه هي العظمة الإيمانية . وقال الحواريون بعد إعلانهم الإيمان بما جاء به عيسى : « فاكتبنا مع الشاهدين » إنه الطلب الإيمان العالى الواعى ، الفاهم . إنهم بجملون أمانة التبليغ عن الرسول ، ويشهدون أن يكتبهم الله مع المؤين يشهدون أن الرسل يبلغون رسالات الله وأنهم يجملونا من بعدهم ؛ ولذلك قلنا عن آمة محمد عليه الصلاة والسلام : إنها الأمة التي معلها الله مهمة وصل بلاغ الرسالة المحمدية إلى أن تقوم الساعة . لماذا ؟ هاهوذا القول الحق :

﴿ وَجَهِدُواْ فِي اللَّهِ حَنَّ جِهَادِهِ عَهُ وَاجْتَلَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُو فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجَ م مِلْةَ أَسِكُمْ إِرَّهِمَ مُ هُوَسَمُّنُكُمُ الْمُسْلِينَ مِن قَبْلٌ وَفِي هَلْمَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَسُكُونُوا شُهَدَا لَا عَلَى النَّاسِ فَالْقِيمُوا الصَّلَوَة وَالنَّوا الزَّكُوةَ وَاعْتِصِمُوا إِلَّا يُعْرُمُونَكُمْ فَيْعَمُ الْمَوْلُ وَيْعَمُ النَّعْدِيرُ ﴿ اللَّهِ هُو مَوْلُكُمْ فَيْعَمُ النَّعْدِيرُ ﴾

( سورة الحج )

ولذلك فلن يأتى أنبياء أو رسل من بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، لقد . ائتمن الله أمة محمد ؛ بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، لذلك فلا نبوة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبعد ذلك يخبرنا الحق :

## ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْمَكِرِينَ ۞ ﴾

إن الأشياء التى يدركها العقل هى مسميات ولها أسياء وتكون أولا بالحس ؛ لأن الحس هو أول مصاحب للإنسان لإدراك الأشياء ، وبعد ذلك تأى المعان عندما نكبر ونعرف الحقائق . إن البداية دائيا تكون هى الأمور المحسة، ولذلك يقول الله عن المنجع الإيمان : إنه طريق مستقيم ، أى أن نعرف الغاية والطريق الموصل إليها،

## 

وكلمة ( الطريق المستقيم » من الأمور المحسة والتي يتعرف الناس عليها بالتطبيق \* لقواعد المنهج .

إن كلمة و مكر ، مأخوذة من الشجر ، فساعة أن ترى الشجرة التي لا تلتف أغصائها على بعضها فإن الإنسان يستطيع أن بحكم أن ورقة ما ، هى من فرع ما . ولكن هناك نوع من الأشجار تكون فروعه ملفوفة على بعضها بحيث لا يستطيع الإنسان أن يعرف أى ورقة من أى فرع هى ، ومن هذا المعنى أخذنا كلمة و المكرى . فالرجل الذى يلف ويدور ، هو الذى يكر ، فالذى يلف على إنسان من أجل ان يتخلص منه حقيقة ما ، والذى يحتال من أجل إبراز حقيقة ، فإن كان ذلك بغير قصد الضرر فهذا هو المكر السيىء . ولذلك فالحق يقهل :

﴿ وَمَكْرَ السَّيِّي ۚ وَلَا يَحِنُ الْمَكُرُ السِّيَّ إِلَّا إِلْمَالِحِيَّ فَهَلْ يَسْظُرُونَ إِلَا سُلْتَ الأَوَّلِينَ ۚ فَلَن يَجِدَ لِسُنْتِ اللَّهِ تَسْدِيلًا ۖ وَلَن يَجِدَ لِسُنْتِ اللَّهِ تَعْوِيلًا ﴾

( من الآية ٤٣ سورة فاطر )

ومعنى ذلك أن هناك مكراً غير سبىء ، أى أن المكر الذى لا يقصد منه إيقاع الضرر بأحد ، فإننا نسميه مكرً خير ، أما المكر الذى يقصد منه إيقاع الضرر فهو « المكر السبىء » . ولنا أن نسأل : ما الذى يدفع إنسانا ما إلى المكر ؟ إن الذى يمكر يدارى نواياه ، فقد يظهر لك الحب بينما هو مبغض ، ويريد أن يزين لك عملا ليمكر بك ، فيحاول مثلا أن يصحبك إلى مكان بعيد غير مأهول بالناس ويريد أن يوقع بك أبلغ الضرر ، وقد يكون القتل .

إذن ، فمن أسس المكر النبييت، والنبييت بحتاج إلى حنكة وخبرة ، لأن الذي يحاول النبيت قد يجد قبالته من يلتقط خبايا النبيت بالحدس والتخمين ، ومادام المكر بحتاج إلى النبيت ، فإن ذلك علامة على الضعف في البشر لأن القوى لا يمكر ولا يكيد ولكن يواجه . إن القوى لحظة أن يمسك بخصم ضعيف ، فمن الممكن أن يطلقه ، لأن القوى مطمئن إلى أن قوته تستطيع أن تؤذى هذا الضعيف . لكن الضعيف حين يملك قويا ، فإنه يعتبر الأمر فرصة لن تتكرر ، ولذلك فالشاعر يقول :

وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت

كلك قدرة الضعفاء

إن الضعيف هو الذي يمكر ويبيت . والذي يمكر قد يضع في اعتباره أن خصمه أقوى منه حيلة وأرجح عقلا ، وقد ينكل به كثيرا ؛ لذلك يخفى الماكر أمر مكره أو تبييته . فإذا ما أراد خصوم المنهج الإيمان أن يمكروا، فعلى من يمكرون ؟ إن الرسول لا يكون في المعركة بمفرده ولكن معه الله .

و يُحَدِّيُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَحُدَّدُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ﴿ ﴾ 
(سوية البقية )

فالله يعلم ما يبيت أى إنسان , ولذلك فعندما يريّد الله أن يبرز شيئا ويوجده فلز يستطيع أحد أن يواجه إرادة الله وأمره ، إذن فمكر الله لا قبل لأحد لمواجهته .

﴿ وَمَكَّرُواْ وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ١

( سبورة آل عمران )

وساعة تجد صفة تستبعد أن يوصف بها الله فاعلم أنها جاءت للمشاكلة فقط وليست من أسياء الله الحسنى . إن المؤمنين بإمكانهم أن يقولوا للكافرين : إنكم إن أردتم أن تبيتوا لنا ، فإن الله قادر على أن يقلب المكر عليكم . أما أسهاء الله وصفاته فهى توقيفية ، نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . لكن إذا وجد فعل لله لا يصح أن نشتق نحن منه وصفا ونجعله اسها لله ، « ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » . فليس من أسهاء الله مخادع ، أو ماكر ، إياك أن تقول ذلك ، لأن أسهاء الله وصفاته توقيفية وجاء القول هنا بمكر الله كمقابل لفعل من البشر ، ليدفحم على أنهم لا يستطيعون أن يخدعوا بالله ، ولا يستطيعون أن يمكروا بالله ، لأن الحق يقول :

« ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » .

إذن فهناك و مكر خير » . . وذلك دليل عل أن هناك من يصنع المكر ليؤدى إلى الحير . ولذا والم عليه المناز و المناز

﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِلَنْهِ مِنْ فَرَشُهُم مِّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخْلَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴾

( سورة العنكبوت )

ولم يجيء قتال إلا حينها طلب بنو إسرائيل :

﴿ أَلَّ ثَنَ إِلَى الْعَلَمْ مِنْ بَنِيَ إِسْرَاوِيلَ مِنْ بَعْدِمُومَيْنَ إِذْ قَالُواْ لِنَجِي لَمُكُمُ اَبَعَثُ لَكَ مَلِكَا نُفَتِيْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَلْ عَسَيْمٌ إِن كُتِبَ عَلَيْتُكُمُ الْفِتَالُ أَلَّا تُقْدِيلُوا ۚ قَالُوا وَمَا لَكَ اللَّهُ الْفَصْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَشْرِجْنَا مِن دِيْزِنَا وَأَبْنَا إِنَّا مَلَّا كُتِبَ عَلَيْهُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيدُ لَا تَعْيِدُ مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلَاظَّ لِلِينَ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي أذن الله لها أن تحمل السيف لتؤدب به الذين يجولون دون بلوغ العقيدة .الصحيحة للناس . إن السيف لم يأت ليفرض العقيدة ، إنما ليحمى الاختيار في النفس الإيمانية ، فبدلا من أن يترك الناس مفهورين على اعتناق عقيدة خاطئة.فالمسلمون يرفعون السيف فى وجه الظالم القاهر لعباد الله . وعباد الله لهم أن يختاروا عقيدتهم .

ولذلك فعندما يقول أعداء الإسلام: وإن الإسلام انتشر بالسيف). نود عليهم: إن الله قد بدأ الإسلام بضعف حتى يسقط هذا الاتهام، لقد كان المسلمون الأوائل ضعفاء لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، فيتجه بعضهم إلى الحبشة، ويهاجرون بحثا عن الحاية، فلو كان الإسلام قد انتشر بالسيف فلنا أن نسأل: من الذي حمل أول سيف ليكره أول مؤمن ؟ إن المؤمنين رضوا الإسلام دينا وهم في غاية الضعف ومنتهاه. إن الإسلام قد بدأ واستمر ومازال يجيا بقوة الإيمان.

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فى أمة أمية ، ومن قبيلة لها شوكتها ، وشاء الحق ألا ينصر الله دينه بإسلام أقوياء قريش أولا ، بل آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم الضعفاء وخاض رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة الدعوة الإيمانية مدة ثلاثة عشر عاما ، دعوة للإيمان بالله ، ثم هاجر رسول الله إلى المدينة ، إلى أن صار كل المسلمين وحدة إيمانية قوية ، وارتفع السيف لا ليفرض العقيدة ، ولكن ليحمى حرية اختيار الناس للعقيدة الصحيحة . ولوأن الإسلام انتشر بالسيف . فكيف نفسر وجود أبناء لديانات أخرى فى البلاد المسلمة ؟ لقد أتاح الإسلام ورصة اختيار العقيدة اكل إنسان .

إذن فكل مسلم يمثل وحدة إيمانية مستقلة ، وواجب كل مسلم أن يعرف أن الإسلام قد انتشر بالأسوة الحسنة ، وأنه كمؤمن بالله وبدين الله ، قد اصطفاه الله ليطبق السلوك الإيماني ، فقد مكن الله للإسلام في الأرض بالسلوك والقدوة .

إن كل مسلم عليه واجب ألا يترك في سلوكه ثغرة ينفذ منها خصوم الإسلام إلى الإسلام ، ذلك أن اختلال توازن سلوك المسلم بالنسبة لنهج الله هو ثغرة ينفذ منها خصوم الإسلام ، ولذلك فالمفكرون في الاديان الأخرى حينها يذهبون إلى الإسلام ، ويقتنعون به ، إنما يقتنعون بالإسلام لأنه منهج حق . إنهم يمحصونه بالعقل ، ويهتدون إليه بالفطرة الإيمانية . أما الذين يريدون الطعن في الإسلام ، فهم ينظرون إلى سلوك بعض من المسلمين ، فيجدون فيه من الثغرات ما يتهمون به الإسلام .

إن المفكرين المنصفين يغرقون دائم بين العقيدة ، ومتبع العقيدة ، ولذلك فأغلب المفكرين الذين يتبعون هذا الاتجاه ، يلجأون إلى الإسلام ويؤمنون به . ولكن الذين يذهبون إلى الإسلام من جهة أتباعه ، فإن صادفوا تابعا للإسلام ملتزما دعاهم ذلك إلى أن يؤمنوا بالإسلام ، ولذلك كانت الجمهرة الكثيرة الوفيرة في البلاد الإسلامية المعاصرة في بلاد لم يدخلها فتح إسلامي ، وإنحا دخلتها الأسوة الإسلامية في أفراد تابعين ملتزمين ، فراق الناس ما عليه هؤلاء المسلمون من حياة ورعة ، ومن تعرف مناترمين ، فراق الناس ما عليه هؤلاء المسلمون من حياة ورعة ، ومن تعرفات مستقيمة جميلة ، ومن أسلوب تعامل سمح أمين ، نزيه ، نظيف ، كل ذلك لفت جهرة الناس إلى الإسلام ، وجعلهم يتساءلون : ما الذي جعلكم على هذا السلوك الطيب ؟ قالوا : لأننا مسلمون . وتساءل الناس في تلك المجتمعات : وما معني الإسلام ؟ وبدأ المسلمون يشرحون لهم الإسلام .

إذن ، فالذى لفت إلى الإسلام هو السلوك المنهجى الملتزم . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى حين يعرض منهج الدعوة الناجحة يقول :

﴾ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِــلَ صَـٰلِهِماً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينُ ۞ ﴾ :

والدعوة إلى الله تكون باللسان والعمل الصالح؛ ليدل المؤمن على أن ما يدعو إليه غيره قد وجده مفيدا فالتزمه هو ، فالعمل الصالح هو شهادة للدعوة باللسان . ولا يكتفى المؤمن بذلك ، إنما يعلن ويقول : « إننى من المسلمين » يقول ذلك لمن ؟ يقوله لمن يرونه على السلوك السمح الرضى الطيب . إنها لفتة من ذاته إلى دينه .

إن هذا يفسر لنا كيف انتشر الإسلام بوساطة جماعة من التجار الذين كانوا يذهبون إلى كثير من البلاد ، وتعاملوا مع الناس بأدب الإسلام ، وبوقار الإسلام ، وبورع الإسلام ، فصار سلوكهم الملتزم لافتا ، وعندما يسألهم القوم عن السر في سلوكهم الملتزم ، يقول الإنسان منهم : أنا لم أجيء بذلك من عندى ولكن من اتباعى لدين الله الإسلام .

ومثال ذلك فى السلوك الأسوة : المسلمون الأوائل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد كان صحابته رضوان الله عليهم يخافون عليه من خصومه ، فكانوا

### 014100+00+00+00+00+00+0

يتناوبون حراسته ، ومعنى تناوب الحراس أنهم أرادوا أن يكونوا المصد للأخطار يتداولون ذلك فيها بينهم . وأراد الحق سبحانه أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة خفية ، ونام على بن أبي طالب رضى الله عنه وأرضاه مكان الرسول صلى الله عليه وسلم . لقد أراد على - كرم الله وجهه - أن يكون هو المصد ، فإذا جاء خطر فإنه هو الذي يصده .

لاشك أنه كان يفعل ذلك لأنه واثق أن بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم خبر للإسلام حتى ولو افتداه بروحه . هذا هو التسامى العالى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان الواحد منهم يجب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأسوة بالرسول واتباع دين الله إنما يعود ذلك عليه بالخبر العميم . وعندما يموت واحد منهم في سبيل المحافظة على من أرسله الله رسولا ليبلغ دعوته فقد نال الشهادة في سبيل الله .

هذا هو أبوبكر الصديق رضوان الله عليه مع رسول الله فى الغار. ألم يجد الصديق شقوقاً فيمزع من ثيابه ليسد الشقوق ؟ ألم يضع قدمه فى شق لأنه يخشى أن تحيء حشرة من الحشرات قد تؤذى حضرة النبى صلى الله عليه وسلم ؟ لقد أراد أن يحافظ على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو افتداه ، وهذه شهادة بأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بأن بقاء الرسول خير لهم وللإيمان ولنفوسهم من بقائهم هم أنفسهم .

وهكذا أراد الله نصرة رسوله على الكفار ، عندما مكروا وبيتوا أن يقتلوه قبل الهجرة ، وهكذا أراد الله نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة عندما واجه أعداء الإسلام فى القتال ، لقد مكروا ، ولكن الله خير الماكرين .

وكان الحق سبحانه وتعالى يقول بهذا النصر من الله: لن تستطيعوا أن تقاوموا محمدا لا بالمواجهة ولا بالتبييت . وها هوذا تابع من أتباعه صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عمر رضى الله عنه يهاجر علنا ، ويقول : من أراد أن تشكله أمه ، أو ترمل زوجته ، أو ييتم ولله ، فليلقنى وراء هذا الوادى . بينها هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية . لماذا ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة للضعيف . إن القوى يستطيع هماية نفسه ويخرج إلى الهجرة مجاهرا . أما الضعيف فلابد أن يهاجر خفية ؛ لذلك فالأسوة للضعيف كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد مكر أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكن الله مكر بهم .

﴿ وَقَدْ مَكُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُوهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْحِبَالُ ﴿ ﴾ الله الدامير )

إن مكرهم رغم عنفه وشدته والذى قد يؤدى إلى زوال الجبال ، هذا المكر يبور عند مواجهته لمكر الله الذى يحمى رسله وعباده الصالحين . لقد جاء مكر بنى إسرائيل وأنزل فيه الله قوله الحكيم : « ومكروا ومكر الله والله خير الملكرين » . لأنهم أرادوا أن يتخلصوا من سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام . فقال الحق سبحانه :

مَعْ إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى مَعْوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِ رُكَ مِن الَّذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ الْمَعُوكَ وَوَا اللَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةُ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَيمَا كُنتُمْ فِيهِ مَرَجِعُكُمْ فَيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ۞ نَهَ اللَّهُ فَيهِ تَخْلِفُونَ ۞ نَهَ اللَّهُ فَيهِ تَخْلِفُونَ ۞ نَهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولَالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لقد جاء الحق سبحانه بعد عرضه لمسألة المكر بهذا القول الحكيم ، وذلك دليل على أن عيسى عليه السلام أحس من بنى إسرائيل الكفر ، والتبييت ، ومؤامرة للقتل فطمأن الله عيسى إلى نباية المعركة . « إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » . إنها أربعة مواقف ، أرادها الله لعيسى ابن مريم عليه السلام .

ونريد أن نقف الآن عند كلمة قول الحق : (متوفيك » . نحن غالبا ما ناخذ معنى بعض الألفاظ من المغالب ما ناخذ معنى بعض الألفاظ من الغالب الشائع ، ثم تموت المعلق الأخرى في اللفظ ويروج المعنى الشائع فغهم المقصد من اللفظ . إن كلمة والتوفى ، نفهمها على أنها الموت ، ولكن علينا هنا أن نرجع إلى أصل استمال اللفظة ، فإنه قد يغلب معنى على لفظ ، وهذا اللفظ موضوع لمعان متعدة ، فياخذه واحد ليجعله خاصا بواحد من هذه . إن كلمة والتوفى » قد يأخذها واحدا لمجنى و الوفاة » وهو الموت . ولكن ، ألم يكن ربك الذي قال : وإن متوفيك » وهو القائل في القرآن الكريم :

﴿ وَهُوَ الَّذِي بَنَوَفَنكُم بِالنَّهِ لِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَخُمُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمُ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُستَّىً ثُمَّ إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنْتِئُكُم بِسَاكُنتُمْ تَعْمُلُونَ ۞ ﴾

( سورة الأنعام إ

إذن ويتوفاكم ، هنا بأى معنى ؟ إنها بمعنى ينيمكم . فالنوم معنى من معانى لتوفى . ألم يقل الحق في كتابه أيضا الذي قال فيه : « إن متوفيك ، .

﴿ اللهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَرُّ كُنَّ فِي مَنَامِكً ۖ فَيُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا . ``
الْمَوْتَ وُرُسِلُ الْأَنْمَ يَنَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ﴾
( سودة الند)

لقد سمى الحق النوم موتا أيضا . هذا من ناحية منطق القرآن ، إن منطق القرآن الكريم بين لنا أن كلمة و التوقى ، ليس معناها هو الموت فقط ولكن لها معان الحرى ، إلا أنه غلب اللفظ عند المستعملين للغة على معنى فاستقل اللفظ عندهم بهذا المعنى ، فإذا ما أطلق اللفظ عند هؤلاء لا ينصرف إلا لهذا المعنى ، ولهؤلاء بها لا بد أن ندقق جيدا في اللفظ ولماذا جاء ؟

وقد يقول قائل : ولماذا يختار الله اللفظ مكذا ؟ والإجابة هى : لأن الأشياء التى قد يقف فيها العقل لا تؤثر فى الأحكام المطلوبة ويأتى فيها الله بأسلوب يحتمل هذا ، ويحتمل ذلك ، حتى لا يقف أحد في أمر لا يستأهل وقفة . فالذي يعتقد أن عبسى عليه السلام قد رفعه الله إلى السياء ما الذي زاد عليه من أحكام دينه ؟ والذي لا يعتقد أن عيسى عليه السلام قد رفع ، ما الذي نقص عليه من أحكام دينه ، إن هذه القضية لا تؤثر في الأحكام المطلوبة للدين ، لكن العقل قد يقف فيها ؟ فيقول قائل : كيف يصعد إلى السياء ؟ ويقول آخر : لقد توفاه الله . وليعتقدها أي إنسان كما يريد لائها لا نؤثر في الأحكام المطلوبة للدين .

إذن ، فالأشياء التى لا تؤثر فى الحكم المطلوب من الحلق يأن بها الله بكلام يحتمل الفهم على أكثر من وجه حتى لا يترك العقل فى حيرة أمام مسألة لا تضر ولا تنفع . وعرفنا الآن أن وتوفى ، تأتى من الوفاة بمعنى النوم من قوله سبحانه :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِالنَّسِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْمُ بِالنَّهَادِ ثُمَّ يَبَعُنُكُمْ فِيهِ لِيغْضَى أَجَلَّ مُسَمَّى ثُمُّ إَلَبْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ ( سورة الانعام)

ومن قوله سبحانه وتعالى :

﴿ اللَّهُ يَتُوفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَرْ ثَمُتْ فِي مَنَامِهَ ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي فَعَنى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إن الحق سبحانه قد سمى النوم موتا لأن النوم غيب عن حس الحياة . واللغة العربية توضيع ذلك ، فأنت تقول على سبيل المثال ـ لمن أقرضته مبلغا من المال ، ويطلب منك أن تتنازل عن بعضه لا ، لابد أن أستوفي مالى،وعندما يعطيك كل مالك ، تقول له : استوفيت مالى تماما ، فتوفيته ، أي أنك أخذته بتمامه .

إذن ، فمعنى « متوفيك » قد يكون هو أخذك الشيء تاما . أقول ذلك حتى نعرف

### Q10:1° QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

الفرق بين الموت والقتل ، كلاهما يلتقى فى أنه سلب للحياة ، وكلمة « سلب الحياة ، قد تكون مرة بنقض البنية ، كضرب واحد لأخر على جمجمته فيقتله ، هذا لون من سلب الحياة ، ولكن بنقض البنية . أما الموت فلا يكون بنقض البنية ، إنما يأخذ الله الروح ، وتبقى البنية كها هى ، ولذلك فرق الله فى قرآنه الحكيم بين «موت » وو قتل » وإن اتحدا معا فى إزهاق الحياة .

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَـدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُّ أَفَايِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبُمُّ عَلَى اللهِ الرُّسُلُّ أَفَايِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ اللهِ النَّسَاكِرِينَ اللهُ الشَّيْكِرِينَ اللهُ الشَّيْكِرِينَ اللهُ الشَّيْكِرِينَ اللهُ المَّسَانِ اللهُ المَّسَانِ اللهُ اللهِ اللهِ العدان )

إن الموت والقتل يؤدى كل منها إلى انتهاء الحياة ، لكن القتل ينهى الحياة بنقض البنية، ولذلك يقدر بعض البشر على البشر فيقتلون بعضهم بعضا . لكن لا أحد يستطيع أن يقول : « أنا أريد أن يموت فلان » ، فالموت هو ما يجربه الله على عباده من سلب للحياة بنزع الروح . إن البشر يقدرون على البنية بالقتل ، والبنية ليست هي التي تنزع الروح ، ولكن الروح تحل في المادة فتحيا ، وعندما ينزعها الله من المادة تحوت وترم أي تصير رمة .

إذن ، فالقتل إنما هو إخلال بالمواصفات الخاصة التي أرادها الله لوجود الروح في المادة ، كسلامة الحنج أو القلب . فإذا اختل شيء من هذه المواصفات الخاصة الاساسية فالروح تقول : وأنا لا أسكن هنا » . إن الروح إذا ما انتزعت ، فلأنها لا تريد أن تنتزع . . لأى سبب ولكن البنية لا تصلح لسكتها . ونضرب المثل ولله المثل العل :

إن الكهرباء التى فى المنزل يتم تركيبها ، وتعرف وجود الكهرباء بالمصباح الذى يصدر منه الضوء . إن المصباح لم يأت بالنور ، لأن النور لا يظهر إلا فى بنية بهذه المواصفات بدليل أن المصباح عندما ينكسر تظل الكهرباء موجودة ، ولكن الضوء يذهب . وكذلك الروح بالنسبة للجسد . إن الروح لا توجد إلا فى جسد له مواصفات خاصة . وأهم هذه المواصفات الحاصة أن تكون خلايا البنية مناسبة ، فإن توقف القلب ، فمن المكن تدليكه قبل مرور سبع ثوان على التوقف ، لكن إن فسدت خلايا المخ ، فكل شيء ينتهي لأن المواصفات اختلت .

إذن ، فالروح لا تحل إلا في بنية لها مواصفات خاصة ، والقتل وسيلة أساسية لهدم البنية ؛ وإذهاب الحياة ، لكن الموت هو إزهاق الحياة بغير هدم البنية ، ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى . ولكن خلق الله يقدرون على البنية ، لأنها مادة ولذلك يستطيعون تخريبها .

إذن ، ( فمترفيك ، تعنى مرة تمام الشيء ، ( كاستيفاء المال ، وتعنى مرة ( النوم » . وحين يقول الحق : ( إن متوفيك ، ماذا يعنى ذلك ؟ إنه سبحانه يريد أن يقول : أريدك تاما ، أى أن خلقى لا يقدرون على هدم بنيتك ، إن طالبك إلى تاما ، لانك فى الأرض عرضة لاغيار البشر من البشر ، لكنى ساتى بك فى مكان تكون خالصا لى وحدى ، لقد أخذتك من البشر تأماً ، ومعنى « تاما ، ، أى أن الروح فى جسدك بكل مواصفاته ، فالذين يقدرون عليه من هدم المادة لن يتمكنوا الروح فى جسدك بكل مواصفاته ، فاكمنوا

إذن ، فقول الحق : ( ورافعك إلى " هذا القول الحكيم يأتى مستقيا مع قول الحق : ( متوفيك " . وقد يقول تال : لماذا نأخذ الوفاة بهذا المعنى ؟ نقول : إن الحق بجلال قدرته كان قادرا على أن يقول : إن رافعك إلى ثم أتوفاك بعد ذلك . ونقول أيضا : من الذي قال : إن ( الواو ) تقتضى الترتيب في الحدث ؟ ألم يقل الحق سحانه :

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٠٠ ﴾

(سورة القمر)

هل جاء العذاب قبل النذر أو بعدها ؟ إن العذاب إنما يكون من بعد النذر . إن « الواو » تفيد الجمع للحدثين فقط . ألم يقل الله في كتابه أيضا :

﴿ وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّسَ مِينَاهَهُمْ وَمِسْكَ وَمِن ثُوجٍ وَ إِبْرَاهِمَ وَمُومَىٰ وَعِيسَى أَبن مَرْبَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِينَاهًا غَيِظًا ﴿ ﴾

( سورة الاحزاب )

### @10+0@@+@@+@@+@@+@@+@

إن « الواو » لا تقتضى ترتيب الأحداث , فعلى فرض أنك قد أخذت « متوفيك » أن « مميتك » ، فعن الذي قال : إن « الواو » تقتضى الترتيب فى الحدث ؟ بمعنى أن الحق يتوفى عبسى ثم يرفعه . فإذا قال قائل : ولماذا جاءت و متوفيك » أولا ؟ نرد على ذلك : لأن البعض قد يظن أن الرفع تبرئة من الموت . ولكن عيسى سيموت قطعا ، فالموت ضربة لازب . ومسألة يمر بها كل البشر . هذا الكلام من ناحية النص الفرآنى . فإذا ما ذهبنا إلى الحديث وجدنا أن الله فوض رسوله صلى الله عليه وسلم لبشر ح ويبين ، ألم يقل الحق :

## ﴿ وَأَرْلَنَا ٓ إِلَيْكَ اللَّهِ كَرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا تُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَمَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ﴾

( من الآية ٤٤ سورة النحل )

فالحدیث کیا رواه البخاری ومسلم : (کیف أنتم إذا نزل ابن مریم فیکم وإمامکِم منکم) ؟ .

أى أن النبى صلى الله عليه وسلم بين لنا أن ابن مريم سينزل مرة أخرى . ولنقف الأن وقفة عقلية لنواجه العقلانيين الذين بجاولون إشاعة التعب فى الدنيا فنقول : يا عقلانيون أقبلتم فى بداية عيسى أن يوجد من غير أب على غير طريقة الخلق فى الإيجاد والميلاد ؟ سيقولون نعم . هنا نقول : إذا كنتم قد قبلتم بداية مولده بشيء عجيب خارق للنواميس فكيف تقفون فى نهاية حياته إن كانت خارقة للنواميس ؟ . إن الذى جعلكم تقبلون العجيبة الأولى يمهد لكم أن تقبلوا العجيبة الثانية . إن الحق سبحانه يقول :

﴿ إِنِّي مُتَوَّقِكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرِكَ مِنَ النِّيرَ ۚ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ اللَّذِينَ الْتَبَعُوكَ فَوْقَ النِّينَ كَفُرُواْ إِلَى يَوْمِ الْفَيْدَمَةُ ﴾

( من الآية ٥٥ سورة ال عمران )

إنه سبحانه يبلغ عيسى إننى سأحذك تاما غير مقدور عليك من البشر ومطهوك من خبث هؤلاء الكافرين ونجاستهم ، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلي يوم القيامة . وكلمة « اتبع » تدل على أن هناك «مُتَبعًا » يتلو مُتَبعًا . أى أن المُتَبّع هو الذي يأتي بعد ، فمن الذي جاء من بعد عيسى بجنهج من السهاء ؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم . ولكن على أي منهج يكون الذين اتبعوك ؟ أعلى المنهج الذي جاؤا به أم المنهج الذي بلغته أنت يا عيسى ؟ إن الذي يتبعك على غير المنهج الذي قلته لن يكون تبعلك ، ولكن الذي يأتي ليصحح الموضع على المنهج الصحيح فهو الذي اتبعك . وقد جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحح الوضع ويبلغ المنهج كما أراده الله . ووجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » . فإن أخذانا المعنى بهذا ؛ فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي اتبعت منهج الله الذي جاء به الرسل جميعا ، ونزل به عيسى أيضا ، وأن أمة محمد قد صححت كثيرا من القضايا التي انحوف بها القوم . نقول ليس المراد هنا من « فوق » الغلبة والنصر ، ولكننا نريد من « فوق » الخبة والبرهان . وذلك إنما يحدث في حالة وجود قوم منصفين نريد من « فوق » الحجة والبرهان . وذلك إنما يحدوا إلا قضية الإسلام وعقيدة الإسلام .

إذن ، فالفوقية هي فوقية ظهور دليل وقوة برهان . ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِالْمُدُىٰ وَدِينِ الْحَنِّقِ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْكِرَهَ الْهُشْرِكُونَ ۞﴾

( سورة التوبة )

وفى موقع آخر من القرآن الكريم ، يؤكد الحق ظهور الإسلام على كافة الأديان وهو الشاهد على ذلك :

﴿هُوَالَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولُهُۥ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرُهُۥ عَلَى الَّذِينِ كُلِّةٍ؞ وَكَنَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿إِنَّ ﴾

( سورة الفتح )

ومعنى ذلك أن الله قد أراد للإسلام أن يظهر على كل الأديان . وقد يقول قائل : إن فى العالم أديانا كثيرة ، ولم يظهر عليها الإسلام ، والموجودون من المسلمين فى العالم الآن مليار وأضعاف ذلك من البشر على ديانات أخرى . نقول لمثل هذا القائل : إن

### 

الله أراد للإسلام أن يظهره إظهار حجة ، لا من قِبَلِكم أنتم فقط ولكن من قِبَلهم هم كذلك . والناس دائما حين يجتمعون ليشرعوا القوانين وليحددوا مصالح بعضهم بعضا ، يلجأون أخيرا إلى الإسلام . فلننظر إلى من يشرع من جنس تشريع الأرض ولنسأل أرأيت تشريعا أرضيا ظل على حاله ؟ لا ، إن التشريع الأرضى يتم تعديله دائها .

لماذا ؟ لأن الذى وضيع التشريع الأول لم يكن له من العلم ما يدله على مقتضيات الأمور التي تَجِد ، فلها جَدَّت أمور في الحياة لم تكن في ذهن من شرع أولا ، احتاج الناس إلى تعديل التشريع . ولنمسك بأى قانون بشرى معدل في أى قضية من قضايا الكون ، ولننظر إلى أى اتجاه يسير ؟ إنه دائها يتجه إلى الإسلام ، وإن لم يلتن مع الإسلام ، والله عنه أوربا ضجة على الطلاق في الإسلام ، ما الذى حدث ؟ جاء التشريع بالطلاق في إيطاليا تحت سمع وبصر الفاتيكان . هل شرعوا الطلاق لأن الإسلام أباح الطلاق ؟ لا ، إنما شرعوه لأن أمور الخات الى خضوعهم لأمور الحياة الخضعتهم إلى ضرورة تشريع الطلاق ، فكانهم أقاموا الدليل بخضوعهم لأمور الحياة على أن ما جاء به الإسلام قبل التجربة كان حقا . بدليل أن أوربا لجأت إلى تشريع الطلاق لا كمسلمين ولكن لأن مصالح حياتهم لا تأن إلا به .

وهل هناك ظهور وغلبة أكثر من الدليل الذي يأتى من الخصم ؟ تلك هي الغلبة . لقد وصلوا إلى تشريع الطلاق رغم كراهيتهم للإسلام كدليل على صدق ما جاء به الإسلام . وفي الربا ، الذي يريد البعض هنا أن يجلله ، تجد أوربا تحاول التخلص منه ، لأنهم توصلوا بالتجربة إلى أن المال لا يؤدى وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر أي أنهم عرفوا أن إلغاء الربا ضروري حتى يؤدى المال وظيفته الحقيقية في الحياة ، والذي الجاهم إلى الوصول إلى هذه الحقيقة هو أن فساد الحياة صبيه الربا ، فأرادوا أن يمنعوا الربا . لقد وصلوا إلى ما بدأ به الإسلام من أربعة عشر قرنا . أتريد غلبة ، وتريد فوقا ، وتريد ظهورا ، أكثر من هذا بالنسبة لدين الله ؟

إذن ، ففهم الخصوم ما يصلح أمر الحياة اضطرهم إلى الأخذ بمبادىء الإسلام . ونتابع بالتأمل قول الحق : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » . أى أن الحق جاعل الذين ساروا على المنهج الأصيل القادم من الله فوق الذين كفروا . فالذين يقولون فيك يا عيسى ابن مريم ما لا يقال من ألوهية ، هل

اتبعوك؟ لا . . لم يتبعوك .

إن الذي يتبع عيسى هو الذي يأتى على المنهج القادم من الله . إن عيسى ابن مريم رسول إلى بنى إسرائيل . وديانات السباء لا تأتى لعصبيات الجنس أو القومية أو الأوطان أو غير ذلك ، ولكن المنهج هو الذي يربط الناس بعضهم ببعض ، ولذلك جاء لنا الحق بقصة سيدنا نوح لنتعرف على هذه المعانى . لقد وعد الله سيدنا نوحا أن ينجى له أهله . وعندما دعا نوح عليه السلام ابنه ليركب معه : ولكن ابن نوح رفض ، فقال نوح عليه السلام الله :

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُمُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَـٰقُ وَأَنتَ أَحْكُرُ ٱلحَنكِجِينَ ۞﴾

( سورة هود )

فهل الأهلية بالنسبة للأنبياء هي التي قالها نوح هل أهلية الدم ؟ لا ، لأن الحق قال :

﴿ قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكً إِنَّهُ عَلَمٌ عَبُرُ صَالِحٌ فَلا تَسْعَلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَ عِلْمَ اللَّهِ عَلَمٌ عَلَيْ اللَّهِ عَلَمٌ اللَّهِ عَلَمٌ اللَّهِ عَلَمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْحَنهِلِينَ ﴿ ﴾

( سورة هود )

لماذا ؟ لأن أهل النبوة هم المؤمنون بها.فالذين اتبعوا المنهج الذي جاء به المسيح من عند الله ليس من يطلق على نفسه أنه يهودي إن هذه أسهاء فقط. إن المتبع الحق هو من يتبع المنهج المنزل من عند الله. إن الأنباء ميراثهم المنهج والعلم . ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلمان وهو فارسى لا يجتمع مع رسول الله في أرومة عربية :

( سلمان منا آل البيت)(١) .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه الحاكم والطبراني في الكبير.

### 線網線 Class CO+OO+OO+OO+OO+OO+O

وهكذا انتسب سلمان إلى آل البيت بحكم إيمانه ، وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إذن : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » ، أى أن الحق سبحانه قد جعل الفوقية للذين يتبعون المنهج الحق القادم من عند الله . والذي يصوب منهج عيسى هو محمد رسول الله . هل تكون الفوقية هي فوقية مساحة جغرافية ؟ لأن رقعة من الأرض التي تتبع الديانات الأخرى غير الإسلام أكبر مساحة من رقعة أرض المؤمنين بالإسلام ؟ لا . . فالفوقية تكون فوقية دليل .

وقد يقول قائل: إن الدليل لا يلزم . نرد قائلين : كيف لا يلزم الدليل ؟ ونحن . نرى الذين لا يؤمنون به يدللون عليه . كيف يدللون عليه ؟ إنهم يسيرون فيا يقننون من قوانين البشر إلى ما سبق إليه تقنين السياء . ومادام هنا في هذه الآية كلمة و فوق ، وكلمة و كفروا ، وهناك أتباع ، إذن ، فهناك قضية وخصومة ، وهناك حق ، وهناك باطل ، وهناك هدى ، وهناك ضلال . فلابد من الفصل في هذه القضية . ويأتى الفصل ساعة ألا يوجد للإنسان تصرف إرادى لا على ذات نفسه ولا على سواه .

إن الظالمين يستطيعون التصرف فى الأرض ، لكن عندما يكون المرجم إلى الله فالله يقول : أنا ملكتكم وأنتم عصاة لى فى كثير من الأسباب ، لكن هناك وقت تزول فيه ملكيتكم للأسباب . إذن . . فالظالم قد يتحكم على الأرض وكذلك الباطل لأن الله أوجد لنا جميعا إرادات ومرادات اختيارية . لكن فى يوم القيامة فلا إرادات إلا إرادة الله :

﴿ يَوْمَهُمُ بَرِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ مَنَ اللَّهِ الْمَلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْفَهَّارِ ﴿ ﴾ (سوية علان)

( إذن فالحكم قادم بدون منازع . . والذي يدل على ذلك قوله الحق :

﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُواْ الْمَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

## ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ الْبَهُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُّهُوا مِنًّا كَذَاكِ يُرِيهِمُ اللهُ أَثْمَنْكُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ مَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّادِ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

إن الذى اتبع واحدا على ضلال يأتى يوم القيامة ليجد أن صاحب الضلال يتبرأ منه ، فيقول المتبعون سائلين الله : يارب ارجعنا إلى الدنيا لننتقم ممن خدعونا . هذا من ناحية علاقة البشر بالبشر . أما من ناحية الجسد الواحد نفسه ، فسوف نجد شهادة الجلود والألسنة والأيدى ، بعد أن تسقط عنها إرادة الإنسان ويسقط تسخير الحق لهذه الجوارح والحواس لخدمة الإنسان ، تقول الجوارح والحواس : لقد كانت لصاحبي إرادة ترغمني على أن أفعل ما لا أحب ، لكن ها هوذا يوم القيامة ، فلا قهر ولا إرغام ولا تسخير لأن الملك كله لله . . لذلك تشهد الألسنة والجلود ولهذا يقول الحق : وثم إلى مرجعكم فاحكم بينكم فيها كنتم فيه تختلفون » .

إن الحق يحكم فيها كانوا فيه يختلفون لتكون ثمرة الحكم هي ماذا ؟ هل هناك تكليف بعد ذلك ؟ لا .. لكن ثمرة الحكم هي الجزاء . ففي الأخوة لا عمل هناك ، والحكم فيها للجزاء . وكما قلنا : مادام هناك متبعون وكافرون ، وجماعة فوق جماعة ، وللى الله مرجعهم ، فلابد لنا أن نرى ما هو الحكم الذي سوف يكون ؟ ها هوذا القول الحكيم :

# ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي اللَّهُ نَيْ اللَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا فِي اللَّهُ نَيْ اللَّهُ عَنِينًا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَالْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَاكُمُ عَلَامُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَا

لماذا لم يأت الله بالحكم على المؤمنين أولا ؟ لأن المؤمنين يؤمنون بذلك تماما ، إنهم بإيمانهم يعرفون ذلك ويعونه . ولننتبه هنا إلى أن الحكم لا يشمل العذاب فى الآخرة فقط ولكنه يشتمل على العذاب فى الدنيا أيضا ، فعذاب الدنيا سيكون قبل الحكم ، وكأن الحق يقول لنا : لا تعتقدوا أن تعذيبي إياهم في الدنيا يعفيهم من تعذيبي إياهم في الأخرة، لأن التعذيب في الدنيا فقط قد يصيب من أمن بي .

أما من كفر بى ، فإن أعذبه فى الدنيا وأعذبه فى الأخرة إننى لا أؤجل العذاب للكافرين إلى الأخرة فقط ولكن سأضم عذاب الدنيا إلى عذاب الأخرة .

إن الحصيلة بعد كل شيء هي أن يعذب الكافر في الدنيا وفي الأخرة . ويقول الحق عن هذا العذاب : إنه عذاب شديد ؛ لأن الحدث حين يقع لابد أن تلحظ فيه القوة التي تناسب من أحدث . ولنضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى :

إن الطفل قد يكسر شيئا في حدود قوته كطفل ، والشاب قد يكسر شيئا مناسبا لقوته . إذن فالحدث يجب أن ناخذه قياسا بالنسبة لفاعله ؛ فإذا كان الفاعل هو الله ، فهل لأحد طاقة على عذاب الله ؟ لا أحد يتصور ذلك ، وليس لأحد من هؤلاء من ناصر ، لأن الذي يهزمه الله ويعذبه لا ناصر له ، وبعد ذلك يأتي الحق بالمقابل :

## ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ الْمَسُوا وَعَكِمِلُوا الصَّلِاحِتِ فَيُوفِيهِمِ أَجُورُهُمُّ وَاللَّهُ لاَيُحِثُ الظّلِمِينَ ۞ ﴾

أى فهادام الذين كفروا سينالون العذاب الشديد من الله ، فالذين آمنوا سينالون النعيم المقيم بإذن الله .

## ﴿ وَالِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ اللَّهِ ك

## يقول الحق تبارك وتعالى :

(ذلك) إشارة لما سبق من الأحداث، في شأن امرأة عمران، ومريم، وزكريا، وعيى، وعيسى، وكان لكل واحد من هؤلاء قضية عجية يخرق فيها ناموس الكون، وكلها آيات، أى عجائب. وقد نقلت إلينا هذه العجائب من واقع ما رآه الذين عاصروا تلك الأحداث، وجاء الخبر اليقين بتلك العجائب في قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكتاب الحق الموصوف من الله بأنه و الذكر الحكيم، فاطمئنوا - أيها المؤمنون - إلى أن ما وصلكم عن طريق القرآن، إنما حكى واقعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فياجاء به من أخبار عن تلك الأيات هو ما يطابق الواقع الذي عاصره الناس وحكوه.

وبعد ذلك يعرض الحق لنا سبحانه قضية سيدنا عيسى عليه السلام ، وهى قضية يجب أن نتنبه إليها تنبها جديدا فنعرض وجهة نظر الذين يضعونه فى غير الموضع الذى أراده الله ، كما نعرض وجهة نظر الذين يضعونه فى الموضع الذى يريده الله ، فالمسألة ليست انتصارا منا فى الدنيا على فريق يقول : كذا ، وليست انتصارا لفريق آخر فى الدنيا ليقول : كذا ، لأنها مسألة لها عاقبة تأتى فى الأخرة ويحاسبنا عليها الحق تعالى ، لذلك كان من المهم جدا أن نصفيها تصفية يتضح فيها الحق ، حتى لا يظلم أحد نفسه .

لقد جاء عيسى عليه السلام على دين اليهودية ، أى طرأ على دين اليهودية ونحن نعلم أن دين اليهودية قد تم تحريفه من اليهود تحريفا جعله ينحاز إلى الأمور المادية الصرفة ، دون أدنى اعتبار للأمور الروحية والإيمان بالغيب ، فهم ماديون ، . وتتمثل ماديتهم فى أنهم قالوا لموسى عليه السلام ما حكاه القرآن الكريم :

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَعُوسَىٰ لَنَ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى اللَّهَ جَهَرَةً ۚ فَأَخَذَتْكُرُ الصَّعِقَةُ وَأَنتُمُ نَظُرُونَ ۞ ﴾

( سورة البقرة )

انهم لم يلتفتوا إلى أن بعضا من كيال وجلال الله غيب ؛ لأنه لو كان مشهودا عسا ، لحدد ـ بضم الحاء وكسر الدال ـ وحُيزً ، ومادام قد حُيدَ وحُيزً في تصورهم فللك يعنى أنه سبحانه قد يوجد في مكان ولا يوجد في مكان آخر ، والحق سبحانه منزه عن مثل ذلك لأنه موجود في كل الوجود ، ولا نراه بالمين ، لكن نرى آثار أعياله وجميل صنعه في كل الكون .

إذن فكون الله غيبا هو من تمام الجلال والكهال.فيه .

لكن اليهود قد صوروا الأشياء كلها على أنها حسية ، حتى أمور اقتيات حياتهم وهى الطعام ، لقد أرادها الله لهم غيبا حتى يريجهم فى التيه ، فأرسل عليهم المن والسلوى ، كرزق من الغيب الذى يأتى إليهم ، لم يستنبتوه . ولم يستوردوه ، ولم يم يعرفوا كنهه ، ولم يجتهدوا فى استخراجه ، إنه رزق من الغيب ، ومع ذلك تمردوا على هذا الرزق القادم لهم من الغيب وقالوا كيا أخير الله عنهم :

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُومَنَى لَنَ نَصْدِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدِ فَادْعُ لَنَارَبَّكَ يُحْرِجُ لَنَا عِلَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِلْتَهَا وَقُومِهَا وَعَصِهَا وَبَصْلِهَا قَالَ الْسَتَبْلِوُنَ اللَّهِى هُو أَذَى بِاللَّهِى هُو خَدْ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَالْمَسْكَنَةُ وَاللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَالْمَسْكَنَةُ وَاللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَالْمَسْكَنَةُ وَاللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَالْمَسْكَنَةُ وَاللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَالْمَسْكَنَةُ وَاللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالَالَاللَّهُ اللَّالَاللَّالَالَالَاللَّالَاللَّالَالَاللَّالَاللَّالَا

(من الآية ٦١ سورة البقرة)

إنهم يريدون أن يكون طعامهم كما ألفوا ، وأن يروا هذا الطعام كأمر مادى من

أمور الحياة ؛ لذلك تشككوا فى رزق الغيب ، وهو المن والسلوى ، وقالوا : « من يدرينا أن المن قد لا يأن ، وأن السلوى قد لا تنزل علينا ، فلم تكن لهم ثقة فى رزق وهب لهم من الغيب ؛ لانهم تناولوا كل أمورهم بمادية صرفة . ومادامت كل أمورهم مادية فهم فى حاجة لى هزة عنيفة تهز أوصال ماديتهم هذه ؛ لتُخرجهم إلى معنى يؤمنون فيه بالغيب .

ونحن نعلم أن الفكر المادى لا يرى الحياة إلا أسبابا ومسببات ، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يخلع منهم ذلك الفكر المادى ، لذلك جاء بعيسى عليه السلام على غير طريق الناموس الذى يأتى عليه البشر ، فجعله من امرأة دون أب ، حتى يزلزل قواعد المادية عند اليهود . لكن الفتنة جاءت فى قومه ، فقالوا ببنوته للإله ، وسبحانه منزه عن أن يكون له ولد .

ولنا أن نسأل ما الشبهة التي جعلتهم يقولون بهذه البنوة؟

قالوا : إن الأمومة موجودة والذكورة ممتنعة ، والشبهة إنما جاءت من أن الله نفخ فيه الروح ، فالله هو الأب .

نقول لهم : لو أن الأمر كذلك لوجب أن تفتنوا فى آدم أولى من أن تفتنوا فى عيسى ؛ لأن عيسى عليه-السلام كان فى خلقه أشومة ، أما آدم فلا أمومة ولا أبوة ، فتكون الفتنة فى آدم عليه السلام أكبر ، ﴿إن قلتم : ﴿إنّ الحق قال : إنه نفخ فيه من دوحه » ، فلكم أن تعرفوا قول الله فى آدم عليه السلام :

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَةِ كَمْدِ إِلَى خَلِقُ بَشَرًا مِن صَلْصَـٰ لِمِنْ خَمْإِمَّسُنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوْبَتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلِجِدِينَ ﴿ ﴾

(سورة الحجر)

إذن فالنفخ هنا فى آدم موجود ، فلهاذا سكتم عن هذه الحكاية منذ آدم وحتى عجىء عيسى عليه السلام ، وهكذا يتم دحض تلك الحجة ونهايتها ، وبعد ذلك نأتن إلى قضية أخرى ، وهى توفيه أو وفاته ، إلى القضيتين معا ـ توفيه ووفاته ـ حتى

نُبِيْنُ الرأيين معا . وهنا نتساءل : لماذا فتنتم فى ذلك ؟ يقولون : لقد أحيا عيسى الموق ، وفقول لهم : ألم تأخذوا تاريخ إبراهيم عليه السلام حينها قال الله له :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُهُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ نُحْيِ النَّوْتَى قَالَ أُولَرٌ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَهِنَّ قَالِمِي قَالَى فَعُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَ ۚ إِلَيْكَ ثُمَّ آجْعَلَ عَلَى كُلِّ مِنْهُنَّ جُرِّءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ مَا لِينَكَ سَمَيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَرِيرُ حَكِيمٌ ۞ ﴾

( سورة البقرة )

إذن فمجال الفتنة في إبراهيم عليه السلام كبير ، وكذلك ، ألم يجيء موسى عليه السلام بآية هي العصا ؟ . إنه لم يجيء ميتا كانت فيه حياة ، إنما أجرى الله على يديه خلق الحياة فيها لم تثبت له حياة ، فأصبحت العصا ـ وهي جماد ـ حية تسعى لماذا إذن الم تفتنوا في عصا موسى عليه السلام ؟

وهكذا نعرف أنه لا يصح أن يفتن أحد فى المعجزة التى جاءت بعيسى عليه السلام ، أو فى إحيائه الموتى بإذن الله ، وأتباع عيسى عليه السلام يتفقون معنا أن الله سبحانه وتعالى غيب ، ولكنهم يختلفون معنا فيقولون : إن الله أراد أن يؤنس البشر بصورة يتجلى لهم فيها بشرا فجاء بعيسى عليه السلام ليتحقق لهم ذلك الأنس .

ونقول لهم : سنبحث هذه المسألة بدون حساسية ، وبدون عصبية ، بل بالعقل ، ونسأل دهل خلق الله عيسى ليعطى صورة للإله ؟. إن عيسى كان طفلا ، ثم كبر من بعد ذلك ، فأى صورة من صوره المرحلية كانت تمثل الله ؟

إن كانت صورة طفل فهل هي صورة الله ؟ وإن كانت صورة كهل فهل هي صورة الله ؟ إن لله صورة واحدة لا نراها ولا نعرف كنهها فهو سبحانه 1 ليس كمثله شيء ، فأية صورة من الصور التي تقولون : إنها صورة الله ؟

وإن كان الله على كل هذه الصور فمعنى ذلك أن لله أغيارا ، وهو سبحانه منزه عن ذلك . ولو كان على صورة واحدة لقلنا : إنه الثبات والأمر كذلك فهو ـ سبحانه ـ الحق الذى لا يتغير إنهم يقولون : إن الله أراد أن يجعل صورته فى بشر ليؤنس الناس بالإله ، فتمثل فى عيسى .

ولنا أن نسأل: كم استغرق وجود عيسى على الأرض ؟ والإجابة: ثلاثين عاما أو يزيد قليلا. وهكذا تكون فترة معرفة الناس بالصورة الإلهية محدودة بهذه السنوات الثلاثين طبقا لتصوركم. ولابد أن نسأل « ما عمر الخلق البشرى كله ؟» إن عمر الخلق البشرية هو ملايين السنين. فهل ترك الله خلقه السابقين الأولين بدون أن يبدى لهم صورته ، ثم ترك خلقه الأخرين الذين قدموا إلى الحياة بعد وفاة عيسى .. أى تمام مهمته .. ورفعه ، بدون أن يعطيهم صورة له ؟. إن هذا تصور لإله ظالم ، وسبحانه وتعالى منزه عن الشرك والظلم . فلا يعقل أن يضن بصورته فلا يبقيها إلا ثلاثين عاما ؟ إن هذا الله المطلقة .

ثم إنهم يقولون : إن عيسى عليه السلام قد صلب ، وهم معذورون والحق سبحانه وتعالى قد عذرهم فى ذلك فأورد التأريخ الحق العادل ، حين يقول : إ

﴿ وَقَرْلِهُمْ إِنَّا فَتَلَنَا الْسَبِحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتُلُوهُ وَمَا صَلَّيُوهُ وَلَئَكِنِ شُبِّهَ لَمُنَّمُّ وَإِنَّ اللَّذِينَ الْحَتَلَقُوا فِيهِ لِنَي شَكِّ مِنْتُهُ مَالِمُمُ بِهِـ مِنْ عِلْمٍ إِلّا اتِّبَـاعَ الظّنِ

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ اللَّهِ ﴾

( سورة النساء )

لقد جعل الله لهم عذرا في أن يقولوا: إنه قتل أو صلب ؛ لأنه شبه لهم وكان من المعقول أن يلتمسوا من الإسلام حلا لهذه المشكلة ، لأن الإسلام جاه ليقول : 
« لا ، لقد شبه لكم ، فها قتلوه وما صلبوه ؛ لأن هذا الفعل - القتل أو الصلب - 
ينقض فكرتهم عن أنه إله أو ابن إله . لأن المصلوب لوكان إلها أو ابن إله ، لكانت 
لديه القدرة التي تغلب الصالب ، فكيف يعقل الإنسان أن ينقلب الإله - أو ابن 
الإله - مقدورا عليه من مخلوق ؟ والإسلام عندما يقول : إن عيسى ابن مريم لم 
يصلب فقد كرمه الله . وهكذا ترى أن الإسلام قد جاء ليصفى العقائد كلها من 
عبوب التحريف التي قام بها المتبعون لتلك الأديان .

#### (現制能 ○101V|○○◆○○◆○○◆○○◆○○◆○

وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه وتعالى ليعرض علينا قضية جدلية حدثت فى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى يخرج الناس ـ مسلمين ونصارى ويهودا ـ من هذه البلبلة ، وأن يتم ذلك فى مودة ، لأنهم كلهم مؤمنون بالعبودية لعبود واحد . فقد جاء وفد من نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة ، والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان لهؤلاء القوم جدل مع اليهود ، ولهم جدل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما كان لليهود والتصارى معا جدل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والجدل بين اليهود والنصارى مصدره أن لليهود والنصارى قولا متضاربا فى بعضهم بعضا يرويه لنا الحق :

﴿ وَقَالَتِ النَّهُودُ لَيْسَتِ النَّصَرَىٰ عَلَى شَىٰءِ وَقَالَتِ النَّصَرَىٰ لَيْسَتِ النَّهُودُ عَلَى شَىٰء وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَنَبُّ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلُمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُرُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَةِ فَهَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلُمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾

( سورة البقرة )

فاليهود يقولون: «كان إبراهيم يهوديا » والنصارى يقولون لا ، كان إبراهيم نصرانيا » وأما الجدل بين النصارى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسببه أنهم قد أرادوا أن يتكلموا في مسألة عيسى ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يصفى القضية تصفية نهائية حتى لا نظل معلقة تلوكها الألسنة وتجعلها مثارا للفتن . فلها اجتمع نصارى نجران تحت لواء رؤسائهم ، ومن هؤلاء الرؤساء من اسمه السيد ، ومنهم من يسمى العاقب صاحب المشورة ، ومعهم قسيس ، فقال لهم صلى الله عليه وسلم : ماذا تقولون في عيسى ؟ قالوا : إنه ابن الله . وقال لهم الرسول : إن عيسى عليه السلام قال : «إن عبدالله » وهو عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول ، فغضبوا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : هل رأيت إنسانا قط من غير أب ؟ . إن كنت قد رأيت مثل ذلك فاخبرنا به .

وهنا نزلت الآية الكريمة:

## ﴿ إِنَّ مَثْلَ عِيسَىٰعِندَ ٱللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَ مُهُ. مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ۞ ﴾

لقد جاء القول الفصل بالحجة الأقوى ، فإذا كان عيسى عليه السلام قد جاء بدون أب ، فإن آدم عليه السلام قد جاء بدون أب ، وبدون أم ، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعلمون أنى رسول الله وأننى نبى هذه الأمة ، فقالوا : أنظرنا غدا نتكلم فى هذه المسائل ، ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان فقالوا : لا .

وعندما يعرض الحق سبحانه صراع قضية حق مع قضية باطل فهو يقول :

﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدِّى أَوْ فِيضَلَالِ مَّدِينِ ﴾

(سورة سبأ)

أى إن طرفا واحدا على هدى ، والطرف الآخر على ضلال مبين ، لماذا ؟ لأن القضيتين متنقاضتان ، ولا يمكن أن يجتمعا ، ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يجتمع بهم في مكان ظاهر ، ويدعو الطرفان الأبناء والنساء ، ويبتهل الجميع إلى الله الحق أن تُستَثَرَلُ لعنة الله على الكاذبين ، وفي هذا جاء القول الكيم :



# مَعْ فَمَنْ عَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِماجَاءَكُ مِنَ الْمِيلُو فَقُلْ تَعَالَوْ الْمِيلُو فَقُلْ تَعَالَوْ الْمِنْ الْمِيلُو فَقُلْ تَعَالَوْ الْمُنْكَةَ وَلَيْسَاءَا وَالْمِنَاءَكُمْ وَلِسَاءَا وَالْمَاءَكُمُ وَالْفَاسِكَةُ وَالْفَاسِكَةُ فَدَرَبَهِمُ لَا فَنَجْعَمَ لَلْعَنْتَ اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّه

لقد جاء الحق البين والقول الفصل من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا بحال الله العادل للشك أو المراء ، ومن يُرد أن يحتكم إلى أحد فليقبل الاحتكام إلى الإله العادل الذي لن يحكم بالباطل أبدا ، فهو سبحانه الحقى ، ويحيىء هذا القول : « تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ، ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » . إن الطرفين مدعوان ليوجها الدعوة لأبنائهم ونسائهم ، فالرسول صلى الله عليه وسلم مدعو لدعوة أبنائه ونسائهم ، وسائهم ، ويحضوره موسل الله عليه وسلم ، وهم مدعون لدعوة أبنائهم ونسائهم وأنفسهم للابتهال

وقد يسأل سائل : ولماذا تكون الدعوة للأبناء والنساء ؟ والإجابة هي : أن الأبناء والنساء هم القرابة القريبة التي تهم كل إنسان ، وإن لم يكن رسولا ، إنهم بضعة من نفسه وأهله . فكان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقول لهم : « هاتوا أحبابكم من الأبناء والنساء لأنهم أعزة الأهل وألصقهم بالقلوب وادخلوا معنا في مباهلة » ووالمباهلة » : هي التضرع في الدعاء لاستنزال اللعنة على الكاذب ، فالبهلة ـ بضم الباء ـ هي اللعنة ، وعندما يقول الطوفان : « يارب لتنزل لعتنك على الكذاب منا » فهذا دعاء يحمل مطلق العدالة ؛ فالإله الذي يستطيع أن ينزل اللعنة هو الإله الحق . وهو سينزل اللعنة على من يشركون به ، ولو كانت اللعنة تنزل من الأهة المتعددة فسوف تنزل اللعنة على أتباع الإله الواحد .

ولهذا كانت الدعوة إلى المباهلة والبهلة ـ كها قلنا ـ وهي ضراعة إلى القوة القاهرة التي تتصرف في الأمر لتنهي الحلاف، ثم صار المراد بالمباهلة هنا مطلق الدعاء، فنحن نقول : «نبتهل إلى الله » ، أي ندعو الله .

إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بالأمر المنزل من عند الله الحق بدعوة الابناء والنساء والانفس ، لكنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : وأُنظِرُنَا إلى غد وناتي البك » .

ثم أرسلوا في الصباح واحدا منهم ليرى ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل هو مستعد لهذا الأمر حقيقة ، أو هو مجرد قول منه أراد به التهديد وقط ؟ ووجد رسولهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء ومعه الحسين والحسن وفاطمة وعلى بن أبي طالب ، لذلك قالوا : ولا لن نستطيع المباهلة ، والحسن بالا أخذوا ، وحاولوا ترضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : د النظل على ديننا ويظل محمد وأتباعه على دينه » لقد ظنوا أن اللحوة إلى المباهلة هي عجرد تهديد لن ينفذه الرسول ، لكن صاحب اليتين الصادق جاء ومعه أهله استعدادا للمباهلة ، ولن يُقبل على مثل هذا الموقف إلا من عنده عميق الإيمان واليتين ، أما الذي لا يملك يقينا فلن يقبل على المباهلة بل لابد أن يرجع عنها . وقد وجعوا عن المباهلة بي وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : لتنفق معا ألا تغزونا أو فروا من المباهلة لمدونهم أنهم وغير كذلك ! لقد فروا من المباهلة لمدونهم أنهم في شك من أمرهم ، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على يقين بما أنزله الله عليه وسلم فكان على يقين بما أنزله الله عليه وساء وأنا مجروا إلى الحرب يأخذون نساءم معهم ، وذلك حتى يخبل الرجل من القرار ، وحتى لا يترك أولاده ونساءه لكيلا يذلوا من بعد موته ، فإن قبل قتلوا معه هم أيضا.

إذن إن أردنا نحن الآن أن ننهى الجدل في مسألة عيسى عليه السلام فلتسمع قول الحق سبحانه وتعالى : « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ، الحق من ربك فلا تكن من الممترين » إنه الحق القادم من الربوبية فلا تكن أيها السامع من الشاكين في هذه المسألة . ومن أراد أن يأتى بحجة مضادة للحجة القادمة من الله فلنا أن نحسمها بأن نقول : « تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » .

ولن يجرؤ واحد منهم على ذلك . لماذا ؟ لأن السابقين عليهم قد فروا من المباهلة

ولأن الله – سبحانه ـ يريد أن يزيد المؤمنين إيمانا واطمئنانا إلى أن ما ينزله على رسوله هو الحق قال ـ جل شأنه ـ :

## وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيدُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ لَهُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَهُو الْعَزِيدُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

وقوله الحتى: «إن هذا لهو القصص الحق » يلفتنا إلى أن ما يرويه الحق لنا هو الحق الطلق ، وليس جرد حكاية أو قصة ، أو مزج خيال بواقع ، كما بحدث فى العصر الحديث ، عندما أخذت كلمة القصة فى العرف الأدبى الحديث ـ القادم من حضارة الغرب ـ إن القصة بشكلها الحديث المعروف إنما يلعب فيها الحيال دورا كبيرا ، لكن لو عرفنا أن كلمة «قصة » مشتقة من قص الأثر لبحث أهل الأدب فيها يكتبون من روايات وخيالات عن كلمة أخرى غير «قصة » ، فالقصص هو تتبع ما حدث بالفعل لا تبديل فيه ولا أخيلة .

وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول: « إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله » فإذا جاء القصص من الإله الواحد فلنطمئن إلى أنه لا يوجد إله آخر سيأى بقصص آخرى ، ولأن الله الواحد هو «العزيز الحكيم » أى الغالب على أمره ، ومع أنه غالب على أمره فهو حكيم في تصرفه .

لكن هل اتعظ القوم الذين جادلوا ؟ لا ، إن الحق يقول :



إن قوله ﴿ فإن تولوا » يدل على أن الله قد علم أزلا أنهم لن يقبلوا المباهلة ، وهكذا حكموا على أنفسهم بأنهم المفسدون ، فصدق الحق سبحانه في قوله : ﴿ فإنَ تولوا فإن الله عليم بالمفسدين » ومع ذلك فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الدين الكامل لأنهم مؤمنون بالإله ، وبالساء ، وبالكتاب ، لذلك يقول الحق :

﴿ قُلْ يَتَاهُلُ الْكِنْكِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمِ مَنْكَا اللَّهِ وَلا نُشْرِكَ بِهِ عَلَيْكَ اللَّهُ وَلَا أَشْرِكَ بِهُ مَنْكَ اللَّهُ وَلَا أَنْسُلِمُونَ اللَّهُ وَلَوْا أَشْهَا كُوا إِلَّنَا المُسْلِمُونَ اللَّهُ وَلَوْا أَشْهَا كُوا إِلَّنَا المُسْلِمُونَ اللَّهُ وَلَوْا أَشْهَا كُوا إِلَّنَا المُسْلِمُونَ اللَّهُ وَلَوْا أَشْهَا لَهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ال

إنها دعوة إلى كلمة مستوية لا النواء فيها وألا نعبد إلا الله " وهذا أمر لا جدال فيه ، ثم « ولا نشرك به شيئا » أى لا ندخل معه من لا يقدر على الارتفاع إلى جلال كياله ، فالعقول السليمة ترفض كلمة « الشرك » ؛ لأن الشرك يكون على ماذا ؟ هل الشرك على خلق الكون ؟ إن كل مخلوق أشركوه في الألوهية إنما جاء من بعد أن خلق الله الكون ، أو يكون الشرك على إدارة هذا الكون ؟

إذا كان هذا هو السبب في الشرك فهو أتفه من أن يكون سببا لأن الحق سبحانه قادر على إدارة الكون ، وأنزل منهجا إذا ما اتبعه الإنسان صار الكون منسجها . إذن فأى شـرك لا لزوم له . وإن كان \_والعياذ بالله \_ له شريك وتمتع إله ما بقدرات خاصة فهذه القدرات تنقص من قدرات الإله الثانى . وهذا عجز في قدرة هؤلاء الألمة ، ولهذا يجسم الحق هذا الأمر بقوله الكريم :

﴿ مَا أَخَمَـٰذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَنَهِ ۚ إِذَا لَذَهَبَ كُلَّ إِلَىٰمٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَنَّ يَصِفُونَ ۞﴾

( سورة المؤمنون )

إذن فمسألة الشركاء هذه ليست مقبولة ، وبعد ذلك يقول الحق : ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » . أى ألا نأخذ من بعضنا كهنوتا وكهنة ، يضع الواحد منهم الحلال لنا أو الحرام علينا افالتحليل والتحريم إنما يأن من الله ، وليس لمخلوق أن مجلل أو مجرم . ثم يقول الحق : ( فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » أى إن من لا يقبل عبادة الإله الواحد الذى لا شريك له ولا أرباب تحلل أو تحرم ، إنما يريد أربابا وشركاء ، وهذا معناه أن قلبه غير مستعد لتقبل قضية الإيمان ؛ لأن قضية الإيمان تتميز بأن مصدرا واحدا هو الذى له مطلق القدرة ، وهو مصدر الأمر في الحركة وهو الواحد الأحد ، فلا تتضارب الحركات في الكون .

إن حركاتنا كلها وهى الخاضعة لمنهج الله بـ « افعل » و« لا تفعل » فلو أن هناك إلها قال : « افعل » وإلها آخر قال : « لا تفعل » ، لكان معنى ذلك والعياذ بالله أن هؤلاء الألهة أغيار لها أهواء . والحق سبحانه يحسم هذا بقوله :

﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهُوا آءَهُم لَفَسَدَتِ السَّمَلَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيلٍ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِن بذر هم فَهُم عَن ذر هم مُعْرضُونَ ﴿ ﴾

( سورة المؤمنون )

وهكذا كانت دعوة الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم و قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوينا ولا يتخذ الكتاب تعالوا إلى كلمة سوينا ولا يتخذ بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهد بأنا مسلمون ٤ ، إنها آية تحمل دعوة مستوية بلا نئوءات ، فلا عبادة إلا لله ، ونحن لا نأخذ و افعل » وو لا تفعل ﴾ إلا من الله ، ولا نتبط بعضا كهنوتا أو مصدرا للتحليل أو التحريم ، فإن رفضوا وتولوا ، فليقل المؤمنون : واشهدوا بأنا مسلمون » أى أنه التحريم ، فإن رفضوا وتولوا ، فليقل المؤمنون : واشهدوا بأنا مسلمون » أى أنه

لا يوجد إلا إله واحد ، ولا شركاء له ، وبعضنا لا يتخذ بعضا أربابا ، وتلك شهادة بأن الإسلام إنما جاء بالأمر المستوى الذى لا عوج ولا نتوء فيه ونحن متبعون ما جاء به .

وبعد ذلك يقول الحق:

﴿ يَنَاهُلَ ٱلْكِتْكِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنِزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾

إن الحق يسألم : لماذا يكون جدالكم في إبراهيم خليل الله ؟ إن اليهود منكم . ينسبون أنفسهم إلى موسى ، والنصارى منكم ينسبون أنفسهم إلى عيسى ، وإبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يكون يهوديا كيا يدعى اليهود ، فاليهودية قد جاءت من بعد إبراهيم والنصارى لا يمكنهم الادعاء بأن إبراهيم كان نصرانيا ، لأن النصرانية قد جاءت من بعد إبراهيم عليه السلام ، فلم المحاجة إذن ؟ لقد أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم فكيف يكون تابعا للتوراة والإنجيل ؟

وبعد ذلك يقول الحق:

﴿ هَا َنَتُمْ هَكُولَا مَ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُّ وَاللَّهُ يُعَلَّمُ وَاَسْتُمْ لاَتَعَامُونَ ۞ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّ

أى لقد جادلتم فيها بقى عندكم من التوراة وتريدون أن تأخذوا الجدل على أنه باب مفتوح ، تجادلوا فى كل شىء ، وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الحالق الرحمن علام الغيوب .

ويوضح الحق هذا الأمر فيقول:

## ﴿ مَاكَانَ إِنْزِهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِنكَاتَ حَنِيفَامُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ لَيَ

وبذلك يتأكد أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ، لإن اليهودية جاءت من بعده . لكنه وهو خليل بعده . لكنه وهو خليل النصرانية جاءت من بعده ، لكنه وهو خليل الرحن و كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ، ونحن نفهم أن كلمة «حنيفا » تعنى الدين الصافى القادم من الله ، والكلمة مأخوذة من المحسات ، فالحنف هو ميل فى الساقين من أسفل ، أى اعوجاج فى الرجلين ، ثم نقل الحنف إلى كل أمر غير مستو .

وهنا يتساءل الإنسان ، هل كان إبراهيم عليه السلام في العوج أو في الاستفامة ؟ وكيف يكون حنيفا ، والحنف عوج ؟ وهنا نقول : إن إبراهيم عليه السلام كان على الاستفامة ، ولكنه جاء على وثنية واعوجاج طاغ فالعالم كان معوجا . وجاء إبراهيم ليخرج عن هذا العوج ، ومادام منحرفا عن العوج فهو مستقيم ، لماذا ؟ لأن الرسل لا يأتون إلا على فساد عقدى وتشريعي طاغ . والحق سبحانه وتعالى ساعة ينزل منهجه يجعل في كل نفس خلية إيمانية . والحلية الإيمانية تستيقظ مرة ، فتلتزم ، وتغفل مرة ، فتنحرف ، ثم يأتى الاستيقاظ بعد الانحراف ، فيكون الانتباه ، وهكذا توجد النفس اللوامة ، تلك النفس التي تهمس للإنسان عند الفعل وهكذا توجد النف الله بأمر بذلك .

ويعود الإنسان إلى منهج الله تائبا ومستغفرا ، فإن لم توجد النفس اللوامة صارت النفس أمارة بالسوء ، وهي التي تنجه دائها إلى الانحراف ، وحول النفس الواحدة توجد نفوس متعددة تحاول أن تقاوم وتقوم المعوج ، وهي نفوس من البيئة والمجتمع ، فمرة يكون الاعتدال والاتجاه إلى الصواب بعد الخطأ قادما من ذات الإنسان أي من النفس اللوامة ، ومرة لا توجد النفس اللوامة ، بل توجد النفس الأمارة بالسوء ، لكن المجتمع الذي حول هذا الإنسان لا يخلو من أن يكون فيه خلية من الخير تهديه إلى الصواب ، أما إذا كائت كل الخلايا في المجتمع قد أصبحت أمارة بالسوء فمن الذي يعدلها ويصوبها ؟

هنا لابد أن يأتي الله ببرسول جديد ، لأن الإنسان يفتقد الردع من ذاتية النفس بخلاياها الإيمانية ، ويفتقد الردع من المجتمع الموجود لحلوه كذلك من تلك الحلايا الطبية ، وهكذا يطم الظلام ويعم ، فيرسل الله رسولا ليميد شعلة الإيمان في النفوس . والله سبحانه وتعالى قد ضمن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يأتي لها نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا فمن الضرورى أن يوجد فيها الخير ويبقى في الذات المسلمة ، فإن كانت الغفلة فالنفس اللوامة تصوب ، وإن كانت هناك نفس أمارة بالسوء فهناك قوم كثيرون مطمئنون يهدون النفس الأمارة إلى الصواب .

وهكذا لن تخلو أمة محمد في أى عصر من العصور من الخبر، أما الأمم الأخرى السابقة فأمرها مختلف ؛ فإن الله يوسل لهم الرسل عندما تنطقىء كل شموع الخبر في النفوس، ويعم ظلام الفساد فتتدخل الساء، وحين تتدخل السياء يقال : إن الساء قد تدخلت على عوج لتعدله وتقومه.

إذن فايراهيم عليه السلام جاء حنيفا ، أى مائلا عن المائل ، ومادام مائلا عن المائل فهو مستقيم ، فالحنيفية السمحة هى الاستقامة . وهكذا نفهم قول الحق : « ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » .

إن إبراهيم هو أبو الأنبياء ، ولو لم تكن اليهودية قد حُرفت وبدلت ، وكذلك النصرانية لكان من المقبول أن يكون اليهود والنصارى على ملة إبراهيم ؛ لأن الأديان لا تختلف في أصولها ، ولكن قد تختلف في بعض التشريعات المناسبة للعصور ،

ولذلك فسيدنا إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يكون يهوديا باعتبار التجريف الذى حدث منهم ، أى لا يكون موافقا لهم فى عقيدتهم ، وكذلك لا يمكن أن يكون نصرانيا للأسباب نفسها ، لكنه و كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ، أى أنه ماثل عن طريق الاعوجاج .

قد يقول قائل: ولما لا يقل الله: « إن إبراهيم كان مستقيا ، ولماذا جاء بكلمة « حنيفا » التي تدل على العوج ؟ ونقول: لو قال: « مستقيا » لظن بعض الناس أنه كان على طريقة أهل زمانه وقد كانوا في عوج وضلال ولهذا يصف الحق إبراهيم بأنه « كان حنيفا مسلما » وكلمة « مسلما» تقتضى « مسلما إليه » وهو الله ، أي أنه أسلم زمامه إلى الله ، ومُسلمًا فيه وهو الإيمان بالمنهج .

وعندما أسلم إبراهيم زمامه إلى الله فقد أسلم في كل ما ورد بـ ( افعل ولا تفعل ) وإذا ما طبقنا هذا الاشتقاق على موكب الأنبياء والرسل فسنجد أن آدم عليه السلام كان مسلما ، ونوحا عليه السلام كان مسلما ، وكل الأنبياء الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين .

كان كل نبى ورسول من موكب الرسل يلقى زمامه فى كل شىء إلى مُسلّم إليه ؛ وهو الله ، ويطبق المنهج الذى نزل إليه ، ويذلك كان الإسلام وصفًا لكل الأنبياء والمؤمنين بكتب سابقة ، إلى أن نزل المنهج الكامل الذى اختمت به رسالة السياء على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بد افعل ولا تفعل ، ولم يعد هناك أمر جديد يأتى ، ولن يشرع أحد إسلاما لله غير ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

لقد اكتولت الغاية من الإسلام ، ونزل المنهج بتهامه من الله . واستقر الإسلام كعقيدة مصفاة ، وصار الإسلام علما على الأمة المسلمة ، أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهى التي لا يُستدرك عليها لأنها أمة أسلمت لله في كل ما ورد ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم . لذلك قال الحق :

## 登記さら400400400400400400400400400

## 

ولنا أن نلحظ أن كل رسول من الرسل السابقين على سيدنا رسول الله إنما نزل لامة محددة ، فعوسى عليه السلام أرسله الله إلى بنى إسرائيل ، وكذلك عيسى عليه السلام ، قال تعلى : و ورسولا إلى بنى إسرائيل ، أى رسولا مسلما فى حدود تطبيق المنهج الذى جاء به ونزل إلى هؤلاء الرسل ، فلها تغير بعض من التشريع وتمت تصفية المنهج الإيماني بالرسالة الحائمة ، وهى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهى عامة لكل البشر فقد آمن بعض من أهل تلك الأمم برسالته عليه الصلاة والسلام ، كما آمن بها من أرسل فيهم سيدنا رسول الله ، واستمر موكب الإيمان بالدين الحاتم إلى أن وصل إلينا . وهكذا صارت أمة محمد صلى الله عليه وسلم هى خاتمة الأمم الإسلامية ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هى خاتمة الأمم الإسلامية ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنباء والمرسلين .

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مثلي ومثل ` الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ، ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ١٤٠٠ .

وحين يقولون: إن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا. إنما أوردوا ذلك لأن إبراهيم عليه السلام فيه أبوة الأنبياء. وهم قد أرادوا أن يستحضروا أصل الخلية الإيمانية في محاولة لأن ينسبوها إلى أنفسهم وكانهم تناسوا أن المسألة الإيمانية ليست بالجنس أو الوطن أو الدم ، أو أى انتهاء آخر غير الانتهاء لمنهج الله الواحد ، ولذلك فأولى الناس بإبراهيم هم يأولى الناس بإبراهيم هم اللين اتبعوه ، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد اتبع إبراهيم عليه السلام ، لذلك فلا علاقة لإبراهيم بمن جاء من نسله ، ممن حرفوا المنهج ولم يواصلوا الإيمان ، لقد حسم الله هذه القضية مع إبراهيم عندما قال سبحانه:

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم .

﴿ وَ إِذِ النَّكَىٰ إِبْرَاهِ حَدَرَ بُكُرِ بِكُلِّمَٰتِ فَأَكَمُّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيِّي قَالَ لَابْنَالُ عَهْدِى الظَّلِينَ ۞﴾

( سورة البقرة )

لقد امتحن الحق إبراهيم بكليات هي الاوامر والنواهي ، فأتمها إبراهيم عليه السلام تماما على أقصى مايكون من الالتزام ، ولم يكن مجرد إتمام يتظاهر بالشكلية ، إنما كان إتماما بالشكل والمضمون معا .

والمثال على تمام الأوامر والنواهي بالشكل فقط هو رؤيتنا لمن يتلقى الأمر من الله بأن يصلى خمسة فروض ، فيصلى هذه الفروض الحمسة كإجراء شكل ، لكن هناك إنسانا آخر يصلى هذه الفروض الخمسة بحقها فى الكيال مضمونا وشكلا ، إنه يتم الأوامر الإلهية إتماما يرضى عنه الله .

ولقد أدى إبراهيم عليه السلام الابتلاءات التى جاءت بالكلهات التكليفية من الله على أكمل وجه . ألم يأمر الله إبراهيم عليه السلام على أن يرفع القواعد من البيت ؟ أما كان يكفى إبراهيم عليه السلام لينفذ الأمر برفع بناء الكعبة إلى أقصى ما تطوله يداه ؟ إنه لو فعل ذلك لكان قد أدى الأمر ، لكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يوفى الأمر بإقامة القواعد من البيت تمام الوفاء ، فبنى الكعبة بما تطوله يداه ، وبما تطوله الحيلة أيضا ، فجاء إبراهيم عليه السلام بحجر ليقف من فوقه ، ويزيد من طول جدار الكعبة مقدار الحجر ، لقد أراد أن يوفى البناء بطاقته فى البدين وبحيلته الابتكارية أيضا ، فلم يكن معروفا فى ذلك الزمان (السقالات) وغير ذلك من الأدوات التى تساعد الإنسان على الارتفاع عن الأرض إلى أقصى ما يستطيع .

ولو أن إبراهيم عليه السلام قد رفع القواعد من البناء على مقدار ما تطوله يداه ؛ لكان قد أدى تكليف الله ، لكنه أراد الأداء بإمكاناته الذاتية الواقعية ، وأضاف إلى ذلك حيلة من ابتكاره ، لذلك جاء بالحجر الذي يقف عليه ليزيد من جدار الكمبة ، وهذا ما نعرفه عندما نزور البيت الحرام بـ « مقام إبراهيم » فلما أتم إبراهيم الكلمات هذا الإتمام قال الحق سبحانه لإبراهيم:

﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

أى إنك يا إبراهيم مأمون على أن تكون إماما للناس فى دينهم لأنك أديت و افعل ولا تفعل ، بتهام وإتقان . ولنر غيرة إبراهيم عليه السلام على منهج ربه ، إنه لم يرد أن يستمر المنهج فى حياته فقط ، ولكنه طلب من الله أن يظل المنهج والإمامة فى ذريته ، فقال الحق سبحانه على لسان إبراهيم طالبا استمرار الأمانة فى ذريته :

﴿ وَمِن ذُرِّيتِي ﴾ .

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

إن سيدنا إبراهيم قد امتلأ بالغيرة على المنهج وخاف عليه حتى من بعد موته ، لكن الحق سبحانه وتعالى يُعلم الخلق جميعهم من خلال إبراهيم فيقول سبحانه :

﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِينَ ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

أى أن المسألة ليست وراثة ، لأنه سياتى من ذريتك من يكون ظالماً لنفسه ويعدل في المنهج عما يناسب هواه ، وهو بذلك لا تتوافر فيه صفات الإمامة . إن الحق يعلمنا قواعد إرث النبوة ، إن تلك القواعد تقضى أن يرث الأنبياء من هو قادر على تطبيق المهج بتيامه دون تحريف ، والمثال على ذلك ما علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لسليان الفارسي : «سليان منا آل البيت »()

إن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل لسليان الفارسي و أنت من العرب » لا . بإر نسبه لآل البيت ، أي نسبه للى إرث النبوة بما يتطلبه هذا الارث

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في مستدركه، والطبراني في معجمه الكبير.

من تطبيق المنهج بتهامه ، لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علَمه الحق سبحانه لسيدنا إبراهيم عليه السلام عن إرث النبوة ، فليس هذا الإرث بالدم ، إنما بتطبيق المنهج نصا وروحا ، كما تعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علّمه له الحق عن نوح عليه السلام ، لقد وعد الحق نوحا بأن ينجيه وأهله من الطوفان . ويرى نوح عليه السلام ابنه مشرفا على الغرق ، فيتسامل « ألم يعدني الله أن ينجى أهلى ؟» فينادى نوح عليه السلام ابنه مشرفا على الغرق ، في أورده القرآن الكريم حين قال :

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ۚ رَّبُّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ الَّنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَـٰتُ وَأَنتَ أَحْكُرُ

الحَنِكِينَ ۞ ﴾

( سورة هود

فيقول الحق ردا على طلب نوح نجاة ابنه:

﴿ قَالَ يَنْدُحُ إِنَّهُ لَبْسَ مِنْ أَهْلِكُ ۚ إِنَّهُ مَكَلَّ غَيْرُ صَلِيَّجٌ فَلَا تَسْعَلَنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۖ إِنَّ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَنْعِلِينَ ۞﴾

( سورة هود )

ولننظر إلى التعليل القرآني لانتفاء الأهلية عن ابن نوح عليه السلام « إنه ليس من أهلك » ؟ لماذا ؟ « إنه عامل غير صالح » أهلك » ؟ لذا ؟ « إنه عامل غير صالح » \_ الذاتية بمنوعة \_ لأن الفعل هو الذي يجاسب به الله ؛ فالإيمان ليس نسبا ، ولا انتها لمبلد ما ، أو انتهاء لقوم ما ، إنه العمل ، فمن يعمل بشرع أي رسول يكون من أهل هذا الرسول ، إن النسبة للأنبياء لا تأتي للذات التي تنحدر من نسب النبي ، بل يكون الانتساب للأنبياء بالعمل الذي تصنعه الذات .

وفي موقع آخر يعلمنا الحق عن سيدنا إبراهيم موقفا يصور رحمة الخالق بكل خلقه من آمن منهم ومن كفر . لقد طلب إبراهيم عليه السلام سعة الرزق لأهل بيته الذين جعل إقامتهم بمكة ، كها جاء في الكتاب الكريم : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِتُمُ رَبِّ اجْعَلَ هَـٰذَا بَلَدًا عَاسِنًا وَآرَزُقَ أَهَـلَهُۥ مِنَ الفَّمَرَاتِ مَن عَامَنَ مِنْهُم ﴾

(من الاية ١٢٦ سورة البقرة)

فهل استجاب الحق لدعوة إبراهيم برزق الذين آمنوا فقط من أهل مكة ؟ لا ، بل رَزَقَ المؤمن والكافر . وعلم إبراهيم ذلك حينها قال له :

﴿ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلًا ثُمُ أَضْ طُرُهُ ۚ إِلَّى عَذَابِ النَّالِّ وَرِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (من الآية ١٢١ سورة البقرة)

إن الرزق المادى مكفول من الحق لكل الحلق ، مؤمنهم وكافرهم ، والاقتيات المادى مكفول من الحق الدنيا . أما المدى مكفول من قبل الله لأنه هو الذى استدعى المؤمن والكافر إلى هذه الدنيا . أما رزق المنهج فأمر مختلف ، إن اتباع المهج يقتضى التسليم بما جاء به دون تحريف . وهذا المنهج لم يتبعه أحد بمن جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام إلا القليل ، فمن آمن برسالة موسى عليه السلام دون تحريف هم قلة .

ثم جاء عيسى عليه السلام برسالة تبعد بنى إسرائيل عن المدية الصرفة إلى الإيمان بالغيب ، لكن رسالة عيسى عليه السلام تم تحريفها أيضا ، وعلى ذلك فأولى الناس بإبراهيم عليه السلام هم الذين اتبعوا المنهج الخاتم الصحيح والمصفى لكل ما سبق من رسالات ، وهؤلاء هم الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، والله ولى المؤمنين جميعا من آمن منهم برسالة إبراهيم خليل الرحن ، إيمانا صحيحا كاملا ، ومن آمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . . بعد ذلك يقول الحق سبحانه :

> وَدَّت طَّاوَهَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ اَوْيُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّا اللَّهِ

إن معنى د ودت ، هو د تمنت ، ود أحبت ، ولماذا أحبوا أن يُضلوا المؤمنين ؟ لأن المنحوف حين يرى المستقيم ، يعرف أنه كمنحوف لم ينجح في أن يضبط حركته على مقتضى التكليف الإيماني لـ د افعل ، ود لا تفعل ، أما الملتزم المؤمن فقد استطاع أن يضبط نفسه ، وساعة يرى غير الملتزم إنسانا آخر ملتزما ، فإنه يجتقر نفسه ، ويقول بينه وبين نفسه حسدا للمؤمن : لماذا وكيف استطاع هذا الملتزم أن يقسه ؟

ويحاول المنحرف أن يأخذ الملتزم إلى جانب الانحراف ، وعندما لا يستطيع جذب الملتزم إلى الانحراف فهو يسخر منه ، ويهزأ به ، ويحاول أن يجتال عليه ليأخذه إلى جانب الانحراف . ألم يقل الله سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ اللَّذِينَ امْنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِيمْ يَنَفَامُرُونَ ﴿ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى الْقَلِيمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا وَأُومُمْ قَالُوا إِنَّ مَتُؤُلَا لَشَالُونَ ﴿ وَمَا أَرْسُلُوا عَلَيْهُمْ حَنْهِظِينَ ﴾ ﴾

( سورة المطففين )

وهذا ما يحدث الآن عندما يرى أهل الانحراف إنسانا مؤمنا ذا استقامة ، فيسخرون منه بكليات كالتي تسمعها وخلنا على جناحك ، أو بحاولون النيل من إيمانه وعندما يعود أهل الانحراف إلى أهلهم فهم يروون بتندر كيف سخروا من المؤمين ، وكانهم يحققون السعادة لمؤلاء الأهل بحكايات السخرية من الإنسان المؤمن ، ويطمئن الحق المؤمنين بأن لهم يوما يضحكون فيه من هؤلاء الكفار:

﴿ فَالْمَيْوَمَ الَّذِينَ \*اَمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى الْأَرْآمِكِ يَنظُرُونَ ۞ ﴾ (سورة الطلغين)

وبسأل الحق أهل الإيمان :

﴿ مَـلَ ثُونِ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾

( سورة المطففين )

أى قد عرفتم كيف أجازي بالعقاب أهل الكفر .

لذلك فأولى الناس بإبراهيم هم المؤمنون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . ولا يفتأ بعض من أهل الكفر من محاولة جذب المؤمنين إلى الضلال . إنهم يجبون ذلك ويتمنونه ، ولكن ليس كل ما يوده الإنسان يجدث ، فالتمنى هو أن يطلب الإنسان أمرا مستحيلا أو عسير المنال ، هم يجبون ذلك ولكن لن يصلوا إلى ما يريدون ، يشير إلى ذلك قوله تعالى : « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون » .

إنهم يتمنون إضلال المؤمنين ، لكن هل يستطيعون الوصول إلى ذلك ؟ لا : والمثال على ذلك هو ما فعله بعض أهل الكتاب من اليهود عندما ذهبوا إلى معاذ بن جبل وإلى حذيفة الصحابيين الجليلين ، وذهبوا أيضا إلى عهار الصحابي الجليل وحاولوا فتنة معاذ وحذيفة وعهار لكنهم لم يستطعوا .

وعلينا أن نعرف أن ( الضلال ، يأن على معان متعددة ، فقد يأنى الضلال مرة بمنى الذهاب والفناء في الشيء ، مثل قوله الحق :

﴿ وَاللَّوْا أَوْدَا صَلْلْنَا فِي الأَرْضِ أَوْنَا لَنِي خَلْقِ جَدِيدٌ بَلْ هُم بِلِقَاءَ رَبِيم كَنفرُونَ ع ا

لقد تساءل المشركون و أبعد أن نذوب في الأرض وتنفكك عناصرنا الأولية نعود ثانية ، ونُبعث من جديد ؟ ». وقد يأتي الضلال مرة أخرى بمعنى عدم اهتداء الإنسان إلى وجه الحق ، كما قال الحق وصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم عندما رفض عبادة الأصنام وظل يبحث عن المنهج الحق .

﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ۞ ﴾

( سورة الضحى )

أى أنك يا محمد لم يعجبك منهج قريش فى عبادة الأصنام ، وظللت تبحث عن المنهج الحق ، إلى أن هداك الله فأنزل إليك هذا المنهج الفويم . لقد كنت ضالا تبحث عن الهداية ، فجاءتك النعمة الكاملة من الله .

وهناك لون آخر من الضلال ، وهو أن يتعرف الإنسان على المنهج الحق ، لكنه ينحرف عنه ويتجه بعيدا عن هذا المنهج مثل قول الحق : « ودت طائفة من أهل الكتاب لويضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم » .

ونساءل : كيف يجدث إضلال النفس ؟ وتكون الإجابة هي : أن الضال الذي يعرف المنهج وينكره إنما يرتكب إثما ، ويزداد هذا الإثم جُرمًا بمحاولة الضال إضلال غيره ، فهو لم يكتف بضلال ذاته بل يزداد ضلالا بمحاولته إضلال غيره . وهذا القول الكريم قد حل لنا إشكالا في فهم قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَرِدُ وَازِرَةٌ وِذَرَأَتَمَرَئُ وَإِن تَدْعُ مُنْفَلَةً إِلَى مِلْهَا لَا يُحْفَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْئَتُ ﴾

(من الآية ١٨ من سورة فاطر)

وفي فهم قوله \_جل شأنه\_:

﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْفِينَـهُ ۚ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُصِلُّونَهُم بِغَيرِ عِلْمٍ

أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ٢

( سورة النحل)

وهكذا نعرف أن الوزر في آية فاطر هو وزر الضلال في الذات والأوزار في سورة النحل هي لإضلال غيرهم فهؤلاء الضالون لا يكتفون بضلال أنفسهم ، بل يزيدون من ضلال انفسهم أوزارا بإضلال غيرهم فهم بذلك يزدادون ضلالا مضافا إلى أنهم يحملون أوزارهم كاملة . . وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون » .

إنهم لا يشعرون بالكارثة التى سوف تأتى من هذا الضلال المركب الذى سينالون عليه العقاب . ولوأنهم تعمقوا قليلا فى الفهم لتوقفوا عن إضلال غيرهم ، ولو بحثوا عن اليقين الحق لتوقفوا عن ضلال أنفسهم .

ومن بعد ذلك يقول الحق:

## ﴿ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَبِلِمَ تَكُفُرُونَ إِنَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إن الحق يسألهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لم تكفرون بآيات الله المحيية وأنتم تشهدون؟ وهنا قد يسأل سائل هل شهد أهل الكتاب الآيات المحيية في زمن رسول الله؟

والإجابة هي : ألم يستفتح اليهود على من يقاتلونهم بمجىء نبى قادم ؟ إنهم كانوا يدعون الله قائلين : إنا نسألك بعق النبى الأمنّ الذى وعدتنا أن تخرجه لنا فى آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم فكانوا يُنصرون على أعدائهم فلما بعث ـ صلى الله عليه وسلم ـ كفروا به بغيا وحسدًا قال الله تعالى :

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَنْبٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لَمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْيَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفُرُواْ بِيِّتِهِ فَلَعْنَـٰهُ اللَّهِ عَلَى الْكَنْفِرِينَ ۞﴾

( سورة البقرة )

لقد كفروا من أجل السلطة الزمنية . فقد كانوا يريدون الملك والحكم . وهذا عبدالله بن سلام الذى كان يهوديًا فأسلم قد قال عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابنى ومعرفتي لمحمد أشد» . إذن فمعرفتهم بنعت رسول الله ووصفه موجودة في آيات التوراة ولقد شهدوا الآيات البيات ، كنتهم أنكروا الآيات طمعا في السلطة الزمنية حتى ولو تطلب ذلك أن يُحرَّف بعضهم منهج الله سبحانه وتعالى ويحوَلوا هذا التحريف إلى سلطة زمنية فاسدة كهؤلاء الذين باعوا صكوك الغفران ولذلك قال الحق عن هؤلاء الذين يجرفون منهج الله :

﴿ فَوَ يَلْ لِلَّذِينَ يَسَكْنَبُونَ الْكِنْبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِء ثَمَنَا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَمَهُمْ تِمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَمُهُمِّتَ يَكْسِبُونَ ۞﴾

( سورة البقرة )

إن العذاب هو مصير هؤلاء الدين يحرفون كلام الله ومنهجه .

ويقول الحق سبحانه:

## هُ يَنَاهُلُ الْكِتنَبِ لِمَ تَلْسِسُوكَ الْمَقَ بِالْمَلِلِ وَتَكُنُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّيَ

ومعنى « تلبس » هو إدخال شيء في شيء ، فنحن عندما نرتدى ملابسنا ، إنما ندخل أجسامنا في الملابس ، وبهذا يختلف منظر اللابس والملبوس .

وفي مجال الدعوة إلى الله نجد دائها الحق وهو يواجه الباطل ، إنهم يخلطون الحق بالباطل فهذه الآية تتحدث عن محاولة من بعض أهل الكتاب الإلباس الحق بالباطل ، وقد حدث ذلك عندما حرفوا التوراة والإنجيل وأدخلوا فيها ما لم يأت به مرسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام ، وكانت هذه همى محاولة ضمن محاولات أخرى الإلباس الحق بالباطل ، ثم جاءت أكبر المحاولات الإلباس الحق بالباطل وهو إنكارهم للبشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، رغم أنها وردت فى كتبهم السياوية .

لقد أعلنوا الإيمان بموسى أو عيسى ، ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، لقد أنكروا بشارة موسى وغيسى بوسالة محمد الخاتمة ، وكان ذلك قمة إلباس الحق بالباطل ، لأمهم أعلنوا الإيمان برسولين ثم أنكروا الإيمان بالنبى الحاتم وذلك لأنهم كانوا يعلمون أن الإسلام الذى جاء به محمد رسول الله هو الدين الحق ، وكانوا إذا ما خلوا إلى أنفسهم عرفوا ذلك ولكنهم يجحدونه .

﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَأَسْنَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلَّكَ وَعُلَّواً ﴾

(من الآية ١٤ سورة النمل)

ومع ذلك فهم يحاولون العثور على حيلة ليبتعد بها الناس عن تلك الرسالة الحائمة ، تماديا منهم في الكفر ، ونزل قول الحق :

## ﴿ وَقَالَت طَآهِ فَةُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتْكِ ، الْهِ فُواْ بِاللَّهِ مَ أَنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لقد أراد بعض من أهل الكتاب أن يشككوا المسلمين في أمر المنهج ، لذلك المسلمين في أمر المنهج ، لذلك المسلمين المسلمين وكانوا أميين وكانوا يعرفون أن أهل الكتاب على علم بمناهج السياء ، ولم يكن القرآن كله قد نزل على رسول الله صلى الله عليه علم على علم أمن بعض منهم برسالة رسول الله وجه النهار وكفروا به آخر النهار فهذا خلط للحق بالباطل . وفي هذا خداء للمؤمنين .

ولنا أن نعرف أن و وجه النهار ، مقصود به ساعات الصباح والظهر ، فالوجه هو أول ما يواجه في أى أمر ، ونحن ناخذ ذلك في أمثلة حياتنا البوبية ، فقول عن بائع الفاكهة : و لقد صنع وجها للفاكهة ، أى أنه قد وضع أنضج النهار في واجهة العربة ، وأخفى خلف النهار الصالحة الناضجة نهارا أخرى فاسدة . وعندما يفعل العربة ، وأخفى خلف الشهر المصالحة الناضجة نهارا أخرى فاسدة . وعندما يفعل مقدار من هذه الفاكهة فسيجد ربع ما اشترى هو من واجهة الفاكهة ، والباقى من الشار الفاسدة .

وكذلك حاول بعض من أهل الكتاب أن يخدعوا المؤمنين بإعلان الإيمان أول النهار ثم إعلان الكفر آخر النهار ، والهدف بطبيعة الحال هو إشاعة الشك وزراعة المبلمة في نفوس المؤمنين بخصوص هذا الدين ، فقد يقول بعض من الأمين : « لقد احتبر أهل الكتاب هذا الدين الجديد وهم أهل علم بمناهج الساء ولم يجدوه مطابقا لمناهج الساء » .

أو أن الآية قد نزلت في مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة ، فإذا كان الحق سبحانه قد أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، فالكافرون من أهل الكتاب أرادوا نقض ذلك ، وقالوا : « فلنسمع أول النهار كلام محمد ونتوجه في الصلاة إلى الكعبة ثم نصلى آخر النهار ونجعل قبلتنا بيت المقدس » .

وكان الحق قد أراد بذلك أن يكشف لنا أن كل أساليب الكفر هي من تمام قلة الفطنة وعدم القدرة على حسن التدبر ، لقد أرادوا إشعال الحرب النفسية ضد المسلمين ، لعل بعضا من المسلمين يتشككون في أمر الدين الجديد ، لكنهم دون أن يلحظوا أنهم قد فضحوا أنفسهم ، واعترفوا دون قصد منهم بأن الذين آمنوا بالقرآن هم المؤمنون حقا بينها هم قد أخذوا لانفسهم موقف الكفر الذي هو نقيض للإيمان ، قال سبحانه حكاية عنهم : « آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا أخره ، فهم قد أرتضوا لانفسهم الكفر .

لقد أعلن هؤلاء المشككون التصديق بالإسلام ؛ وذلك ليعرف الناس عنهم ذلك ، ولكونهم أهل كتاب فهم قادرون على الحكم علمه ، فإذا ما رجعوا عن

#### विम्हि। इस्

الإسلام من بعد معوفته ، فسيقولون : إن رجوعنا ليس بسبب الجهل أو التعصب ، إنما بسبب اختبارنا لهذا الدين ، فلم نجده مناسبا ولا متوافقا مع ما نزل على رسولنا . وهذا من أساليب الحرب النفسية .

والحق سبحانه وتعالى يكشف ذلك المكر والحداع للذين حاولوا أن يكتموا خداعهم ولعبتهم الماكوة ، والتي أرادوا بها التشكيك والحداع . فينزل على رسوله هذا القول الحق :

# ﴿ وَلاَتُوْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَدِعَ دِينَكُمُ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إن الحق سبحانه يكشف للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به من الأميين لعبة إيمان بعض من أهل الكتاب بالإسلام وجه النهار والكفر به آخر النهار ، لقد طالب المتآمرون بعضهم بعضا أن يظل الأمر سراحتى لا يفقد المكر هدفه وهو بلبلة المسلمين من الأميين ، ولذلك قال هؤلاء المتآمرون بعضهم لبعض : « ولا تؤمنوا المسلمين من أى لا تكشفوا سر هذه الخدعة إلا لمن هو على شاكلتكم ، لكن الحق يكشف هذا الأمر كله بنزول هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغه إياها للمؤمنين ، وبذلك فسد أمر تلك البلبلة ، وارتدت الحرب النفسية إلى صدور من أشعلوها ، ويستمر القول الكريم في كشف خديعة هؤلاء البعض من أهل الكتاب فيقول سبحانه : « قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو مجاوحكم عند ربكم » .

إن الحق سبحانه بكشف فعل الماكرين من أهل الكتاب الذين أوادوا إعلان الإنجان أول النهار كلون من و هدى النفس ، لكنه من صعيم الضلال والإضلال وفريعة له ، ولم يكن هدى من الله ؛ لأن هدى الله إنما يوصل الإنسان إلى الغاية التى يريدها الله ، وهؤلاء البعض من أهل الكتاب أوادوا بالحديعة أن يجعلوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أتباع يؤمنون بالإسلام ؛ لقد تواصى هؤلاء القوم من أهل الكتاب بأن يكتموا اتفاقهم على تمثيل الادعاء بالإيمان وجه النهار والكفر به في آخره ، وألا يعلنوا ذلك إلا لأهل ديانتهم حتى لا يفقد المكر هدفه ، وهو بلبلة الملمة ...

لقد أخذهم الخوف ؛ لأن الناس إن أخذوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم لأوتوا مثلها أوق أهل الكتاب من معرفة بالمبهج ، بل إن المبهج الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو المهمج الحاتم ، وأهل المكر من أهل الكتاب إنما أرادوا أن مجرموا الناس من الإيمان ، أو أنهم خافوا أن يدخل المسلمون معهم في المحاجة في أمر الإيمان ، وكان كل ذلك من قلة الفطنة التي تصل إلى حد الغباء.

لماذا ؟ لأنهم توهموا أن الله لا يعرف باطن ما كتموا وظاهر ما فعلوا ، إنهم تناسوا أن الحق يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، وتطابق ذلك مع سابق فعلهم عندما خرجوا من مصر ، وذهبوا إلى التيه أثناء عبور الصحراء ، وادعوا أن الله قال لموسى عليه السلام : « علموا بيوتكم أيها الإسرائيليون ، لأنى سأنزل وأبطش بالبلاد كلها » . وكأنهم لو لم يضعوا العلامات على البيوت فلن يعرفها الله ، إنه كلام خائب للغاية بل هو منتهى الخية والضلال ، ويبلغ الحق رسوله الكريم : « قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم » .

ومادام الفضل بيد الله فلن تستطيعوا يا أهل المكر بالمسلمين أن تأخذوا أناسا كها تودون ، وبعد ذلك تريدون أن تخدعوهم ؛ لأن الفضل حين يؤتيه الله لمن آمن به فلن ينزعه إلا الله .

فالحيلة لن تنزع فضل الإيمان بالله مادام قد أعطاه الله ، والله واسع بمحنى أنه قادر على إعطاء الفضل لكل الخلق ، ولن ينقص ذلك من فضله شيئا ، والحق سبحانه عليم بمن يستحق هذا الفضل لأن قلبه مشغول بربه .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه:

## الْهُ يُخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءٌ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّ لِ الْمُفَلِّ فِي اللَّهُ وَالْفَضَّ لِ الْمُفَلِّدِ مِن اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

إن أحدا ليس له حق على الله ؛ فكل لحظة من لحظات الحياة هي فضل من الله ، وهو سبحانه يعطى رحتمه بالإيمان بمنهجه لمن يشاء وهو صاحب الفضل المطلق . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

حَدِّ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ مِقِنَطَارٍ يُؤَدِّهِ اللَّهِ وَمِنْ أَهْلِ الْكَوَدِّهِ اللَّكَ إِلَّا مَادُمُتُ عَلَيْنَادٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمُت عَلَيْنَا فِي مَادُمُت عَلَيْنَا فِي مَانَّذَ فَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْمُمْتِينَ سَكِيدُ وَهُمُ مَالُولُ لَيْسَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

إنه مطلق الإنصاف الإلهى ، فإذا كان الحق قد كشف للرسول بعضا من مكر أهل الكتاب فذلك لا يعنى أن هناك حملة على أهل الكتاب وكأنهم كلهم أهل سوء ، لا ، بل منهم مَنْ يتميز بالامانة ، وهذا القول إنما يؤكد إنصاف الإله المنصف العدل .

راجع أصله وأخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر

إن الحق سبحانه يخاطب النفوس التي يعلمها ، فهو يعلم أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ، قد نزلت رحمة للناس أجمعين ، ويخاطب بها العالم كله بما فيه من أهل الكتاب ، وهم الذين يعرفون الآيات والعلامات التي تدل على جيء رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومنهم أناس قد جعلوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم في بؤرة شعورهم ليدرسوها ويؤمنوا بها . ولو أن الله قد جعل الحملة على كل أهل الكتاب ، لقال الذين فكروا في الإيمان برسول الله : « كنا نفكر في أن نؤمن ، أهل الكتاب ونحن نريد أن نفلد تعاليم الله لنا لكن محمدا يشن حملة على كل أهل الكتاب ونحن

فساعة يقول الله إن بعضا من أهل الكتاب يتميزون بالأمانة فإن من تراوده فكرة الإسلام يقولون : إن محمداً صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن نور من ربه ، لكن لو عمم القرآن الحكم على الكل ، لتساءل الذين ينشغلون برغبة الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم « لماذا يعم الحكم الجميع ونحن نسير في الطريق إلى الإيمان ؟ » .

ولهذا يضع الحق القول الفصل فى أن منهم أناسًا يتجهون إلى الإيمان : ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْكِ أُمَّةٌ قَآعٍمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَنْتِ اللهِ عَالَىّاتَ الَّبْلِ وَهُمُّ لَيَسُجُدُونَ اللهِ عَالَىّاتَ اللهِ عَالَىّاتَ اللهِ عَالَىٰهُ وَهُمُّ لَيْسُجُدُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

( سورة آل عمران )

وفى هذا ما يطمئن الذين شغلوا أنفسهم بدراسة هذا الدين والتفكير فى أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم .

لوكان القرآن قد نزل بلعنتهم جميعا لقال الذين يفكرون منهم فى الإيمان و نحن لسنا كذلك ولا نستحق اللعنة ، فلهاذا يأتى محمد بلعنتنا؟ » .

لذلك نرى القول بأن و ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، المدل المطلق في الإنصاف :

وقد قال بعض المفسرين : إن القرآن يقصد هنا من و أهل الكتاب ، النصارى ؛ \*

#### 00+00+00+00+00+00+010110

لأن منهم أصحاب ضمير حى ، ونحن نعرف أن المقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، وفي هذا التفسير إنصاف للنصارى فصفة الخير لهم لا ينكرها الله ، بل يشيعها في قرآنه الذي يُثل إلى يوم الدين ، وذلك ليصدق أيضا أهل الكتاب أمَّ أمر سيء تنزل فيه آيات من القرآن ، لأن القرآن منصف مطلق الإنصاف . فيادام قد قال خصلة الخير فيهم فلابد أن يكون صادقا عندما يقول الأمور السيئة التي اتصفوا بها . وعندما يقول الحق سبحانه : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » فالقنطار هنا للمبالغة في الفدر الكبير من المال ، وكلمة الأمانة حينها نستعرضها في كتاب الله عز وجل نجد أنها مرة تتعدى بالباء ، كمثل هذه الآية « من نأتامنه بقنطار» ومرة تتعدى بالباء ، كمثل هذه الآية « من

﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَثًا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لُهُرِ لَنَاصِحُونَ ۞ ﴾ ( مورة يوسف )

وقوله الحق :

﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىَّ أَخِهِ مِن قَبْلٌ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ۞ ﴾

( سورة يوسف)

إن مادة الأمانة تأتى متعدية مرة بالباء، ومرة متعدية بـ «على». وكل حرف من هذين الحرفين له حكمة، فالمتكلم هو الله.

إن الأمانة هي شيء يأتمن فيه مؤتمن على مؤتمن ولا حجة لصاحب الشيء المؤتمن عليه إلا ذمة المؤتمن، فإن كانت العلاقة بينهها محكومة بإيصال أو عقد ، أو شهود فهذه ليست أمانة ، إنما الأمانة هي ما يعطيها إنسان لاخر فيها بينهها ، وبعد ذلك فالمؤتمن بعد ذلك إما أن يُقِرّبها وإمّا لا يقِرّبها .

وقلنا سابقاً : إن على المؤمن الحق أن يحتاط للأمانة ، لأن هناك وقنًا تتحمل فيه الأمانة ، وهناك وقت آخر تؤدى فيه الأمانة إن طلبها صاحبها .

ومثال تحمل الأمانة كأن يعرض عليك إنسان مبلغا من المال ، ويقول : « احفظ

هذا المبلغ أمانة عندك عنقول له: نعم سأفعل. وتأخذ المبلغ ، إن هذا الفعل يسمى « التحمل » ، وعندما يأق صاحب المال ليطلبه فهذا اسمه و الأداء » والكل يضمنون أنفسهم وقت التحمل ، وقد تكون النية هكذا بالفعل ، ولكن المؤمن الحق لا يأمن ظروف الأغيار ، فمن المحتمل أنه عندما يأق صاحب المال ليطلبه من المؤتمن يجد المؤمن نفسه وقد انشغل بالأغيار ، فقد تكون ظروف الحياة قد داهمته مما دفعه ليتصرف في الأمانة أو أن تكون نفسه قد تحركت ، وقالت له : وماذا يجدث لو تصرف في الأمانة ؟ إن المؤمن الحق لا يضمن نفسه وقت الأداء ، وإن ضمن نفسه وقت الاداء ، وإن ضمن نفسه وقت الاداء ، وإن ضمن نفسه وقت التحمل .

إذن يجب أن نلحظ في الأمانة ملحوظين هما «الأداء» «والتحمل». والذين يأخذون الأمانة وفي نيتهم أن يؤدوها ضمنوا أنفسهم وقت التحمل، لكنهم لا يضمنون أنفسهم وقت الأداء لذلك فالمؤمن المحتاط يقول لنفسه: ولماذا أعرض نفسى لذلك، فقد يأتي وقت الأداء فلا أستطيع ردّها لصاحبها.

لذلك يقول لصاحب الأمانة : أرجوك ابتعد عنى فأنا لن أحمل هذه الأمانة .

إنه خائف من وقت الأداء وذلك ما حدث فى أمانة التكليف والاختيار والتي قال عنها الحق سمحانه:

﴿ إِنَّا عَرَضْمَنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَآلِكُبُكِ فَأَبَيْنَ أَن يَجْلِنَهَا وَأَشْفَقْنَ

( سورة الأحزاب )

إن السياء والأرض والجبال طلبوا ألا يكون لهم اختيار وأن يظلوا مقهورين ؛ لأنهم لا يضمنون لحظة الأداء ، أما الإنسان فلأنه ظلوم جهول فقد قال : « لا ، إننى عاقل وسارتب الأمور » فالإنسان ظلوم لنفسه ، وجهول لأنه لم يعرف ماذا يفعل وقت الأداء .

لذلك نرى هنا القول الحق : وومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ، ونجد الأمانة متعدية بالباء ، فمعنى الباء - في اللغة - الإلصاق ، أي التصق القنطار بأمانته ، فأصبح هناك ارتباط وامتزاج ، وإياك ساعة الأداء أن تفصل الأمانة عن الفنطار ، فساعة يغريك قنطار الذهب ببريقه فعليك أن تلصق الأمانة بالقنطار ، وإياك أن يغريك القنطار دون أن تنظر إلى الأمانة فهذه هي الخيبة . الأمانة فهذه هي الخيبة .

أما استمال «على» مع الأمانة ، ف «على » فى اللغة تأتى للاستعلاء والتمكن ، أي اجعل الأمانة مستعلية على القنطار ، وبذلك تصير أمانتك فوق القنطار ، فساعة تحدثك نفسك بأن تأخذ القنطار لأنه يدير لك حركة حياتك ، ولأنه يخرجك إلى دنيا عريضة مغرية فتذكر عز الأمانة ، ولهذا نجد الفقهاء قد قالوا بقطع يد السارق فى ربع دينار ، وجعلوا دية قطع يد إنسان لم يسرق خسيائة دينار وتساءل البعض قائلا : يد بخمس مئين عسجد وديت مابالها قطعت فى ربع دينار .

عن الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري

إذن قول الحق سبحانه وتعالى : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بفنطار يؤده إليك ، هذا القول جاء بالباء ليلصق الأمانة بالمؤتمن عليه ، وجاء بالمؤتمن عليه وهو الفنطار وهو أضخم شىء فى عالم الموازين وكان من الذهب وهو أثمن المعادن وأغلاها ليؤكد على كل مؤتمن أن يلصق الأمانة بما اؤتمن عليه ولا يفصل بينهما أبدا لأنه لوفصل الأمانة وعِزَّها عن القنطار ربما سولت له نفسه أن يأخذ القنطار ويترك الأمانة .

وكذلك عندما تأتى الأمانة متعدية بعلى، تكون الأمانة فوق الشيء المؤتمن عليه ، فالأمانة يجب أن تكون مستعلية على الشيء مهما غلت قيمته ، ويقول الحق من بعد ذلك : «ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائبًا» أي أن تكون دائم السؤال عن دينارك الذي التمنت عليه ذلك الإنسان ، وأن تلح في طلب دينارك .

ومن بعد ذلك يقول الحق : « ذلك بأنهم قالوا ليس.علينا فى الأميين سبيل » وقد قام بعض من بنى إسرائيل على عهد رسول الله ، بخديعة الأميين من العرب المؤمنين

#### वास्त्राध्य

فأنكروا حقوقهم . والمقصود بالأميين هنا المؤمنون الذين لم يكونوا من أهل الكتاب ، أو هم المنسوبون إلى الأم كها قال الحق :

﴿ وَاللَّهُ أَنْتُوجِكُمْ مِّنْ بُعُلُونِ أَمَّهُتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّهُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ

وَٱلْأُفْوِدَةُ لَعَلَّكُمْ لَّشُكُرُونَ ١

( سورة النحل)

أو أن يكون المقصود «بالأمين» أهل مكة ، فقد كانوا يسمونهم كذلك لأنهم منسوبون إلى أم القرى «مكة المكرمة».

من أين جاء أهل الكتاب إذن بهذا الأسلوب المزدج في معاملة الناس ؟ ومن الذى وضع هذا المنهج الذى يقضى بخديعة المؤمنين الأمين ؟ وهل الفضائل ومنازل الحلق تختلف في المعاملة من إنسان إلى آخر ؟ وهل يقضى الحلق القويم أن يأخذ إنسان الأمانة وينكرها إذا كانت لرجل أمى ؟ ويرد الأمانة ويعترف بها إن كانت ليهودى ؟ هل يصبح أن يقرض إنسان أمواله بالربا لغير اليهود، ويقرض اليهود دون ربا ؟ إذن تكون هذه المعاملات مجحفة ، هنا فضيلة ، وهناك لا فضيلة ، لا ، إن القضية يجب أن تكون مستوية ومكتملة في كل وقت وكل زمان ولكل إنسان ، ولا ينبغي أن تتنوع .

من أين إذن جاءوا بهذا القول وهم أهل كتاب ؟ إن هذا ضد منهج الكتاب الذي أنزله الله عليهم بل هو من التحريف والتحوير لقد خدعوا أنفسهم والصقوا بالتشريع ما ليس فيه ، فالكتاب السياوى الذى نزل عليهم ليس به تصنيف البشر صنفين : صنف هم أهل الكتاب ولهم معاملة خاصة ، وصنف هم الأميون ولهم معاملة أخرى ، وكان عليهم أن يتعلموا من عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى معاملتهم .

لقد أرخ لهم رسول الله بالنص المنزل عليه من الله التأريخ الصادق والعادل ، في هذا القول الكريم الذي نتناوله بالخواطر إنما يسجل تاريخ اليهودية مع الإسلام . وهذا التأريخ لم يصدر فيه الله حكما واحدا يشملهم جميعا ، بل أنصف أصحاب الحق منهم ، وإن كانوا على دين اليهودية ، وبذلك استقر في أذهان المنصفين منهم أن

الإسلام قد جاء بكل الحق ، فلوكان الإسلام قد أصدر حكيا واحدا ضد كل اليهود سواء من وقف منهم ضد دعوة رسول الله أو المنصف منهم الذي تراوده فكرة الإيمان بالإسلام ، لوكان مثل ذلك الحكم العام الشامل قد صدر لقال المنصفون من اليهود : نحن نفكر في أن نؤمن بالإسلام فكيف يهاجمنا الإسلام هذه المهاجمة ؟ لكن الإسلام جاء لينصف فيعطى كل ذي حق حقه .

وهؤلاء هم الذين يؤرخ الله لهم بالقول: «من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » وتلك شهادة على صدق اليقين من هؤلاء ، أما الذين طغت عليهم المادية فهؤلاء هم الذين بجاء فيهم القول الحكيم : «ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائل » وهذا هو التاريخ الصادق لمن طغت عليهم المادية فلا يرد الإنسان منهم ما عليه إلا بعد الملاحقة والمطاردة ، وهكذا يبلغنا القرآن التاريخ بصدق .

والملة فى أن الذى يؤتمن على قنطار يؤديه ، والذى يؤتمن على دينار لا يؤديه هى علة واضحة . فالمؤتمن على قنطار ويؤديه هو إنسان ملتزم أمام إله موصوف باسم الحق ، ولا يريد الله من عباده إلا أن يواجهوا حركة حياتهم بالحق .

وأكرر هنا مرة أخرى ، إن كلمة « الأمانة » ترد في القرآن الكريم مرة وهى متعدية بد على » ، ومرة أخرى وهى متعدية بالباء ، لأن الباء تأتى في اللغة لإلصاق شيء بشيء آخر ، فكأنك إذا اؤتمنت أيها المسلم فلابد أن تلتصق بالأمانة حتى تؤديها ، وكذلك جاءت الأمانة متعدية بـ « على » ، أي أنك أيها المؤمن إذا اؤتمنت فعليك أن تستعلى على الشيء الذي اؤتمنت عليه . فإذا ما أؤتمنت على مائة جنيه مثلا فلا تنظر إلى ما يعود عليك من نفع إذا ما تصرفت في هذا المبلغ ، بل يجب أن تستعلى على مئلة المشيء الذي تختلسه من الأمانة ، بل الأمن الشيء بالأمانة فستجد أن كفة الأمانة هي الراجحة .

والذين استباحوا خيانة الأمانة من أهل الكتاب، إنما عميت بصيرتهم عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نال الشهرة بالأمانة سواء قبل الرسالة أو بعدها . وعميت أبصارهم ، إن الدين الحق لا يفرق في اداء الأمانة بين صنف من البشر ، وصنف آخر ؛ فالدين الحق يضم تشريعا من إله خلق الجميع وهكذا نجد أن تشريعهم بالتفرقة في أداء الأمانة مو تشريع من عند أنفسهم ، وليس من الرب المتولى شئون خلقه جميعا ، ويدحض الحق القضية التي حكموا بوساطتها أن يعاملوا الأمين

معاملة. تختلف.عن معاملتهم لأهل الكتاب، فقال سبحانه: « ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ».

يعلمون ماذا ؟ يعلمون أن قولهم كذب ، فهم يعرفون الحكم الصحيح وينحرفون عنه ، وياليتهم قالوا : إن ذلك الحكم من عند أنفسهم ، لكنهم ينسبون ذلك إلى تعاليم دينهم ، وتعاليم الدين ـ كها قلنا ـ مأخوذة من الله ، وهم بذلك ـ والعياذ بالله ـ يفترون على الله كذبا بأنه خلق خلقا ثم صنفهم صنفين : صنفًا تؤدى الأمانة له ، وهكذا كذبوا على الله وعلموا أنهم كاذبون ، وهذا كد و الافتراء . وهم أيضا يعلمون العقوبة التى تلحق من يكذب على الله ورغم ذلك كذبوا .

لقد حذف الحق في هذه الآية المفعول به فلم يقل: « يعلمون كذا » . الحق حين يجلف « المفعول » فهو يريد أن يعمم الفهم ويريد أن يعمم الحركة ، إنه سبحانه يريد أن يبلغنا بأن هؤلاء يعلمون أن قولهم هذا كذب ، ويعلمون عقوبة ذلك الكذب . . وساعة تأتى قضية منفية ثم بأتى بعدها كلمة « بل » فإنها تنقض القضية التي سبقتها ومعنى ذلك أنها تُتبتُ ضدها . لقد قالوا :

« ليس علينا فى الأميين سبيل » وهذه قضية منفية بـ« ليس »، والحق يقول فى الأية التالية :

# ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ - وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُصِبُّ ٱلمُتَّقِينَ ۞ ﴾

إن قول الحق في بداية هذه الآية وبلي ؛ إنما جاء لينقض القضية السابقة التي ادعاها أهل الكتاب ، وكأن الحق يقول : أيَّ عليكم في الأمين سبيل ؛ لأن المشرع هو الله ، والناس بالنسبه له سبحانه سواء .

وبعد ذلك يأتي قول الحق بقضية عامة :

## ﴿ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ ء وَآتَنَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾

(من آية ٧٦ سورة آل عمران)

ما العهد هنا؟ وأي عهد؟

إنه المهد الإيماني الذي ارتضيناه لأنفسنا بأننا آمنا بالله وساعة تؤمن بالإله فمعنى إيمانك به هو حيثية قبولك لكل حكم يصدر منه سبحانه ، وأن تلتزم بما يطلبه منك . وإن لم تلتزم بما يطلبه منك كان إيمانك بلا قيمة ؛ لأن فائدة الإيمان هو الالتزام . ولذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى حينها يريد تشريع حكم لمن آمن به ينادي أولا يأيها الذين آمنوا كتب عليكم كذا ، إن الحق سبحانه لا ينادي في التكليف كل الناس ، إنما ينادي من آمن وكأنه سبحانه يقول : «يا من آمن بي إلها ، اسمع مني الحكم الذي أريده منك ، أنا لا أطلب عمن لم يؤمن بي حكيا ، إنما أطلب عمن أمن .

وهنا يقول الحق: ومن أوفى بعهده واتقى فإن الله يجب المتقين » وقد يفهم البعض هذا القول بأن من أوفى بعهده الإيماني واتقى الله في أن يجعل كل حركاته مطابقة لـ وافعل ولا تفعل » فإن الله يجبه . هذا هو المعنى الذي قد يشهم للوهلة الأولى ، لكن الله لم يقل ذلك ، إن والحب » لا يرجع إلى الذات بل يرجع إلى العمل ، لقد قال الحق: وفإن الله يجب المتقين » .

إن الإنسان قد يخطى، ويقول: « لقد أحبنى الله ، وسأفعل من بعد ذلك ما يحلو لى ، ونحن نذكر صاحب هذا القول بأن الله يجب الممل الصالح الذى يؤديه العبد بنية خالصة لله وليس للذات أى قيمة ، لذلك قال : « من أوفى بعهد، واتفى فإن الله بجب المتقين » .

إن الذى أرقى بعهده واتقى سيحب الله فيه التقوى ، وإياك أن تفهم أن الحب من الله للعبد سيصبح حبا ذاتيا ، لكنه حب لوجود الوصف فيه ، فاحرص على أن يكون الوصف لك دائما ، لتظل في محبوبية الله .

ولذلك نقول: إن الحق سبحانه وتعالى أوضح لنا أن الذات تتناسل من ذات ، والذوات عند الله متناسلة من أصل واحد . فالجنس ليس له قيمة ، إنما القيمة للعمل الصالح .

وقد ضربنا المثل قديمًا ، وقلنا : إن الحق سبحانه وتعالى حينها وعد نوحا عليه السلام بأن ينجيه من الغرق هو وأهله ، ثم فوجىء نوح بأن ابنه من المغرقين ، قال سبحانه حكاية عها حدث :

﴿ قَالَ سَعَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَاءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمٌ وَحَالُ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَفِينَ ۞ ﴾

( سورة هود)

ماذا فعل نوح عليه السلام؟ لقد نادى ربه طالبا نجاة ابنه:

﴿ وَلَا دَىٰ فُرِّ رَبِّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ آنِنِي مِنْ أَعْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَدُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَلِيحِينَ

**\*** 🕲

( سورة هود )

ويعلمنا الله من خلال رده على نوح ، أن أهل الأنبياء ليسوا من جاءوا من نسلهم ، إنما أهل الأنبياء هم من جاءوا على منهجهم ، لذلك قال الحق لبنوح عن اس .

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلُكُ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِيحٍ ﴾

(من الآية ٢٦ من سورة هجود)

لماذا يكون ابن نوح ليس من أهل نوح ؟ ذلك لأن أهل النبوة هم الذين يتبعون منهج النبوة ، ولذلك لم يقل الحق لنوح عن ابنه : « إنه عامل غير صالح » لكن الحق سبحانه قال عن ابن نوح : « إنه عمل غير صالح » . . لقد نسب الحق الأمر إلى العمل .

إذن فالحكمة هى أن الله سبحانه وتعالى فى أسلوبه القرآنى يوضح لنا أن الله لا يجب شخصًا لذاته ، إنما لعمله وصفاته فلم يقل : « من أرفى بعهده واتقى فإن الله الله يجبه » ، لأن « الهاء » هنا ترجم إلى الذات ، إن فى ذلك إيضاحًا كامل البيان بأن الله يجب عمل العبد لا ذات العبد ، فإن حرص العبد على مجبوبية الله فذلك يتطلب من العبد أن يظل متبعا لمنهج الله ، وبعد ذلك يقول الحق :

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِاللَّهِ وَأَيْمَنهِمْ ثُمَنَاقَلِيلًا أَوْلَيْكُ لَكُمْ أَفَلَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُنْكِيمِهُمْ اللَّهُ وَلَا يُرْكِي فِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُرْكِي فِي اللَّهُ الللللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ الللّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُو

وساعة نسمع كلمة 1 شراء وبيع » فلابد أن نتوقف عندها ؛ لنفهم معناها بدقة . ونحن في الريف نرى المقايضات أو المبادلات في الرزق الذى له نفع مباشر ، كأن يبادل طرف طرفا آخر ، قمحا بقاش ، فهذه سلعة يتم مبادلتها بسلعة أخرى ، وعلى ذلك فليس هناك شارٍ وبائع ، لأن كلا من الطرفين قد اشترى وباع . وهنا نسأل : متى يصبح الأمر إذن شراء وبيعا ؟

إن الشراء والبيع بجدث عندما نستيدل رزقا مباشرا برزق غير مباشر ، ومثال ذلك عندما يشترى الإنسان رغيف خبز بخمسة قروش ، إن هذا هو الشراء والبيع ، لأن الحمسة قروش هي رزق غير مباشر النفعية ؛ لأن النقود لا تشبعك ولا ترويك من عطشك ولا تسترك . والرغيف هو رزق مباشر النفعية لأنه يشبعك ويدفع عنك الجوع وعندما يجب الإنسان أن يشترى شيئا فإن الذي يدفعه في الشراء يسمى ثمنا .

. إذن فكيف يشترى الثمن ؟

إن الحق يوضح لنا أن الأثبان لا تكون مشتراة أبدا ، إنها مشترى بها ، ولذلك تكون أول خيبة فى صفقة الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا ، أنهم اشتروا الشمن ، بينها الثمن لأيشترى ، فالذى يشترى هو السلعة . ويا ليت الثمن الذى اشتروه ثمن له قيمة ، لكنه ثمن قليل ، ومن هنا جاء تحريم الربا لأن المرابي يعطى الشخص مائة ، ويريد أن يسترده مائة وعشرة ، ويكون المرابي فى هذه المسألة قد جعل النقود سلعة ، وهكذا تكون الصفقة خائبة من بدايتها .

إذن فأول خيبة في نفوس. الناس الذين يستبدلون الهدى ويأخذون بدلا منه الضلالة ، إنجم خاسرون .

# ﴿ أُولَكِكَ الَّذِينَ الشَّرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَا رَجِتَ تَجِرُزُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْمَدِينَ ١٠

( سورة البقرة )

والحق سبحانه يقول هنا : « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا » . ونعرف أن « الباء » دائيا تدخل على المتروك ، أى أنهم تركوا عهد الله والأيمان التي حلفوا بها على التصديق بالرسول ، وعلى نصرته إذا جاءهم ، أنهم اشتروا ذلك بثمن قليل ، كيف يحدث ذلك ؟ فحذه المسألة واقعة حال ، وإن كان المراد عموم الموضوع لا خصوص السبب ، فلا يقولن أحد : إن هذه الآية نزلت في الأمر الفلائي فلا شأن لى جها ، لا خصوص المبب ، هلا يقولن أحد : إن هذه الآية نزلت في الأمر الفلائي فلا شأن لى جها ، لا دفكل من يشترى بآيات الله ثمنا قليلا تنطبق عليه هذه الآية .

وواقعة الحال التي نزلت فيها الآية هي أن جماعة في عهد جدب وبجاعة دخلت على كعب بن الأشرف اليهودى يطلبون منه المبرة - أي الطعام والكسوة - فقال لهم : هل تعلمون أن هذا الرجل رسول الله ؟ قالوا نعم ، قال : إنى همت أن أطعمكم وأن أصحوكم ولكن الله حرمكم خيرا كثيرا وتساملوا : لماذا حرمنا الله الخير الكثير؟ وجداءتهم الإجابة لقد أعلتم الإيمان بمحمد فلها وجداوا أنفسهم في هذا الموقف ، قالوا لكعب بن الأشرف : دعنا فترة لأنه ربما غلبتنا شبهة ، فلنراجع فيها أنفسنا . وعندما مرت الفترة ، فضلوا الطعام والكسوة على الإيمان ، وقالوا لكعب بن الأشرف : لقد قرأنا في كتبنا الموجودة لدينا خطأ ، وحمد ليس رسولا . فأعطاهم كعب القوت والكسوة . وهذاك هم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قلبلا ، وهو الطعام والكسوة . وكل من يشترى بأيات الله ثمنا قلبلا ، فهو يطمس حكما من أحكام الله منا أجل أن ينينا لأولياء الأمر منا لأفعال لا يرضى عنه الله .

إذن فالذى يفعل مثل ذلك إنما يشترى بآيات الله ثمنا قليلا ، وكل من يجعل آية من آيات الله عرضة للبيع من أجل أن يأخذ عنها ثمنا يُعتبر داخلا في هذا النص و إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا » .

والمقصود هنا بعهد الله ، إما أن يكون عهد الفطرة أو العهد الذي أخذه الله على أهلى الكتاب بأنهم إن أهركوا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد أن يعلنوا الإيمان به وهو العهد الذي جاء به القول الحق :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَنَ النَّبِيِّ لَمَا ءَاتَّبِنُكُمْ مِن كِتنبٍ وَحَكَّمَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ

## **→**

مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُرُ لِتُوْمِنُ بِهِ وَلِتَنْصِرُهُو قَالَ الْقُرْمُ وَاخْذُمُ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِى

قَالُوٓ ٱ أَقْرَرَنَّا قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَّا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّنهِدِينَ ١٠٠٠ ﴾

( سورة آل عمران)

إذن فعندما جاءت صفة تكذيبهم لما أعلنوه من إيمان سابق مقابل الميرة والكسوة فهم قد تركوا عهد الله وأخذوا الثمن القليل من الميرة والكسوة ، وكان ذلك خيبة كبرى فهم قد اشتروا الثمن ، والثمن مع ذلك قليل ، ولذلك يقول عنهم الحق :

﴿ أُوْلَنَهِكَ لَا خَلَاقَ لَمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَيِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِم يَوْمَ الْقِينَمَةِ

وَلَا يُزَكِيمِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

( سورة آل عمران)

وكلمة «أولئك» تدل على أن الصلة وهى «يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً> تُلِحق بهم كل من يتصف بمله الصفات وتجعل له المصير نفسه . فهذه الآية وإن نزلت في هؤلاء الأشخاص الذين جرت منهم حادثة شراء الطعام والكسوة مقابل النكوص عن الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تشمل كل متصف بهذه الصفة وكل من كان على هذا اللون في أي عصر ، وفي أي دين من الأديان ، ويصفهم الحق سبحانه بـ «أولئك لا خلاق لهم» .

وكلمة «خلاق» وكلمة «خُلق» وكلمة «خليقة» وكلمة «خلق» كلها تدور حول معنى يكاد يكون متقاربا ، فالحلق \_ بضم الخاء واللام \_ أن توجد صفة فى الإنسان تغلب عليه حتى تصير ملكة . فيقال : « فلان عنده خلق الصدق» أو « فلان خلقه الكرم » ومعناه : أن فلانا الأول صار الصدق عنده ملكة ولا يتعب نفسه فى أن يكون صادقا بل صار الصدق أمرا طبيعيا فيه ، وكذلك وصف فلان الناس بالكرم عان الكرم صار ملكة وسجية عنده ،

وهذه الملكة في الأمور المعنوية تساوى الألية في الأمور الحسية ؛ لأننا نعرف أن كل فعل من الأفعال بجتاج إلى دربة ليكون الإنسان متميزا في أدائه ، وعلى سبيل المثال ، العامل الذي ينسج على آلة بجتاج إلى أن يتدرب على تحريك مكوك الخيط ، وأن يتعلم كيف يحرك المكوك بين خيوط النسيج ، وبعد ذلك يختلف الخيطان معا لتمسك

بهما حركة المكوك الثانية فى ارتدادها ، وبذلك يتم النسيج ، وحين يتدرب إنسان على هذا العمل فهو بحتاج إلى وقت طويل ، ليصل إلى كفاءة الحركة .

فى بداية التدريب يكون الأمر صعبا ، ويستطيع النساج بعد أن يتقن التدريب أن يجلس أمام آلة النسيج ويداه تحرك المكوك بالية . لقد صارت المسألة بالنسبة إلى النساج المتدرب آلية .

وسبق أن ضربت المثل بالإنسان الذى يتعلم قيادة السيارة ، فالمدرب يعلمه كيف يدير المفتاح ، وكيف ينتظر لتسخين المحرك ، وكيف يفك مكبح السيارة ، ثم كيف يجرك عصا التحكم في اندفاع السيارة ، وكيف يوازن بين الضغط على بدال الوقود والضغط على بدال التحكم الفاصل ، وكيف يوازن بين سير السيارة بتخفيض السرعة بلمسات خفيفة لبدال المكبح .

وقد يخطىء الإنسان في بداية التعلم ويرتبك ، ولكنه بعد تمام التدريب فإنه يعمل بالية وبدون تفكير ، إنه عمل آلى لا يحتاج إلى تفكير ، وضربت في السابق مثالا بالصبى الذي يتعلم حياكة الملابس ، إنه يأخذ وقتا ليضع الحيط في سم الإبرة ، وتقع منه الاخطاء في قياس المسافات المختلفة بين الغرز ، لكنه من بعد ذلك يتدرب على فعل هذه الأعمال التي كانت صعبة ، ويؤديها بآلية ، والعمل الآلي في الأمور المحسة ، يقابل الملكة في الأمور المعنوية ، فيقال : وإن الصدق عند فلان ملكة ، أي أنه إنسان لا يرمُقه أن يكون صادقاً .

ونحن أثناء تعليم أبنائنا للنحو \_ مثلا \_ نقول لهم : 9. إن حكم الفاعل االرفع والمفعول به منصوب ؛ وعندما ينطق الابن عبارة ما ، فإنه يجاول تطبيق القاعدة أثناء القراءة ، وقد ينساها ، أو يتلجلج ، وعندما يتذكرها فإنه ينطق الكلهات برسمها الصوق الصحيح ، وبعد أن يتم التدريب على القاعدة ويقرأ الابن ، فإن أخطاءه تتلاشى ، وبذلك يصير النحو ملكة عنده .

وكذلك الحلق ، إن الخلق صفة ترسخ في النفس ، فتصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة ، فيقال : « «الصدق له خلق » ، و« الكرم له خلق » ، و« الشجاعة له خلق » إنها الصفات التي ترسخ في النفس فتصدر عنها الأفعال في يسر وسهولة . والحق سبحانه يقول : « أولئك لا خلاق لهم في الأخرة » وقد فسر البعض حرمان أولئك من الحلق بأن هذا الصنف من الناس لا نصيب لهم من الحلق ، لأن الحلق صفة راسخة فى الإنسان ، والحق بجدد الزمن بأنه «فى الأخرة » . والآخرة هى الوقت الذى لا يمكن التدارك فيه ، فالأخرة هى يوم التقييم الصحيح والنهائى .

إن الإنسان قد لا يكون له نصيب السلوك القويم فيعدل سلوكه حتى يكتسب هذا السلوك القويم فى الدنيا لكن الإنسان لا يستطيع فى الأخرة أن يجد مجالا للاستدراك ، وهذه همى الحيبة القوية .

فالإنسان فى الدنيا ، قد يقوم بعمل ما ولا يكون له نصيب من أجره أو قد لا نرى نحن الجزاء والنصيب الذى يعطيه له الله ولكن الله يعوضه فى الأخرة عن هذا العمل الذى لم يكن له نصيب منه فى الدنيا أما من لا خلاق له فى الأخرة فكيف يتم النحويض ؟ إنّ ذلك أمر مستحيل ؟

ويضيف الحق و ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، وقد يقول قائل : ألم يقل القرآن الكريم فى موقع آخر ، إن الله يقول للكافرين :

## ﴿ قَالَ الْحَسَفُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ ﴾

( سورة المؤمنون )

فلياذا يقول الحق لهم مرة : « اخسئوا فيها ولا تكلمون » ، ومرة أخرى يقول الحق : « لا يكلمهم الله »؟ . ونجيب على مثل هذا القول : إن الحق لا يكلمهم كلاما ينفعهم ، أو أنه سبحانه يكلمهم بواسطة ملائكته ، ولكن كيف لا ينظر إليهم الله ؟

وساعة نجد أمرا يوجد في الناس وله نظير منسوب لله سبحانه وتعالي ويقوله سبحانه عن نفسه ، فلابد أن نأخذ هذا الأمر في إطار : « ليس كمثله شيء » .

إننا في مجالنا البشرى نقول: « فلان لا ينظر إلى فلان » أى أنه لا يوجه عيونه إليه ، وبحول حدقتيه عنه ، لكن لا يمكن قياس ذلك على الله ، لأن الله منزه عن التشبيه ففى الوضع البشرى نجد إنسانا يحب صديقا له فيقبل عليه بالوجه والنظر .فيقال : «فتى هو قيد العين » أى أنه شاب عندما تنظر إليه العين فهو يقيد العين .

فلاتذهب عنه إلى أى مكان آخر؛ ففى هذا الشاب محاسن تجعل العين لا تذهب بعيدا عنه . وهكذا نأخذ إقبال العين بالنظر على المنظور أو على المرثى كسمة للاهتهام به ، وهذا صحيح فى الوضع البشرى .

لكن إذا ما جاء ذلك بالنسبة لله ، هنا نأخذ المسألة في إطار : « ليس كمثله شيء » . وهكذا نفهم عدم نظر الله إلى « الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا » بأن الله يهملهم ، ولا يهتم بهم « لا يناهم الله برهمته » ، فالحق سبحانه منزه عن كل تشبيه ، وهكذا الأمر في عدم نظر الحق إليهم ، نأخذ الأمر أيضا في إطار : « ليس كمثله شيء » إن ولى الأمر من البشر عندما يرغب في عقاب أحد رعاياه ، لا ينظر إليه ويهمله ، فها بالنا بإهمال الحق سبحانه وتعالى ؟! إنه إبعاد لهم عن رحمة الله ورضوانه .

ويضيف الحق سبحانه و ولا يزكيهم ولهم عذاب ألبم ، والتركية نأق بمعنى التطهر ، أو بمعنى الثناء أو النياء والزيادة فنقول : و فلان زكى فلاناً ، أى أثنى عليه ويقال أيضا : و فلان زكى فلاناً ، أى طهره ، ومن هذا تكون و الزكاة ، التي هي تطهر وغاء .

وعندما يخبرنا الحق سبحانه أنه لا يكلم ذلك الصنف من البشر ولا ينظر إليهم ولا يطهرهم من أوزارهم ، فهذا مقدمة لما أعده لهم بقوله : و ولهم عذاب أليم » .

وكأن الحق سبحانه قد أورد هذا المصير بالنسبة لهذا الصنف من البشر حتى لا يقول أحدهم ليس مُهيًا أن الله لن يكلمني ولن ينظر إلى ، ولن يزكيني ، ولكنه قد يدخلني الجنة و لا لن ين يدخل واحد من هذا الصنف من البشر الجنة بل له ولأمثاله المذاب الأليم ، وحين يقال : وولهم عذاب أليم ، فلابد أن نأخذ قوة الحدث بفاعل الحدث .

وفى حياتنا المادية عندما يقال: وصفع الطفل فلانا الرجل ، نفهم بطبيعة الحال أن صفعة الطفل تختلف فى قوتها عن صفعة الشاب ، وكذلك صفعة الشاب تختلف عن صفعة بطل فى الملاكمة . إذن فالحدث يختلف باختلاف فاعله قوة وضعفا على المفعول به الذى هو مناط الحدث، فإذا كان فاعل العذاب هو الله فلابد أن يكون عذابا

أليها ؛ ولا حدود لألمه ، أنجانا الله وإياكم منه . ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه :

هُ وَإِنَّ مِنْهُمَ لَفَرِيقًا يَلُوُنَ ٱلْسِنَتَهُم بِٱلْكِنْكِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَمَاهُوَ مِنَ الْكِتَكِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِاللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِاللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴿

أى أنهم يلوون ألسنتهم بالكلام الصادر من الله ليحرفوه عن معانيه ، أو يُلُوون ألسنتهم عندما يريدون التمبير عن المعانى . وه اللى » هو الفتل ، فنحن عندما نفتل حبلا ، نحاول أن نجدل بين فرعين اثنين من الخيوط ، ثم نفتلهم معا لنصنع حبلا ، والهدف من الفتل هو أن نضع قوة من شعيرات الحيوط، فهذه الشعيرات لها قوة محدودة ، وعندما نفتل هذه الخيوط فإننا نزيد من قوة الخيوط بجداها معا.

إذن فالفتل المراد به الوصول إلى قوة ، وهكذا نرى أنهم يلوون ألسنتهم بكلام يدعون أنه من المنهج المنزل من عند الله ، وهذا الكلام ليس من المنهج ولم ينزل من عند الله إنهم يفعلون ذلك لتقوية مركزهم والتنقيص من مكانة الإسلام والطعن في الرسول كها قالوا من قبل : (راعنا) ، لذلك قال الحق مخاطبا المؤمنين :

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ اَنظُرْنَا وَاسْمَمُواْ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ الْبِيمِّ ۞ ﴾ ( سورة البغرة )

إن الحق يوضح لنا ألا نعطى لهم فرصة لتحريف كلام الله ، فهو سبحانه القائل :

﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحْرِقُونَ الْكَلِمَ عَن مَّواضِعِهِ وَيُقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِتَ لَبَّا بِالْسِنَتِيمِ وَطَعْنَا فِي الدِّينِّ وَلَوَّا أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَاطْعَنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَمُّمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَعَنْهُمُ اللهُ بِكُفْوِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ (سورة النساء)

لقد فضحهم \_ الحق سبحانه \_ لنا ، وهم يحرفون الكلام عن موضعه ، فقد قال الحق هذا القول بمعنى : أن الذى تسمعه لا يضرك لقد سجل الله عليهم أنهم قالوا سمعنا وغُصينا كما قاموا بتحريف الكلمة وقالوا : «اسمع غير مسمع ، أى « لا سمعت أبدا ، ، تماما كما أخذوا من قبل قول الله :

﴿ وَقُولُواْ حَطَّةٌ ﴾

(من الأية ١٦١ من سورة الأعراف)

وحرفوا هذا القول: « وقولوا حنطة » ، وهم قد فعلوا ذلك حتى نحسب هذا التحريف من الكتاب ، وما هو من الكتاب ، أى أنهم يفتلون بعضا من المعانى المستبطة من الكليات حتى يوهموا المؤمنين بأن هذه المعانى غير المرادة وغير الصحيحة هي معان مرادة لله ، وصحيحة المعنى ، إنهم يدعون على المنهج المنزل من السياء ماليس فيه ، ولذلك قال سبحانه : « لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ، إنهم عندما يلوون ألستهم بالكتاب يحرفونه رغبة في التلبيس والتدليس عليكم لتظنوا أنه من الكتاب المنزل من عند الله على رسولهم ، إنهم لو فعلوا ذلك فحسب لجاز أن يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويندموا على ما فعلوا .

أما قولهم بعد ذلك : « هو من عند الله » فهو دليل على أنهم أحدثوا في الكتاب شيئا وأصروا عليه فجاءوا بقولهم : ( هو من عند الله ) لينفوا عن أنفسهم شبهة أن يُدعى عليهم أنهم حرفوا الكتاب ، ولو لم يكونوا قد حرفوا الكتاب أكانت تخطر بيالهم ، هذه ؟ إن أمرهم جاء من باب ( يكاد المريب أن يقول خذوفى ) إنهم بهذا القول مجتالون على إخفاء أمر حدث منهم . إن الحق \_ سبحانه \_ يؤكد أن الحيانة تلاحقهم فيقول : ( وما هو من عند الله ) ، فهذه الآية الكريمة تفضحهم وتكشف تحريفهم لكتاب الله ) ، يقول سبحانه : « ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون »

#### العناك

إنهم يعرفون أن ما يقولونه هو الكذب ، والكذب كما عرفنا هو أن تكون النسبة الكلامية غير مطابقة للواقع ، فالنسب فى الأحداث تأتى على ثلاث حالات : نسبة واقعة :

نسبة يفكر فيها وهي نسبة ذهنية .

نسبة ينطق بها .

فعندما نعرف إنسانا اسمه محمد، وهو مجتهد بالفعل فهذه نسبة واقعة وإذا خطر ببالك أن تخبر صديقا لك باجتهاد محمد فهذا الخاطر نسبة ذهنية .

وساعة تنطق بهذا الخبر لصديق لك صارت النسبة كلامية . والصدق هو أن كون النسبة الكلامية لها واقع متسق معها كأن يقول : « محمد مجتهد » ويكون هناك بالفعل من اسمه محمد وهو مجتهد بالفعل ، وبهذا تكون أنت الناطق بخبر اجتهاد محمد إنسانا صادقا ، أما إن لم يكن هناك من اسمه محمد ومجتهد فالنسبة الكلامية لا تتفق مع النسبة الواقعية ، لذلك يصير الخبر كاذبا . والعلماء يفرقون بين الصدق والكذب بهذا المعبار . فالصدق : هو مطابقة الكلام للواقع ، والكذب : هو عدم مطابقة الكلام للواقع .

وحاول بعض من الذين بمجبون التشكيك أن يقفوا عند سورة المنافقين التي يقول فيها الحق :

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقِرُنَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِذَّا لَمُنْفِقِينَ لَكَنْلُونَ ۞ ﴾

( سورة المنافقون )

لقد قال المنافقون : نشهد إنك لرسول الله ، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله بالفعل ، والحق سبحانه يقول : « والله يعلم إنك لرسوله » فهل علمهم كعلم الله ؟ لا ، لأن الله سبحانه قال : « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » ، فكيف يصفهم الحق بانهم كاذبون مع أنهم شهدوا بما شهد هو به ؟

إن الحق لا يكذبهم في أن محمدا رَسول الله فهذه قضية صادقة ، ولكنه سبحانه قد كذبهم في قضية قالوها وهي : « نشهد » ، لأن قولهم : « نشهد » تعنى أن يوافق الكلام المنطوق ما يعتقدونه في قلوبهم ، وقولهم : « نشهد » هو قول لا يتفق مع ما في

قلوبهم ، ولذلك صاروا كذابين ، فلسان كل منهم لا يوافق ما في قلبه .

إذن فقوله الحقى: ( ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) ، أى إنهم يقولون كلاما ليس له نسبة خارجية تطابقه ، وهم يعلمون أنه كذب ، حتى لا نقول : إنهم نطقوا بذلك غفلة ، لقد تعمدوا الكذب ، وهم يعرفون أنهم يقولون الكذب ، والمن يعرف أنهم يقولون الكذب ، والمنق المخبر . صدق الحبر هو والحق المخبر . صدق الحبر هو أن يطابق الواقع لكن أحيانا يكون المخبر صادقا ، والحبر في ذاته كذب ، كان يقول واحد : ( إن فلانا يستذكر طول الليل ، لأنه شاهد حجرة فلان مضاءة وأنه يفتح كتابا ، بينها يكون هذا الفلان غارقا في قراءة رواية ما ، إن المخبر صادق في هذه الحالة ، لكن الحبر كاذب .

ولكن فى مجال الآية نحن نجد أنهم كاذبون عن عمد ، فاللسان هو وسيلة بيان ما فى النفس :

إن الكـــلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ومن بعد ذلك يقول الحق سيحانه:

هُ مَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمُ وَالْنُّبُوَّةُ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِكَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبِّنِتِينَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِئْبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَذَرُسُونَ ۞ ﴿

ونحن نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين ينزل منهجه ، فهو ينزله في كتاب ، ويقتضى ذلك أن يصطفى سبحانه إنسانا للرسالة ، أى أن الرسول يجيء بمهج ويطبقه على نفسه وبباخ لنناس ، الرسول مصطفى من الله ويختلف في مهمته عن

#### 00+00+00+00+00+00+01\*10

النبى، فالنبى أيضا مصطفى ليطبق المنهج، وهكذا حتى لا يسمع الناس المنهج ككلام فقط ولكن يرونه تطبيقاً أيضا ، إذن فالرسول واسطة تبليغية ونمودج سلوكى ، والنبى ليس واسطة تبليغية ، بل هو نموذج سلوكى فقط .

إِن الحَق سبحانه وتعالى يرسل النبى ويرسل الرسول ، ولذلك تأتى الآية : ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا ثَمَنَّىٰ اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِى أَشْيِتِهِ عِ فَيْنَسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْمَّكُمُ اللهُ عَالِيْتِهِ عَ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿

( سورة الحج )

هكذا نعرف أن الرسول والنبى كليهما مرسل من عند الله ، الرسول مرسل للـالاغ والأسوة ، والنبى مرسل للاسوة فقط ، لأن هناك بعضا من الأزمنة يكون المنهج موجودا ، ولكن حمل النفس على المنهج هو المفتقد ، ومثال ذلك عصرنا الحاضر .

إن المنهج موجود وكلنا نعلم ما الحلال وما الحرام ، لكن خيبة هذا الزمان تأتى من ناحية عدم حمل أنفسنا على المنهج ، لذلك فنحن نحتاج إلى أسوة سلوكية ، هكذا . عرفنا الكتاب ، والنبوة ، فيا هو الحكم إذن ؟

لقد جاء الحق بكلمة : « الحكم » هنا ليدلنا على أنه ليس من الضرورى أن توجد الحكمة الإيمانية في الرسول أو النبى فقط ، بل قد تكون الحكمة من نصيب إنسان

من الرعية الإيمانية ، وتكون القضية الإيمانية ناضجة فى ذهنه ، فيقولها لأن الحكمة تقتضى هذا . ألم يذكر الله لنا وصية لقيان لابنه ؟ إن وصية لقيان لابنه عى المهج الدينى ، وعلى ذلك فمن الممكن أن يأتى إنسان دون رسالة أو نبوة ، ولكن المهج الإيماني ينقدح فى ذهنه ، فيعظ به ويطبقه ، وهذا إيذان من الله على أن المنهج يمكن لأى عقل حين يستقبله أن يقتنع به ، فيعمل به ويبلغه .

ولابد لنا أن نؤكد أن من يهه الله الحكمة فى الدعوة لمنهج الله وتطبيق هذا المنهج ، لن يضيف للمنهج شيئا ، وبحكم صدقه مع الله فهو لن يدعى أنه مبعوث من الله للناس ، إنه يكتفى بالدعوة لله وبأن ، يكون أسوة حسنة . لكن لماذا جاءت هذه الآية ؟ لقد جاءت هذه الآية بعد جدال نصارى نجران مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة ، وأثناء الجدال انضمت إليهم جماعة من اليهود ، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

- بماذا تؤمن وتأمر ؟ فأبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوامر المنهج ونواهيه ، وأصول العبادة ، ولأن تلك الجياعة كانوا من أهل الكتاب ، بعضهم من نصارى نجران والبعض الآخر من يهود المدينة ، وكانوا يزيفون أوامر تعبدية ليست من عند الله ، ويريدون من الناس طاعة هذه الأوامر ، لذلك لم يفطنوا إلى الفارق بين منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره ، وبين ما زيفوه هم من أوامر ، فحمد صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس عبادة الله على ضوء المنبج الذي أنزله عليه الحق سبحانه ، أما هم فيطلبون طاعة الناس في أوامر من تزييفهم .

والطاعة ـ كما نعلم ـ هى لله وحده فى أصول كل الأديان ، فإذا ما جاء إنسان بامر ليس من الله ، وطلب من الناس أن يطيعوه فيه ، فهذا معناه أن ذلك الإنسان يطلب أن يعبده الناس ـ والعياذ بالله ـ لأن طاعة البشر فى غير أوامر الله هى شرك بالله . ولهذا تشابهت المواقف على هذا البعض من أهل الكتاب ، وظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منهم طاعتهم لأوامره هو ، كما كانوا يطلبون من الناس بعد تحريفهم للمنهج وقالوا : أتريد أن نعبدك ونتخذك إلها ؟

إنهم لم يفطنوا إلى الفارق بين الرسول الأمين على منهج الله ، وبين رؤسائهم الذين خالفوا الأحكام واستبدلوها بغيرها ، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهم طاعته لذاته هو ، ولكنه قد طلب منهم الطاعة للمنهج الذى جاء به رسولا وقدوة ، واستنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوه .

وأنزل الله سبحانه قوله الحق :

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيُهُ اللهُ الْكِتنَبَ وَالْحُكَرُ وَالنَّبُوَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِيّ مِن دُونِ اللهِ ﴾

لقد بلغت بهم الغفلة والشرك أنهم ظنوا أن الله لم يختر رسولا أمينا على المنهج ، وظنوا بالله ظن السوء ، أو أنهم ظنوا أن الرسول سيحرف المنهج كها حرفوه هم ، فتحولوا عن عبادة الله إلى عبادة من بعثه الله رسولا ، ولذلك جاء القول الفصل « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من وذن الله » .

وقد ينصرف المعنى أيضا إلى أن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مُجِلُّونَه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكل مؤمن مطلوب منه أن يُجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعظمه ، ومن فرط حب بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له : أنسلم عليك كها يسلم بعضنا على بعض ، ألا نسجد لك ؟

إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب السجود له من أُخد ، والحق سبحانه هو الذي كلف عباده المؤمنين بتكريم رسوله فقال :

﴿ لَا نَجْعَلُوا دُعَاةَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَبَعْضِكُم بَعْضٌ قَدْ يَعْلُمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُرْ لِوَاذَا عَلَيْحَدَّنِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَنْ تُصِيبُهُمْ فِنَنَةً أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابُ الْرِمْ ﴿ فَيَ

( سورة النور) إن المطلوب هو التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا أن نعطى له أشياء لا تكون إلا لله . إن تعظيم المسلمين لرسول الله وتكريمهم له هو أن نجعل دعاءه مختلفًا عن دعاء بعضنا بعضا

والحق فى هذه الآية التى نحن فى مجال الخواطر عنها وحولها يقول : « ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون » .

إن «لكن » هنا للاستدراك ، مثلما قلنا من قبل : إن « بل » تنقض القضية التي قبلها وتثبت بعدها قضية خالفة لها . إن الحق يستدرك هنا لنفهم أنه ليس لأحد من البشر أن يقول : « كونوا عبادا لى » بعد أن أعطاه الله الكتاب والحكم والنبوة ، والقضية التي يتم الاستدراك من أجلها وإثباتها هي : « كونوا ربانيين » وكلمة « ربان » ، وكل وكلمة « ربان » ، وكل المادة الكرنة من « الراء » وه اللهة عليه التربية ، والولاية ، وتمهد المربي ، وتدور

#### المنظالة المنظالة

## 0107000+00+00+00+00+00+00

حول هذا المعنى . أليس ربان السفينة هو الذي يقود السفينة ؟

وكلمة « الرب » توضح المتولى للتربية ، إذن فيا معنى كلمة « ربانى » ؟ إنك إذا أردنا المبالغة في النسبة نضيف لها أردت أن تنسب إلى « رب » تقول : « ربى » . وإذا أردنا المبالغة في النسبة نضيف لها ألفا ونونا فنقول : « ربانى » ولذلك نجد في التعبيرات المعاصرة من يريدون أن ينسبوا أمرا إلى العلم فيقولون : « علمانى » وفي ذلك مبالغة في النسبة إلى العلم . والفرق بين « علمى » و« علمانى » هو أن العلمان يزعم لنفسه أن كل أموره تمشى على العلم . الملدى ، ونجد أن في « علمانى » ألفًا ونونًا زائدين لتأكيد النسبة إلى العلم .

وقد يقول قائل: ولماذا نؤكد الانتساب إلى الله بكلمة دربان ، ؟ ونقول : لأن الكلمة مأخوذة من كلمة رب ، وتؤدى إلى معان : منها أن كل ما عنده من حصيلة البلاغ لابد أن يكون صادرا ومنسوبا إلى الرب ؛ لأنه لم يأت بشىء من عنده ، أى أنه يأخذ من الله ولا يأخذ من أحد آخر أبدا ؛ فهو ربانى المخذ .

وتؤدى الكلمة إلى معنى آخر : إنه حين يقول ويتكلم فإنه يكون متصفا بخلق أنزله رب يربي الناس ليبلغوا الغاية المقصودة منهم ، فهو عندما ينقل ما عنده للناس يكون مربيا ، ويدبر الأمر للفلاح والصلاح .

يقول الحق \_ سبحانه \_ : « بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون » إن العلم هو تلقى النص المنهجى . والدراسة هي البحث الفكرى في النص المنهجى .

لذلك فنحن في الريف نقول : « ندرس القمع » أى أننا ندرس القمع بآلة حادة كالنورج حتى تنفصل حبوب القمع عن « البن » وتكون نتيجة الدراس هي استخلاص النافع . . إذن ففيه فرق بين « تعلمون » أى تعلمون غيركم المهيج الصادر من الله وذلك خاضع لتلقى النص ، وبين « ماكنتم تدرسون » أى تعملون أكاركم في الفهم عن النص .

إن الفهم عن النص يحتاج إلى مدارسة ، ومعنى المدارسة هو أخذ وعطاء ، ويقال : « دارسه » اى أن واحدا قد قام بتبادل التدريس مع آخر ، ويقال أيضا : « تدارسنا » أى أننى قلت ما عندى وأنت قد قلت ما عندك حتى يمكن أن نستخلص ونستنبط الحكم الذي يوجد في النص.

وقد يأتي النص محكما ، وقد يأتي النص محتملا لأكثر من معني.

ومادمت قد تعلمت ، فلابد أنك تعرفت على النصوص المحكمة للمنهج . ومادمت قد تدارست،فلابد أنك قد فهمت من النصوص المحتملة حين مدارستك لأهل الذكر مُحسن استقبال المنهج؛لذلك يجب أن تكون ربانياً في الأمرين معاً .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَلايَاْمُرُكُمْ أَن تَنَخِذُواالْلَكَتِهِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِبَعْدَإِذْ أَنتُمُ مُّسَّلِمُونَ ۞ ﴿

أى أنه ليس لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس باتخاذ الملائكة والنبين أربابا . إن مَن اختصه الله بعلم وكتاب ونبوة لا يمكن أن يقول : اعبدونى ، أو إعبدوا الملائكة ، أو اعبدوا الأنبياء .

لماذا ؟ ويجيب الحق سبحانه : « أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون » .

وقوله الحق : « بعد إذ أنتم مسلمون » تدل على أن واقعة القضية وما مغها كانت مع مسلمين كأنهم عندما جاءوا وأرادوا أن يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : نحن نريد أن نعطيك وضعا في التعظيم أكثر من أي كائن ونريد أن نسجد لك . فَوَصُحُ النبي صلى الله عليه وسلم لهم : أنَّ السجود لا يكون إلا لله .

إذن فالذين تكلموا مسلمون ، وكانوا يقصدون بذلك تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولو أن رسول الله وعليه وسلم ، ولو أن رسول الله وافقهم لكان معنى ذلك أنه يخرجهم عن الإسلام، ولا يتصور أن يصدر هذا عن سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الأنبياء عليهم السلام .

والحق سبحانه يقول:

وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيشُقَ النَّيْتِ نَمَا عَاتَيْتُ كُمَا عَاتَيْتُ كُمُ مِيثُقَ النَّيْتِ نَمَا عَاتَيْتُ كُم مِّن كِتَكِ وَهِكُمة فَهُ مَّا اللهُ عَلَى مَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِثُنَ بِدِ، وَلَتَنصُرُنَدُ قَالَ عَاقَرَرَتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمُ إِصْرِى قَالُواْ أَفَرَرَنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمُ إِصْرِى قَالُواْ أَفَرَرَنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُمُ مِنَ الشَّنِهِدِينَ شَيْ

هذه الآية تجعلنا نتعرف على أسباب بعث الحق لمركب الرسل ، ونعرف جميعا أن المنهج الأول قد أنزله الله على آدم عليه السلام متضمنا كل ما يجعل الحياة تسير إلى انسجام ، ويلغ آدم أولاده هذا المنهج كها علمهم أمور حياتهم ، تماما مثلها يعلم الاب أبناءه ما يخدم أمور حياتهم ، كها يقوم / بإبلاغ الابناء مطلوب الدين ، والابناء يبلغون أبناءهم ، ويتواصل البلاغ من جيل إلى جيل كي يكتمل وصول المنهج للذرية ، ولكن مع توالى الزمن وتتابعه نجد أن بعضا من مطلوبات الدين يتم نسيانها .

إن هذا دليل على أن الناس قد غفلت عن المنهج ، وهكذا نرى أن الغفلة عن المنهج المنابح على مراحل ، فبعد بلاغ المنهج نجد إنسانا يغفل عن جزئية ما في هذا الموقف المنهج ، وتنبهه نفسه وتلومه على تركه لتلك الجزئية ، ونسمى صاحب هذا الموقف بصاحب النفس اللوامة ، إنه يفعل السيئة لكن نفسه تعود إلى اليقظة لمنهج الله ؛ لأنه يتمتع بوجود خلية المناعة الإيمانية فيه ، وهناك إنسان آخر يستمرىء المخالفة للمنهج وتلح عليه نفسه بالمخالفة ؛ إنه صاحب النفس الأمارة بالسوء ، وتتوالى به دواعى ارتكاب السيئات ، ومثل هذا الإنسان يحتاج إلى غيره من خارج نفسه ليلفته إلى الخبر.

وماذا يحدث للمجتمع إذا صار أفراده جميعا من أصحاب النفس الأمارة بالسوء ؟

إن معنى ذلك أن الفساد قد طم ، ولابد من مجيء رسول ؛ لأن مراد الحق سبحانه هو هداية الناس ، لقد خلقنا سبحانه وله كل صفات الكيال ، ولم يضف خلفًنا إليه شيئا . وها هو ذا الحديث القدمي الذي رواه أبو ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال:

و يا عبادى إن حرمت الظلم على نفسى ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالوا ، يا عبادى ، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ، يا عبادى ، كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادى ، كلكم عار ، إلا من كسوته ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادى ، إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جيعا ، فاستففوني أغفر لكم ، يا عبادى إنكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك في ملكى شيئا ، يا عبادى ، لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ، لو أن أولكم وأخركم وإنسكم موضكم ، قاموا في صعيد وأخركم وإنسكم ، قاموا في صعيد واحد ، فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته ، ما نقص ذلك من عندى إلا كما ينقص واحد ، فسألون فأحبر كم إنها هي أعياكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياه ، فمن وجد خبرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ، (۱)

إن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا وهو من الأزل إلى الأبد ، فى تمام صفات الكيال ولم يضف له هذا الخلق شيئا ، فهو القائل :

﴿ مَآ أُوِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْعَنِينُ ۞ ﴾

( سورة الذاريات)

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه .

#### 014700+00+00+00+00+00+0

إذن فعندما يشرع لنا الحق أمرًا فهو يشرعه لصلحتنا ؛ إنه سبحانه يجب لصنعته أن تظفر بسعادة المنهج ؛ لذلك أنزل المنهج « بافعل ولا تفعل » وحين يقول المنهج : « افعل ولا تفعل » فهو لا يريد أن يجدد حرية الحركة على الخلق إلا بما يحميهم ، إنه يحدد حرية هنا ليحمى حرية هناك . فعندما حرم الله السرقة ـ على سبيل المثال ـ فالأمر شامل لكل البشر ، فلا يسرق أحد أحدا .

إن الحق سبحانه حين منع يد واحدٍ من السرقة ، كان فى ذلك منع لملايين الأيدى أن تسرق من هذا الإنسان ، وفى هذا حماية لكل البشر من أن يسرق إنسان إنسانا آخر ، وفى ذلك كسب لكل إنسان ، فساعة تأخذ التشريع لا تأخذه على أنه مطلوب منك ، ولكن خذه على أنه مطلوب منك ومطلوب لك أيضا .

ومثال آخر ، لقد حرم المنهج على العبد المؤمن أن يمد عينيه إلى محارم غيره ، ولم يكن هذا التحريم لعبد واحد ، إنما لكل إنسان مؤمن ، وبذلك لا تمتد أى عين إلى محارم هذا العبد ، لقد جاء الأمر لك بغض البصر عن محارم غيرك وأنت واحد ، وكففنا من أجلك ملايين الأبصار كيلا تمتد إلى محارمك .

إذن فكل عبد مؤمن يكسب حياة مطمئنة من وجود التشريع ، وكل التشريعات إنا جاءت لصالحنا جميعا ، ولذلك كان الحق رحيا بنا لأن رَكِب الرسل قد تواصل واستمر في الكون منذ آدم ، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم ، والمنبج الذي جاء به كل هؤلاء الرسل لا تناقض فيه أبدا ، لأن في هذا المنبج مصلحة للخلق ، لذلك فلا يكن أن يكون موكب رسول قد أنى ، ليناقض موكب رسول آخر .

لكن ما الذي يأتي بالتناقض بين الأديان والمشرع واحد ؟ وكل الناس عيال له ؟

إننا نبرىء الرسل من التناقض ، وإن حاول البعض أن يصوروا الأمر كذلك فلنعلم أن أتباع الرسل هم الذين يريدون لأنفسهم سلطة زمنية يتحكمون بها في الدنيا ، فالذين كانت لهم سلطة زمنية في دين كاليهودية أو النصرانية فعلوا ذلك .

وعندما جاءت النصرانية على اليهودية قال أحبار اليهود : نحن لا نريد النصرانية لماذا ؟ لأن السلطة الزمنية كانت في أيديهم ، ولو أن هؤلاء الأحبار ظلوا باقين على

ما أنزله الله عليهم من منسهج لقُبَّلُوا يدى أى رسول قادم شاكرين له مقدَّمَه ومجيئه وقالوا له : ساعدنا على أن نعمق فهمنا لمنهج الله . . إذن فالحلاف لا يجدث إلا حين ترجد أهواء لها سلطات زمنية ، وموكب الرسالات من يوم أن خلق الله الإنسان هو منهج متساند لا متعاند .

وحينيا يأتى رسول ليجد أناسا غير مؤمنين بإله فالمشكلة تكون سهلة ، لأنه سيلة مين المشكلة تكون كبيرة مع سيلفتهم إلى إله واحد ، وبالمنهج الذى يريده الله ، لكن المشكلة تكون كبيرة مع الجاعة التي لها رسول وهم منسوبون إلى السياء ، فإذا ما جاء رسول من الله فهو يحيىء وهؤلاء الاتباع قد أخلوا من ادعائهم بالانتساب لرسالة رسول سابق سلطة زمنية كها حدث مع اليهود والنصارى ، فتعصبوا للدين الذى كانوا عليه متناسين أن كبارهم قد حرفوا المنهج لحساب السلطة الزمنية .

. وقد استمر موكب الرسل إلى الخلق ليحمى الله الخلق من سيادة الانحراف واصطفى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتحمل الأمانة فلن يأتى لها رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله قد ضمن بقاء الخير فى هذه الأمة ، فإذا رأيت أناسا بالفوا فى الإلحاد فئق أن هناك أناسا زادهم الله فى المدد حتى يحدث التوازن ؛ لأن الحق هو القائل :

﴿ وَلَنْكُن مِنكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنكَّر وَلُولَكِكُ مُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾

( سورة آل عمران )

وفي موضع آخر من القرآن الكريم يقول الحق سبحانه:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَا أَمَّهِ أَشْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَمْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَكُوْمِنُونَ إِلَّهِ وَكُوْمِنُونَ إِلَّهِ وَلَمُؤْمِنُونَ أَمَّالُومُ الْفَلْسِفُونَ إِلَّهِ وَأَوْمَرُكُمُ الْفَلْسِفُونَ

**4** 00

#### العنالة

إذن فإن امتنع الوازع النفسى فى النفس اللوامة عند فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فسوف يأتى أناس مسلمون ينبهونه إلى المنهج ، والحق سبحانه وتعالى لا يعصم الناس من أن نجطئوا فهو القائل :

﴿ وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنسَانَ لَنِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا اللَّينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلْحَاتِ
وَتَوَاصُواْ بِالْخَتِّ وَتَوَاصُواْ بِالصَّبْرِ ۞ ﴾

( سورة العصر )

إن الحق جاء بكلمة « وتواصوا » ، ولم يأت بكلمة « وصوا » وذلك لنفهم أن التوصية أمر متبادل بين الجميع ، فساعة يوجد إنسان في لحظة ضعف أمام المنهج توجد لحظة قوة عند غيره فيوصيه .

وترد هذه المسألة أيضا إلى المرصى ، فقد تأتى له لحظة ضعف أمام المنهج ؛ فيجد من يوصيه وهكذا نرى أنه لا يوجد أناس مخصوصون ليوصوا ، وآخرون مهمتهم تلقى التوصية ، إنما الأمر متبادل بينهم ، وهذا هو التكافل الإيمانى ، والإنسان قد يضعف فى مسألة من المسائل فيأتى أخ مؤمن يقول له : ابتعد عن هذا الضعف ، إن هذه المسألة تحدث بالتناوب لمقاومة لحظات الأغيار فى النفس البشرية ؛ لأن لحظات الأغيار لا تجعل الإنسان يثبت على حال ، فإذا ما رأينا إنسانا قد ضعف أمام التزام ما فعلينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ، وأنت أيضا حين تضعف ستجد من أخوتك الإيمانية مَنْ يوصيك .

هذا هو الحال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، أما الأمم السابقة عليها فقد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، ولذلك كان لابد أن تتدخل السياء وتأتى برسول جديد ومعه معجزة جديدة تلفت العقول لفتا قسريا إلى أن هناك أشياء تأتى بها المعجزة ، وهي خرق ناموس الكون ، وفي ذلك لفت من الله للناس إلى مناطق القدرة .

وأخذ الله الميثاق على الأنبياء بأن يبلغ كل نبى قومه هذا البلاغ ، انتظروا أن

ترسل إليكم السياء رسلا ، وساعة يجىء الرسول المبلغ عن الله منهجه فكونوا معه ، وأمدوه .

كان الرسل عليهم جميعا السلام مأمورين أن يضعوا فى المنهج . وصلبه أن السهاء حينا تتدخل وتأتى برسول جديد فلابد أن يتبعه أقوامهم ، وألا يتعصبوا ضد الرسول الفادم ، بل يسلمون معه ويرحبون به ؛ لأن الرسول إنما يجىء ليعاون الناس على المنهج الصحيح ، لكن الأتباع الذين يعشقون السلطة الزمنية تعمدوا التحريف ، ومن أجل أن يحمى الحقّ خلقه من هذا المرض أنزل الميثاق الذي أخذه على النبين ، فقال :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَتَقَ النَّبِيْتِينَ لَمَا ءَا تَبْتُكُمْ مِن كِتَنْبِ وَحِكْمَةٍ ثُمْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَـدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ء وَلَنَنْصُرَنَّهُ ﴾

(من الآية ٨١ سورة آل عمران)

قد يقول قائل: إن هذا القول يصلح عندما يأق رسول معاصر لرسول مثليا عاصر شعيب سيدنا براهيم عليه السلام ، وكها عاصر لوط سيدنا إبراهيم عليه السلام ، وكها عاصر الوسل ، فالحق سبحانه قد السلام ، ونقول: هذا يحدث -أيضا - وإن لم تتعاصر الرسل ، فالحق سبحانه قد أراد لكل رسول أن يعطى لقومه البلاغ الراضح ، وإن لم يتعاصر الرسولان فلابد أن يعطى الرسول مناعة ضد التصب ، فها داموا قد آمنوا بالرسول واتبعوه فعليهم يعطى الرسول مناعة ضد التصب ، فها داموا قد آمنوا بالرسول أن يبلغ قومه : كونوا في انتظار أن تتدخل السهاء في أي وقت ، فإذا تدخلت السهاء في أي وقت من الأوقات ، وجاءت برسول مصدق لما معكم فإياكم أن تقفوا منه موقف المضارة ، وإياكم أن تقفوا منه موقف المضارة ، وإياكم أن تقفوا منه موقف العداوة ، بل عليكم أن «تنصروه » وهذا قول واضح وجلي ولا لبسر، فيه .

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَانَ النَّبِيْتِ لَكَا ءَا تَيْتُكُمْ مِن كِتَنْبِ وَحِكْمَةٍ ثُمُّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ﴾

(من الآية ٨١ سورة آل عمران)

ونقول في شرح معنى : «رسول مصدق لما معكم».

إن الدين يأن بقضايا متفق عليها؛ لأن العقائد واحدة ، والأخبار واحدة ، والمقصص واحد ، لكن الذي يختلف هو الحكم التشريعي الذي قد يناسب زمنا ولا يناسب زمنا آخر ، فإذا جاء الرسول بكتاب مصدق لما معكم في الأمور الدائرة في منهج العقائد ، أو منهج الأخبار أو منهج القصص فلابد لكم أن تصدقوه .

لكن اليهود لم يفعلوا ذلك ؛ لأن الرسول جاء ليعيد هداية الجاعة التي آمنت بالرسل والتي تؤمن بإله ، وكان مجىء محمد صلى الله عليه وسلم بالمنهج الواضح العقيدة والاخبار الصحيحة غير المحرفة والقصص التي تدعم المنهج كها جاء بالتشريع المناسب وكان مجىء النبي الخاتم مزئولا لمن استمرءوا السلطة الزمنية ، فمنهم من أصر على اتباع رسولهم فقط وبالمنهج الذي تم تحريفه ورفضوا اتباع الرسول الجديد ، ومنهم مجاعة أخرى آمنت ، بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وكانت هناك مجاعة ثالثة تؤمن برسول آخر ، والخيبة تأتى نتيجة للتعصب ، ولذلك كانت دعوة الإسلام هي لتصفية المقائد ، ودعوة لكل متبع لأى رسالة سابقة أن يدرس ويناقش ، هل الدين الخاتم قد جاء بما نختلف عن الأديان السابقة في العقائد ؟ أو جاء مصدقًا لها ؟

لقد جاء الدين الخاتم مصدقا لما سبقه في المقائد والأخبار والقصص وإن اختلف في التشريعات التي تناسب زمنا ولا تناسب زمنا آخر ، فكان الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعصم البشرية من المصبية الهوجاء ، والعصبية العمياء التي تنشأ من اتباع رسول لتقف سدا حائلا أمام رسول آخر ؛ فالله حين أرسل كل رسول قد أعطاه الاخبار والحقائق وأنه سبحانه قد اخذ المبثاق على كل نبى أرسله بأن يكون على استعداد هو والمؤمنون معه لتصديق كل رسول يأتي معاصرا ومصدقا لما معهم ، وأن يؤمنوا به ، وأن يبلغ كل رسول أمته بضرورة هذا الإيان .

لماذا ؟ لأن الحتى سبحانه وتعالى يريد من الركب الإيمانى المتمثل في مواكب الرسل ألا يكون بعضهم لبعض عدوًا ، بل عليهم أن يواجهها أعداء قضية الدين كلها . فالذي يجعل الإلحاد متفشيا في هذا العصر هو أن المنسويين إلى الأديان السياوية غتلفون ، وربما كانت العدواة بينهم وبين بعضهم أقوى من العدواة بينهم وبين

#### 総選録 **○○+○○+○○+○○+○**\o\t\c

الملحدين والمنكرين لله ، وهذا الاختلاف يعطى المجال للملحدين فيقولون : لوكانت هذه الأديان حقا لاتفقوا وما اختلفوا ، فها معنى أن يقول أتباع كل رسول: إنهم يتبعون رسولا قادما من السهاء ؟

إن الملحدين يجدون من اختلاف أتباع الديانات السهاوية فرصة لبيذروا في الناس بذور الإلحاد ، ولا يجدون نكتلا ولا قرة إيمانية لمن يؤمن بالسهاء أو بمنهج السهاء لكن الحق سبحانه يقول : « وإذ أخذ الله ميثاق النبين » وهذا يعني أنه سبحانه قد أخذ الله ميثاق النبين » وهذا يعني أنه سبحانه قد أخذ الميثاق على كل نبي ساعة أرسله أنه قد آناه الكتاب والحكمة ، وأنه إذا جاءكم رسول مصدق فذا الكتاب وتلك الحكمة فعليكم الإيمان به ، ولا يكفى إعلان الإيمان الإيمان أبي من معدق فقط ، بل لإبد أن يكون النبي ومن معه في نصرة الرسول الجديد نقول : ولو عمل أتباع كل نبي بهذا المهد والميثاق لما كان لهؤلاء الملحدين حجة ويضيف سبحانه : وقال ، ءاقر رتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا » والإشرار سيد الأدلة كما يقلل يقال : « آصرة المودة » أي الرابطة الشديدة المقردة . وقال المركب الإيماني للانبياء موجهين إقرارهم الله تعالى والشهادة دائيا تقتضى شاهدا عليه ومشهودا به .

ومادام الحق سبحانه هو الذي يقول للنبيين الذين أخذوا منه العهد والميثاق الحق : وفاشهدوا ، إذن فهم في موقف الشاهد ، وما المشهود عليه ؟ وما المشهود به ؟ هل يشهدون على أنفسهم ؟

أو يشهد كل نبي على الأنبياء الأخرين؟

أو يشهد أنه قد بلغ أمته هذا القرار الإلهى ؟

إن الرسول يشهد على أمته ، وأن الأنبياء يشهد بعضهم لبعض .

إذن قد يكون الشاهد نبيا ، والمشهود له نبى آخر ، والمشهود به أن يؤمنوا بالرسول القادم وينصروه .

وقد يكون الشاهد النبى ، والمشهود عليه هى أمته بأنه قد بلغها ضرورة الإيمان بالرسول القادم بمنهج السياء ؛ لأن الأمة مادامت قد آمنت برسول فعليهم مؤازرة هذا الرسول ، ومؤازرة مَنْ يأتى من بعده ، وذلك حتى لا يتبدد ركب الإيمان ؤمام باطل الإلحاد :

﴿ لَتُوْفِنُ بِهِ ۚ وَلَنَنْ مُرْبَةً ۚ قَالَ مَا فَرَرُمْ وَأَخَذُمْ عَلَى ذَلِكُ مِ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرَنَّا قَالَ فَالْمَا أَقْرَرَنَّا قَالَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلّا

(من الآية ٨١ سورة آل عمران)

ولنرتب الشهادات التي وردت في هذه الآية الكريمة : الأنبياء يشهد بعضهم على بعض ، أو الأنبياء يشهدون على أممهم ، ثم شهادة الله على الأنبياء .

ومادام الأمر قد جاه بهذا التوثيق فعلينا أن ننبه أنه إذا ما وجدنا دينا سابقا يتعصب أمام دين لاحق ، بعد أن يأتي هذا الدين بالمعجزة الدالة على صدق بلاغ ذلك السول عن الله فلنعلم أنهم خانوا هذه القضية . وسبب ذلك إنما يرجم إلى أن الله يريد أن يحتفط للدعوة إلى الإيمان ، بانسجام تام ، فلا يتعصب رسول لنفسه ولا لقوميته ولا لبيئته ، ولا يتعصب أهل رسول للتهم أو نحلتهم ؛ لأبهم جميعا مبلغون عن إله واحد لمنهج واحد ، فيجب أن يظل المهج مترابطا فلا يتعصب كل قوم لنبيهم أو دينهم ، وهذا ليكون موكب الرسالات موكبا متلاحما متساندا متعاضدا ، فلا حجة من بعد ذلك لنبي ، ولا لتابع نبي أن يصادم دعوة أي رسول يأتى ، مادام مصدقا لما بين يديه .

لقد أعلمنا الحق أنه قد عرض شهادة الأنبياء على بعضهم ، وشهادة الأنبياء على المهود وآكدها : ولذلك فكل أعهم ، وشهادة الأنبياء على أعهم ، وشهادة الله سبحانه على الجميع ، وذلك أوثق المهود وآكدها : ولذلك يزداد موكب من استمع لهذا يجب أن ينصر أى رسول يأق مصدقاً لما معه ، وبذلك يزداد موكب الإيمان تأزرا وتلاحما ، فلا يأق مؤمن برسالة من السهاء ليصادم مؤمنا آخر برسالة من السهاء ، وحين يتكاتف المؤمنون السهاء . وليدع المصادمة لمن لا يؤمنون برسالة السهاء ، وحين يتكاتف المؤمنون برسالة السهاء يستطيعون الوقوف أمام هؤلاء الملاحدة ، وبعد هذا البيان الواضح يقول الحق :

## وَ اللَّهُ اللّ الْفَلَاسِقُوك ﴿ اللَّهُ اللَّ

معنى « تولى » هي مقابل « أقبل » . و « أقبل » تعنى أنه جاء بوجهه عليك . ووتولى ، أعرض كها نقول نحن في تمبيراتنا الشائعة : « أعطان ظهره » . ومعنى هذا أنه لم يأبه لى ، ولم يقبل على . إذن فالمراد من أخذ المهد أن يُقبل الناس على ذلك اللدين ، فالذى يُعرض ويعطى الإيمان الجديد ظهره يتوعاه الله ويصفه بقوله : « فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » بعد ماذا ؟ إنه التولى بعد أخذ العهد والميثاق على النبين ، وشهادة الأمم بعضها على بعضها ، وشهادة الله على الجميع ، إذن فلا عذر لأحد . فمن أعطى ظهره للنبي الجديد ، فهاذا يكون وعيد الله له ؟

إن الحق يصفهم بقوله: « فأولئك هم الفاسقون » أى أن الوعيد هو أن الله يحاسبه حساب الفاسقين ، والفسق ـ كها نعلم ـ هو الخروج عن منهج الطاعة . والمعانى ـ كها تعرف ـ أخذت وضعها من المحسوسات . لأن الأصل فى الوعى البشرى هو الشيء المحس أولا ، ثم تأتى المعنوبات لتأخذ من الفاظ المحسوسات . والفسق فى أصل اللغة هو خروج الرطبة عن قشرتها ؛ فالبلح حين يرطب ، يكون حجم كل ثمرة قد تناقص عن قشرتها . وحينا يتناقص الحجم الطبيعى عن القشرة تصبح القشرة فضفاضة عليه ، وتصبح أى حركة عليه هى فرصة لانفلات الرطبة من قشرتها .

ويقال: وفسقت الرطبة » أى خرجت عن قشرتها . وأَخَذَ الدينُ هذا التعبير وجعله وصفاً لمن يخرج عن منهج الله ، فكان منهج الله يحيط بالإنسان فى كل تصرفاته ، فإذا ما خرج الإنسان عن منهج الله ، كان مثل الرطبة التى خرجت عن قشرتها .

ونحن أمام فسق من نوع أكبر ، فهناك فسق صغير ، وهناك فسق كبير . وهنا

## @10VV@@+@@+@@+@@+@@+@

نسأل أيكون الفسق هنا مجرد خروج عن منهج طاعة الرسول ؟ لكن هذا الخروج يوصف به كل عاص ، أى أن صاحبه مؤمن بمنهج وفسق جزئيا ، إننا نقول عن كل عاص : ( إنه فسق ، أى أنه مؤمن بمنهج وخرج عن جزئية من هذا المنهج ، أما الفسق الذى يتحدث عنه الحق هنا فهو فسق القمة ؛ لأنه فسق عن ركب الإيمان كله ، فإذا كان الله قد أخذ العهد ، وشهد الأنبياء على أممهم ، وشهدت الأمم بعضها على بعض ، وشهد الله على الجميع ، أبعد ذلك تكون هناك فرصة لأن يتولى الإنسان ويعرض ؟

ثم لماذا يتولى ويعرض؟ إنه يفعل ذلك لأنه يريد منهجا غير هذا المنج الذى أنزله الله ، فلو كان قد اقتنع بمنهج الله لأقبل على هذا المنهج ، أما الذى لم يقتنع فإنه يعرض عن المنهج ويطلب منهجا غيره فأى منهج تريد يا من لا ترضى هذه الشهادة ولا هذا التوثيق؟ خصوصا وأنت تعلم أنه لا يوجد منهج صحيح إلا هذا المنهج ، فليس هناك إله آخر يرسل مناهج أخرى .

وهكذا نعرف أنه لا يأتى منهج غير منهج الله ، إلا منهج من البشر لبعضهم بعضا ، ولنا أن نقول لمن يتبع منهجا غير منهج الله : من الذي جعل إنسانا أولى بأن يتبعه أعلى يتبعه إدار الذي يتبعه أعلى منه إدار الذي يتبعه أعلى منه ، لكن أن يتبع إنسان إنسانا آخر في منهج من عنده ، فهذا لا يليق ، وهو فسق عن منهج الله ؛ لأن المساوى لا يتبع مساويا له أبدا ، ومن فضل الله سبحانه أنه جعل المنهج من عنده للناس جميعا حتى لا يتبع إنسان إنسانا آخر . لماذا ؟ حتى لا يكون هوى إنسان مسيطرا على مقدرات إنسان آخر ، والحق سبحانه لاهوى له . إنسان عجب أن يكون هواه تابعا لله الذي خلق كل البشر.

ومادام ليس هناك إله آخر فها المنهج الذي يرتضيه الإنسان لنفسه ؟

إن المنهج الذي يرتضيه الإنسان لنفسه لولم يتبع منهج الله هو منهج من وضع البشر ، والمنهج الذي يضعه البشر ينبع دائيا من الهوى ، ومادامت الأهواء قد وجنت ، فكل مشرَّع من البشر له هوى ، وهذا يؤدى إلى فساد الكون . قال تعالى :

#### は対数 **〇〇◆〇〇◆〇〇◆〇〇◆〇〇◆〇**\www.

## بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ١٠٠٠

( سورة المؤمنون )

فإذا كانوا لا يرتضون منهج الله ، فأى فسق هم فيه ؟ إنه فسق عظيم ؛ لأن الله قد أخذ عليهم العهد وعلى أنبيائهم ووثق هذا العهد ، أفغير الله يبغون ؟ نعم ، إنهم يبغون غير الله ومن هو ذلك الغير ؟ أهو إله آخر ؟ لا ، فليس مع الله إله آخر ، بل هم قد جعلوا الخلق مقابل الخالق ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

## 

إنهم ماداموا غير مؤمتين برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله نبيا ورسولا فإن ذلك يكشف رغبتهم في أنهم يريدون منهجا غير منهج الله ، وليس أمامهم إذن إلا مناهج البشر النابعة من الأهواء ، والتي تقود حتيا إلى الضلال ، إن الحق سبحانه وتعالى يريد لخلقه أن يكونوا منطقين مع أنفسهم ، إنه الحق سبحانه وتعالى قد أوضح لنا في منهجه ، وقال لنا هذا المنهج : أنتم مستخلفون في الكون ، وأنتم أيها الخلفاء في الأرض سادة هذا الكون ، سادة يخدمكم الكون كله ، وانظروا إلى أجناس الوجود تجدوها في خدمتكم ، الحيوان أقل منكم بالفكر . والنبات أقل من الحيوان بالحس . والجاد أقل من النبات .

إذن فأجناس الكون من حيوان ونبات وجماد ترضخ لإرادتك أيها الإنسان ، فالنبات مخدم الحيوان والحيوان مخدمك أيها الإنسان ، والجياد مجدم الجميع ، والعناصر التي نأخذها نحن البشر من الجياد يستفيد منها أيضا النبات والحيوان . إذن فكل جنس في الوجود تراه بعينيك إنما مخدم الأجناس التي تعلوه .

#### 銀制鍵 ○ 10V4○○+○○+○○+○○+○○+○○

الجهاد يخدم النبات .

والجماد والنبات يخدمان الحيوان.

والجهاد والنبات والحيوان في خدمة الإنسان، وأنت أيها الإنسان تخدم من ؟

كان من واجب عقلك عليك أيها الإنسان أن تفكر فيمن ترتبط به ارتباطا يناسب سيادتك على الأجناس الأخرى ، كان لابد أن تبحث عمن أعطاك السيادة على الأجناس الأخرى .

هل أنت أيها الإنسان قد سخرت هذه الأجناس بقدرتك وقوتك؟

لا ؛ فلست تملك قدرة ذاتية تتيح لك ذلك ؟ أما كان يجب عليك أن تفكر ما هي القوة التي سخرت لك ما لا تقدر عليه ، فخدمتك حين لا توجد لك قدرة ، وخدمتك وأنت نائم تغط في نوم عميق ؟ أما كان يجب أن تفكر هذا الفكر ؟ إنك أجا الإنسان يجب أن تكون منطقيا مع نفسك ، وأن تبحث لك عن سيد يناسب سيادتك على غيرك . والكون لا يوجد فيه سيد عليك ؛ لأن الكون عس ، فإن جاءك من يحدثك بأن غيبا هو الإله يطلب أن تكون في خدمته فيجب أن تقول : وإن هذا كلام منطقى بالنسبة لوضعى في الكون ، وبعد ذلك انظر إلى الكون ، فأنت في الكون ، فأنت في مهمته ، وللنبات مهمة ، وللنبات مهمة ، وللجاد مهمة ، فهل وجدت جنسا من الأجناس تم ودل على مهمته ؛ لا .

إن الحصان مثلا ، تستخدمه كمطية عليها وسادة من حرير وجلد ولها لجام من فضة لتركبه ، وتجد هذه المطية في يوم آخر تحمل سهاد الأرض من روث الحيوان وما ثابت ، لقد أدت الخدمة لك راكبا ، وأدت الخدمة لك ناقلا ، وما تمردت عليك أبدا . كل الأجناس \_إذن \_ تؤدى مهمتها كها ينبغى ، فاستقام الأمر فيها ، ومادام الأمر قد استقام فيها ، فبأى شيء استقام ؟ إن الله هو الذي خلقها ذللها ، قال لها : «كونى في خدمة الإنسان مؤمنا كان أو كافرا ، وفي هذا الأمر عدالة الربوبية ، فلا تتأخر أو تشذ عن حركتها في خدمة الإنسان .

أرأى أحدكم الشمس مرة قالت : لم يعد الخلق يعجبونني ، ولن أشرق عليهم

وسأحتجب اليوم ؟! أتمرد الهواء وقال : لا ، إن الخلق لم تعد تستحق تنفس الهواء ، لذلك لن أمكنهم من الانتفاع بي .

أرأينا المطر امتنع؟ هل استنبت الإنسان أرضا صالحة للزراعة واستعصت عليه؟ لا . . فكل شيء في الوجود يؤدى مهمته تسخيرا وتذليلا .

لذلك يقول الحق:

﴿ وَذَلَلْنَنَهَا لَهُمْ فَيَنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُوذَ ۞ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَنْفِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلًا يَشْكُرُوذَ ۞ ﴾

( سورة يس )

والحق سبحانه وتعالى يطلق بعضا من الحيوان فلا يذلل ، ولا يستأنس ، وذلك حتى تعلم أيها الإنسان أنك لم تستأنس الجمل بقدرتك فإن كانت لك قدرة مطلقة على الكون فاستأنس بعض ثعابين هذا العالم أو استأنس الأسد . و أنت أيها الإنسان ترى في هذا الكون بعضا من الحيوانات والمخلوقات شاردة مثل الثعابين والحيوانات المتوحشة . بغير استئناس ليدلنا الحتى على أن هذا الذي يخدمك لو لم يذلله الله لك لما استطمت أنت بقدرتك أن تذلله ، إنه تذليل وتسخير وخضوع لهذه المخلوقات منحه استطمت أنت بقدرتك أن تذلك ، إنه تذليل وتسخير وخضوع لهذه المخلوقات منحه الشعلمين لك أيها الإنسان تفضلا منه \_ سبحانه \_ مع عجزك وضعفك .

ولم نجد شيئا نافعا قد عصى الإنسان في الكون ، لأن كل الخلق مسخر من الله لخدمة الإنسان كافرا كان أو مؤمنا ، وهذا هو عطاء الربوبية ، لأن عطاء الربوبية يشمل الحلق جميعا ، فالحالق الأكرم هو رب الناس كلهم ويتولى تربيتهم جميعا ، ولذلك تستجيب الأجناس من غير الإنسان للإنسان سواء أكان مؤمنا أم كافرا . فإن أحسن الكافر استخدام الأسباب فإن الأسباب تعطيه ولا تعطى المؤمن الذي لا يستخدم الأسباب ، أو لا يُحسن استخدامها فهذا هو عطاء الربوبية ، والربوبية للجميع . أما عطاء الألوهية فهو « افعل ولا تفعل » وهو عطاء للمؤمنين فقط .

فإذا كانت هذه هي صورة الكون وهو يؤدى مهمته بلا شذوذ فيه ، ومنسجم في ذاته انسجاما عجيبا فلنا أن نسأل و من أين جاء الخلل في الكون ؟ » إن الخلل قد

جاء منك أيها الإنسان . ولهذا فنحن لا نجد فسادا فى الكون إلا وللإنسان مدخل فيه ، أما مالا مدخل للإنسان فيه فلا فساد فيه أبدا .

أرأيت أحدا قد اشتكى من أن الهواء قصر ؟ لا .

لماذا ؟ لأن أحدا لا دخل له بمسألة الهواء هذه أبدا ، صحيح أننا نتدخل في الهواء بتلويثه بالعادم والفضلات ، وصحيح أيضا أن الحق يُكرم الحلق باكتشافات قد تصلح من هذا الفساد إذن ، فحين يتدخل الإنسان فإن الشيء قد يفسد . لكن هل معنى ذلك ألا نتدخل ؟ هل نقف من الكون مكتوفى الأيدى ؟ لا ، بل يجب أن نتدخل في الكون ، ولكن بمنهج الله .

إنك إن تدخلت في الكون بمنهج الله ، فكل شيء يسير كها يسير الكون الذي لا منهج له إلا الخضوع والتسخير ، فكها أدت الشمس مهمتها والجهاد مهمته ، والمختوب وأنت أيها الإنسان مطلوب منك أن تؤدى مهمتك ، وهي أن تطبع الله ، تلك الطاعة التي تتلخص مطلوباته منك في : « افعل كذا ولا تفعل كذا » فإن انتظمت مع المنهج بـ « افعل » و« لا تفعل » تكن قد انسجمت مع الكون .

إن الله سبحانه يزيّل هذه القضية ويختمها باستفهام تنقطع وتنفطر له قلوب المؤمنين :

( سورة آل عمران )

إن كل شيء في السياوات وفي الأرض قد أسلم لله طوعا أو كرها . وإذا ما تساملنا ، وما معنى د طوعا ؟، فالإجابة هي طاعة التسخير ، كيا قالت السياوات والأرض في النص الفرآني الحكيم :

﴿ ثُمَّ اسْنَوَىٰ إِلَى السَّمَاء وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَمَ ۖ وَلِلْأَرْضِ الْتِيَا طَوْعًا ۚ أَوْ كُرْفً ۚ قَالَنَا

أُنَيْنَا طَآبِعِينَ ١

( سورة فصلت )

فكل ما لا تكليف له جاء طائعا مسخرا ، وما معنى : «كرها » ؟ إن بعضا من العلماء قد قال : إن «طوعا» تشمل أجناس الملائكة ، والحياد ، والنبات ، والحيوان ، فكل منهم يؤدى مهمته بخضوع ولا يعترض أحد منهم ولا يملك أحدهم قدرة على العصيان ، وأما عن «كرها» فقد فهم بعض العلماء أنهم الناس الذين يخدمون الناس بالقوة كالعبيد مثلا ، ولحؤلاء نقول : لا يصح ولا يستقيم أن نعطى خصوم الإسلام فرصة ليقولوا إن الإسلام قد أكره أحدًا من البشر أن يخدم أحدا كرها ؟ لأن الحتى سبحانه قال :

﴿ لَا إِحْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۚ مَدَ تَبَيْنَ الرُشْدُ مِنَ النَّيِّ فَمَن يَكُفُرُ إِلطَّنُوتِ وَيُقْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْفُرُوةِ الْوُنْنَى لَا انفِصَامَ لَمَنَّ وَاللَّهُ تَمِيعً عَلِيمً ۞ ﴾

( سورة البقرة )

فيادام الله لم يكره أحدًا على الإيمان به فكيف يكره إنسانا ليخدم إنسانا آخر ؟! وفدا فإننا يجب أن نفهم كرها على وضعها الحقيقى ، والحق سبحانه أبلغنا أن هذا الكون كله مسخر له ، لأنه سبحانه هو الذى خلقه ولا إله غيره وهذه مسألة مسلم بها ، فالكون كله لله ، وهو المدبر والقاهر له ، قال الحق :

﴿ مَا اَئَحَـٰذَ اللهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَكُ ۚ إِذَا لَذَهَبَ كُلُ إِلَكِمِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَغْضٍ مُسْجَنَنَ اللَّهِ عَنْ يَصِفُونَ ۞ ﴾

( سورة المؤمنون )

ومادام هو الواحد وهو الخالق فلن يتمرد أحد على مراده ، وكان يجب أن يفهم الإنسان مهمته على أنه هو الوحيد الذي كلفه الله ؛ لأن بقية الأجناس لا اختيار لها وهي غير مكلفة كها كلف الله الإنسان بـ « افعل » و« لا تفعل » إذن فالتكليف فرع

#### فينوك التعتمان

## 

الاختيار ؛ فالمنهج يقول لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا ؛ لأن الذى وضعه يعلم أنه قد خلقك صالحًا لأن تفعل ما يأمرك به ، وصالحًا لأن تفعل ما لا يأمرك به .

إن اليد - مثلا - مخلوقة لتتحرك حسب إرادة صاحبها ، بدليل أن الإرادة إن شُلت وانقطع الحبط الموصل للإرادة الأمرة إلى الجارحة الفاعلة عندئذ بحاول الإنسان المصاب بذلك - والعياذ بالله - أن يرفع يده فلا يستطيع ، فاليد مسخرة لإرادة الإنسان ، وإرادتك أيها الإنسان عندما تسير في ضوء منهج الله فإنك توجهها في ضوء « افعل » و« لا تفعل » .

وعندما يقال لك مثلا : «لا تضرب بها أحدًا » فمعنى ذلك أن البد صالحة لأن تضرب ، وعندما يقال لك : «خذ بيد العائر » فيدك قادرة على أن تأخذ بيد العائر . ، فأنت مخلوق على هيئة الطواعية من جوارحك لإرادتك . ويأن المنهج ليقول لك : «نفذ الإرادة في كذا ولا تنفذ الإرادة في كذا » . .

إذن فالإنسان عندما يتبع المنهج فهو يتفق مع الأشياء المسخرة تمام الانفاق ، ويؤدى كل شيء على خبرأداء ، لكن متى يختلف الإنسان عن الانسجام مع الأجناس الأخرى في الكون ؟ إن الإنسان يختلف عن الانسجام عندما لا يطبق المنهج ، فيشذ عن الركب في الكون كله ، ولتقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ أَلَرْ تَرَأَذَ اللهَ بَسْجُدُلُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَرُ وَالنَّجُرُمُ وَالِجِلْبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدُّوَآبُ وَكَيْرٌ مِنَّ النَّاسِّ وَكَيْرٌ َّحَقَّ عَلَيْهِ الْعَلَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ أَنْ لَهُ مِن مُّكِرِم ۚ إِنَّ اللهَ يَعْمَلُ مَا يَشَاءً ﴿ ﴾

(سورة الحج)

إنها الأجناس كلها ساجدة ، الشمس ساجدة ، القمر ساجد ، والنجوم ، والجبال ، كل هذه الجيادات ساجدة ، وكذلك الشجر والنبات ساجد لله ، والحيوان والدواب ساجدة لله ، وكثير من الناس سجود ، لكن في مقابل هذا الكثير الساجد من البشر ، هناك كثير غير ساجد لذلك حق عليه العذاب ، ولو أن الإنسان قد أخذ منهج الله فنفذه لصار كبقية الأجناس ، لكن الإنسان اختلف ، وقال : « أنا سوف آخذ اختيار تحمل الأمانة ، لأن عالم وعاقل » كها جاء في القول الحق :

﴿ إِنَّا حَرَضَ اللَّهُ مَانَةَ عَلَ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَالِحْبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَجْمِلْهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَ وَخَمَلَهَا الْإِنسَدْنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُـولًا ۞ ﴾

( سورة الأحزاب )

فلو أخذ الإنسان منهج الله فى « افعل » و« لا تفعل » ، لانسجم الإنسان مع الوجود كله فلن تأتى منه مخالفة أبدا كها لا تأتى الموجود كله فلن تأتى منه مخالفة أبدا كها لا تأتى عالفة فى الوجود من غير الإنسان ، وعند ذلك يصبح الكون مثاليا فى الانسجام . ونحن نعرف أن الطموحات العلمية حين تعمل وتشغل العقل فى أمر ما فإنها تريد الحير ، ولكنها تعلم شيئا ، ويغيب عنها شىء آخر ، ولو أخذوا عن الله العليم بكل شىء لصارت الدنيا إلى انسجامها .

إن المخترعين الذين صمموا المحركات التى تتحرك بسائل البنزين قاموا بتسهيل الحركة على الإنسانية ، ولكن العادم والمخلفات الناتجة من البنزين صنعت ضررا بالكون ، ودليل ذلك أن العلماء الآن يبحثون عن أساليب لقاومة تلوث البيئة . وعندما كان الوقود هو الحطب لم يكن هناك تلوث للبيئة ، لماذا ؟ لأن كل عنصر كان يؤدى مهمته ، فجزء من احتراق الحطب كان يتحول إلى كربون ، وجزء آخر يتحول إلى غازات ، وتنصرف كل الأشياء إلى عساراتها .

إن هذا يدلنا على أن الإنسان قد دخل إلى المخترعات المعاصرة بنصف علم . لقد قدر الإنسان أنه يريد تخفيف الحركة ، وينقل الأثقال ويختصر المسافات ، لكنه لم ينظر إلى البيئة وتلوثها ، فنشأ عادم يفسد البيئة ، لكن لوكان عند الإنسان القدرة الشاملة على العلم لكان ساعة اختراع هذه المحركات قد بحث عن وضع معادلة لتعدل من فساد العادم .

ولننظر إلى عظمة الحق ، إنه يترك للعقل البشرى أن يتقدم . ولكن العقل البشرى قاصر وينسى من الأشياء ما ينتج عنه الضرر أخيرا . إن الذين اخترعوا

المبيدات الحشرية كانوا يظنون أنهم قاموا بفتح جديد فى الكون ، وتشاء إرادة الحق أن يقوم بتحريم هذه المبيدات القوم أنفسهم الذين اخترعوها ؛ لأنهم وجدوا منها الضرر ، لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ مَلْ نَتَبِئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَغَلَا ۞ الّذِينَ ضَلَّ سَعَيُهُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحَنُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَعًا ۞ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ كَفُرُواْ هِاَيَنتِ رَبِيمْ وَلِقَآبِهِ ع فَيْطَتْ أَغَمْلُهُمْ قَلا نُقْمُ لُمُّمْ يَوْمَ آلْفِينَمَةِ وَزُنَا رَبِيهِ ﴾

( سورة الكهف)

إنك إن أردت أن تكمل صنعتك فابحث عن الحسن في ضوء منهج الله ، والحق سبحانه يضرب لنا المثل الواضح . إننا نعرف أن عادم صناعتنا ضار كعادم المصانع والسيارات وغيرها ، لكن عادم خلق الله في الحيوان نافع ، فالإنسان يأخذ روث الحيوان ويصنع منه السهاد ليزيد من خصوبة الأرض ، والمجيب أن فضلات الحيوان القي تعطى خصوبة للأرض لا نجد فيها شيئا يقزز ، ولا نجد لها الرائحة التي توجد في فضلات الإنسان ، لماذا ؟

لأن الحيوان يأكل على قدر حاجته ، إن الحيوان قد يجد أمامه أصنافا كثيرة ، مثل الحشيش الجاف اليابس ، وأمامه النعناع الأخضر ، فلا يأكل النعناع الأخضر ويأكل الحشيش اليابس ، وإذا شبع الحيوان امتنع عن الطعام ، ولذلك لا يُحرج فضلات كريمة الرائحة ، لكن الإنسان ينوع ويلون ويأكل فوق طاقته ويحث شهيته على الانطلاق والانفلات ، إن الحيوان لا اختيار له ، ومحكوم بالغريزة ويجد أمامه هذا الذي يؤكل وذلك الذي لا يؤكل فيختار بغريزته المناسب له ، وإذا امتلأت البطن لا يأكل ؛ لأنه عحكوم بالغريزة والتسخير المطلق ، لكن الإنسان يتمتع بالاختيار ، فأضد عليه هذا الاختيار وأبعده عن منهج الله وجعله بما لديه من قدرة يتجاوز الاكتفاء بحدود الشبع .

وهكذا نرى بوضوح أن الكون كله أسلم لله طوعا فى المسخزات . وإياك أن تفهم أن هناك إسلاما بالقهر والإكراه . وبعض العلهاء قد فاتهم ذلك ، وهم يعطون خصوم الإسلام حجة فيقولون: وإن دينكم انتشر بإكراه السيف ، ولذلك نقول لم ، إن أحدا لم يسلم كرها أبدا ؛ لأن السيف إنما رفع لشىء واحد هو حماية حرية الاختيار. إن السيف قد رُفع ليمنع الإكراه ، وليمنع تسلط بعض الناس بقوتهم ليجبروا الناس على عقائدهم فقال لهم السيف: وقفوا عند حدكم ، ودعوا الناس أحرارا في اختيار ما يعتقدون ، ، ودليل ذلك أن البلاد التي فتحها الإسلام تحجد فيها غير المسلمين ، ولو كان الأمر فتحا بالسيف لما وجدنا ديانات أخرى . غير الإسلام ، نجدهم أيضا يتشدقون بذلك ويزيدون وإنكم تفرضون جزية » .

ونقول لهم : أنتم تردون على أنفسكم ، نحن لم نفرض جزية على المؤمن ولكن الكافر تركناه على كفره ، والجزية يدفعها الكافر ليدافع عنه المؤمنون لو أصاب البلاد مكروه .

#### إذن فكيف نفهم قوله الحق بأن هناك من أسلم كرها؟

نحن نفهمها كالآق : إن الإنسان هو الذى انقسمت عنده المسائل ، وفيه أمور تدخل فى فعله ومراداته ، وفيه أمور تحدث قهرا عنه ، وتحدث له بلا إرادة ولا اختيار ، فالإنسان يكون غتارا فى الفعل الذى يقع منه ، أما الفعل الذى يقع عليه أو فيه فلا دخل له فيه بالاختيار ؛ إن أحدا منا لا يختار يوم ميلاده ، أو يوم وفاته أو يوم إصابته بللرض ، والإنسان الذى هو الذى يعرف ذلك ونقول للإنسان الذى لا يعرف أو يتجاهل ذلك : أيها الإنسان دعك من الغباء ؛ إن هناك زوايا من حياتك أنت مجبر فيها على أن تكون مسلما لله كرها إنك تسلم لله دون إرادتك فى كثير من الأمور التى تقع عليك ، ولا تستطيع لها دفعا ، فلهاذا تقف فى الإسلام عند زاوية الاعتبار؟

إن المسخرات كلها مسلمة لله ، والإنسان فيها يقع فيه أو عليه من أمور لا يستطيع دفعها . هو تسليم لله كرها من الإنسان ، وهكذا نرى أن قيادة التسخير فيها ليس لك دخل فيه أيها الإنسان هي مسلمة لله ، مثلك في ذلك مثل كل الكائنات ، أفلا يجب عليك أن تسلم بكل زوايا حياتك ؟ فلو كان هناك إنسان كافر بكل ما فيه من أبعاض فعلى هذا الكافر ألا يسلم بأى شيء من جوارحه ؛ هل يستطيع أن يمنهها من أن تؤدى عملها ؟

#### 

ولنر ما سيحدث له لابد أن يتوقف عن التنفس ؛ لأن التنفس مجدث رغما عنه ، لا بد أن يوقف دقات قلبه ؛ لأنها تدق رغما عنه . ومادام هناك من يستمرى الكفر فليحاول أن يجعل كل ما فيه كافرا ، ولن يستطيع ؛ بل سيجد أنه يجب أمورا ولا تأتى له ، ويكره أمورا وتنزل به ، ولن يفلت أحد من الإسلام لله ، لأن الله قد اختار لكل إنسان أن تجرى الأحداث اختار لكل إنسان أن تجرى الأحداث فوقه ولا يستطيع دفعها ، ويصبح خاضعا رغم أنفه ، لذلك قال الحق : «وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ».

إذن ولنأخذ ؛ طوعا ، لغبر الإنسان ، وللمؤمن الذى نفذ تعاليم المنهج ، ولنأخذ «كرها » فى المسائل النى لا دخل لاختيار الإنسان فيها وتقع عليه وهو يكرهها ، ولا يستطيع دفعها ، لأن الذى بجريها عليه هو الخالق الفعال لما يريد ، ومادامت هناك زاوية من حياتك أيها الإنسان أنت مكره فيها فلهاذا تمردت فى المسألة الاختيارية ؟

كان يجب أن يأخذ الكافر هذه النقطة ويقول للكفر: ( لا )، ويتجه إلى الإيمان ؛ لأن المؤمن يأخذ هذه النقطة ويقول : أنا أريد أن أنسجم مع الكون كله حتى لا تطغى ملكة على ملكة ، ولا تطغى إرادة على إرادة أخرى ، وهذه رحمة من الله بالخلق .

وحين يسلم الإنسان منهجه لله فإنه يفعل ما يطلبه المنهج ولا يفعل ما يحرمه المنهج ومن يريد أن يقف فى و افعل ، وو لا تفعل ، ، نقول له : إذا فعلت ما الذى يستفيده الله منك ؟ وإذا لم تفعل ما الذى يضر الله منك ؟

لا شيء ، إن عليك أن تفكر جيدا فالام إنما يُردَ أو يتمرد عليه إن كان للأمر فيه مصلحة ، وحيث إنه لا مصلحة للحق سبحانه وتعالى في مواداته من الخلق إلا إصلاح الخلق ذاته ، إذن فمنهج الحق هو لمصلحة الإنسان ، وأول ما يصاب به من يقف في منهج الله أنه يصبح ضد نفسه ، ولا ينسجم مع الكون ، فإن كان هناك من يريد ألا يسلم ، فليجرب نفسه بألا يسلم في المقهورات التي هو مقهور عليها ، وهذا أمر مستحيل .

ولنقرأ الموقف القرآني بدقة ، لنرى أنه الحق بعد القسم وبعد العهد وبعد الإشهاد

عليه ، قال لنا : « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السياوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون » . إن من يبغى غير دين الله ليس منطقيا مع نفسه أو مع الكون ؛ لأن الكون كله لله بما فيه ومن فيه من السياوات والأرض ، وكذلك الإنسان الذى ارتضى منهج الله ، وأيضا أسلم الكافر لله فيها ليس له فيه اختيار .

وأسلم » في هذا السياق القرآن الكريم تعنى أنه خضع وسُخر ، وقُهر على أن ينفذ ، ولكن الحق سبحانه أورد عن السياء والأرض فقال: وقالنا أتينا طائعين » . إن المالوف أن ترضخ السياء والأرض لأمر الله ، وعندما و قالنا أتينا طائعين » فقد كسبت السياء والأرض الإسلام لله ، فإلى الله كل مرجع فالإنسان \_مؤمنا كان أو كافرا \_ سيعود إلى الله حتيا .

وكلمة و يرجعون ، التي تأتى فى تذييل الآية يكننا أن نراها فى مواقع أخرى من القرآن مرة تأتى مبنية للمفعول وننطقها و يُرجعون ، بمنى أنهم مقهورون على الرجوع إلى الله ، ونجدها فى مواقع أخرى فى القرآن كفعل مبنى للفاعل فننطقها و يُرجعون ، ، أى أنهم يريدون الإسراع فى العودة إلى الله ، وفى هذه الآية نفهم أن الذين يبغون غير دين الله لا يرغبون أن يعودوا إلى الله لذلك يتم إرجاعهم بالقهر ، فسبحانه وتعالى يقول :

﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِنَّى نَارِجَهَنَّمَ دَعًا ١٠

( سورة الطور)

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿ قُلْ ءَامَنَنَا بِاللَّهِ وَمَاۤأُنْدِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤأُنْدِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤأُنْدِلَ عَلَىٰ إِثْرَهِيمَ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِوَمَاۤأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّإِنْبُونَ

#### 総 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 | 1970-14 |

# مِن زَيِّهِمْ لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَكِرٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ. مُسْلِمُونَ ﷺ

عندما ننظر إلى هذه الآية بخواطرنا فإننا نجد أن الحق يمزج الرسول والمؤمنين به والمرسل إليهم فى الإيمان به ، ويتحدث إلى الرسول والمؤمنين كوحدة إيمانية ، إن قول الحق : «قل » هو خطاب لفرد هو النبى صلى الله عليه وسلم ، والمقول : « آمنا » دليل على انسجام الرسول مع الأمة المؤمنة به ، فكان الأمة الإسلامية قد انصهرت فى «قل » ، وكأن الرسول موجود فى « قل » ، وبذلك يتحقق الامتزاج والانسجام بين الرسول ويين المؤمنين به ، ويصير خطاب الحق إليهم هو خطاب لوحدة إيمانية واحدة المفصام فيها .

وقد جاء الحق بهذا الأسلوب ليوضح لنا أن الرسول لم يأت ليتعالى على أمته ، بل جاء ليحمل أغباء هذه الأمة ، ولذلك قلنا من قبل : إن للرسول صلى الله عليه وسلم إيمانين ، لقد آمن بالله ، وآمن للمؤمنين ، وهو صلى الله عليه وسلم سيشفع لنا ، لأنه قد أدى مؤدى يسع أمته كلها ، لقد أتم البلاغ وخضع للتكليف بما يسع أمته كلها ، لقد أتم البلاغ وخضع للتكليف بما يسع أمته كلها ، ولذلك يقول الحق : وقل آمنا » . كان القياس أن يقول : وقل آمنا » . كلن القياس أن يقول : وقل آمنا » . كن الحق في قرآنه الكريم يضع كل كلمة قل وضعها ، فتصبح كل معنى عاشقا لكلمته ، وقد قال الحق هنا : وقل آمنا » ليضح لنا أن عمدا رسول ممزج في أمته ، وأمة الإسلام في طواعية لرسولها ، وألام رأى لرسول الله من الحق سبحانه ، والتنفيذ لهذا الأمر يكون من الجميع ، وفي هذا إشعار للخصوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون ذا عصبية إيمانية قوية ، فلو قال : وقل آمنت » لكان معني ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به قومه ، وكثير غيمك وجاء على يديه فتح مكة كما قال الحق :

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجُا ۞ ﴾

( سورة النصر )

#### 銀網盤 **○○◆○○◆○○◆○○◆○○**↓○

وعندما نقرأ قوله الحق : « قل آمنا بالله وما أنزل علينا » فلنا أن نلتفت إلى أن العلماء لهم وقفة في مسألة الإنزال ، فمرة يقول الحق :

﴿ وَالَّذِينَ ثُوْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ مُوقِنُونَ ﴿ ﴾ ( سودة الغوة )

ومرة أخرى يقول الحق :

﴿ وَمَآ اَزَّلْنَا عَلَيْكَ الۡـٰكِتَبَ إِلَّا لِنُبَيِّنَ ۚ لَهُمُ ٱلَّذِى الْحَتَّلَفُواْ فِيهُ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْرٍ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

( سورة النحل )

وهكذا نجد أن « الإنزال » يأتى مرة متعديا بـ « إلى » ، ويأتى مرة أخرى متعديا « بعلى » . وقال بعض من العلماء : إن الكلام حينها يكون موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالحق يقول : « أنزل عليك » ، وكأن هؤلاء العلماء ـ دون قصد منهم ـ يفصلون بين بلاغ الله للرسول عن البلاغ إلى أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يلتفتوا إلى أن الغاية من إنزال المنبج على الرسول هو هداية الأمة .

ونحن نقول : إن علينا ألا نأخذ الأمر بسطحية من أسلوب ظهر لنا ؛ ذلك أن هناك أسلوبا خفيًّا ، وهو أن « إلى ، و« على » إنما تفيدان أن المنهج نزل للأمة والرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فمرة يأتى الحتى بالنزول متعديا بـ « إلى » والحطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم كقوله الحتى :

﴿ وَإِذَا سِمُواْمَا أَتِٰزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَبُهُمْ مَفِيضُ مِنَ الشَّعْ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الحَقِيُّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَامَنَا فَاكْتُبَنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ ﴾

( سورة الماثدة )

ومرة يأتي الحق بالنزول متعديا بـ « على » والخطاب مومجه للرسول صلى الله عليه

وسلم كقوله الحق:

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِنْدَبُ إِلَّا لِنُدَيِّنَ لَمُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِر يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

( سورة النحل)

ومرة ثالثة يأتن الحق بالإنزال في حديث إلى المؤمنين:

﴿ وَقَدْ زَلَ عَلَيْكُ فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سِمِعْتُمْ ءَايْتِ اللهِ يُكْفَرُهِا وَيُسْتَهَزَأُ بِهَا فَلا تَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ۚ إِذَا اللّهَ جَامِحُ النَّنَفَقِينَ وَالْكَنْفِرِينَ فِي جَهِمْ مَّرَجِيسًا ۞ ﴾

( سورة النساء )

إنه كتاب منزل من السياء وملحوظ فيه العلو ، والغاية من النزول هو مصلحة الأمة ، و والعلية » هنا لتريد مقام الأمة ، فالإتيان بـ (على ) يقيد العلو ، ولصلحة الأمة ، و والعلية » هنا لتريد مقام المنهج بالنسبة للمؤمنين فهو قد نزل لمصلحتهم . إذن فالنزول يقتضى و علية » ، وهو من حيث العابة يأن بـ ( إلى » ، فهو منهج نزل من ما حيث العابة يأن بـ ( إلى » ، فهو منهج نزل من الحق الأعلى ونزل إلى الرسول وعلى الرسول ليبلغه إلى المؤمنين لمصلحتهم . ولذلك قلنا : إننا إذا رأينا حكما يقيد من حرية الفرد فلا يصمح أن نفهم أن الله قد قصد هذا الفود ليقيد حريته ، إنما جاء مثل هذا القيد ليقيد الملايين من أجل حرية الفرد ، مثال الشياف المنابع السرقة على الإنسان ، فهو أمر لكل إنسان من الملايين وهو لمصلحة كما إنسان من الملايين جيعا .

وعندما نقرأ قوله الحق : « قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوق موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . فهذا القول يوضح أن الرسول صلى

الله عليه وسلم إنما جاء بمنهج يضم صحيح العقائد والقصص والأخبار ، وهو يوافق ◄ ما جاء في موكب الرسالات من يوم أن خلق الله الأرض وأرسل الرسل . وقد أخذ الله العهد على الأمم والأنبياء من قبل ، بأنه إذا جاء رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به ، وكذلك أخذ الله العهد على رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن ، بالرسل السابقين ، فهو صلى الله عليه وسلم لم يأت ليهدم أديانا ، ولكن ليكمل . أديانا ، وهكذا نرى النص القرآني الجليل :

# ﴿ الْيَوْمُ أَكْمَلَتُ لَكُرُّ دِينَكُمْ وَأَثَمَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَقِي وَرَضِيتُ لَكُرُ الْإِسْلَمَ دِيناً ﴾

(من الآية ٣ سورة المائدة)

كأن الأديان السابقة بكل ما جاء فيها من صحيح العقائد ، والقصص ، والأخبار موجودة في الإسلام ، وفوق كل ذلك جاء الإسلام بشرائع تناسب كل زمان ومكان ، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف :

و إنما مثل ومثل الأنبياء قبل كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله وأكمله
 إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما رأينا أحسن من هذا لولا
 موضع هذه اللبنة فكنت أنا اللبنة »(۱)

إذن فزمام كل الأمر انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد أخذ الله العهد على غيره أن يصدقوه عندما يجىء ، وهو صلى الله عليه وسلم آمن وصدق بمن سبق من الرسل ، ولن يجيء من بعده شيء يطلب من رسول الله ولا من أمته أن يصدقوه ، وقال الحق تذييلا لهذه الآية الكريمة : « ونحن له مسلمون » .

أى أنه لا يوجد لأتباع أى رسول من الرسل السابقين ما يعطيهم سلطة زمنية ، بل المسألة كلها تبدأ من الله ، وتتنهى إلى الله . وتلك هي القضية النهائية في موكب

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم .

الرسالات . ومادام الإسلام هو ذلك الانقياد الذي يختاره الإنسان لنفسه ليكون منسجا مع نفسه في الإسلام لله ، ويكون انسجاما مع الكون الأخر وما يحتويه من حيوان ونبات وجماد وغيرها في أنه أسلم خضوعا لله ، وبذلك يصبح الكون بالإنسان قلد الإنسان المؤمن المسلم لله كله مسخرا لله سبحانه وتعالى . ومادام الكون بالإنسان قلد صار مسخرا لله فلا تضاد في حركة إتعاند حركة أخرى ؛ لأن الذي يبهمن هذه الهيقنة هو الذي وضع لكل إنسان في مجال حركته في الحياة قانونا يعصمه من أن يصطلم بغيره ، وإذا كان البشر قد استطاعوا أن يضعوا لأنفسهم معايير تمنع التصادم في الحركة ، ذلك التصادم الذي يؤدى إلى كوارث ومصائب .

مثال ذلك ، لننظر إلى السكك الحديدية ، ألا يوجد موظف اسمه ( المحولجي ) ؟ ومعيني هذه الوظيفة هو أن القائم بها يقوم بتحويل القاطرة القادمة من طويق معين إلى مسار محدد حتى لا تدهم قاطرة أخرى جاءت من الطريق نفسه . إن ذلك من فعل الإنسان فيها صنع من قطارات ومواصلات ، لقد صنع أيضا وسائل تمتع تصادمها ، في بالنا بالحق . وله المثل الأعلى ـ وهو الذي خلق الإنسان ؟ إنه سبحانه قد وضع المنهج حتى لا تصطدم حركة في الوجود بحركة أخرى .

ولننظر إلى الأشياء التى جاءت بقانون التسخير، والأشياء التى دخلت في ظل الاختيار . أسمعنا أن جملين سارا في طريقين متعارضين واصطلم الجمل بجمل ؟ لم يحدث ذلك أبدا ، فالجمل يفادى نفسه وما يحمل من الجمل الآخر وما يحمل ، لكننا نسمع عن تصادم سيارة مع سيارة ، ذلك أن السيارة لا تسير بذاتها بل تسير بقيادة إنسان مختار ، وهو الذى يصدم وهو الذى قد تأتى منه في غفلته الكوارث .

إذن فتصادم حركة بحركة إنما ينشأ في الأمور الاختيارية ، أو غفلة إنسان عن مهمته ، كغفلة و المحرلجي ، عن عمله في تنظيم مرور القطارات ، لكن تصادم حركة في الوجود بحركة أخرى في الوجود هو أمر مستحيل ، ولا يحلث أبدا ؛ لأن الأمر الذي مازال في يد المهيمن الأعلى ، مهيمن الأرض والسياء ، وهو الله الذي يسير الكون منسجها ويعرفنا بصفاته فيقول : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » ومعناه : أن أنا القائم بأسبابكم ومدبر أمركم ولا أنام أو تأخذنا سنة أو غفلة أي فناموا أنتم فقد سخرت الوجود كله من أجلكم .

ومادام الأمر في الإسلام هكذا ، والوجود ينسجم مع نفسه ، فلمإذا تشذ أنت أيها الإنسان عن الوجود ؟ ولماذا تشَّذُ عن ملكات نفسك ؟

لماذا لا تكون منسجها مع الكون؟ إنك إن انسجمت مع نفسك ومع الكون صرت الإنسان السعيد.

وفى عصرنا الحديث نرى ارتقاء العالم ماديا بصورة عالية ، بحيث يقع الحدث فى أمريكا مثلا فنراه على شاشة التليفزيون فورا ، ويركب الإنسان مركبا صاروخيا إلى الفضاء ولكن هل استراح العالم ؟ لا ، لقد ازداد العالم عناء ، وكأنه يكد ذهنه ويرهق العلماء فى معاملهم لابتكار أشياء تعطى للعالم مزيدا من القلق والاضطراب وتتصادم وتتعارض . وبذلك صار الكون لا يفرغ أبدا من حرب باردة أو ساخنة .

كل ذلك إنما ينشأ من إدارة أمور العالم بأهواء البشر ، فلسنا جميعا مردودين إلى منهج واحد يأمرنا فناتمر ، وينهانا فننتهى ، بل كل إنسان يتبع في عمله هواه ، لذلك نرى القلق والاضطراب ، ونرى الصرخات تملأ الدنيا من أهوال ومصائب ، منها مئلا المخدرات وغيرها. إن الذي يدمن المخدرات هو إنسان غير راض عن واقع حياته ، فلا يديد مواجهة حياته ، إنما يكاول الهرب منها بالإدمان ، ونقول لمثل هذا الإنسان : ليس هذا حلا للمشكلة ؛ لأن الإنسان عندما تأتيه متلك في عيتاج عقلا على عقله ليواجه هذه المشكلة ، وأنت بهذا الإدمان إنما تُضيع عقلك ، رغم ألك مطالب بأن تابع مقال أخروب عنا المشكلة لا يجلها ، إنما المطروب غياء وقلة فطنة فالمشكلة زادت تعقيدا ونقول للمجتمعات التي تشكو من مثل تلك الكوارث .

وهكذا نرى أن كل الابتكارات تُوجه دائم إلى الشر أولا ، فإذا لم يوجد لها ميدان شر فإننا نوجهها إلى الحير ، ويا ليته خير خالص لوجه الله ، لا ، إنه خير مجنح ومنحرف عن الحير لأن الذى لا يملك هذا اللون من الاختراعات كالشعوب النامية والعالم الثالث قد جعله المخترعون بوساطة هذه الاكتشافات والمخترعات مستعبدا ومقهورا لهم ؛ إنهم جعلوا تقدمهم استعبادا وإذلالا لغيرهم وإن تظاهروا بغير ذلك .

لماذا بحدث كل ذلك ؟ لأننا لم نكن منطقيين \_كها يجب \_ مع أنفسنا ولا مع واقع

#### 0101000+00+000+00+00+00+0

الأمور النهوضية التى نحن فيها فالطموحات العلمية التى لا حد لها لا يصح أن تسبب لنا كل هذا التعب ، بل كان المفروحات أن نسرت كل هذا التعب ، بل كان المفروض بعد الوصول إلى تحقيق هذه الطموحات أن نستريح ، ولكن لم لم يحدث هذا ؟ لأن زمامنا نحن البشر بيد أهواتنا ، والأهواء ليست هى البد الأمينة ، إن البد الأمينة هى شرع الله الذى لم يشرع إلا لصلحة من خلق ، ومادام الإسلام يرسم طريق الأمان مع الحالق والنفس والكون الذى نحياه ، بما فيه من الاجناس الأحرى ، إذن فالدين عند الله هو الإسلام ، وهذه هى النتيجة الحقيمية لذلك يقول الحق سبحانه : « ونحن له مسلمون » ويتبعها الحق سبحانه . "

# ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرًا أَلِإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ ۞

إن الغاية التي تسعد العالم كله هي دين الإسلام ، ومن يرد دينا غير ذلك فلن يقبله الله منه . فإن كان هناك من لا يعجبه تقنين السياء ويقول مندهشا : إن في هذا التقنين قسوة ؛ إنك تقطع يد إنسان وتشوهه نرد على مثل هذا القائل : إن سيارة تصدم سيارة تشوه عشرات من البشر داخل السيارتين ، أو قطار يصاب بكارثة فيشوه مئات من البشر .

ونحن عندما نبحث عن عدد الايدى التى تم قطعها فى تاريخ الإسلام كله ، فلن نجدها إلا أقل كثيرا من عدد المشوهين بالحوادث ، وأى ادعاء بالمحافظة على جال الإنسان مسألة تثير السخرية ؛ لأن تقنين قطع يد السارق استقامت به الحياة ، ينها الحروب الناتجة عن الهوى شوهت وأفنت المثات والآلاف ، إن مثل هذا القول سفسطة ، هل معنى تشريع العقوبة أن يجدث الذنب ؟ لا ، إن تشريع العقوبة يعنى تحذير الإنسان من أن يرتكب الذنب .

وعندما نقول لإنسان : ﴿ إِن قُتلت نَفْسًا فَسِيْتُولَى وَلَى الْأَمْرُ قُتْلُكُ ﴾ أليس في ذلك

#### は無関数 **〇〇+〇〇+〇〇+〇〇+〇〇+〇〇+〇**11〇

حفاظ على حياته وحياة الآخرين؟ وحين يحافظ التشريع على حياة فرد واحد فهو يحافظ فى الوقت نفسه على حياة كل إنسان ، يقول الله تعالى :

﴿ وَلَكُرُ فِ ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَأُولِ ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ لَتَقُونَ ﴿ إِنَّ ﴾

( سورة البقرة )

وهكذا يصبح هذا التقنين سليها غاية السلامة ، إذن فقول الحق سبحانه : « ومن يبتغ غبر الإسلام دينا فلن يقبل منه » يدلنا على أن الذي يشرع تشريعا يناقض ما شرعه الله فكانه خطأ الله فيها شرع ، وكانه قد قال لله : أنا أكثر حنانا على الحلق منك أيها الإله ؛ لأنه قد فاتتك هذه المسألة .

وفى هذا القول فسق عن شرع الله ، وعلى الإنسان أن يلتزم الأدب مع خالقه . ولميرد كل شيء إلى الله المربى ، وحين ترد أيها الإنسان كل شيء إلى ربك فأنت تستريح وتريح ، اللهم إلا أن يكون لك مصلحة فى الانحراف . فإن كان لك مصلحة فى الانحراف فأنت تريد غير ما أراد الله ، أما إذا أردت مصلحة الناس فقد شرع الحق ما فيه مصلحة كل الناس ؛ لذلك قال الحق : « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » .

وقد يقول قائل في قوله تعالى : « فلن يقبل منه » إن هذه العبارة لا تكفى في منحى اطمئنانا إلى جزاء العمل الذي أنفرب به إلى الشه فالله قد يقبل وقد لا يقبل فهو \_ سبحانه ـ لا أحد يكرهه على شيء ، ونقول له:إنك ستأن إلى ربك رضيت أو أبيت في حاجتك إلى هذا القول ؟ لو كنت تستطيع أن تعجز الله وتفوته فلا يقدر عليك؟ حتى لك أمر ربك ، حتى لك أن تقول ذلك ، ولكنك لا تستطيع ، فكن عاقلا ولا تنمرد على أمر ربك ، عافورة من الحاسرين » . والحاسر : مانحوذة من الحاسرين » . والحاسر : مانحوذة من الحاسرين » . والحاسر ؛ همانحوذة من الحاسرين » . والحاسم ؛ همانحوذة من حياة ، ومن الغباء أن يقول قائل : « سوف أتعذب قليلا ثم تنتهى المسألة » لا ، إن المسألة الا تتهى ؛ لان الأخرة حياة دائمة ولاحياة بعدها . وبعد ذلك يقول الحق سحانه :

# ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قُوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَنهِمُ وَشَهِدُوَاْ أَنَّ اَلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ اَلْبَيِنَنَ ُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ﴿ لَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

إننا نرى هنا الأسلوب البديع ؛ إن الحق سبحانه يدعونا أن نتعجب من قوم كفروا بعد الإيمان ، إنهم لو لم يعلنوا الإيمان من قبل لقلنا : انهم لم يذوقوا حلاوة الإيمان ، لكن الذى آمن وذاق حلاوة الإيمان كيف يقبل على نفسه أن يذهب إلى الكفر ؟ إنه التمرد المركب .

وقد يتسامل إنسان قائلا : مادام الله لم يهدهم ، فيا ذنبهم ؟ نقول له : يجب أن 
تتذكر ما نكرره دائما ، لتتضبح القضية في الذهن لأنها قضية شائعة وخاصة عند 
غير الملتزمين ، الذين يقول الواحد منهم : إن الله لم يرد هدايتي ، فياذا أفعل أنا ؟ إن 
ذلك استدلال لتبرير الانحراف ومثل هذا القول لا يصدر إلا من المسرف على 
نفسه ، ولا يأتي هذا القول أبدا من طائع لله ، إن الذي يقول : و إن المصية إنما 
أرادها الله منى ، فيا ذنبي ؟» يجب أن يعرف أن الطاعة من الله ، فلهاذا لم يقل : و إن 
الطاعة من الله فلهاذا يثيبنا عليها ؟ لماذا تغفل أيها العاصى عن ذكر ثواب الطاعة ، 
وتقف عند المعصية وتقول : « إن الله قد كتب على المعصية فلهاذا يعذبي ؟» كان 
يجب أن نقول أيضا : « مادام قد كتب على الطاعة فلهاذا يعطيني عليها ثوابا ؟» .

إننا نقول لمن يعرر لنفسه الانحراف: إنك تريد أن تأخذ من الطاعة ثوابها ، وتريد أن تهرب من عقاب المعصبة . وأنت تحتاج إلى أن تفهم الأمر على حقيقته ، لقد قلت من قبل:إن و الهداية ، تأتى بمعنين و مُذَى ، أى دل على الطريق الموصلة للغاية المرجوة ولم يصنع شيئا أكثر من ذلك والمثال هو إشارات المرور الصهاء ؛ إن كل إشارة توضح طريقا معينا وتهدى إليه ، وإشارة أخرى توضح طريقا آخر وتهدى إليه . ولا يوجد أحد عند هذه الإشارة بأخذ بيد الإنسان ويقول له : أنا سآخذ بيدك وأصلح لك العربة عندما تقف منك ، أو أركب معك لأوصلك إلى غايتك .

### QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q\s4\/Q

إن هذه الإشارة هي هداية فقط ، أي أنها دلالة على الطريق الموصلة إلى الغاية المرجوة والله سبحانه وتعالى قد هدى الناس جمعا المؤمن منهم والكافر أيضا ، أي دهم سبحانه على الطريق الموصل للغاية . وانقسم الناس بعد ذلك إلى قسمين : قسم قبل هذا المنهج وارتضاه وساد كما يريد الله ، وساعة أن راح هذا المؤمن إلى جناب الله وآمن به ، فكان الحق يقول له : إنك آمنت بى ويمنهجي ، لذلك ستكون لك جائزة أخرى ، وهي أن أعينك وأخفف عليك الأمور ، وهذه هي الهداية الثانية التانية يعطى عليها الله جائزة لمن آمن به وارتضى منهجه وتعنى « المعونة » ، إن الله يعطى عبد المؤمن حلاوة الطاعة ، ويجعله مقبلا عليها بنشاط.

إذن فالهدايـة تكون مـرة « دلالة » وتكون مرة ثانية « معونة » إننى أكرر هذا القول حتى يتضح الأمر فى أذهاننا جميعا ، ولنذكره دائيا ، ونقول : مَن يعين الإنسان ؟ إن الذي يعينه هو من آمن به ، أما من كفر بالله ، فلا يعينه الله .

وسبق أن قلت مثلا ـ ومازلت أضربه ـ : إن إنسانا ما يسير فى طريق ثم التبس عليه الطريق الموصل للغاية كالمسافر إلى الإسكندرية مثلا ، وبعد ذلك وجد شرطيا واقفا فسأله : أين الطريق إلى الإسكندرية ؟

فيشير الشرطى إلى الطريق الموصل إلى الإسكندرية قائلا للسائل : هذا هو الطريق الصحيح إلى الإسكندرية .

إن الشرطى هنا قد دل هذا الإنسان ، لكن عندما يقول السائل للشرطى : « الحمد لله أننى وجدتك هنا لأنك يسرت لى السبيل » فهذا القول يأسر قلب الشرطى ، فيزيد من إرشاداته للسائل ويوضح له بالتفصيل الدقيق كيف يصل إلى الطريق ، وينبهه إلى أى عقبة قد تعترضه ، وإن زاد السائل في شكره للشرطى ، فإن ذلك يأسر وجدان الشرطى أكثر ، ويتطوع ليركب مع السائل ليوصله إلى الطويق ، شارحا له ما يجب أن يتجنبه من عقبات ، وبذلك يكون الشرطى قد قدم كل المعونة لمن شكره .

لكن لنفترض أن رجلا آخر سأل الشرطى عن الطريق، فكذب الرجل الشرطى، وفي مثل هذا الموقف يتجاهل الشرطى مثل هذا الرجل، وقد ضربت

### 

هذا المثل للتقريب لا للتشبيه . إن الحق يدل أولا ببداية الدلالة ، وقد هدى الله الناس جميعا ، أى دلهم على المنهج ، فمن ذهب إلى رحابه وآمن به ، أعطاه الله هداية ثانية ، وهي هداية المعونة والتيسير .

### ﴿ وَٱلَّذِينَ آهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدِّي وَءَاتَنْهُمْ تَقُونَهُمْ ١٠٠٠ ١

( سورة محمد )

إن الحق يعطيهم حلاوة الهداية وهي التقوى ، كان الحق يقول للعبد المؤمن : مادمت قد أقبلت على بالإيمان فلك حلاوة الإيمان ، أما الذي يكفر ، والذي يظلم نفسه بالشرك ، فالحق يمنع عنه هداية المعونة ؛ لأنه قد رأى هداية الدلالة ولم يؤمن بها . إذن فالاستفهام في قوله تعالى : «كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم » هو تساؤل يراد به الإنكار والاستبعاد لا عن الهداية الأولى وهي هداية الدلالة ، ولكنه عن هداية المعونة ، أي : كيف أعين من كفر بي ؟

والمقصود بهذا القول هو بعض من أهل الكتاب الذين جاءهم نعت الرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول : لقد عرفت الله عليه وسلم ، يقول : لقد عرفت عمدًا حين رأيته كمعرفتى لابني ، ومعرفتى لمحمد أشد ، ومصداق ذلك ما يقوله الحق سبحانه وتعالى :

﴿ اللَّذِينَ يَنْعُونَ الرَّسُولَ النِّي َ الأَتِّى الَّذِي يَجِدُونَهُ, مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي النَّوْرَنَةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ اللَّهُ كَلَ وَيُجُلِ كُنُمُ الطَّيْبَتِ وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الخُبَنَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ أَوْلَئِينَ مَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّدُوهُ وَقَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النَّوْرَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَلَمْ أَوْلَئِكَ هُمُ الشَّفِاحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

( سورة الأعراف)

والتعبير القرآني الدقيق لم يقل : يجدون وصفه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إنما يقول الحق :

# ﴿ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مُكْنُوبًا عَندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيْةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾

(من الآية ١٥٧ سورة الأعراف)

كان الذى يقرأ التوراة والإنجيل يمكنه أن يرى صورة النبى عليه الصلاة والسلام من دقة الوصف ، لقد عرفته التورة وعرفه الإنجيل معرفة مفصلة وشاملة ، مع نطق وقول يؤكد ذلك وهناك فرق بين أن « تعرف» وبين أن « تقول» ؛ فقد يعرف الإنسان ويكتم ما عرف ، ولكنهم عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم واعترفوا بذلك ، فقد كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا ، قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَنَبٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِيَا مَعُهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَقْيَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُواْ فَلَمَا جَآمُهُمْ مَّا عَرَهُوا كَفُرُوا ابِدَّهِ فَلَقْنَهُ اللَّهِ عَلَى الْكَنْهِرِ بَنْ ۞ ﴾

( سورة البقرة)

لقد أخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مجيئه نصرة على الكافرين ، فقالوا : سيأتن نبي ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم . فإذا فعلوا ؟ إن الحق يجيب :

﴿ فَلَمَّا جَاتَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِيِّهِ مَلَقْتُهُ اللَّهِ عَلَى الْكُنْفِرِينَ ﴾

(من الآية ٨٩ سورة البقرة)

إذن هم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم من قبل عجيئه ، فلها جاء كفروا به . انظر إلى العدالة من الحق سبحانه وتعالى ، حين يريد أن يدلهم على موقف الصدق والحق والكرامة الإيمانية .

﴿ قُلْ كَنَّ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُم وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِتَنْبِ ﴾

( سورة الرعد)

إن الذين عندهم علم الكتاب هم اليهود والنصارى ، هؤلاء يشهدون أن محمدا رسول الله ، وإن القرآن بعدالته ينصف التوراة والإنجيل وهي الكتب التي بين أيديهم ،

«كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق » لقد آمنوا به رسولًا من منطوق كتبهم ، ثم أعلنوها حينها قالوا : ويأتي نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم».

فإذا كانوا قد صنعوا ذلك ، فكيف يهديهم الله ؟ إنهم ليس لديهم الاستعداد للهداية ، ولم يقبلوا على الله بشيء من الحب ، لذلك فهو سبحانه لا يعينهم على الهداية ولو أقبلوا على الله لأعانهم قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ الْمُتَدُواْ زَادَهُمْ هُدًى وَ النَّهُمْ تَفُونُهُمْ ﴿ ﴾

( سورة محمد )

وهؤلاء لم يهتدوا ، فلذلك تركهم الله بدون هداية المعونة ، وهذا يوضح لنا معنى القول الحق :

﴿ وَمَن يُصْلِلُ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ, سَبِيلًا ﴾

(من الأية ٨٨ سورة النساء)

إن الذين لم يهتدوا بهداية الدلالة فلم يؤمنوا يضلهم الله أي يتركهم في غيهم وكفرهم ، أى أنه مادام هناك من لم يؤمن بالله فهل يمسك الله بيده ليهديه هداية المعونة ؟ لا ؛ لأنه إذا لم يؤمن بالأصل وهو هداية الدلالة ، فكيف بمنحه الله هداية المعونة ؟ ومادام لم يؤمن بالله أكان يصدق التيسيرات التي يمنحها الله له ؟ لا . إنه لا يصدقها ، ويجب أن تعلم أن هداية الدلالة هداية عامة لكل مخاطب خطابا تكليفيا ، وهو الإنسان على إطلاقه ، أما هداية المعونة فهي لمن أقبل مؤمنا بالله وكأن الحق يقول له: « أنت آمنت بدلالتي فخذ معونتي » أو « أنت أهل لمعونتي » أو « ستجد التيسير في كل الأمور » ، أما الذي كَفَر فلا يهديه الله . .

إن الحق سبحانه لا يعين الكافر ؛ لأن المعونة تقتضي ابتداء فعلًا من المُعان ، والكافر لم يفعل ما يمكن أن ينال به هذه المعونة ، فهو لم يؤمن ، لذلك بكون القول الفصل : « والله لا يهدى القوم الكافرين » ويكون القول الحن « والله لا يهدى القوم الفاسقين، ويكون القول الحق «والله لا يهدى القوم الظالمين». إن هؤلاء هم الظالمون الذين ارتكبوا الظلم الأصيل وهو الشرك بالله كها قال الحق :

﴿ وَإِذْ قَالَ لُفُمَنُ لِآبَنِهِ = وَهُو يَعِظُهُ يَنْبُنَى ۖ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّا الشِّركَ لَظُلَّم عَظِيمٌ ۞ ﴾ ( سورة لنان )

والحق عندما يتركهم فإنه يزيدهم ضلالا ، ويختم على قلوبهم ، فلا يعرفون طريقا إلى الإيمان :

﴿ كَيْفَ يَبْدِى اللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِيمِ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَتُ وَاللَّهُ لَا يَبْدِي الْفَوْمَ الظَّللِينَ ۞﴾

( سورة آل عمران )

لقد جاءهم الرسول بالآيات الدالة على صدق رسالته ، ولكنهم ظلموا أنفسهم الطلموا أنفسهم الطلموا أنفسهم الطلموا أنفسهم الطلم الكتاب الطلم الكتاب الذين كان عندهم نعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارات وبشارات به ؟ أو نزلت من أجل شيء آخر هو أن أناسا أمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفروا به ؟

إن القول الحق يتناول الفئتين ، وينطبق عليهم ، سواء أكانوا من أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل من قبل ولم يؤمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ، أم من الذين آمنوا برسالة رسول الله ثم كفروا به ، كها حدث من بعضهم في عهد الرسول ، مثال ذلك طعمة بن أبيرق ، وابن الأسلت والحارث بن سويد ، هؤلاء أعلنوا الإيمان واتجهوا إلى مكة ومكنوا فيها ، تاب منهم واحد وأخذ له أخوه ضهانا عند رسول الله ، والباقون لم يتوبوا .

إن القول الحق يتناول الفئتين ، وينطبق عليهم جميعا قوله تعالى :

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهَدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآعُمُم

# の17.700+00+00+00+00+00+0

# الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الظَّالِينَ ١٠٠٠ ﴾

( سورة آل عمران )

ويفصل لنا الحق سبحانه جزاء هؤلاء بقوله الحكيم:

# هُ أُوْلَتِهِكَ جَزَآ قُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمَ لَغَنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ ﴿

واللعنة هي الطرد من الرحمة ، والله يعلم كل ملعون منهم ، وماداموا قد طُرِدوا من رحمة الله فالملائكة وهم المؤمنون بالله إيمان المشهد يرددون اللعنة ، والمؤمنون من خلق الله يرددون اللعنة ، وكذلك يلعنهم جميع الناس ، وكيف يلعنهم كل الناس سواء أكانوا مؤمنين أم كفارا ؟ كيف يلعنهم الكافرون ؟ إن الكافر عندما يرى إنسانا يرتكب معصية ما فإنه ينزله من نظره ويحتقره وإن لم يكن مؤمنا .

وهَب أن كافرا وجد إنسانا يخرج على المنهج ويفعل معصية ويرتكب جُرمًا ألا يلعن الكافر مثل ذلك الإنسان؟ إنه يلعنه لأن الفطرة المركوزة التى فطر الله الناس عليها ترفض ذلك ولا ترتضيه .

وهكذا شاء الحق أن يجعلهم ككفار يتلاعنون فيها بينهم ، ونجد أن جميع الناس يلمغيونهم كذلك ؛ لأنهم قد خرجوا عن منهج الله بالكفر بعد الإيمان ، وجرهم ذلك إلى اقتراف الآثام ، وهكذا تصبح الملاعنة من الجميع ، وهم مع ذلك خالدون في المعنة قال تعالى :

# ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمَ يُنظُرُونَ ۞ ﴾

ومعنى و لا يخفف عنهم العذاب » أى أن العذاب يظل دائماً أبدًا وقد يظن بعض الناس أن الكافر مادام سيدخل النار ويحترق فسوف ينتهى أمره . لا إنه يغفل قضية ويذكر قضية ، إنه يتناسى قول الحق :

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمُ بَدَّلْنَـُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَـلُـُوفُواْ الْعَدَابُ ۚ إِنَّ اللهِ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ﴾

(سورة النساء)

إنهم سيذوقون العذاب بأمر من الحق دائها وأبدا ، وقد يقول بعضهم : إن العلم قد توصل إلى أن الإنسان تقل حساسيته للألم الناتج من الضرب بالسوط بعد العشرين سوطا الأولى ، وهو بذلك ينسى أن العذاب فى الآخرة على غط آخر ، إن العذاب فى الآخرة على غط آخر ، إن الله يخلق للمعذب إحساسا جديدا ليظل مستشعرا دائها العذاب ، قال الحق : «لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون » أى أن عذابهم مؤكد ولا يتركهم الحق ليستريحوا من عذابهم . وبعد ذلك يقول تعالى :

# هُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصَّلَحُوا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلِي عَلَيْهُ

والحق سبحانه وتعالى هو الخالق للخلق كلهم ، يحب أن يكونوا على ما يود

### 017.000+00+00°0°+00+00+00+0

ويحب ؛ لأنهم صنعة الله فهو سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين

وقد أمر عباده أن يتوبوا إليه توبة نصوحاً أى توبة صادقة خالصة لا رجوع فيها هذه التوبة تتسم بالاقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة للذنب مرة أخرى ورد المظالم لاصحابها إن كانت هناك مظالم .

وقد قال صلى الله عليه وسلم د إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ،(١).

وهكذا أوجد الحق تشريع التوبة بهدف إصلاح الكون ؛ لأن الله لولم يشرع التوبة لمن أذنب فإن من غفل عن منهج الله ولومرة واحدة قد يصير في نظر نفسه ضائعا فاسدًا مرتكبا لكل الحياقات ، فكان الله بتشريع التوبة قد ضمن لصاحب الإسراف على نفسه في ذنب أن يعود إلى الله ، كما يرحم المجتمع من شرود إنسان فاسد ، إذن فتشريع التوبة إنما جاء لصالح الكون ، ولصالح الإنسان لينعم بمحبة الله ، لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

# ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴾

( سورة آل عمران )

فبرغم كفرهم السابق إلا أن الله برحمته لا يدخلهم فى الوعيد؟ أنهم مطالبون بالتوبة والإصلاح، ومعنى كلمة وأصلح، أنه زاد شيئا صالحا على صلاحه. والكون ليس فيه شيء فاسد اللهم إلا ما ينشأ عن فعل اختيارى من الإنسان وعلى التائب أن يزيد من الصلاح فى الكون، وهكذا نضمن ألا يجيء التائب إلى الشيء فيضده؛ لأن من يريد أن يزيد الصالح صلاحا، لن يفسد الشيء الصالح.

وربما كان هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم فى لحظة من لحظات غفلة وعيهم الإيمانى ساعة يذكرون الذنب أو الجريرة التي اقترفوهابالنسبة لدينهم ، يجاولون أن يجدّو ويسارعوا فى أمر صالح حتى يَجْبُر الله كسر معصيتهم السابقة بطاعتهم اللاحقة .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه .

ولذلك تجد كثيرا من الناس الذين يتحمسون للإصلاح وللخير، هم أناس قد تكون فيهم زاوية من زوايا الإسراف على نفوسهم فى شىء، وبعد ذلك يتجهون لعمل الحيرات فى مجالات كثيرة جدا، كأن الله يقول لكل منهم: أنت اختلست من عارمى شيئا وأنا سآخذك إلى حلائل، إنه الحق يجعل من معصية الفرد السابقة سياطا دائمة تلهب ضميره فيتجه إلى الخير، فيتصدق على الفقراء، وربما كان أهل الطاعة الرتيبة ليس فى حياتهم مثل هذه السياط.

ولكن الذين أسرفوا على أنفسهم هم الذين تلهبهم تلك السياط ، فساعة يرى الوحد منكم إنسانا قد أسرف على نفسه فليدع الله له بالهداية ، واعلم تمام العلم أن الله سيُستَخر منه ما يفعل به الخير ؛ لأن أحدا لن يسرق الكون من مخالفة أبدا . وهذا ينطبق على من قال عنهم الله : وإلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا » رواصلحوا » أى عملوا صلاحات كثيرة لأن حرارة إسرافهم على نفوسهم تلهب ظهورهم دائها ، فهم يريدون أن يصنعوا دائها أشياء لاحقة تستر انحرافاتهم السابقة وتذهبها .

وبعد ذلك يقول الحق:

# ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفَّرًا لَنْ تُقْبَلَ قَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ الضَّكَ الُّونَ ۞ ﴿

هذه الآية تحدث عن أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم ، وازدادوا كفرا ، وهؤلاء لا تقبل توبتهم وهم الضالون ، وقد جاءت مقابلة للآية السابقة ، أناس تابوا وأناس لم يتوبوا . لكن كيف يزداد الكفر ؟ إنه قد كفر في ذاته ، وبعد ذلك كان عائقا لغيره عن أن يؤمن ، وهو لا يكتفى بخيبته ، بل يحاول أن ينشر خيبته على الآخرين ، وفي ذلك ازدياد في الكفر والعياذ بالله ، وهذا القول قد نزل في بعض من اليهود الذين أمنوا بالبشارات التي تنبأت بمقدم عيسى عليه السلام ، فلما جاء عيسى كفروا به ، ولما جاء عمد ازدادوا كفرا .

لقد كفروا بعيسى أولا ، ثم ازدادوا كفرا بمحمد وادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وهؤلاء ليسوا من الذين تابوا . أو أنهم أعلنوا التوبة باللسان ، ولم يتوبوا التوبة النصوح ، « والراجع في توبته كالمستهزى، بربه » . وقانا الله وإياكم هذا المنقلب .

وبعد ذلك يقول الحق:

﴿ إِنَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَلَنَ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ الْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ اَفْتَدَىٰ بِدِّةً أُوْلَيْكِ لَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمُّوَمَا لَهُمُ مِّن نَصْرِينَ ۖ ﴾

لقد كفروا ، ولم يقدر الله لهم أن يتوبوا ، فياتوا على الكفر ، ويريد الله أن يعطينا حكيا خاصا بعملهم في الدنيا ، وحكيا خاصا بما يتلقونه من عذاب في الآخرة ، والحكم الخاص بمعملهم في الدنيا سببه أن لهم اختيارا ، والحكم الخاص بما يتلقونه في الاخرة من عقاب لأنه لا خيار لهم ، وهنا للعلماء وقفة ، فهل ملء الأرض ذهبا أنهم أنفهرا في حياتهم ملء الأرض ذهبا ؟ نقول له : لا ينفعك هذا الإنفاق في أعمال الخير لأن أعمالك حابطة .

هب أن كافرا مات على الكفر وقد أنفق فى الخير ماء الأرض ذهبا ، نقول له : هذا الإنفاق لا ينفع ، مع الخيانة العظمى وهمى الكفر ، فهادام غير مؤمن بإله ، فهو قد أنفق هذا الملل من أجل الناس ، وصار منفقا على من لا يقدر على أن بجازيه بالخير فى الآخرة ، لذلك فليس له عند الله شىء ، فالذى يعمل عملا ، عليه أن يطلب أجرا ممن عمل له ، فهل كان الله فى بال ذلك الكافر ؟ لا ؛ لأنه مات على الكفر ، لذلك لو أنفق ملء الأرض ذهبا فلن يقبل منه . لقد صنع ذلك الحير وفى باله الناس ، والناس يعطونه حقه من الثناء ، سواء كان مخترعا أو عسنا أو غير ذلك ، إنه ينال أجره من الإنسانية ، وينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم :

« وفعلت ليقال وقد قيل »(١)

(من حديث شريف)

كان الله يقول له : لم أكن في بالك فلهاذا تطلب منى أجرا فى الآخرة ، لم يكن فى بالك أن الملك لى ، قال سبحانه :

﴿ يَوْمَهُمْ بَرِزُونَ لَا يَخْنَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيَّ اللَّهِ الْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِللَّهِ الْوَحِدِ الْفَهَّالِ ﴿ ﴾ (سورة عافر)

وبعض الناس يقول: كيف لا ينال ثواب الأخرة من ملئوا الدنيا بالاكتشافات والابتكارات وخففوا بها آلام الإنسانية ؟ نقول: لقد أعطتهم الإنسانية وخدلدت ذكراهم ، وأقامت لهم التهائيل والمؤلفات والأعياد والجوائز ، لقد عملوا للناس فأعطاهم الناس ، فلا بخس في حقوقهم ، ذلك أنهم لم يعملوا وفي بالهم الله ، وقد صور الحق موقفهم التصوير الرائم فيقول جل شأنه:

﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواۤ أَعْمَالُهُمْ مَكَسَرَابِ بِقِيعَهُ يَحْسُهُ الظَّمْعَانُ مَآةً حَتَّى إِذَا جَآءُو لَ يَجِدْهُ لَيْعَادُهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا الْحَسَابُ وَاللَّهُ مَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ ﴾

(سورة النور)

إنه سراب ناتج عن تخيل الماء في الصحراء يتوهمه السائر العطشان في الصحراء نتيجة انعكاسات الضوء ، فيظل السائر متجها إلى وهم لماء ، إنه يصنع الأمل لنفسه ، فإذا جاءه لم يجده شيئا ، ويفاجأ بوجود الله ، فيندم ويتلقى العذاب ، وكذلك لن يقبل منه ملء الأرض ذهبا لو أنفقه في أي خير في الدنيا ، وبعد ذلك لن يقبل الله منه ملء الأرض ذهبا لو افتدى به نفسه في الأعرة ، إن كان سيجد ملء الأرض ذهبا ، وعلى فرض أنه قد وجد ملء الأرض ذهبا ، فهل يجد من يقبل ذلك منه ؟ لاء إنه في الحقيقة لن يجد الذهب ؛ لأنه في الآخرة لم يعد يملك شيئا : يقول الحجة ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

# 

﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ ٱلْيُومُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَارِ ﴾

(مىورة غافر)

ويقول سبحانه:

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلْمُواْ مَا فِي الْأَرْضِ جَبِعًا وَمِثْلُهُ مَعْهُ لِآفَتَدُوْا بِهِ مِن سُوّ وَالْعَلَابِ يَوْمَ الْقِيْلُةِ وَبِنَا لَهُمُ مَنَّ اللَّهَ مَالَمْ يَكُونُواْ يَخْتَمِونَ ﴿ ﴾

( سورة الزمر )

د أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ، أى إن لمؤلاء عذابا أليا ؛ لأن كل حدث من الأحداث إنما يأخذ قوته من قوة فاعله ، فإذا كان الحدث التعذيبي منسوبا إلى الله وله مطلق القوة والقدرة ، لذلك فالعذاب لن يطاق . ولن يجد الظالم من يدراً عنه هذا العذاب . لأنه لن يجد ناصرا له ، ولن يجد شفيعا فلن يأتى أحد ويقول : إن فلانا يتعذب فهيا بنا ننصره ، لا يأتى أحد لينصره .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

# هُ لَنَ لَنَالُواْ اَلْمِرَّحَتَّى تُشْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوكُ وَمَالُسْفِقُواْ مِنْ شَمَّىءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ ۞

وتؤدى كل مادة الباء والراء المضعفة إلى معنى « السعة » ، فـ « البَرَّ، أى الواسع والبّر أي أي الواسع والبّر أي البحر أوسع من الرض المتسعة ومقابله « البحر » وإن قال قائل : « إن البحر أوسع من البر ، لأن حجم القارات ليس في حجم البحار والمحيطات التي تفصل بينها : « نقول لمثل هذا القائل » لا ، إن حركتك في البر ـ الأرض ـ موسعة ، وحركتك في البحر مضيقة ؛ لأنك لا تتحرك البحر إلا على شكل خاص ، إما أن تتحرك بسفينة أو

#### >0+00+00+00+00+00+0111+0

حتى على لوج من الخشب ، أما حركتك فى البر ـ الأرض ـ فأنت تمشى أو تركب ، تذهب أو تجيء ، فمجالك فى البر متسع عن مجالك فى البحر .

ود البرّ، هو التقوى ، والطاعة ، أو هو د الجنة ، وكلها معان ملتقية ، لأنها تؤدى الى السعة ، فالطاعة تؤدى إلى السعة ، وكذلك التقوى ، وكذلك الجنة ، كلها ملتقية ؛ لأن كلها سعة ، فأحدهم أخذ معنى الكلمة من مرحلتها الأولى أى بالسبب وهو الطاعة ، وبعضهم أخذها من المرحلة الأخيرة أى بالمسبب وهو الجنة ، وقد يسال سائل ، لماذا أراد الله أن يجيء بحديث عن النفقة بعد الحديث عن تعذيب الكفار؟ ونقول: إن الحق حين يتكلم عمن يصيبه العذاب الأليم لأنه كفر ومات كافرا ، وماله من ناصرين فإن المقابل يأتي إلى الذهن ، وهو من آمن وعمل صالحا ، ومات على إيمانه ، فله عكس العذاب الأليم وهو النعيم ، وسيجد من يأخذ بيده ، ومات على إيمانه ناصرين له . إن المؤمن سيجد جزاء الله على الطاعة وهي البر؟ لأن البر هو كل خير ، وإن جاء على اطلاقه فإنه ينصرف إلى الجزاء من الله وقعته هو الحزة .

وهكذا نرى المقابل لمعاملة الحق للكفار وهو معاملة الحق للمؤمنين ، لقد جاء هذا القول في القرآن وهو كلام الله المعجز ، وحين نخاطب سبحانه الكلفين بالمنهج . فهو نخاطب بكلامه ملكات إنسانية خلقها هو ، إذن فلابد أن يفذى هذا الكلام كل الملكات المخلوقة لله ، فلو كان الخالق للملكات غير المتكلم لكان من الممكن ألا ينسجم الكلام مع الملكات ، ولكن الكلام هنا لله الذي خلق ، لذلك لابد أن نسجم الملكات مع كلام الله .

وفى النفس الإنسانية ملكات متعددة ، وهذه الملكات المتعددة متشابكة تشابكا دقيقا فتستطيع حين تخاطب ملكة سمعية أن تحرك مواجيد وجدانية ، فإن لم يكن العالم بالملكات عليا بها لما أمكن أن يجيء المنطق موافقا لملكة سمعية ، وموافقا لملكات وجدانية قد تتأن بها طبيعة تداعى المعانى .

وه تداعى المعانى ، هو الخاصية الموجودة فى الإنسان ، ومعنى ه تداعى المعانى ، أن الإنسان يستقبل معنى من المعانى فيشير ذلك المعنى إلى معان خبينة يستدعيها لتحضر فى الذهن ، فمثلا حين ترى إنسانا تعرفه . فإن تداعى المعانى يعطيك تاريخك معه وتاريخه معك ، ويصور بخاطرك أيضا صورا عن أهله وأصدقائه ، ومعارفه ، ويأتى لك تداعى المعانى بالأحداث التي كانت بينك وبينه أو شاهدتها أنت وهذا هو ما نسميه وتداعى المعان ، أي أن المعنى يدعو المعنى .

وحين بخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان ، فإنه يخاطب كل ملكة فيه فى آن واحد ، حتى لا تأخذ ملكة غذاءها ، دون ملكة أخرى لا نجد ها غذاء إن كلام الله جاء مستوفيا وكافيا لكل الملكات ، ومثال ذلك حينيا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يمنع المشركين من أن يطوفوا بالبيت ، وكان المشركين قبل تحريم الله لطوافهم ، يطوفون بالبيت ، ويأتون من أماكن سحيقة بعبدة ليطوفوا في موسم الحج ، وكانوا يأتون بأموالهم لمنها ، فموسم الحج بأموالهم لمنها ، فموسم الحج كان موسى اقتصاديا . وحين يريد الله أن يمنع المشركين من الحج فهو بخاطب المسلمين المقيمين بمكة حتى يحولوا بين المشركين وبين الطواف ، وهو سبحانه قد علم المليم - بها خلق من ملكات ، يعلم سبحانه أن ملكة أخرى ستتدخل فى هذا الوقت ، فيقول :

﴿ لَنَا يَهَا الَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَمِهِمْ هَنذاً ﴾

(من الآية ٢٨ سورة التوبة)

وعندما ينزل هذا الحكم فلابد أن تتحرك ملكات في النفس الإنسانية ، والحقق قد علم أزلا أن ملكة النفعية الاقتصادية عند أهل مكة ستتحرك عند سياع هذا الحكم ، بممني أن بعضا من المسلمين المقيمين بحكة وقت نزول هذا الحكم قد يقولون : « وإذا كنا عنع المشركين الذين يفدون علينا بالأموال ليشتروا بضائعنا وموسمهم الاقتصادى هو الذي يعولنا طيلة العام فإذا نصنع إذن ؟ إن الله يعلم أنه عند نزول حكم بتحريم البيت على المشركين أن يقربوه فلا بدأن تتحرك في النفس الإنسانية تلك الملكة النفعية ، فيقول حسحانه عقب ذلك ماشرة :

﴿ وَ إِنْ خِفْتُمْ عَلَمْةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ إِن شَآ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة التوبة)

الخوف من العيلة ، أي الخوف من الفقر ، وتلك هي عظمة الكلام الإلهي لأن

رُبَّا يتكلم إن الإنسان حينا يتكلم قد تفوته معان كثيرة ، وبعد ذلك قد تحدث ضجة وبله وثورة بين الناس ، لكن الحق الأعلى عندما يقول : « إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ويتبع ذلك فورا بقوله المطمئن : « وإن خضم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » وقد فعل وجبى الحق وجلب إلى البيت الحرام ثمرات كل شيء ، وكأنه يقول لنا : لا تعتقدوا أن هذه الثمرات قادمة عن طريق التطوع ولكنها رزق من لدنا ، كما جاء في قوله الحق :

﴿ وَقَالُواۤ إِن نَشِّعِ الْمُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَرُثُكِّ مِن لَمْمُ آحَرُمًا عَامِك بُجْنَ إِنِّهِ ثَمَرُتُ كُلِ شَيْءٍ وَرْذَقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

(سورة القصص)

أى أنه ليست هناك حرية لأحد أن يعطى أهل البيت الحرام أو لا يعطى ، إنها جباية ، لطمأنة الملكة النفعية في النفس ، وهو سبحانه يعطى الأمان الاقتصادى الذي يترتب عليه قوام الحياة ، وعندما نمعن النظر في آيات القرآن نجد أن هناك آية قد تتقلم وآية قد تتأخر ، وآية قد تأتى في الوسط ، ونجد أن الآية الوسطى ، مرتبطة بتداعى المعانى بالآية التي بعدها ، وذلك لترتوى وتنغذى كل ملكات الإنسان فلا يأتي أمر يوحى بأن هناك ما ينقص النفس البشرية ، لتأمل مثالا لذلك وهو قوله الحق :

﴿ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَلِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولٌ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَ فَيِلْسَ الْمُصِيرُ ﴾

(من الآية ٨ سورة المجادلة)

إن المشركين لم يقولوا لأحد: (إنما قالوا لأنفسهم »، ويكشفهم الحق سبحانه العليم في أخفى خباياهم ، ويُظهر ما في أنفسهم ، وهو العليم بكل خفايا عباده والكاشف لكل الملكات النفسية في خلقه . وحين يقول الحق سبحانه : ( لن تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم » . فإن الآية تحريض على الإنفاق ، وجاءت بعد آية تفيد أن هناك إنفاقا لا يقبله الله في قوله سبحانه :

#### 0111100+00+00+00+00+0

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِمٍ مِّلُ الْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ افْتَنَدَىٰ إِنَّ الْمَثَدَىٰ إِنَّ الْمَثَدَىٰ إِنَّ الْمَثَدَىٰ اللهِ الْمَثَلَقَ اللهِ الْمُثَالِّقُ وَمَا لَهُمْ مِن نَّنْصِرِينَ ۞ ﴾

( سورة أل عمران )

إذن فهناك لون من النفقة يرفضه الله ، وتداعى المان في النفس الإنسانية قد يجعل الإنسان يسأل و ما هي إذن النفقة المقبولة ؟ ، لذلك كان لابد وأن يأتي قوله تعالى : و لن تنالوا البر حتى تنفقوا عما تجبون ، فإذا كانت هناك نفقة مردودة فهناك أيضا نفقة مقبولة ، وهكذا نرى الآية التي تحرض على الإنفاق منسجمة مع ما قبلها . و لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تجبون ، ، قد يسأل سائل ، ولماذا لا ينال الإنسان البر إلا بعد أن ينفق مما يجب ؟ وله أن يعرف أن طبيعة النفس الإنسانية هي و الشح ، ولهذا جاء في القرآن الكريم :

﴿ فَا تَقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْنُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَبْراً لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ ثُمَّ نَفْسِهِ قَأُولَا لِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾

( سورة التغابن )

وشح النفس يأتى لأن الإنسان لا يأمن أبدا أن يأتيه العجز من بعد القدرة ، لذلك فإنه يحاول إن كان يملك شيئا أن يؤمن العجز المتوهم ، فيحافظ على ما عنده من حاجات ، ومن هنا جاءت الحيازة والملكية لم تنشأ هذه الأشياء من أول الخلق ، وإنما نشأت من يوم أن ضاقت الأمكنة المعطية دون الحاجات ، فحين تكون الأمكنة المعطية تسع الحاجات فلا داعى لهذا العجز المتوهم.

لنفترض أن رجلا اشترى صندوقا من البرتقال ، ودخل منزله وعندما يحتاج ابن هذا الرجل لبرتقالة أو اثنتين فإنه يأخذ ما يريد ، لكن لو أحضر الرجل قليلا من البرتقال فإن زوج الرجل تكون حريصة على أن تقسم البرتقال بين الأولاد حتى لا تترك كل ابن على سجيته بما قد يجرم الآخرين .

وهكذا كان الأمر في بدء استخلاف الله للإنسان في الأرض ، فمن أراد الأرض

اخذ، ومن أراد أكل الثيار فهى أمامه، وعندما قلت مُعطيات الحاجات وذلك بضيق الأمكنة المعطية بدأت في الظهور الرغية في الملكية، وامتياز الأشياء، والحق سبحانه يلفتنا في هذه المسألة وكأنه يقول لنا : إن النفقة لو نظرت إليها نظرة واقعية حقيقية لوجدت أنك أيها العبد مضارب الله في خير الله . ومعنى «مضارب» أى أنك تعمل عند الله بالعقل الذي خلقه لك ، وتخطط به ، وتعمل عند الله بالطاقة التي خلقها الله ك تنفعل معها فياذا لك أنت ؟

إن كل شيء لله ، وأنت مجرد مضارب لا تملك شيئا ومادمت مضاربا أيها العبد ، فاعط لله حقه ، وحق الله يأخذه أخوك فاعط لله حق الله يأخذه أخوك غير القادر الذي لا يستطيع أن يتفاعل مع المادة ، ولا تظن أيها العبد أن الله حين طلب منك النفقة بما تحب أنه \_ جل شأنه \_ قد استكثر عليك ما طلب منك أن تنفقه ، إنه ساعة يأخذ منك لأخيك وأنت قادر ، إنما يطمئنك أنك إن عجزت فسيأخذ لك من القادرين ذلك هو التأمين في يد الله .

إن الحق يريد أن يحبينا في أن نفق ، لكن الإنسان يحاول أن ينفق مما لا يجب ، فيهدى الإنسان الثوب الذى لم يعد صالحا للاستمال يعطيه لفقير ، أو يعطى الحذاء المستهلك لواحد محتاج . لكن الله يأمرنا بأن نفق مما نحب لذلك انفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا سمعوا هذا النص : ( لن تنالوا البرحتى تنفقوا ما يحبون ، هذا أبو طلحة حينا يسمعها يقول : يا رسول الله ، إن أحب ملى إلى هو د برحاء ، فأنا أخرجه في سبيل الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه الكرية فينفعل بها كذلك ، وكان عنده فرس اسمه وسبّل ، وكان يجبه ، فيقول : يا رسول الله أنا أخذه منه رسول يا رسول الله أن تعلم حيى لفرسي ، وأنا أجعله في سبيل الله . فأخذه منه رسول الله صلى الله عليه والمحتل الله عليه والمحتل الفرس . قال زيد : يا رسول الله أنا أردت أن أجعل الفرس في سبيل الله أنا أردت أن أجعل الفرس في سبيل الله أنا أردت أن أجعل الفرس في سبيل الله وأنت تعطى الفرس لابني ليركبه . فقال رسول الله لذ لايد : ( أما إن

وبعد ذلك ينفعل سيدنا أبو ذر رضى الله عنه وكان عنده إبل ، والإبل لها فحل يلقح إناث الإبل ، وكان هذا الفحل أحب مال أبي ذر إليه وجاء ضيف إلى أبي ذر ،

فقال له : إنى مشغول ، فاخرج إلى إبل فاختر خيرها لنذبحه لضيافتك . فخرج الضيف ، ثم عاد وفى يده ناقة مهزولة ، فلها رآها أبو ذر قال : خنتنى ، قلت لك هات خير الإبل ، قال الضيف : يا أبا ذر لقد رأيت خيرها فحلا لك وقدرت يوم حاجتكم إليه . فقال أبو ذر : إن يوم حاجتى إليه ليوم أوضع فى حفرق .

إن الصحابي الجليل أبا ذريعرف أن يوم أن يوضع في الحفرة هو اليوم الجليل الذي يستحق من المرء أن يستعد له .

وسيدنا ابن عمر كان عنده جارية جيلة من فارس ، وكان يجبها ، فلما سمع الآية ، قال : ليس عندى أحب إلى من هذه الجارية ، وأعتقها ، وكان من الممكن أن يتزوجها بعد أن أعتقها لكنه قال : لولا أن ذلك يقدح في عتقها لتزوجتها . وسيدنا أبو ذر رضى الله عنه يعطينا في مسألة الإنفاق درسا من أروع الدروس المستوعبة للملكة النفسية ، فيقول : في المال شركاء ثلاثة : القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيره وشره من هلك أو موت . أى أن القدر لا يستأذن عبدا في أن يذهب بالمال حيث يريد ، فتأتى أى مصية فتأخذ المال إلى هلك أو موت . هذا هو الشريك الأول في المال ، إنه القدر .

والشريك الثانى فى المال يوضحه لنا أبوذر فيقول : إنّه الوارث ، ينتظرك إلى أن تضم رأسك ، ثم يستاقها وأنت قد سلبت بالموت كل ما تملك فى الدنيا وأصبحت من غير أملها . إن الوارث يقول لنفسه : و فلأستمتع بما ترك لى ، ، وهذا هو الشريك الثانى فى المال .

ويوضح لنا أبو ذر رضى الله عنه الشريك الثالث فى المال فيقول : والثالث أنت ، فإن استطعت ألا تكون أعجز الثلاثة فلاتكن أعجزها . أى إياك أن يغلبك على المال القدر أو الوارث ، ينبغى عليك أن تغلب بإنفاق المال فى سبيل الله وإلا أخذه منك باقى الشركاء .

إذن لقد انفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية حينها نـزلت حتى عدا الحير المحبوب منهم إلى غيرهم ، وكان جزاء ذلك الجنة . لقد عرفوا قول الحتى : ولن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون ، أى الجنة المترتبة على الطاعة أو

### التقدي أو سحة المكة أو سحة القدة ، وكاما مجان ماحة تى ماذاك بقيار الله في

التقوى ، أو سعة البركة أو سعة القوة ، وكلها معان ملتقية ، ولذلك يقول الله فى الحديث القدسي :

دقد كان العباد يكافِئون في الدنيا بالمعروف وأنا اليوم أكافيء بالجنة ي .

إن الحق سبحانه الذي يعطى البر ثمنا لنفقة مما تحب يعلم هل أنفقت مما تحب فعلاً أو تيممت الحبيث لتنفق منه ، فإياك أيها المؤمن أن تخدع نفسك في هذا الأمر ، لأن الذي يعطى البر ثمنا لنفقة مما تحب يعلم خبايا النفس ، لذلك يقول سبحانه : و وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم » .

وعلم الله شامل ، إنه يعلم ما في نيتك ، وكيف أنفقت .

ولقد بين الحق سبحانه النفقة المرفوضة حتى ولوكانت ملء الأرض ذهبا ، ثم أوضح لنا أن هناك نفقة مقبولة وجزاؤها الجنة ، ويذلك نرى التقابل بين النفقين ولماذا جاء هذا الحديث ؟ لقد كلب بعض أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مستهل أمر الدعوة وكذبوا البشارة به ، والنعت والبشارة جاءا فى التوراة والإنجيل ، وأنكروا الأوصاف التى ذكرت فى كتبهم السياوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتمادوا ومحوا هذه الأوصاف من كتبهم . حدث ذلك مع أنهم قد تورطوا من قبل في إعلان البشارة به « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلها جاءهم ما عرفوا كفروا به » .

لقد أراد الله أن يفضحهم في التوراة التي يعتقدون أنها كتابهم وقدحرفوا بعض أحكام الله ، وظنوا أن هذه التحريفات ستظل مستورة ، لذلك جاء لهم بأحداث ولم ينتبهوا إليها لتقوم الحجة على أنهم قاموا بتحريف التوراة مثلها قلنا من قبل عن الحيية التي ارتكبت فاحشة الزنا ، وأراد رؤساء اليهود أن يخففوا العقوية عنها ، لأن العقوية الواردة في التوراة على جريمة الزنى هي الرجم وقال هؤلاء الرؤساء : و نذهب إلى عمد ، لعلى لديه حكمًا مخففا ، فلها ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وضح لهم أنه الرجم . فقالوا : لا ، إنك لم تنصف في حكمك . فيين رسول الله صلى الله عليه وسلم هم إنه يرضى بحكم التوراة التي عندكم رسول الله عليه وسلم لهم إنه يرضى بحكم التوراة التي عندكم وجيء بالتوراة وأمرهم الرسول أن يغراوا فلها جاءوا إلى آية الرجم أرادوا أن يغفلوها

#### فينونة التغنيان

### @171V@@#@@#@@#@@#@@#@

فقال ابن سلام : إنهم يا رسول الله قد وثبوا وأغفلوا الآية .

وهكذا انتبه الجميع إلى أن رؤساء اليهود أرادوا أن يتخطوا حكيا لله موجودا عندهم وأرادوا أن يتخطوا حكيا لله موجودا عندهم وأرادوا أن يتكروه ، كما فعلواؤاحدثوا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ومحوا هذا الوصف ، ولم يتركوا له أثرا ، لكن الله أنساهم بعض الأشياء لتكون بينة وآية على رسالة رسول الله عليه وسلم . وعندما أحل الرسول صلى الله عليه وسلم الإبل وألبانها، قالوا : هذه محرمة من أيام إبراهيم ومن قبله من أيام نوح ، ولا يمكن أن نقبل تحليلها ، فوضح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنها ليست محرمة ، الله أحلها .

وكان يجب أن يفهموا أن الإبل وألبانها حتى وإن كانت محرمة من قبل إلا أن رسولا قد جاء من عند الله بتشريع له أن ينسخ ما قبله مع أن الإبل وألبانها لم تكن محرمة ، لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحتكم إلى التوراة . وهذه هى العظمة النوانية المحمدية ، فلا يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم : و نحتكم إلى التوراة ) إلا وهو واثق أن التوراة إنما تأتى بالحكم الذى يؤيد ما يقول ، مع أنه لا يقرأ ولا يكتب . ويحضرون التوراة ، فيجدون الكلام مطابقا لما قال رسول الله صلى الله علم وسلم لذلك قال الله :

# ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَجِلَّا لِبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَّةِ مِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ التَّوْرَكُةُ قُلْ فَأْتُوا وَالتَّوْرَكَةِ فَأَتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ ﴿

وحين يجرم نبى الله يعقوب ـ إسرائيل ـ طعاما ما ، فهو حر ؛ فقد يجرم على نفسه طعاما كنذر ، أو كوسيلة علاج أو زهادة ، لكن الله لم يجرم عليه شيئا ، وما تحتجون به أيها اليهود إنما هو خصوصية لسيدنا يعقوب و كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ، فلمإذا تقولون : إن الإبل وألبانها كانت محرمة ؟

لقد فعلوا ذلك لأنهم أرادوا أن يستروا على أنفسهم نقيصة لا يجبون أن يُفْضحوا بها ، وتلك هي النقيصة التي كشفها القرآن بالقول الكريم :

﴿ وَعَلَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَيِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمَ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ نُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَااخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَلِكَ جَرَّيْنَاهُم بِبَغْيِرِ ۖ

وَ إِنَّا لَصَادِتُونَ ١٠٠٠ ﴾

(سورة الأنعام)

إذن فهناك أشياء قد حُرمت على اليهود لأبهم ظلموا ، وهذه الآية الكريمة هي التي الوضحت أن الحق قد حرم عليهم هذه الأطعمة لظلمهم . ومعنى : « كل ذى ظفر » أى القدم التي تكون أصابعها عنديجة ومتصلة ، فليست الأصابع منفصلة ، ونجدها في الإبل والنعام والأوز ، والبط ، وهذه كلها تسمى ذوات الظفر « إلا ما حملت ظهروهما » يعنى الشحم الذى على الظهر . أما « الحوايا » فهى الدهون التي في الأمعاء الغليظة « أو ما اختلط بعظم » . أى الشحم الذى يختلط بالعظم إن التحريم هنا لم يكن لأن هذه الأشياء ضارة ، ولكن التحريم إنما كان عقابا لهم على ظلمهم وبغيهم وبغيهم على غيرهم .

وأقول ذلك حتى لا يقول كل راغب في الانفلات من حكم الله ما الضرر في تحريم الأمر الفلاق ؟ إن عاولة البحث عن الضرر في احرمه الله هي رغبة في الانفلات عن حكم الله . فالتحريم قد يأتى أدبا وتأديبا ، ونحن على المستوى البشرى ـ ولله المثل الأعلى ـ يمنع الإنسان منا « المصروف » عن ابنه تأديبا ، أو يمنع عنه الحلوى ، لأن الابن خرج عن طاعة أمه ، إذن كان التحريم جزاءً لهم وعقابا قال تعالى :

﴿ فَيَطُلُّهِ مِنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أَحِلَّتْ كُمْمُ وَبِصَدِّيمٍ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

### 0111400+00+000+000+000+0

كَثِيرًا ۞ وَأَخْلِمُ الرِّيْوَا وَقَدْنُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ النَّالِي بِالْبَطِلِّ وَأَعَنَدْنَا اِلْكَاثِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِياً ۞﴾

(سورة النساء)

وذلك هو الجزاء الذي أراده الله عليهم .

إن التشريع الساوى حينا بأتى لظالم بخرج عن منهج الله فكانه يقول له ما هو القصد من خروجه عن منهج الله ؟ لماذا يأخذ الربا ؟ لماذا يصد عن سبيل الله ؟ لماذا يأخذ الربا ؟ لماذا يصد عن سبيل الله ؟ لماذا يأكل أموال الناس بالباطل ؟ إن الظالم يفعل ذلك حتى يمتع نفسه بشيء أكثر من حقه ، لذلك بأتى التشريع السياوى ليفوت عليه حظ المتمة ، وكان هذا الحظ من المتمة حقا وحلاً له ، لكن التشريع بحرمه . ومثال ذلك القاتل بحرم من ميراث من يقتله ؟ لأن القاتل استعجل ما أخره الله ، وأواد أن يعجل لنفسه المتعة بالمبراث ، فارتكب جرعة قتل ، لذلك يأتى التشريع ليحرمه من المبراث .

كأن التشريع يقول له : و مادامت نيتك هكذا فأنت عروم من المبراث ، والتشريع حين وضع ذلك إنما همى كل مورث ، وإلا لكان كل مورث عرضة لتعدى ورثته عليه بالقتل لينتقل إليهم ما يملك ، فقال : لا . نحرمه من المبراث وكذلك هنا نجد الظلم بأنواعه المختلفة ، الظلم بإنكار الحق ، والصد عن سبيل الله ، وأخذ الربا ، وأكل أموال الناس بالباطل ، ومادام اليهود قد أدخلوا على أنفسهم أشياء ليست لهم فالتشريع يسلب منهم أشياء كانت حقا لهم .

وكان اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبون ألا يُشاع عنهم هذا الأمر فقالوا : إن هذا الطعام محرم على بني إسرائيل . وبعد ذلك وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا اللون من الطعام حلال في التوراة ، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي فضحهم .

ولماذا تجيء هذه الآية بعد قوله الحق فى الآية السابقة : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » ؟ ونحن نعرف أن آية « لن تنالوا البر » قد جاءت بعد آية توضح النفقة غير المقبولة من الله . ولنذكر ما قلناه أولا ، عن تداعى المعانى فى الملكات الإنسانية : إن في النفس الإنسانية ملكة تستقبل ، فتتحرك ملكة أخرى ، وحين يقول الحق: وكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ، فالذين يسمعون هذا سينفعلون انفعالات مختلفة ، فالشبعان من الناس لن يلتفت إلى هذه المسألة بانتباء بالغ ، ومن عنده بعض الطعام فإن نفسه قد تتحرك إلى ألوان أخرى من الطعام ، أما من ليس عنده طعام فلسوف يلتفت بانتباه شديد ليتعرف على الحلال من الطعام والحرام منه .

إذن فقبل أن يأى الله بالحكم الذى يجلل ويحرم ، هذا الحكم الذى يثير عند الجائع شجن الانتقار وشجن ذكر الطعام الذى يسيل له لعابه ، إن الحق قبل أن يحرك معدما على غير موجود معه ، فإنه يحرك معطيا على موجود معه ، لذلك فقبل أن يأل الحق سبحانه ويذكر الطعام ، وقبل أن يُقلب الأمر على النفس الإنسانية التي لا تجد طعاما ، نجد الرسول قد نطق قبلها بما أنزله عليه الحق الن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » . فبتداعى المعانى في النفس الإنسانية يكون - سبحانه - قد حرك ملكة واجدة ومالكة قبل أن يجرك ملكة معدمة . وهكذا يكون النوازن الذي أراده في الكون الخلوق له .

إنه رب يحكم كونه ، فلا ينسى شيئا ويذكر شيئا . و لا يضل ربي ولا ينسى ، » إن كل شىء فى علمه كيا قَدَره وهو الخلاق القدير العليم ، وهو لا يذكر بعضا من الحلق ، وينسى بعضا آخر ، فهو قد كتب العدم لحكمة ، وأعطى النعمة لحكمة .

لقد جعل الفقير عبرة ، ولكنه لم يتركه ، وذلك حتى يرى كل إنسان أن القدرة على الكسب ليست إلا عرضا زائلا ، فمن الممكن أن يصبح القادر الآن عاجزا بعد دقائق أو ساعات ، ومن الممكن أن يصبح القوى ضعيفا ، فإذا ما علم القوى أو القادر ذلك فإنه يتحرك إلى إعطاء الآخرين ؛ حتى يضمن لنفسه التأمين الإلهى لو صار ضعيفا ، فيعطيه الأقوياء ، فعندما يأمر الله الأقوياء بأن يعطوا وينفقوا فإن عليهم أن يستجيبوا ؛ لأن الواحد منهم لو صار ضعيفا فسوف يأخذ .

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « لن تنالوا البرحق تنفقوا مما تحبون » هذا القول قد خدم قضية سبقتها ، وهى أنه لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ، مادام كافرا ، إنها نفقة مرفوضة لا اعتبار لها ، إنها هدر . ويأتى من بعد ذلك بتحديد النفقة التي ليست هدرا ، ثم يفضح اليهود بقضية توجد عندهم في التوراة

#### 0111100+00+00+00+00+00+0

ولكنهم كذبوها ، وهي قضية تتعرض للطعام ، ومادامت القضية تتعرض للطعام ، فهناك الكثير من الملكات التي يمكن أن تتحرك ، فملكات الواجد حين تتحرك فحركتها تكون بأسلوب غير الأسلوب الذي تتحرك به ملكات المعدم . فقبل أن يُحرِك وجدان المعدم إلى أنه معدم ، حتى لا يتلقى ذلك بحسرة ، فإنه سبحانه يكون قد عمل رصيدا لهذا المعدم ، فيرقق قلب الواجد أولا و لن تنالوا البرحتى تنفقوا عا تحيون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ، وبعد ذلك يأن قولد الحق سبحانه :

﴿ كُنَّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِيَنِيَ إِسَرَاءِيلَ إِلَّا مَاحَّرَمَ إِسَرَاءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبَلِ أَن تُنَزَّلُ النَّوْرِينَةُ ۚ قُلْ فَأَتُوا بِالشَّوْرِينَةَ فَالْمُؤَمَّا إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ۞ ﴾

( سورة آل عمران)

ومعنی کلمة وحل ، هو وحلال ، ، ویقابلها وحرام ، وحل هی مصدر ، ومادامت مصدرا فلانقول وهذان حلالان ، بل نقول : وهذان حل ، ، ونقول : وهؤلاء حل ، وإن شئت فاقرأ قوله تعالى :

﴿ يَأَيُّكِ ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَٱشْجِوْهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ

بِإِيمَنْ بِنَ فَإِنْ عَلِينُمُوهُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ ٱلْكَفَّالِ لَاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَكُونُ هُنَّ ﴾

(من الأية ١٠ سورة المتحنة)

« لا هن ) هذه لجاعة النساء ، والحل مفرد ، وعندما يقول الحق سبحانه : « كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ، فهذا يعنى أنه قد حرم بعضا من الطعام على نفسه فهو حرفى أن يأخذ أو يترك ، أو أنه قد حرمه على نفسه فوافقه الله ؛ لأن الناذر حين ينذر شيئا لم يفرضه الله عليه فهو قد ألزم نفسه بالنذر أمام الله .

إن الزمن الذي حرم فيه إسرائيل على نفسه بعضا من الأطعمة هو « من قبل أن تنزل التوراة » أى أن هذا التحريم لم يحرمه الله ، ويأتى الأصر لرسوله الكريم أن نجاطب بني إسرائيل : « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين » إنه قد كشف سرهم ، وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن النص الذي

### **○○+○○+○○+○○+○○+○**1717**○**

يؤيد صدقه موجود في التوراة ، ولهذا لم يأت اليهود بالتوراة ، وذلك لعلمهم أن فيها نصا صريحا يصدق ما جاء به رسول الله ، ولا يحتمل اللجاجة ، أو المجادلة ، وماداموا لم يحضروا التوراة فهذا يعني أنهم غير صادقين . ويقول الحق :

### هُ فَمَنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إن فى هذا القول التحذير الواضح ألا يختلق أحد على الله شيئًا لم ينزل به رسول أو كتاب فمن يفترى الكذب على الله لا يظلم إلا نفسه . ويقول الحق بعد ذلك :

# اللهُ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ قَالَتِيعُوا مِلْهَ إِنَزِهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ الْمَاكِنِ مَنَ

يأمر الحق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول : « قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا » .

ونعرف أن ملة إبراهيم هي التي سمّت كل المؤمنين بالله السلمين ، والدعوة إلى الإيمان بملة إبراهيم هي لإيضاح أن جوهر الإيمان لا يجتمل الخلاف ، فركب الإيمان والرسل والأنبياء هو ركب واحد ، وكلمة « اتبعوا ، تعني أن هناك مقدما كما أن هناك تابعا . ود الملة ، تشمل المعتقدات والتشريعات العامة ، كما أن الشريعة تشمل الأحكام ، والدين يكون لبيان العقائد .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد همر هاشم ناثب رئيس جامعة الأزهر .

وقد عرفنا من قبل أن كلمة و حنيفا ، تعنى الذي يسير على خط مستقيم ، ويتبع منهجا قويما ومستويا ، ونحن نسمى ملتنا و الحنيفية السمحاء ، ومع ذلك فالحنف هو ميل فى الساقين ، اليمين مقوسة إلى اليمين ، واليسار مقوسة إلى اليسار ، فكيف إذن نقول عن الدين الحق الهادى لمنهج الله وشريعته : إنه حنيف ؟

لقد قلنا: إن السياء لا تتدخل بإرسال الرسل إلا حين يعم الفساد ، ومادام الفساد قد عم فإن الذي ييل منحرفا عن الفساد هو الذي اهتدي إلى الصراط المستقيم ، فالحنيف معناه ماثل عن الفساد ، فالماثل عن المعرج معتدل ، « قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ،

د صدق الله ، نعم ؛ لأن الصدق هو أن يطابق القول ما وقع فعلا ، وحين يتكلم الحق وهو العليم أزلاً فيا الذي يجدث ؟ لابد أن يوافق الواقع ما يقوله سبحانه وتعالى فليس من المعقول أن يتكلم الله كلاما يأتى على لسان رسول ، أو على لسان أتباع الرسول ، وبعد ذلك يأتى واقع الحياة فينقض قول الحق ويخالفه ، إن الحق العليم أزلاً يُنزل من الكلام ما هو في صالح الدعوة إلى منهجه .

إذن فحين يطلق الله قضية من قضايا الإيمان فإنه \_ سبحانه \_ عليم أزلا أنها سوف تحدث على وفق ما قال ، وإن كان الظرف الذى قيلت فيه لا يشبجع على استيعابها وفهمها . إن المؤمنين كانوا في أول الأمر مضطهدين ، ومرهقين وإن لم يكن للواحد منهم عشيرة تحميه فإنه يهاجر عن البلاد ، وإن لم يستطع الهجرة فإنه يمذب ويُضطهد . وفي هذه الفترة الشديدة القاسية وفي قمة اضطهاد المؤمنين ينزل القول الحق :

﴿ سَيُهَزَّمُ ٱلْحَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبْرَ ١٠٠٠ ﴾

سورة القمر)

وعندما يسمع سيدنا عمر عليه رضوان الله هذا القول يتساءل : أى جمع هذا ؟ إن الواقع لا يساعد على هذاءثم جاءت بدر ، وهزم المؤمنون الجمع وولواالدبر ، وهذا دليل على أن الله قد أطلق قضية وضمن أنها ستحدث كها قال وكها أخبر ، وهذا مطلق الصدق . إن الإنسان يمكنه أن يستبعد الصدق لو أن الذى قال غير الذى

#### 00+00+00+00+00+00+011150

خلق ، لكن الذى قال ذلك هو الذى خلق ويخلق ويعلم ، فمن أين يأتى التناقض ؟ وهذا معنى القول الكريم :

( سورة النساء )

إنه قول حق جاء من عند العليم أزلا ، ومن العجيب أن أهل الكتاب من يهود ونصارى يتمسحون فى سيدنا إبراهيم ، فقال بعضهم: إن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا ، وبعضهم قال: إن إبراهيم كان نصرانيا . وكان يجب أن يفهموا أن اليهودية والنصرانية إنما جاءتا من بعد إبراهيم ، فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا وهذه الملل قد جاءت من بعده ؟ لذلك جاء القرآن الكريم قائلا :

﴿ يَتَأْهَلَ الْكِتَٰبِ لِرَنُحَاجُونَ فِى إِيَّاهِمَ وَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْرَيْةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَقَلِمَةً أَفَلاَ تَعْفُلُونَ ۞ ﴾

( سورة آل عمران )

وقد أوضح الحق بعد ذلك دين إبراهيم عليه السلام:

﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِمِ مُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصَرَانِيًّا ۚ وَلَكِن كَانَ حَنِفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ۞ ﴾

( سورة آل عمران )

فكيف يمكن أن يختلفوا على إبراهيم أنه كان يهوديا أو نصرانيا ؟ إنه كلام لا يصدر إلا عن قلة فطنة وغفلة بالغة . وعندما يقول الحتى عن إبراهيم : « وما كان من المشركين ، فهل أهل الكتاب مشركون ؟ نعم ؛ لأنهم حين يؤمنون بالبنوة لعزير ، ويؤمنون بالبنوة لعيسى فهذا إشراك بالله ، وأيضا كان العرب عبدة الأصنام يقولون : إنهم على ملة إبراهيم ؛ لأن شعاشر الحج جاء بها إبراهيم عليه السلام ، ولهذا ينزه الحتى سبحانه سيدنا إبراهيم عن ذلك ، ويقول : « قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وذلك يدل على أن ملة إبراهيم وما جاء به

موافق لملة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به ، وإجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام . ثم يقول الحق سبحانه :

### ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ۞ ﴾

لقد عرفنا من قبل كيف كان تداعــى المعـانى ســببا فى إرواء الحق لكل ملكات الإنسانية ، وقبل هذه الآية التى تتحدث عن بناء البيت الحرام بمكة المكرمة كان هناك حديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال الحق :

﴿ قُلْ صَلَقَ اللَّهِ ۚ فَا تَبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرُهِمِ حَنِيفً ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾ (سورة ال عمران)

وإبراهيم عليه السلام هو أول الأنبياء صلة بالبيت الحرام ، وكان رفع قواعد البيت الحرام على يده بعد أن طمر وستر بالطوفان في عهد نوح عليه السلام ، فحين يأى الكلام في رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام فلابد أن تأى أكبر حادثة في تاريخ سيدنا إبراهيم ، وهي حادثة بناء البيت الحرام ، كما أن الحق سبحانه حينا تكلم عن الملحاة بين المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده القرآن ، وين أهل الكتاب وفي أيديهم التوراة المحرفة والإنجيل المحرف أراد سبحانه أن يردنا إلى شيء واحد هو ملة إبراهيم الذي سهانا مسلمين . ومعني ذلك أن الله يريد منا أن تسامد على حركة أهل الأرض ؛ لأن حركة أهل الأرض إن اتبعت الأهواء تصادمت الحركات ، وماديم عنها هو ضياع عهود الحركة الإنسانية ، ويصير هذا المجهود مبددا .

ولكن الإنسان الذي بجمل القيم التي تتركز عقيدة فى قلبه ـ بعد أن يبحثها بفكره ـ هذا الإنسان له قالب تنفذ به تشريعات الله ، ولولا وجود القالب هذا لما استطاع

الإنسان أن يطبق تشريعات الله ، ولَما استطاع أن يؤدى هذه التشريعات ، ولما استطاع أن يطبع الله بجوارحه ؛ فالإنسان بغير قالب لا يستطيع أن يؤدى الحركة المطلوبة .

إذن فلابد للقالب الإنساني \_ البدن \_ في التشريع من عملية أخرى وهمي أن ينصب القالب ويكون له عمل حين يتوجه إلى بيت واحد لله ، وبذلك يصبح للقالب نصيب في العبادة أيضا .

ولهذا كان لابد أن يوجد للقالب - أيضا - مُتَجَهُ وهذا المُتجه يمكم القالب نفسه ، فكان المؤمن المسلم محكومًا قلبا وقالبا ، فحين نأق للصلاة لنكون في حضرة الله نتحرى أن يكون قالبنا متجها إلى المكان الذي أمرنا الله أن نتوجه إليه ، لماذا ؟

لأن الحق سبحانه وتعالى ساعة يعطى رحمته وبركته وتنزلاته وإشراقاته يريد أن يكون الجسم في وضع مؤهل لاستقبال هذه التجليات ، ولذلك كان لابد أن يكون لله بيت يتجه إليه الجميع حتى يعطى للندين وحدة ، فكها أعطى الحق لموكب الرسالات وحدة ، فإنه يعطى أيضا وحدة في القالب الإنساني والمتجه ، وكل مكان يعبد الله فيه بالنسبة للإسلام يُعتبر مسجدا ، وقد يسر الله الأمر على أمة سيدنا عمد ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : د جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورا ، (١٠)

وكان لقاء الله وعبادته فى الديانات السابقة يقتضى مكانا محددا ولكن قد وسع رحمته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

إن تراب الأرض طهور ، إننا عندما نفتقد الماء الطهور فإن التراب الذي قد يبدو للوهلة السطحية أنه سبب في عدم النظافة قد جعله الله لنا طهورا .

إن الإنسان يمكنه أن يتيمم ويتطهر بالتراب ، وكأن الله قد أراد أن يكون لقاء كل فرد من أمة محمد به ميسرا تيسيرا كبيرا . وكل مكان نعبد فيه الله ويسجد فيه المسلم لله نصم مسجدا.

 <sup>(</sup>١) هدا جزء من حديث شريف أخرج الإمام البخارى في صحيحه ، والإمام مسلم وأبو داود والترمذى
 والنسائى وابن ماجه ، والإمام أحمد في مسئله وغيرهم من أصحاب السنن .

@17YV@@+@@+@@+@@+@@

لكن هناك فارقا بين أى مكان نعبد الله فيه والمسجد ، فنحن نرى العامل يعبد الله في المصنع والتلميذ يعبد الله في المصنع والتلميذ يعبد الله ويؤدى الفروض في الحقل ، ويمكن للسائر في الشارع أن يؤدى صلاته في أى مكان ، وأن يزاول عمله بعد ذلك ، ولكن حين يُحيِّرُ الإنسان مكانا ليكون بيتا لله ، فمحظور أن يزاول فيه نشاطا آخر من نشاطات الحياة ؛ إنه مكان تُحيز .

إن العبادة كلها مقبولة ، ولكن هناك فارقا بين مكان تعمل فيه ومكان تخصصه ليصبر مسجدا . فالمسجد هو مكان لايزاول فيه إلا لقاء الله ، ولذلك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستغل هذا الحيز في أي أمر يتعلق بدنيانا ، وقد أوضع لنا \_ صلى الله عليه وسلم \_ أن الذي يعقد صفقة في المسجد لن يبارك الله فيها ، والذي ينشد فيه شيئا ضالا له لن يجده . فقد دعا الرسول ألا يرد الله عليه ضالته .

إن أمور الدنيا يكفيها أن تأخذ من الإنسان كل يوم ثلاثا وعشرين ساعة، فليخصص الإنسان المؤمن ساعة لله وحده ، وليخلع كل أغراض الحياة الدنيا كما يخلع النعال على باب المسجد . فليس من حسن الأدب واللياقة أن ينشغل الإنسان بأى شيء غير لقاء الله في المكان المخصص لهذا اللقاء .

فساعة تدخل المسجد ينبغى أن تمنع نفسك من أن يتكلم معك أحد في فضول الكلام ولغوه ، وأن تنوى الاعتكاف لتستفيد من وجودك في المسجد . وساعة أن نخصص حيزا ما ليكون مسجدا ، فكيف يكون الاتجاه داخل المسجد ؟ أيترك الأمر لكل واحد أن يختار له متجها ؟

لا ، إن المؤمن ملتزم بالاتجاه إلى مكان واحد ، هذا المكان الواحد هو بيت لله باختيار الله بينها المساجد الأخرى هى بيوت لله باختيار خلق الله ، فبيوت الله باختيار خلق الله متجهها جميعا هو بيت الله الحرام.

وحين تنظر هذه النظرة ستجد العالم متواجها ؛ لأن كل عابد سيكون اتجاهه إلى بيت الله مع بقية العابدين لله ، فيلتف المؤمنون كلهم حول بيت الله ، ويتواجهون ، إن وجوهنا كلها تُقابل بعضها بعضا ، ولكن ما ضرورة الاتجاه للكعبة ؟ والحق سحانه يقول :

### 00+00+00+00+00+011YA

# ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَآتِهَا ٱتُولَّا فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١٠٠٠ ﴾

(سورة البقرة)

نقول : إن هذه الآية تؤيد ما نقوله ، فهادام لله المشرق والمغرب ، فهذا هو المعنى العما ، فالناس أول ما عرفوا الكون تعرفوا على المشرق والمغرب ثم الشيال والجنوب أيضا ، وبعد أن توصل العلم إلى تحديد الجهات الفرعية بجانب الجهات الأصلية الأربع المعروفة عرفنا و الشيال الشرقى » وو الجنوب المعرفة عرفنا و الشيال الشرقى » وو الجنوب المعرفة عمل المتجهات لله ، والاتجاء للكعبة بحقق هذا القول الكريم .

وعندما يتجه إنسان إلى الكمبة فقد يكون الشرق خلفه ، ويكون الغرب أمامه ، ويتجه إليها إنسان آخر إلى الكعبة ، فيتقابل وجهه مع وجه المتجه للكعبة ، وثالث يتجه إلى الكعبة ، فيكون فى زاوية أخرى ناظرا إليها ، وهكذا يلتف البشر من الشرق والغرب والشيال والجنوب وكل الجهات الفرعية حول الكعبة .

إذن فقول الحق: ( ولله المشرق والمغرب ، أى جميع الحلق متجه إلى الكعبة ، وبذلك لا تكون هناك جهة أولى بالله من جهة أخرى . وأنا لا أريد أن أدخل فى متاهة أنّ الكعبة مركز الأرض وأن الأرض خلقت منها ؛ لأن الشيء إذا كان مكورا فأى نقطة فيه تكون مركزا للجميع ، لذلك فلنترك مثل هذا الكلام ، لكن ألّا يكفى أن يرجحها أن الله قد اختارها ؟ إن ذلك يكفى وزيادة ، وبذلك ينتهى الأمر ، إنها كذلك ؛ لأنها بيت الله باختيار الله ، وهذا يكفى .

لقد علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأشياء التي تقف فيها العقول وليست من صلب العقائد أو الدين لا يصح أن تكون محل خلاف أو جدل . يقول سيدنا على كرم الله وجهه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : سأله رجل ، و أذلك أول بيت لله ? ، فوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبله بيوتا ، ولكن هو أول بيت وضع للناس . وهذا إيضاح أن الله قد جعل الكعبة هي أول بيت له يتعبد فيه جنس البشر ، وذلك لقول الله تعالى : « إن أول بيت وضع للناس للذى بيكة مباركا وهدى للعالمين ، . ولكن إن كانت هناك أجناس سابقة على الجنس البشرى فمن المؤكد أنه كانت هناك لله بيوت لا نعرفها .

وما آدم في منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم

ولذلك فوجود البيت الحرام كبيت لله لا يصطدم مع منطق الناس الذين لا يملكون إلا الثقافة الدينية الضحلة ، فساعة أن يسمع الواحد منهم ، أن هناك اكتشافا لحفريات من كذا مليون سنة فهو يتسامل قائلا : كيف وآدم لم يمر عليه ملايين السنين ؟ لنفترض أن هناك خمسة أجيال لإدريس عليه السلام وثلاثة أجيال لنوح عليه السلام ، وأحد عشر جيلا لإبراهيم عليه السلام وثلاثين جيلا لمحمد عليه الصلاة والسلام ، وهكذا يكون الوجود البشرى محددا بالاف السنوات لا ملاينها .

لهذا الإنسان نقول : وهل قال لك أحد : إن آدم أول من عَمَرَ الأرض ؟ إن الدين لم يقل ذلك ، لكن الدين قال : إن آدم هو أول هذا الجنس البشرى ، ولكنه ليس أول من سكن الأرض ، لذلك فليقل العلياء : إن عمر هذه الأرض ملايين السنين ولنسمع جميعا قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ أَلَرْ تَرَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِن بَشَأَ يُدْهِبُكُرْ وَيَأْتِ بِخَلقِ جَديدِ ﴿ ﴾ (مودة ايراهيم)

إذن فلا مجال لهذا البحث ، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام : « لا ، بل قبله بيوت » .

والحق سبحانه وتعالى يقول ما يوضح أن الجن قد سكنوا الأرض قبلنا:

﴿ وَأَلِحُكَ أَذَ خَلَقْنَكُ مِن قَبْلُ مِن نَّادِ ٱلسَّمُومِ ۞ ﴾

(سورة الحجر)

ألم يقل الحق سبحانه إن الإنسان خليفة ، وردَّت عليه الملائكة :

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ۚ قَالُواۤ أَتَجْمُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ

فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاةَ وَتَحْنُ نُسَبِّحُ بِجَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكٌّ قَالَ إِنَّ أَعْمُ مَالَا

تَعَلَّمُونَ ٢

( سورة البقرة )

إن الذين قالوا ذلك ليسوا من البشر ، إذن فكلام الله يؤكد أن الكعبة هي أول 
بيت وُضع للناس ، أى للجنس البشرى ، ولذلك فلا داعى أن نتكلم فى الأشياء 
التي يقف فيها المقل حتى لا ندخل فى متاهة . ولو كان الله قد أراد أن يعلمنا أن 
الكعبة هى أول بيت فى الأرض لقال لنا : وإنه أول بيت وضع فى الأرض ، ولم 
يكن قد حدد الجنس الذى وضع البيت من أجله ، لكن الحق سبحانه قال : وإن 
أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا ، ولذلك بين رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن قبله بيوتا ، ولكنه أول بيت وضع للناس . إنه جواب يتسع لكل ما يأتى به العلم .

وحين ننظر إلى القول الحق: « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » ما معنى « أول » ؟ إنه الابتداء ، وهل كل ابتداء له انتهاء ؟ لا ، إن هناك أمورا لها « أول » وليس لها « آخر » ومثال ذلك العدد « واحد » وما بعده ليس له آخر ، فآخر ما بعد العدد واحد هو ما يمكن الإنسان أن يحسبه عجزا فى التقديرات الدشليونية ، ولكن ما بعد الدشليون هناك أعداد أخرى ، وكان الإنسان قديما يقف عند الألف ، ثم يقول عن المليون « ألف ألف » ، وكذلك الجنة لها أول وليس لها آخر .

إذن فأول بيت وضعه الله للناس هو الكعبة . (وعندما نرى كلمة و وُضع ، نجدها فعلا ، ونرى أنه قد وُضِع للناس . ومادام هذا البيت قد وضع للناس لللك فمن اللازم حين تأتى كلمة و ناس ، أن يكون هناك و بيت ، وو آدم ، من الناس ، ووالد اللازم حين تأتى كلمة و ناس ، في كون يقال : إن البيت قد تم بناؤه قبل آدم فإننا نقول : نعم ، لأن آدم من الناس ، والله يقول : وإن أول بيت وضع للناس ، فالله يقول : وإن أول بيت وضع للناس ، في البيت من أن يكون له بيت عند الله ؟ إذن فالبيت موجود من قبل آدم . وبعض الناس تظن أن إبراهيم عليه السلام هو الذي بني البيت ، ولأصحاب هذا الظن تقول : لنفهم القرآن مما ، إن مثل هذا القول يناقض القرآن ؛ لأن القرآن قد قال : وإن أول بيت وضع للناس ، وذلك إيضاح أن إبراهيم كان من قبله أناس سابقون له ، فكيف لا يكون للناس من قبل إبراهيم بيت ؟ ولا يكون للناس من بعد إبراهيم بيت ؟ ولا يكون للناس من بعد

إن الذين كانوا يعيشون قبل مجىء إبراهيم عليه السلام لهم الحقوق نفسها عند الله التى وضعها الله لمن بعد إبراهيم ، فلابد أن الله قد جعل بيته لهم ، والنص القرآن

### 0111100+00+00+00+00+00+0

وإن أول بيت وضع للناس ، مؤكد ذلك ، ومادام قد جاء الفعل مُبْنَياً للمفعول
 فواضعه غير الناس ، فـ و وُضِع ، هو فعل مبنى على ما لم يسم فاعله ، فمن الذي وضعه ؟ هل
 هم الملائكة ؟

قد يصح ذلك وهو أن يكون الملائكة قد تلقوا الأمر من الله بمزاولة هذا البناء ، ولكن الحق يقول عن هذا البنت هدى ولكن الحق يقول عن هذا البيت هدى للمالين ، وهذا يعنى أن البيت هدى للملائكة ؛ لأنهم عالم وهذا يعنى أن البيت قد وضعه الله من قبل ذلك ، إن أحدًا لا يقدر أن يجعل الكون على قدر العقل البشرى ، إن على العقل البشرى أن يكون في ركاب الكون ، وإياك أن تجعل الكون في ركاب عقلك . أما مسألة أن إبراهيم قد بنى الكعبة أولاً فهذا عدم فهم للنص القرآنى القائل :

﴿ وَ إِذْ رَفَعُ إِبْرَهِتُ ۚ الْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِبُلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَتَ ٱلسَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ١

( سورة البقرة )

فها هو الرفع ؟ إنه إبجاد البعد النالث وهو الارتفاع ، فالطول والعرض موجودان إذن فهذا دليل على وجود البيت قبل أن يقيم إبراهيم عليه السلام ارتفاع البيت . وهكذا نستنج أن الذى كان مطموسا هو القاعدة والارتفاع ، مع وجود الطول والعرض اللذين يجددان المكان ، أما البناء فهو الذى يحدد والمكين ، وعندما انهدم البيت الحرام كان الناس يتجهون إلى المكان نفسه . ونحن عندما نصلى في الدور الليت الحرام كان الناس يتجهون إلى المكان نفسه . ونحن عندما نصلى في الدور الثالث في الحرم ، فإننا نتجه إلى الهواء الموجود من فوق الكعبة ، ولو حفرنا نفقا تحت الارض بالف متر ، وأودنا أن نصلى فإننا سنتجه إلى جذر الكعبة ، وهكذا نعرف أن جو الكعبة كعبة .

إذن فعمل إبراهيم عليه السلام كان في إيجاد الكين لا المكان ، ولنقرأ بالفهم الإيمانية ما حدث لإبراهيم عليه السلام . لقد أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسهاعيل ، وخرج بها ليضمها في هذا المكان . ووهاجر ، تعرف أن مكونات الحياة هي الماه والهواء والقوت ، وهذا المكان لا توجد به حتى المياه ، لذلك قالت هاجر سائلة إبراهيم عليه السلام : كيف تتركنا هنا ؟ هل أنزلتنا هنا برأيك أم بتوجيه من الله ؟

فقال لها إبراهيم عليه السلام: إنه توجيه من الله ، لذلك قالت: و لقد اطمأننت ، والله لا يضيعنا أبدا » . لم تقلق هاجر لأن إبراهيم اتجه إلى ما أمره الله ، وهذا هو الإيمان في قمته ، ولو لم يكن الإيمان على هذه الدرجة الرفيعة فأى قلب لأم تترك أب الطقل يذهب بعيدا عنها وتعيش مع ابنها في هذا المكان الذي لا يوجد به طعام أو ماه ، فهى لا تؤمن بإبراهيم ، ولكنها تؤمن برب إبراهيم وعندما تقرأ القرآن الكويم تجد القول الحق على لسان إبراهيم :

﴿ رَبُنَا إِنِيَّ أَسَكَنتُ مِن ذُرِيِّي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ زَبَنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْهِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْمِى ۚ إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُم مِنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۞﴾

( سورة إبراهيم )

هكذا نعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت وأن هذا البيت عرم ، وعندما نقرأ عن رفع البيت الحرام نجد أن إبراهيم عليه السلام لم يرفع قواعد البيت بمفرده بل شاركه ابنه إسهاعيل عليه السلام .

﴿ وَإِذْ يَرْفُعُ إِرَاهِتُمُ الْفَوَاعِدَ مِنَ النَّيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَتَ السَّمِيعُ الْعَلَيْمُ ۞ ﴾

( سورة البقرة )

هكذا نعلم أن إسباعيل عليه السلام كان قد نضج بصورة تسمح له أن يساعد والده خليل الرحن في إقامة قواعد البيت الحرام ، وهذا يدلنا على أن إسباعيل نشأ طفلا في هذا المكان عندما أسكنه والده إبراهيم عند البيت المحرم ، هكذا نتيقن أن البيت المحرم كان موجودا من قبل إبراهيم عليه السلام ، وعندما ندقق النظر في معنى كلمة و بكة ، التي وردت في هذا القول الكريم و إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ، فإننا نعرف أن هناك اسها لمكان البيت الحرام هو و بكة ، وهناك اسم آخر هو مكة ، وبعض العلماء يقول : إن و الميم ، وو الباء ، يتعاونان ، ونلحظ ذلك

#### 0171100+00+0<del>00+00+00+00+0</del>

فى الإنسان د الأخنف ۽ أو المصاب بزكام ، إنه ينطق د الميم » كانها د باء » . والميم ود الباء » حرفان قريبان فى النطق ، والألفاظ منها تأتى قريبة المعنى من بعضها .

ولننظر إلى اشتقاق د مكة ، واشتقاق د بكة ، إننا نقرأ د بك المكان ، أى ازدحم المكان ، وهكذا نعرف من قوله الحق : د إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا ، أى أنه مكان الازدحام الذى يأتى إليه كل الناس وكل الوفود لتزور بيت الله الحرام ، ولا أدل على ازدحام البيت الحرام من أن الرجال والنساء بختلط بعضهم ببعض ، والإنسان يطوف بالبيت الحرام ، ولا يدرى أنه يسير وقد يلمس امرأة أثناء الطواف .

وو بكة ، هى المكان الذى فيه الطواف والكعبة ، أى هى اسم مكان البيت الحرام ، وو مكة ، مأخوذة الحرام ، وو مكة ، مأخوذة من ومك الفصيل الضرع ، أو و امتك الفصيل من ماذا ؟ إن و مكة ، مأخوذة من و مك الفصيل الضرع ، أى امتص كل ما فيه من لبن ، والفصيل كيا نعرف هو صغير الإبل أو صغير البقر . ومادام الفصيل قد امتص كل ما في الضرع من لبن فمعني هذا أنه جائع ، ومكة كيا نعرف ليس فيها مياه ، والناس تجهد وتبالغ في أن تمتص المياه الفليلة عندما تجدها في مكة .

وفى كلمة د مباركا ، نجد أنها مأخوذة من د الباء والراء والكاف ، والمادة كلها تدور حول شيء اسمه الثبات ، فهل هو الثبات الجامد ، أم الثبات المعطى النامى الذي مها أخذت منه فإنه ينمو أيضا ؟ إننا فى حياتنا اليومية نقول : د إن هذا المال فيه بركة . مها صرفت منه فإنه لا ينتهى » ، أى أنه ثابت لا يضيح ، ويعطى ولا ينفد. وكلمة « بركة » فى حياتنا تعنى أنها تجمع الماء تأخذ منها مها تأخذ فيأن إليها ماء آخر .

وكلمة و تبارك الله ، تعنى و بت الحق ، ولم يزل أزلا ولا يزال هو واحداً أحداً ، إنه الثبوت المطلق . وهكذا نجد أن الثبات يأتى في معنى البيت الحرام . إن البيت الحرام مبارك أبدا و كيف ، ؟ أليب تتضاعف فيه الحسنة ؟ وهل هناك بركة أحسن من هذه ؟ وهل هناك بركة أفضل من أنه بيت تجبى إليه ثمرات كل شيء ولا تنقطم ؟ فقديما كان الذاهب إلى البيت الحرام يأخذ معه حتى الكفن ، ويأخذ الإبرة والحيط ، والملح ، والأن فإن الزائر لبيت الش الحرام يذهب ليأتى بكماليات الحياة من هناك . ويقول سبحانه عن هذا البيت الحرام المبارك : إنه دهدى للمالين ، ما هو الهدى ؟ قلنا : إن الهدى هو الدلالة الموصلة للغاية ، ومن يُزُرُ البيت الحرام يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، فهل اهتدى للجنة أم لا ؟ إنه يرف بزيارة البيت الحرام الطريق إلى الجنة . وحينها ننظر إلى هذه المسألة نجد أن الحتى سبحانه وتعالى عندما تكلم عن البيت لم يتكلم إلا عن آية واحدة فيه هى مقام إبر عمم م أن فيه آيات كثيرة .

قال الحق:

إننا نجد أن صيغة الجمع موجودة في قوله الحق: وفيه آيات » وو بينات » وهى وصف الجمع . ونبعد ذلك قال الحق: و مقام إبراهيم » إنه سبحانه لم يذكر إلا مقام إبراهيم بعد الآيات ، والمقام آية واحدة ، وهذا يدل على أن مقام إبراهيم فيه الآيات البينات ، ونحن نقرأ و مقام إبراهيم » بفتح الميم الأولى في كلمة و مقام » ولا ننطقها و مقام » بضم الميم تعنى مكان إقامة إبراهيم أما مقام بفتح الميم فمكان القيام ، لماذا كان قيام إبراهيم عليه السلام ؟

لقد كان إبراهيم يقوم لبرفع قواعد البيت الحرام ، وكان إبراهيم يقوم على وحجر » . وعندما ننظر إلى مقام إبراهيم فإنك تجد فيه كل الآيات البينات ؛ لأن الله طلب من إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت ، وكان يكفيه حين يرفع قواعد البيت أن يعطيه الارتفاع الذي يؤديه طول يديه ، وبذلك يكون إبراهيم عليه السلام قد أدى مطلوب الله \_كها قلنا من قبل \_ لكن إبراهيم عليه السلام قد أدى مطلوب الله \_كها قلنا من قبل \_ لكن إبراهيم عليه السلام تعود مع

الله أن يؤدى كل تكليفات الله بعشق وحب وإكبال وإتمام ، فقال إبراهيم فى نفسه : و ولماذا لا أرفع البيت أكثر مما تطول يداى ؟، ولم تكن هناك فى ذلك الزمن القديم فكرة و السقالات ، ولم يكن مع إبراهيم عليه السلام إلا ابنه إسهاعيل . وأحضر إبراهيم عليه السلام حجرا ، ووقف عليه ؛ ليرفع القواعد قدر الحجر .

إذن فإبراهيم خليل الرحمن أراد أن ينفذ أمر الله بالرفع للقواعد لا بقدر الاستطاعة البدنية فقط، ولكن بقدر الاحتيال على أن يرفع القواعد فوق ما يطلبه الله، وهذا معنى قول الله عن إبراهيم عليه السلام:

﴿ وَ إِذِ النَّكَ ۚ إِنْرَهِحَدَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَتِ مَائَمَهُنَّ قَالَ ۚ إِنِّي جَامِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّينِي قَالَ لَايَنَالُ عَمْدِى الظَّلْلِينَ ۞ ﴾

( سورة البقرة )

أى أنه أدى مطلوب الله أداء كاملا ، ولا أدل على هذا الأداء الكامل من أنه أتى بحجر ليقف عليه ليزيد من ارتفاع البيت قدر هذا الحجر . ونعرف أن الذى ساعده وشاركه فى رفع القواعد هو ابنه إسماعيل . ومن أكرمه الله برؤية مقام إبراهيم يجد أن الحجر يسم وقوف إنسان واحد ، ومكذا نفهم أن إسماعيل كان يساعد ويناول والده الحجر يام مكان الأقدام الموجودة فى هذا الحجر ، فهذا يعنى أن إبراهيم عندما كان يقف ويجمل حجرا من المفروض أن يحمله اثنان فإن هذا يتطلب ثبات القدمين فى مكان آمن حتى لا يقع .

فهل يا ترى أن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته ساعة رأى إبراهيم بحتال هذه الحيرة الحيلة قال لخليله : ساكفيك مؤنة ذلك . وجعل الحق القدمين تغوصان فى الحجر ، غوصا يسندهما حتى لا تقعا . والذى لا يتسع ذهنه إلى أن الله ألأن لإبراهيم الحجر ، نقول له : إن إبراهيم قد احتال ، وخاف أن تزل قدمه ، فنحت مكانا فى الحجر على قدر قدمه حتى تثبت قدمه حين يحمل ويرفع الحجر ، وهذه آيات بينات . فخذ ما يتسع ذهنك وفهمك له ، إن الله أعان إبراهيم لأنه فكر أن يبنى القواعد ويرفعها أكثر مما تطول يداه ، وقد مكن الله له فى ذلك وأعانه عليه ، ونحن نعلم أن الهداية تكون هداية المداية تكون

### ﴿ وَالَّذِينَ آهْ تَدُواْ زَادَهُمْ هُدًى وَ النَّهُمْ تَقُونُهُمْ ١٠٠٠ ١

( سورة محمد )

وفيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ، والآيات هي الأمور المجيبة ، وعندما تراها فإنك لا تستطيع أن تنكرها . ودخول البيت يعني الأمن للإنسان الذي يدخله ، ونحن نعلم أن البيت قد تم بناؤه في هذا المكان . وهذا المكان . وهذا المكان عميم هذه القبائل ثارات ودماء وحروب ، لذلك يين الله الوضع الذي بمقتضاه تحقن الدماء وومن دخله كان آمنا » لماذا ؟ لأنه بيت الرب ولا يصح أن يدخل واحد بيت الرب ويُعاقب حتى ولو كان قد أجرم جرما يوجب الله عليه الحد فيه . ولذلك قال سيدنا عمر رضى الله عنه : لو ظفرت فيه بقائل الحطاب \_والده لم أتعرض له .

ولكن يُضَيِّق الحناق على المجرم حتى يخرج . وهذا الأمن محدد بأي أمر اقترفه في دنياه ، أما من دخله كان آمنا يوم القيامة فالحكم فيه شيء آخر ، إنها درجة عالية من فضل الله ، والآيات البيات الواضحة في البيت الحرام يراها من زار البيت الحرام ، وأن يكرر الزيارة لمن ذهب وأراد أن يعود للزيارة مرة أخرى . فساعة تدخل البيت الحرام فانت هنا تتجه إلى مكان في الليت والمقابل لك في الكرة الأرضية يتجه إلى المكان المقابل ، إلى أن تصير الاتجاهات مشتملة على الكعبة كلها . ونحن عندما نكون في الكعبة فإننا نوجه وجوهنا إلى المبنى لأننا نراها ، ونحن نوجه الوجوه إلى المغلى المطبق عبانه منها ، والحطيم ، وهو القوس المبنى حول حجر إسهاعيل ، هو من الكعبة أيضا ، ولكن النفقة قصرت ، فجعلوم ليحدد مكان الكعبة ، فظل هكذا ، فإذا غاب الإنسان عن الكعبة واتجه إليها فإنه يكفى أن يتجه إلى جهتها .

ولذلك نجد الصفوف في الصلاة حول الكعبة تتخذ شكل الدائرة ؛ لأن الذين يصلون في داخل الحرم يشاهدونها ، أما الذين يصلون خارجها فيكفى أن يتجهوا إلى جهتها ولو طال الصف إلى ألف متر ، لذلك فالصف للمصلين خارج الحرم يكون معتدلا ، أما في داخل الحرم فالصفوف تأخذ شكل الدائرة لأن أقصى بعد في الكعبة هو اثنا عشر مترا وربع المترفونجد من الآيات العجيبة أنك إذا ما نظرت إلى الحجر الابود تجد الناس تتهافت على تقبيله ، والحجر عمثل أدنى أجناس الكون ، ونعلم

### QXIIIy **○○+○○+○○+○○+○○**

جميعا أن الإنسان مستخلف كسيد فى الكون ، ومن بعده الحيوان أقل منه فى الفكر ومسخر ، ومن بعد الحيوان يكون جنس النبات ، ومن بعد ذلك يأتى جنس الجياد ومنه الحجر .

إننا نرى هذا الإنسان السيد في الكون لا يقبل الله منه النسك القبول التام الحسن إلا إذا قبل الحجر ، أو حياه ، وهكذا ينقل الحق أعلى الاجناس إلى أدناها . والناس تزدحم حول الحجر ، ومن لم يقبل الحجر بجس أنه افتقد شيئا كثيرا ، وهكذا ترى استطراقا وسلوكا من الخلق إلى باب الله ، فالإنسان المتكبر الذي يتوهم أنه سيد على غيره ، يأتي إليه أمر في النسك بتقبيل الحجر أو تحيته بالسلام ، وهذا الإنسان برغم أن الحق حسبحانه \_ يقبل منه أن يحيى الحجر الأسود بالسلام ولم يفرض عليه أن يقبله ولكنه مع ذلك يجاول أن يقبل الحجر ، وهو أدني الإجناس ، لأن الله قد عظمه ، وهذا أول كسر لأنف غرور الإنسان ، وحتى لا يظن ظان أنها حجرية أو وثنية ، يأتي الأمر من الحق برجم حجر آخر .

إذن فالحجرية لا ملحظ لها هنا ، فنحن نجد حجرا يُقدس ، وحجرا آخر يُرج م. نجد حجرا يُقدس ، وحجرا آخر يُرج م. نجد حجرا يقبله الإنسان ويعظمه وحجرا آخر يزدريه ويحقره . وذلك يدل على رضوخنا لإرادة الأمر سبحانه وتعالى فقط ، فعندما يأمرنا بأن نعظم حجرا فالمؤمن يؤدى حق التعظيم بالسمع والطاعة ، وعندما يأمرنا سبحانه برجم حجر آخر ، فالمؤمن يرجم هذا الحجر بالسمع والطاعة لله أيضا ، فالذاتية الحجرية لا دخل لها على الإطلاق . وبعض من أصحاب الظن السيىء قالوا:إن الإسلام قد استبقى بعض الوثنية .

ولمؤلاء نقول: وباذا تذكرون تعظيم الحجر الأسود، ولم تذكروا رجم إبليس وهو ثلاثة أحجار؟ لقد عظم المؤمن المؤدى للنسك حجرا واحدا ورجم ثلاثة أحجار، إن المؤمن إنما يطبح أمر الله ، فليست للحجر أى ذاتية في النسك أو العبادة . لقد رفعنا الحق من حضيض عبادة الأصنام التي هي عين الكفر ، لكنه قال لنا : ﴿ قبلوا الحجر الأسود ، فقد قبلنا الحجر احتراما لأمر الأمر ، وذلك هو منتهى اليقين . لقد نقلنا الحجر الحجر اللهجر الأسود منتهى اليقين . أليست هذه الاصنام كانت منتهى الشرك ، وتقبيل الحجر الأسود منتهى اليقين . أليست هذه آيات بينات ؟

وزمزم التي توجد في حضن الكعبة ، أليست آيات بينات ؟ إن « هاجر » تترك الكعبة وتروح إلى « الصفا » وتصعد إلى « المروة » بعد أن تضع « إساعيل » بجانب الكعبة ، وتدور بعثا عن المياه ، وسعت هاجر سبعة أشواط لعلها ترى طبرا أو تجد إنسانا يعرف طريق المياه لأن ابنها يحتاج إلى الشرب ، ولو أنها وجدت على الصفا أو المروة مياها في أول سعيها أكانت تجد تصديقا لقولها لإبراهيم عندما جاء بها للإقامة في هذا الكان وإن الله لا يضيبنا » إنها سعت .

وكان الله يقول لها ولكل إنسان: عليك بالسعى ، ولكن لن أعطيك من السعى ، إنما أعطيك المن يضيعنا السعى ، إنما أعطيك الماء من تحت رجل إساعيل إذن فصدقت في قولها: لن يضيعنا الله ، لقد جعلها الحق سبحانه تسعى سبعة أشواط ، ولا يكن لامرأة في مثل عمرها أن تقدر على أكثر من ذلك ، وهذا يعلمنا أن الإنسان عليه أن يباشر الأسباب ، ولمو الله سبحانه وفي هذا ما يعدل سلوك الناس جميعا . فساعة يرى الإنسان أن البئر مكان قدم إساعيل وعلى البعد نكون الصفا والمروة ، وتسعى بينها ، وبعد ذلك تجد زمزم مكان ضربة قدم إساعيل ، أليس في هذا آيات بينات تهدى الإنسان أن يباشر الأسباب ويأخذ بها ، وبعلت القلب بحسبب الأسباب ؟

إن هذا يعطى المؤمن إيمانية التوكل ، وهي تختلف عن الكسل وو بلادة التواكل ، فإيمانية التوكل هي أن الجوارح تعمل ، والقلوب تتوكل ، أما الكسل عن الأخذ بالأسباب مع الادعاء بالتوكل فهذه بلادة ، ومثل هذا الكسول المتواكل عندما يأتى الأكل أمامه يأكل بنهم وشره ، ولو كان صادقا لترك اللقمة تففز إلى فمه ، ولماذا يضغها إذن ؟ لماذا يختار التواكل والكسل ، وعدم العمل ، ثم يمد يده ليأكل ؟ إن هذه هي «صفات التواكل».

إننا ناخذ من سعى و هاجر ، وتفجر الماء عبرة ، هى الأخذ بأسباب الله ، وبعد ذلك فإننا نجد كل إنسان فى البيت الحرام مشغولا بنفسه مع ربه ، ومن فرط انشغاله يكون غافلاعم يكون معه ، ولو كان أحب إنسان له فإنه لا يدرى به . وساعة تدخل وتنظر إلى الكعبة ينفض من عقلك كل فكر فى أى شيء من الأشياء ، لا تذكر أولادك أو مالك ، لكنك بعد أن تفرغ من المناسك تمود للتفكير فى أولادك وعملك ، وإلا لو ظل حبك وشوقك وتعلقك ومواجيدك بهذه البقعة لضاقى المكان

#### 01779 00+00+00+00+00+00+0

بالناس جميعا . بعد ذلك يقول الحق سبحانه عن البيت الحرام : و ومن دخله كان آمنا » . وهنا يجب أن نفهم أن هناك فارقا بين أن يكون و الحبر، تاريخا للواقع ، وبين أن يكون و الحبر، خبرا تكليفيا فلو كان و وَمَنْ دخله كان آمناً ، تاريخا للواقع لتم نقض ذلك بأشياء كثيرة ، فقد وجد فيه قوم ولم يأمَنُوا .

ونحن نعرف حادث الاعتداء الأخير الذي حاوله جهيان منذ سنوات قال الناس: إن جهيان عندما اعتدى على الناس ، لم يستطع حجيج بيت الرحمن أن يكونوا آمنين في البيت وتساءل بعضهم ، فكيف قال الحق : وومن دخله كان آمنا ، ؟ بل قال بعض أهل الانحراف : إذن مسألة دخول جهيان إلى البيت الحرام تجعل ، ومن دخله كان آمنا ، ليست صادقة ! ولهؤلاء نقول :

إن هناك فرقا بين إخبار الحق بواقع قد حدث ، وبين إخبار بتكليف . إن الإخبار بالواقع كان معناه ألا يدخل أحد البيت الحرام وبهيجه أو يهاجمه أحد أبدا ، ولكن الإخبار التكليفي معناه : أن يخبر الله بخبر ويقصد به تكليف خلقه به ، والتكليف كها نعرف عرضة لأن يطاع ، وعرضة لأن يعصى ، فإذا قال الله سبحانه : « ومن دخله كان آمنا ، فهذا معناه : يأيها المؤمنون ، من دخل البيت الحرام فأمنوه . وفضرب المثل و ولله المثل الأعلى ـ تقول أنت لولدك: يا بني هذا بيت يقتح للضيوف من دخله يكرم ، أهذا يدل على إنجاز الإكرام لكل من دخل هذا البيت وحصوله له بالفعل وأن هذا البيت وحصوله له بالفعل وأن هذا الا يتخلف أبدًا أم أنك قلت الخير وتريد لولدك أن ينفذه ؟

إن هذا خبر مجمل أمرا لابنك هو ضرورة إكرام من يدخل هذا البيت ، وتلك الوصية عرضة لتطاع وعرضة لأن تخالف ، لذلك فنحن نفهم من قول الحق : « ومن دخله كان آمنا ، على أساس أنها أمر تكليفي ، عرضة للطاعة وللعصيان ، ومثال آخر على ذلك هو قول الله تعالى :

﴿ اَنْكَبِينَتُ الْغَبِيْنِينَ وَالْمَبِينُونَ اللَّبِينَةِ وَالطَّيْنَ الطَّيْنِينَ وَالطَّيْدِنَ الطَّيْبَاتِ أُولَدَهِكَ مُثَرًّ وُونَ مِنَ يَفُولُنَّ لَمُم مَّغْفِرةً وَرِذْقٌ كَرِيمٌ ۞ ﴾

( سورة النور )

بعض الناس يقول: نجد واقع الحياة غير ذلك ، حيث نجد امرأة طيبة تقع في

عصمة رجل غير طيب وتتزوجه . ونجد رجلا طيبا يقع مع امرأة غير طيبة ويتزوجها ، فكيف يقول الله ذلك ؟ ونحن نرد على أصحاب هذا القول : إن الله لم يقل ذلك تأريخا للواقع . ولكنه أمر تكليفي . أئى افعلوا ذلك ، وحكمى وتكليفي أن يكون الطيبات للطيبين والطيبون يكونون للطيبات . فإذا امتثل الخلق أمر الحق فعليهم أن يفعلوا ذلك ، وإن لم يمتثل بعض الخلق لأمر الحق فإن الواقع ينبىء بحدوث وجود طيبين لغير طيبات أو العكس .

إذن فقول الحق : « ومن دخله كان آمنا » هو خبر يراد به أمر تكليفى ، فمن أراد أن يكون صادقا فيها كلفه الله به فليُؤمن مَن دخل البيت الحرام . وبعد ذلك يقول الحق سحانه :

و وَقِهُ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِيًّ عَنِ الْعَلَيْنَ ﴾ (من الآنة ٩٧ سودة ال عمران)

وكل تكليف عليك فاثره لك ، فإياك أن تفهم من ذلك القول الكريم : د ولله على الناس حج البيت ، أن اللام الأولى للنفعية ، وإياك أن تفهم أن د على ، هى للنبعة ، نعم إن الحج لله ، ولكن الفائدة لا تعود إلا عليك ، وهو تكليف عليك ، وفائدته تعود عليك ، فالحق سبحانه وتعالى منزه عن أن يُفيد من حكم من أحكامه ، وهو سبحانه حين ينزل حكما تكليفيا فعلى العبد المؤمن أن يعرف أن فائدة الحكم عائدة عليه وعلى حياته ، ولله يكون القصد والحج ، لا لشيء سواه .

ولماذا يقول الحق : إن على العبد المؤمن أن يحج البيت الحرام ؟ لأنه الحالق وهو

#### المؤلفة التعقيلات

#### 

خبير وعليم بأن التكليف شاق على النفس، ولكن على المؤمن المكلف حين يجد 
تكليفا شاقا عليه أن ينظر إلى الفائدة العائدة من هذا الحكم، فإن نظر إلى الفائدة من 
الحكم وجد أنها تعود عليه ، ولذلك يسهل على العبد المؤمن أمر الطاعة . والذى 
لا يقبل على الطاعة ويهمل الجزاء عليها ويغفل عنه . تكون الطاعة شاقة عليه . والذى يقبل على المعصية ويهمل الجزاء عليها تكون المعصية هينة عليه . ولكن الطائع 
لو استحضر غاية الطاعة لعلم أنها له لا عليه .

ولو أن العاصى استحضر العذاب على المعصية لعلم أنها عليه لا له ؛ فالعاصى قد يحقق لنفسه شهوة ، لكنها شهوة عاجلة ، أمدها قصير ، ولو استحضر العاصى العقوبة على المعصية وقت عملها ما أقدم على معصيته أبدا . ولكن الذين يرتكبون المعصية ينظرون إلى الشهوة الطارئة ، ويعزلون جزاء المعصية عنها ، ولو أنصفوا أنفسهم ، لاستحضروا العقاب على المعصية في وقت الرغبة في ارتكابها . وحين يستحضرون جزاء المعصية مع المعصية فإن شهوة المعصية تنتهى منهم ، وأضرب هذا المثل دائها عن أعنف غرائز الإنسان وهي غريزة الجنس .

هب أن هناك واحدا رأى فتاة جميلة ثم أراد أن ينالها نقول لهذا المنشرد جنسيا : استحضر العذاب على هذا العمل ، وإن أخذت هذه الفتاة فتعال لنريك بعينيك ما أعده الله لك حين تتمتع بهذه الفتاة خارجا عن شرع الله ، وأوقد له فرنا مسجورًا ومحميًا ، وقُل له : في مثل هذا ستدخل بل وأشد منه إن نلت من الفتاة .

أيقبل هذا المتشرد على ارتكاب تلك المعصية ؟ لا ؛ فشهوة المعصية تضيع عندما يستحضر العذاب عليها . إن الحق سبحانه يقول : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » والسبيل هو الطريق الموصل للغاية ، والطريق الموصل للغاية عادة ما يكون مطروقا ، وعندما يتجه الإنسان لأداء فريضة الحج فهو بالمارق المطريق ، أي سيسير عليه ، هكذا تعرف أن هناك ثلاثة أشياء :

وغاية ، وهي حج البيت .

#### 00+00+00+00+00+00+011810

ومادام الطارق سيسلك طريقا فلا بد أن يكون عنده قدرة على أن يسلك هذا الطريق فكيف تتأتى هذه القدرة ؟ إن أول شيء في القدرة هو الزاد ، وثانى شيء في القدرة هو الزاد ، وثانى شيء في القدرة مو المطية التي يركبها ، وهكذا نتين أننا نحتاج إلى زاد وراحلة لطارق الحج . والسبيل الذي يطرقه ، أيكون محفوفا بالمخاطر ؟ لا ، بل يُفترض أن يكون السبيل آمنا . إذن فالاستطاعة تلزمها ثلاث حاجات ، هي : الزاد ، والراحلة ١ وأمن الطريق . والزاد عادة يخص الإنسان نفسه ، ولكن ماذا يكون الحال إن كان الإنسان يعول أسرة وصخارا ؟

إذا كان الإنسان على هذا الحال فمن الاستطاعة أن يكون قد ترك زادا لمن يعولهم إلى أن يعود م يأيها الذين آمنوا كتب عليكم ، ولكنه سبحانه جاء فى فريضة الحج بالقول الواضح ، بأن الحج لله على الناس وليس لمن أسلموا فقط ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا أهل الكتاب الذين كانوا يتمحكون فى إبراهيم عليه السلام أن يحجوا البيت الحرام ، فامتنعوا عن الحج ، ولو كان الحج للمسلمين المؤمنين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض على أن يتجه الخلق جمعا إلى بيت الله ويعدوا إلها واحدًا هو ربّ هذا البيت ، على أن يتجه الخلق جمعا إلى بيت الله ويعدوا إلها واحدًا هو ربّ هذا البيت ، ولكنهم امتنعوا عن الحج . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن لم يجج ولكنهم امتنعوا عن الحج . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن لم يجج بدون مرض حابس ، أو سلطان جائر ، أو فقر وعوز ، يقول فى الحديث الشريف:

عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يجج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ، وذلك أن الله تعالى يقول: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (١).

ولذلك نجد التكليف بالحج قد اتبع مباشرة بقول الحق : « ومن كفر » فهل يقع من لا يحج بدون مانع قاهر فى الكفر ؟ هنا يقف العلماء وقفة . العلماء يقولون : نعم إنه يدخل فى الكفر ، لماذا ؟ لأن الكفر عند العلماء نوعان كفر بالله ، أو كفر بنعمة

(١) رواه الترمذى ، والحديث وإن كان في إسناده هلال بن عبدالله مجهول إلا أنه ورد في طرق أخرى
 حسان وكلها تدل على أن مناط الوجوب في توافر الزاد والراحلة .

الله ، ومثال ذلك قوله .. جل شأنه .. :

وَضَرَبَ اللهُ مَنْكَلا قَرْيَةً كَانَتْ عَامِينَةُ مُطْمَئٍةً يَأْتِيهَا رِزْفُهَا رَعَدًا مِن كُلِ مَكَانٍ
 فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ اللهِ فَأَذْقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُنُوعِ وَالخَنْوفِ بِمَا كَانُواْ
 يُصْنَعُونَ ش ﴾

( سورة النحل)

أو هو الكفر ، كأن يجوت الإنسان يهوديا أو نصرانيا ، وهنا نقول : انتبه ، لا تأخذ الحكم من زاوية وتترك الزاوية الأخرى . إن المسألة التكليفية يوضحها الحق بقوله : « ولله على الناس حج البيت ، فهل تعارضون في هذا التكليف ؟ أو تؤمنون به ولكن لا تنفذونه ؟

إن القضية التكليفية الإيمانية هي و ولله على الناس حج البيت ، فهل أنت مؤمن بها أو لا ؟ سنجد الإجابة من كل المؤمنين بـ و نمم » . ولكن الموقف يختلف مِنْ ومؤمن إلى آخر ، فنحن نجد مؤمنا يحرص على أداء الحكم من الله ، وهو الطائع ، وتجد مؤمنا آخر قد لا يحرص على أداء الحكم فيصبح عاصيا .

ونجد في هذا الموقف أن الكفر نوعان ، هناك من يكفر بحكم الحج ، أى من كفر في الاعتقاد بأن لله على الناس حج البيت ، وهذا كافر حقا ، لكن هناك نوع آخر وهو الذي يرتكب معصية الكفران بالنعمة ؛ لأن الله أعطاه الاستطاعة من زاد ، ومن أمن طريق ، ومن قدرة على زاد يكفى من يعولهم إلى أن يعود ، وهنا كان يجب على مثل هذا الإنسان أن يسعى إلى الحج . لذلك قال بعض العارفين لو أن أحدهم أخير بأن له ميرانا بمكة لذهب إليه حبوًا .

إذن فقوله تعالى : وولله على الناس حج البيت ، هى قضية إيمانية ، فمن اعتقدها يبرأ من الكفر ، ومن خالفها وأنكرها فهو فى الكفر . ومن قام بالحج فهو طائع ، ومن لم يفعل وهو مؤمن بالحج فهو عاص ٍ .

ولننظر إلى دقة الأداء القرآني حين يقول الحق : ومن كفر فإن الله غني عن

العالمين. قد يقول قائل: ولماذا لم يقل الله: ومن كفر فإن الله غنى عنه ؟ وقال: و فإن الله غنى عن العالمين » ؟ ونقل: إنّ الله غنىً عن كل مخلوقاته ، وإيّاك أن تفهم أن الذى لم يكفر وآمن ، وأدى ما عليه من تكليف ، أنه عمل منفعة لله ؛ إن الله غنى عن الذى أدى وعن الذى لم يؤد ، إياك أن تظن أن من أدّى قد صنع لله معروفا ، أو قدم لله يدا؛ و فإن الله غنى عن العالمين » عمن لا يفعل ، وعمن يفعل . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه:

### ﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُّرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَانَعْ مَلُونَ ۞ ﴾

وحين تسمع «قل » فهى أمر من الله لرسوله كها قلنا من قبل ؛ إنك إذا كلفت إنسانا أن يقول جملة لمن ترسله إليه فهل هذا الإنسان يأتى بالأمر «قل » أو يؤدى الجملة ؟ إنه يؤدى الجملة ، ومثال ذلك حين تقول لابنك مثلا:« قل لعمك : إن أبي سيأتيك غدا ، فابنك يذهب إلى عمه قائلا: «أبي يأتيك غدا » .

وقد يقول قائل : ألم يكن يكفى أن يقول الله للرسول: ﴿ قَلَ يَا مُحمد ، فيبلغنا رسول الله يا أهل الكتاب لم تكفرون ؟ كان ذلك يكفى ، ولكن الرسول مبلغ الأمر نفسه من الله ، فكأنه قال ما تلقاه من الله ، والذى تلقاه الرسول من الله هو : ﴿ قَلَ يا أهل الكتاب ، وهذا يدل على أن الرسول يبلغ حرفيا ما سمعه عن الله . وهناك آيات كثيرة في القرآن تبدأ بقول الحق : ﴿ يَا أَهْلِ الكتاب ، ولا يأتى فيها قول الحق : ﴿ قَل ، . وهناك آيات تأتى مسبوقة بـ ﴿ قَل » ﴿ ما الفرق بين الاثنين » ؟

نحن نجد أن الحق مرة يتلطف مع خلقه ، فيجعلهم أهلا لخطابه ، فيقول : «يا أهل الكتاب » إنه خطاب من الله لهم مباشرة . ومرة يقول لرسوله : قل لهم 017E000+00+00+00+00+00+0

يا محمد لأنهم لم يتساموا إلى مرتبة أن يُخاطبوا من الله مباشرة : فإذا ما وجدنا خطابا من الحق للخلق ، مرة مسبوقا بـ « قل » ومرة أخرى غير مسبوق فلتعلم أن الحق سبحانه حين يخاطب خلقه الذين خلقهم يتلطف ممهم مرة ، ويجعلهم أهلا لأن يخاطبهم ، ومرة حين يجد منهم اللجاج فإنه يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم : قل لهم .

والمثال على ذلك \_ ولله المثل الأعلى \_ في حياتنا ، نجد الواحد منا يقول لمن \_ بجانبه : قل لصاحب الصوت العالى أن يصمت . إن هذا القائل قد تَعَالَى عن أن خاطب هذا الإنسان صاحب الصوت المرتفع فيطلب عمن يجلس بجانبه أن يأمر صاحب الصوت العالى بالسكوت . وحين بجيء الخطاب لأهل الكتاب فنحن نعرف أنهم اليهود أصحاب التوراة ، والنصارى أصحاب الإنجيل ، وهؤلاء هم من يقول عنهم الحق : « يا أهل الكتاب » .

ولم يقل أحد لنا: « يا أهل القرآن على الذا ؟ لأن الحق حين يقول لهم: « يا أهل الكتاب على على مكتوب ، وكفرهم يعارض ما علم الكتاب بد فنحن نعرف أن الكتاب ألل عليهم ؛ لأنه هو الذى أنزل الكتاب ، ويعلم أن ما في الكتاب يدعو إلى الكفر . ومادام هو الحق الذى نُزَّل الكتاب ، وهو الشاهد ، فيصبح من الحمق من أهل الكتاب أن يوقعوا أنفسهم في فنح الكفر ؛ لأنهم بذلك يكذبون على الله : والله \_ سبحانه \_ يسجل عليهم أنهم خالفوا ما هو مكتوب ومنزل عليهم في كتابهم . إنهم - أهل الكتاب إن استطاعوا تعمية أهل الأرض فلن يستطيعوا ذلك بالنسبة خالق الأرض والساء .

والحق حين يقول: ولم تكفرون بآيات الله ، فهل نفهم من ذلك أن كفرهم بآيات الله ، هم دفروا بها ؟ بآيات الله هو سترهم آيات الله سترا أوليا أو أنهم آمنوا بها ، ثم كفروا بها ؟ لنرى ماذا حدث منهم ، لقد كانت البشارات به صلى الله عليه وسلم مكتوبة في الإنجيل وهم قد آمنوا بها قبل أن يجيء سيدنا رسول الله ، فلها جاء رسول الله بالفعل كفروا بها . وفي هذا جاء القول الحكيم :

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَكِ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَغْيَحُونَ

# عَلَى الَّذِينَ كَفُرُواْ فَلَنَّا جَآمَهُم مَّا مَرَهُوا كَفَرُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَنْفِرِينَ ﴿ ﴾ (سورة البنرة)

لماذا كفروا به صلى الله عليه وسلم ؟ لأنه زحزح عنهم السلطة الزمنية ، فلم تعد لهم السلطة الزمنية التي كانوا بيبعون فيها الجنة ويبيعون فيها رضوان الله ويعملون ما يجقق لهم مصالحهم دون التفات لأحكام الله . وسبق أن قلت : إن قريشا قد امتنعت عن قول: و لا إله إلا الله » وهذا الامتناع دليل على أنها فهمت المراد من و لا إله إلا الله » ، فلو كانت مجرد كلمة تقال لقالوها ، لكنهم عرفوا وفهموا أنه لا معبود ولا مطاع ولا مشرع ، ولا مكلف إلا الله .

إن الحق يقول لأهل الكتاب:

### مَنْ ءَامَنَ تَبْغُو مَهَ الْكِنْكِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ مَنْءَامَنَ تَبْغُو مَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهُ كَدَآةً وَمَا اللهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ شَلَيْ اللهِ

هب أنكم خبتم فى ذواتكم ، وحملتم وزر ضلالكم ؛ فلماذا تحملون وزر إضلالكم للناس ؟. كان يكفى أن تحملوا وزر ضلالكم أنتم ، لا أن تحملوا أيضا وزر إضلالكم للناس ؟

إنّ الحق \_ سيحانه \_ قال:

﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارُهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ ۞ ﴾

( سورة النحل)

إنه سبحانه قال ذلك مع أنه قد قال:

﴿ وَلَا تَزِدُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَنْتَرَىٰ ﴾

(من الآية ١٨. سورة فاطر)

إن الذي لا يجمل وزرا مع وزره هو الضال الذي لم يُضِل غيره ، فهذا يتحمل إثمه فقط . أما الذي يجمل وزر نفسه ، ووزر غيره فهو الضال المضل لغيره ، وهنا يسأهم الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله : « لم تصدون عن سبيل الله من آمن » .

كأنه يقول رم ماذا تريدون من الدين الذي يربط العبد بربه ؟. إنكم لا تريدونه دينا قيما ، إنكم تريدونه دينا معوجا ، والمعرج عن الاستقامة إنما يكون معوجا ليغرض ؛ لأن المعوج يطيل المسافة . إنّ الذي يسير في طريق مستقيم ما الذي يدعوه إلى أن ينحرف عن الطريق المستقيم ليطيل على نفسه السبيل ؟. إن كان يريد الغاية مباشرة فإنه يفضل الطريق المستقيم . أما الذي ينحرف عن الطريق المستقيم فهو لا يبغى الغاية المنشودة ، بل يطيل على نفسه المسافة ، وقد لا يصل إلى الغاية .

والحق يقول : ولم تصدون عن سبيل لله من آمن تبغونها عوجا ، وساعة تسمع وعرجا ، وباعة تسمع وعرجا ، فإنت الدين . ومرة تسمعها وعرج ، بكسر العين . عرب عدي المشكوة المناه المناه . فالكوّب هو للشيء الذي له قيام ، كالحائط أو الرمح ، أما و المورج ، بكسر العين فهو في المعان والقيم ، لذلك يقول لحم الحق عن انحرافهم في المعان والقيم : وتبغونها عوجا وأنتم شهداء ، .

إن الحقق يبلغهم : أنتم تبغون الدين عوجا برغم أنكم شهداء على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق ، إنه جاء مبلغا بالصدق ، وكنتم تبشرون برسالة محمد ، وكنتم تستفتحون على الذين أشركوا من أهل مكة وتقولون : سيأن نبى نتبعه ثم نقتلكم معه قتل عاد وإرم . أنتم \_يا أهل الكتاب \_ شهود على صدق هذا الرسول .

لقد ارتكبوا سلسلة من المعاصى ؛ هم ضلوا وجهدوا أن يُضلوا غيرهم . ويا ليت

ذلك يتم عن جهل ، ولكنه أمر كان يتم بقصد وعن علم . وبلغت المسألة منهم مبلغ أنهم شهود على الحق . وبرغم ذلك أصروا على الضلال والإضلال . ومعنى د الشهود » ، أنهم عرفوا ما قالوا ورأوه رأى العين ، فالشهود هو رؤية لشيء تشهده ، وليس شيئا سمعته ، لذلك يذكرهم الحق سبحانه بقوله : « وما الله بغافل على تعملون » .

إنَّ الرسالة التي جاء بها محمد مبلغا واضحة ، وهذا مذكور في كتبكم السهاوية . فما الذي يجعلكم ـ يا أهل الكتاب ـ لا تلتزمون طريق الحق وأنتم شهود ؟ لابد أنكم قد مستكم شبهة إن اللهيغفل عن ذلك ، فقال لهم لا : « وما الله بغافل عها تعملون » .

وبعد ذلك يأتي قول الحق سبحانه :

# ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ َ إِن تُطِيعُوا فَرِيقَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱُوتُّوا ٱلۡكِئنَبَ يُرُدُّوكُم بِثَدَا إِيمَنِيكُمْ كَفْرِينَ ۞ ﴿

معنى ذلك أن الله نبّد الفقة المؤمنة إلى أن الذين يكفرون بآيات الله لن يهدأ بالهم مادمتم أنتم \_أيها المؤمنون \_ على الجادة ، ومادمتم مستقيمين ، ولن يهدأ للكافرين بآيات الله بال إلا أن يشككوا المؤمنين فى دينهم ، وأن يبغوها عوجا ، وأن يكفروهم من بعد إسلامهم .

وهذه قضية يجب أن ينتبه لها الذين آمنوا ؛ لأن الذين يبغون الأمر عوجا قد ضلوا وأضلوا ، وهم يشهدون على هذا ، ويعلمون أن الله غير غافل عها يعملون ، فياذا يكون موقف الطائفة المؤمنة ؟ إن الحق سبحانه يوضحه بقوله : « يايها الذين آمنوا »

#### 0116100+00+00+00+00+00+0

إن أهل الكتاب يحاولون أن يصدوا المؤمنين عن سبيل الله ، وليس المقصود بالصد ، أن هناك من يمنع المؤمنين من الإيمان ، لا ، بل هي محاولة من أهل الكتاب لإقناع المؤمنين بالرجوع والارتداد عن الإيمان الذي اعتنقوه ؛ فالمؤمنون هم الطائفة التي تلتزم بالتكليف من الله ، لذلك يحذرهم الحق سبحانه بقوله :

و إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ، يردوكم بعد إيمانكم كافرين ، الحقى عدد قسيا من الذين أوتوا الكتاب ، وذلك تأريخ بنزاهة وصدق وحق ودون تحامل . كان الحق سبحانه يبلغنا أن هناك فريقا من أهل الكتاب سيسلكون الطريق السوى ، كان الحق سبحانه يبلغنا أن هناك فريقا من أهل الكتاب من خلل يتكلم عن كل الذين أوتوا الكتاب ، لذلك يقول الحق و إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ، إن الحق و يقول سبحانه بعد ذلك :

## ﴿ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَاينتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ بُّومَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ۞

إنه استعظام وتعجيب من أن يأق الكفر موة أخرى من المؤمنين وهم فى نعيم المعرفة بالله ، فايات الله تُتل عليهم ، ورسول اللا حق ومعهم وفيهم .

ويقول الحق سبحانه للمؤمنين : « إن تطيعواً فريقا من اللين أوتوا الكتاب » إنّ لذلك قصة ؛ فقد كان اليهود في المدينة بملكون السلطة الاقتصادية ؛ لابهم بجيدون التعامل في المال ، وكل من يريد مالا يذهب إليهم ليقترض منهم بالربا . وكان لليهود أيضًا التفوق والتميز العلمي ؛ لابهم يعلمون الكتاب ، بينها كان خالبية أهل مكة والمدينة من الأمين الذين لا يعرفون كتابا ساويا . وكذلك كان هناك تميز آخر لليهود هو خبرتهم بالحرب ؛ فلهم قلاع وحصون . هكذا كان لليهود ثلاثة أسباب للتميز :

المال يحقق الزعامة الاقتصادية ، والعلم . . بالكتاب وهو تفوق علمى ، ثم خبر تجهم بفنون الحرب ، وكانوا فوق ذلك يجاولون إيجاد الخلاف بين الناس وتعميقه . مثل عاولتهم إثارة العداوات بين الأوس والحزرج . والمتاجرة بذلك حتى تظل الحروب قائمة ، وبذلك يضمنون رواج تجارة الأسلحة التي يصنعونها ويمدون بها كل فريق من المتحاربين .

ولما جاء الاسلام وحد الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج وبذلك ضاع منهم التفوق الاقتصادى . وجاء الاسلام بدين وكتاب مهيمن على الكتب ، فضاعت من اليهود المنزلة العلمية . وكذلك ضاعت من اليهود المنزلة الحربية ؛ فقد رأوا قلة من المؤمنين هزموا الكفار وأنزلوا بهم هزيمة نكراء في بدر ، وهكذا ضاع كل سلطان لليهود في المدينة ، لذلك أرادوا أن يعيدو الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يجيء الإسلام ، فقالوا فلنزجج ونشعل ما بين الأوس والخزرج من العداوات ونهيجها ، وقال شخص اسمه وشأس بن قيس ، وقد رأى نور الإيمان يعلو وجوه الأوس والخزرج ويشملهم الانسجام الإيمان . وتوجد بينهم المودة وابتسامات الصفاء ، هيج ذلك شاس بن قيس وقال : « والله لابد أن نعيدها جامعة ونرجعهم إلى ما كانوا عليه من أحقاد وعداوات ، فلا استقرار لنا ماداموا قد اجتمعوا » .

فارسل فتى من اليهود وجلس بين الأوس والحزرج ، ثم تطرق الحديث منه إلى يوم يسمى يوم د بعاث ، وهو اسم يوم من أيام العرب قبل الإسلام ، وكان بين الأوس والحزرج ، وجلس الفتى اليهودى الأوس والحزرج ، وجلس الفتى اليهودى يذكر ويأتى بالشعر الذى قبل فى هذا اليوم فهيج حمية الأوس والحزرج وحدث النزاع ، وحصل التفاخر واستيقظ التباغض ، وقالوا : « السلاح . السلاح ، وهكذا نجحت المكيدة ، وغى الخبر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام صلى الله عليه وسلم ، معتال المناخش والحزرج ، فقام فوجدوا الحال على أشد درجات الهاج ، نزاع ، وتباغض ، وسلاح محمول ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : أيذهوى الجاهلية وأنا بين أظهركم !!

أى كان من الواجب أن تخجلوا من أنفسكم ؛ لأن رسول الله بينكم ، وأضاف رسول الله بينكم ، وأضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أكرمكم الله بالإسلام ، وقطع به عنكم أمر الجاهلية ، وألف بين قلوبكم ، فإذا كانت مواقع كليات الرسول في نفوس القوم ؟ لقد دفعتهم كلياته صلى الله عليه وسلم إلى إلقاء السلاح ، وبكوا وعانق بعضهم بعضا وانصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيا كان يوم أقبح أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم .

وعندما نتأمل ما فعله هؤلاء القوم من البهود الإشعال الفتنة بين الأوس والخزرج نجد أنهم قد أدركوا طبيعة النزاع القديم بين الأوس والخزرج فأرادوا أن يهيجوا تلك المداوات والأحقاد القديمة ، وكذلك نجد أن تهييج المشاعر بين الأوس والخزرج جعل للانفلات بابا فكاد القتال يشتعل ، وعندما تكلم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هدأت المواجيد ، والقوا السلاح ، وندموا على ما فعلوا .

وإذا أردنا أن نرى الأمر بعمق التصور لِمَا حدث فإننا نجد أن إدراك العداوة بين الأوس والحزرج من اليهود هو الذى دفع اليهود لتحريك هذا الإدراك الحاطى، وإحياء الثارات القديمة ، ثم كان انفعال الأوس والحزرج بتلك الثارات القديمة قد فتح الباب لحمل السلاح للاقتتال .

وهكذا نجد أن الإدراك للشيء ، يمر بثلاث مراتب : أولا : الإحساس بالشيء ، ثانيا : انفعال النفس له ، ثالثا ؛ النزوع السلوكي ، وعندما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم ، أدرك الاوس والحزرج الأمر بطريقة عكسية فألقوا السلاح ، وهدأت مواجيد البغضاء ، وتركوا الإدراكات الخاطئة .

لقد ذكرهم النبى صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء هى : د أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية . وألف بين قلوبكم » . وقد استقبلوا ذلك بإلقاء السلاح أولا ، ثم البكاء ثانيا ، وهو أمر حركته المواجيد فيهم ثم تعانقوا أى صححوا الإدراكات ثالثا ، وهكذا حدث النزوع بالمكس . ولما حدث ذلك أصاب اليهود الفيظ والخية والنكد . وقال المؤرخ لهذه القصة : فها كان يوم فى الإسلام أسوأ أولا وأحسن آخراً إلا ذلك اليوم . لقد بدأ اليوم بعبوس ، وانتهى بإشراق الطمأنينة ، وبعد ذلك وُجدت الحالية التى تكوّن المناعة فى نفوس المؤمنين ، بعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك القول : « أيدّعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام ، وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم » .

لقد صار هذا القول الكريم مستحضرا عند كل نزع لشيطان ، أو كيد لعدو . لقد جعل الحق المناعة ضد فعل الكيد ، ونزغ الشيطان عند المؤمنين من الأوس والحزرج ، وهكذا نرى أن الله يسخر الكافر حتى فى رفعة شأن الإيمان ، فلو لم تحدث هذه المسألة ويأتى الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطقه المؤثر وهو بين القوم ليقول ذلك القول لما أصبح لدى المسلمين هذه المناعة من الارتفاع عن البغضاء فيا بينهم ، ولو كان أحد من أتباع الرسول قد قال مثل هذه الكلمة فقد كان من المحتمل أن يجدث هذا الأثر ، لكن عندما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أوجدت المناعة لغيرها من الأحداث التى تأتى وقد لا يكون الرسول موجودا .

ولذلك فأنت أيها المؤمن إن نظرت إلى الكافرين . فإنك تجد عقولهم خائبة . لقد نشروا الإسلام ـ دون إرادتهم ـ بمواقفهم الحمقاء ، فمثلا حين قالوا : سيأق نبى نتيمه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فها الذي حدث ؟

إن الأنصار ساعة أن سمعوا بالدين الجديد قال بعضهم لبعض: اسمعوا يا قوم ، إنه الدين الذي بشرتكم به يهود ، فقبل أن يسبقونا إليه هيا بنا نسبق نحن اليهود إليه .

لقد كان استملاء اليهود وتفاخرهم على الأوس والخزرج دافعا للأوس والخزرج على الدخول في الإسلام ، وهكذا يجعل الحق سبحانه وتعالى كفر الكافر مؤثرا في تثبيت إيمان المؤمن . تثبيت إيمان المؤمن .

وحين يقول الحق سبحانه : « وكيف تكفرون وأنتم تتل عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم » نفهم أنه استعظام وتعجيب يأتي من الحق . فساعة تسمم : « كيف تكفرون » فذلك أمر عجيب ، لأنه من

### @170P@@**@**0+@@+@@+@@+@

المستبعد أن يكفر المؤمنون وكتاب الله يتلى عليهم ، ورسول الله فيهم .

ويجيء من بعد ذلك الدعوة إلى الاعتصام بالله ، ومعنى الاعتصام : التمسك ، ولا يتأتى إلا في علو ، فيقال : « اعتصمت بحبل الإيمان ، لأن للإنسان ثقلا ذاتيا ، هذا الثقل الذاتى إن لم يرفعه سواه ، فإنه يقع بالإنسان . وهذا لا ينشأ إلا إذا كان الإنسان معلقا فى الجو ويسك بحبل ولا يوجد من يدفعه إلى أسفل ، بل الإنسان بثقله الخاص يبط إلى الأرض . فمن يعتصم بالله ويمسك بحبل الإيمان فإنه يمنع نفسه من الهُويَّ والسقوط .

وهنا نشعر أن الاعتصام بالله هو أن نتيع ما تُلِيَ علينا من الآيات ، وما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذن قباب الاعتصام هو كتاب الله وسنة رسوله ، وكذلك كان وجود الرسول بين أظهرهم هو الأمر الضرورى ، لأنهم كانوا منغمسين في حاة الجاهلية ، فلابد أن توجد إشراقة الرسول بينهم حتى تضىء لهم ، فيروا أن الله قد أخرجهم من الظلمات إلى النور . ولم يقبض الحق رسوله إلا بعد أن أكمل لنا الدين ، وأتم علينا النعمة ورضى لنا الإسلام دينا . قال الرسول صلى الله عليه وسنى هـ(١) .

هكذا نرى أن وجود آيات الله ، وسنة رسول الله هى العاصم الذى يهدى إلى صراط مستقيم . والهدى كها نعرف هو ما يوصل إلى الغاية المرجوة ، فهب أن غايتك أن تذهب إلى مكان معين فالذى يوصلك إلى ذلك المكان هو هدى ، وكل ما يدل إنسانا على الموصل للغاية اسمه هدى . والحق سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا ، وجعل بعض الحلق عقيرا .

والمقهور من خلق الله هو كافة المخلوقات في الكون ما عدا الإنسان . إلا في بعض أموره فإنه مقهور فيها أيضا ولذلك قلنا : إن كل ما عدا الإنسان من خلق الله يؤدى مهمته كها طُلبت منه ، فها امتنعت الشمس أن تشرق على الناس يوما ، ولا امتنعت الربح أن تهب ، ولا امتنعت السهاء عن أن تحطر ، ولم تقل الأرض للإنسان إنك

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة .

#### 00+00+00+00+00+011050

تعصى الله فلا أنبت لك ، ولا جاء إنسان ليركب الدابة المسخرة فقالت : لا ؛ إنك عاص ، ولذلك سأحرن فلا أمكنك من ركوب ظهرى .

هكذا نرى أن كل شيء ماعدا الإنسان مسخر مقهور للغاية المرجوة منه ، وهو خدمة ذلك الإنسان . والإنسان وحده هو الذي له اختيار . . ولذلك يجب أن نتنبه دائيا إلى أن الله قد جعل للخلق تسخيرا وتسييرا ، وجعل الإجماع في كل الأجناس ، ولكن الانقسام جاء عند الإنسان فقال الحق سبحانه :

﴿ أَلَّ تَرَانَا اللهَ يَسْجُدُلُهُ مِن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالِّمْبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ وَكَبِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَبِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن بَينِ اللَّهُ ثَمَا لُهُ مِن مُصْحِرِع ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفَعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ ﴾

(سورة الحج) إن الجيادات الساجدة المسخرة هي : والشمس والقمر والنجوم » ، والنبات الساجد المسخر هو والشجر » ، وكذلك والدواب » فهي ضمن الكائنات التي عليها حكم الحق بالإجماع ، بأنها كلها تسجد خاضعة مسخرة . أما الإنسان فقد قال الحق عنه : وكثير من الناس ، وكثير حق عليه العذاب » .

إذن فالانقسام جاء عند من ؟ لقد جاء الانقسام عند الإنسان . لماذا ؟ لأن الله خلق الإنسان عندارا . ألم يكن من الممكن أن يخلق الله الإنسان مسخرا كبقية الكاتات ؟ أليس التسخير دليلاً على قدرة المسخر ، وأن شيئا من خلقه لن يخرج من قدرته ، هذا صحيح ، لكن الحق سبحانه كما أراد أن يثبت القدرة والقهر بالتسخير ، أراد أن يثبت المحبوبية بالاختيار . فمن كان مختار أن يؤمن ، فهذا الاختيار إنما يثبت به الإنسان المحبوبية لله .

هكذا صنف الله الحلق بين قسم قهرى يثبت القدرة ، وقسم اختيارى يثبت المحروبية ، ولهذا أراد الله للإنسان أن يكون مختارا أن يفعل أو لا يفعل . فلهاذا - إذن - لا يفعل الإنسان كل أفعاله وهى منسجمة مع الإيمان ؟ لأن للشهوة بريقا صطحيا ، وهذا البريق السطحى يجذب الإنسان كها تجذب النارُ الفَرَاش .

عندما يوقد الإنسان نارًا ما في الخلاء فضوؤها يجذب الفرّاش ، ويحترق الفراش بنيران الضوء ؛ فقد جذبه النور وأغراه ، ولكنه لم يعرف أن مصرعه في تلك النار . والحكمة العربية تقول : « رب نفس عشقت مصرعها ، كذلك في الشهوات ، تنزين الشهوة للإنسان ، فتجذبه إليها فيكون فيها مصرع الإنسان .

لكن ما الحاية للإنسان من ذلك؟

إن الحياية هي في منهج الله وافعل ۽ . وو لا تفعل ۽ فمن يرد أن ينقذ نفسه من كيد الشيطان وكيد النفس فعليه أن يخضع لمنهج الله في و افعل ، وو لا تفعل ، . وقد قلت قديما : إنه من الحمق أن يصنع صانع صنعةً ما ، ثم ينسى أن يضع لها قانون الصيانة . والإنسان في حدود صناعته لا ينسى ذلك ، فيا بالنا بالحق سبحانه بطلاقة قدرته ؟

إن الحالق سبحانه وتعالى قد صنع الإنسان ، ووضع الحق سبحانه وتعالى قانون صيانة صنعته فى الإنسان فقال جل وعلا : افعل كذا ولا تفعل كذا ، فمن أراد أن يعتصم بالحبل المتين فلا يأتى له نزغ شيطان أو كيد عدو ولا هوى نفس . فليمتصم بمنهج الله ؛ لأن الله هو الذى خلقه وهو الذى وضع منهجه كقانون لصيانة صنعته ، وهو القانون الموجز فى د افعل ولا تفعل » .

ويقول الحق: « ومن يعتصم بالله فقد هُدِي إلى صراط مستقيم » وكلمة الاعتصام أروع ما تكون عندما يكون الإنسان في الهواء معلقا في الفراغ ، وهو في أثناء وجوده في الفراغ فإن ثقله الذاتي هو الذي يوقعه ويسقطه ، لكن عندما يتمسك الإنسان بمنهج الله فإنه ينقذ نفسه من السقوط والهوى ( بضم الهاء وكسر الواو ) ومهمة الشيطان أن يزيّن المعصية بالبريق ، فتندفع شهوات النفس هائجة إلى المعصية ، ولذلك يأتي الشيطان يوم القيامة ويأخذ الحجة علينا . يقول الحق :

﴿ وَقَالَ الشَّيْطُانُ لَمَّا تُضَى الأُمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَنَّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَغْلَفُتُكُمْ وَمَا الْحَنَّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَغْلَفُتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْتُكُمْ مِن سُلطنِ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبُّمْ لِيَّ فَلَا تُلُومُونِ وَلُومُوا

أَنْفُكُمْ مِّمَا أَنَا عُصْرِحُكُ وَمَا أَنْمُ بِمُصْرِخً ۚ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكْتُمُونِ مِن قَبْلً إِنَّ الظّلبينَ لَمُمْ عَذَابُ أَلْيُمْ ۞ ﴾

( سورة إبراهيم )

والسلطان كها نعرف نوعان: النوع الأول هو أن يقهر الشيطانُ الإنسانَ ، والشيطان لا قدرة له على ذلك . والنوع الثانى هو أن يقنع الشيطان الإنسان بأن يفعل ذلك الخطأ .

ما الفرق بين الإقناع والقهر في هذا المجال؟

إن القهر هو أن يجبر الشيطان الإنسان على أن يفعل شيئا لا يريده الإنسان. أما الإقتاع فهو أن يزين الشيطان الأمر للإنسان فيفعله الإنسان بالاختيار ويعلن الشيطان يوم القيامة: لم يكن لى سلطان أقهرك به أيها الإنسان حتى تعصى الله ، لقد زينت لك المعصية أيها الإنسان فاستجبت لى .

إن الشيطان يوم القيامة يقول: «ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى ، ما معنى «مصرخكم ، ؟ إنها مشتقة من «أصرخ » ، أى سمع صراخك فأغاثك وأنجدك ، فمصرخ: مغيث ومنجد ، والشيطان يعلن أنه لن يستطيع نجدة الإنسان ، ولا الإنسان بمستطيع أن ينجد الشيطان .

إذن ، فثقل النفس البشرية هو ما يوقع الإنسان فى الهاوية دون أن يلقيه أحد فيها ، ولا إنقاذ للإنسان من الهاوية إلا بالاعتصام بحبل الله . كان منهج الله هو الحبل الممدود إلينا ، فمن يعتصم به ينجو من الهاوية .

ومادمنا نعتصم بحيل الله وهو القرآن المنزل من خالفنا والسنة النبوية المطهرة ، وسبحانه يعلم كيد النفس لصاحبها ـ فلابد أن يهدينا الله إلى الصراط المستقيم . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

# عَنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُواالَّهَ حَقَّ ثَقَالِهِ. وَلَا تَقُواالَهَ حَقَّ ثُقَالِهِ. وَلَا تَقُواالَهَ حَقَّ ثُقَالِهِ. وَلَا تَقُوالُهُ ثَنَا يَعُهُمُ اللَّهِ فَاللَّهِ مَسْلِمُونَ 🔐 ﷺ

إن الله قد أعطى المؤمنين المناعة أولا بألا يسمعوا كلام أعداء الدين . وحين نسمع كلمة د انقوا ، فلنفهم أن هناك أشياء تسبب لك النعب والأذى ، فعليك أن تجعل بينك وبينها وقاية ، ولذلك قال الحق:

﴿ وَا نَّفُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَنْفِرِينَ ١٠ ﴾

( سورة آل عمران)

إنه الحق يطلب من الإنسان أن يجعل بينه وبين النار وقاية وحجابا يقيه منها . والحق سبحانه وتعالى حين يقول على سبيار المثال :

﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحَسَابِ ﴾

(من الآية } سورة المائدة)

أى اجعل بينك وبين الله حجابا يقيك من غضبه . وقد يقول قائل : كيف يكون ذلك وأنا كمؤمن أريد أن أعيش في معية الله ؟

نقول : إنك تجمل الوقاية لنفسك من صفات جلال الله ، وأنت تستظل بصفات الجهال ، وهى القهر الجهال ، وهى القهر والجهال ، وهى القهر والجهروت وغيرها ، وكذلك النار إنها من جنود صفات جلال الله . فحين يقول الحق : و اتقوا النار ) أو و اتقوا الله ، فالمعنى واحد . وعندما يسمع إنسان قول الحق سبحانه : و اتقوا الله حق تقاته ، ماذا تعنى (حق تقاته ) ؟ إن كلمة وحق ، كها نعرف ـ تعنى الشيء الثابت الذي لا يزول ولا يتزحزح ، أي لا ينتهى ولا يتذبذب ، هذا هو الحق .

إذن ما حق التقى ؟ هو أن يكون إيمانك أيها المؤمن إيمانا راسخا لا يغادرك ولا تتفيذب معه ، واتقاء الله حق تقاته هو اتباع منهجه ، فيطاع الله باتباع المنهج

#### 00+00+00+00+00+00+0110A0

فلا يعصى ، ويُذكر فلا ينسى ، ويُشكر ولا يُكفر . وطريق الطاعة يوجد فى اتباع المنهج بـ وافعل ، وو لا تفعل ، ويذكر ولا ينسى ؛ لأن العبد قد يطيع الله ، وينفذ منهج الله ، ولكن النعم التى خلقها الله قد تشغل العبد عن الله ، والمنهج يدعوك أن تتذكر فى كل نعمة من أنعم بها ، وإياك أن تنسيك النعمة المنعم .

ويشكر العبد الله ولا يكفر بالنعم التى وهبها له الله . ومادمت أيها العبد تستقبل كل نعمة وتردها إلى الله وتقول : « ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله ، ولا تكفر بالنعم أى أنك تؤدى حق النعمة ، وكل نعمة يؤدى العبد حقها تعنى أنها نعمة شكر العبد ربه عليها ، ولم يكفر بها .

و قيل في معنى : وحق تقانه ؛ أي أنه لا تأخذك في الله لومة لائم ، أو أن تقول الحقول وعلى نفسك . هذا ما يقال عنه وحق التقي » ، أي التقى الحق الذي يعتبر تقى بحق وصدق . وقال العلماء : إن هذه الآية عندما نزلت وسمعها الصحابة ، استضعف الصحابة نفوسهم أمام مطلوبها ، فقال بعضهم : من يقدر على حق التقي ؟ ويقال : إن الله أنزل بعد ذلك :

## أَنَّ قُواْ اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

(من الآية ١٦ سورة التغابن)

فهل معنى هذا أن الله كلف الناس أولا ما لا يستطيعون ، ثم قال من بعد ذلك : 
« فاتقوا الله ما استطعتم » ؟ لا ، إنه الحق سبحانه لا يكلف إلا بما في الوسع ، 
والناس قد تخطىء الفهم لقوله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم » فيقول العبد : أنا 
غير مستطيع أن أقوم بذلك التكليف ، ويظن هذا العبد أن التكليف يسقط عنه . 
لا ، إن هذا فهم خاطىء ؛ إن قوله الحق : « فاتقوا الله ما استطعتم » أى إنك تتقى 
الله بما كان في استطاعتك من الوسع ، فها باستطاعتك أن تقوم به عليك أن تقوم 
به . فلا يهرب أحد إلى المعنى المناقض ويقول : أنا غير مستطيع ؛ لأن الله يعلم 
حدود استطاعتك .

وساعة تكون غير مستطيع فهو \_ سبحانه \_ الذي يخفف . . إنك لا تخفف أنت على نفسك أيها العبد ، فالحالق الحق هو الذي يعلم إذا كان الأمر خارجا عن

#### 0170400+00+00+00+00+00

استطاعتك أو لا ، وساعة يكون الأمر خارجًا عن استطاعتك فالله هو الذي يخفف عنك . ولذلك فعلى الإنسان ألا يستخدم القول الحتى :

﴿ لَا يُحَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

(من الآية ٢٨٦ سورة البقرة)

في غير موضعه ؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدر الوسع ، ثم يبنى التكليف على الوسع . بل عليك أن تفهم أيها الإنسان أن الله هو الذى خلق النفس ، وهو الذى أنزل التكليف لوسع النفس ، ومادام الخالق للنفس هو الله فهو العليم بوسع النفس حينها قرر لها المنهج . إنه سبحانه الذى كلف ، وهو العليم بأن النفس قد وسعت ، ولذلك فهو لا يكلف نفسا إلا وسعها . فإن كان سبحانه قد كلف فاعلم أيها العبد أنه سبحانه قد كلف عاعلم أيها العبد أنه سبحانه قد كلف على أو يمنعه من أنه سبحانه قد كلف على أو يمنعه من أذاء ما كلف به تأمًا فهو \_ سبحانه \_ يضع لنا التخفيف وينزل لنا الرخص . مثال ذلك : المريض أو الذى على سفر ، له رخصة الإفطار في رمضان ، والمسافر له أن يقصر الصلاة .

إذن فالله سبحانه هو الذي علم حدود وسع النفس التي خلقها ، ولذلك لا تقدر وسعك أولا ثم تقدر التكليف أولا ، وقل : مادام الحق قد كلف فذلك في الوسع ، وفي تذييل الآية الكريمة بقوله : « ولا تموتن إلا وأثنم مسلمون » نجد أنفسنا أمام نهى عن فعل وهو : عدم الموت إلا والإنسان . مسلم .

كيف ذلك ؟ أيقول لك أحد: لا تمت ؟ إن ذلك الأمر ليس لك فيه اختيار ؛ لأنه أمر نازل عليك . فإذا قيل لك : لا تمت ، فإنك تتمجب ؛ لأن أحدا لا يملك ، ذلك ، ولكن إذا قيل لك : لا تمت إلا وأنت مسلم ، فأنت تفكر ، وتصل بالتفكير إلى أن الفعل المنهى عنه : لا تمت ليس في قدرة الإنسان ، ولكن الحال الذي يقع عليه الفعل وهو : إلا وأنت مسلم ، في قدرة الإنسان ؛ لذلك تقول لنفسك : إن الموت يأت بغير عمل منى ، ولكن كلمة : إلا وأنت مسلم ، فهي باستطاعي ، لأن الإسلام يكون باختيارى . صحيح أنك لا تعرف متى يقع عليك الموت ؟ ولذلك تحتاط والاحتياط يكون بأن تظل مسليا حتى يصادفك الموت في أي لحظة وأنت مسلم .

#### 00+00+00+00+00+0111-0

إذن . . فقول الله : « ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » هو بهى عن الفعل الأول وهو ليس باختيارنا . والحال الذي لنا فيه اختيار هو « وأنتم مسلمون » فكيف نوفق بين الأمرين ؟ إن الموت لا اختيار لأحد فيه ، ولا يعلم أحد منا متى يقع عليه ، ولذك ناتى إلى الأمر الذي لنا فيه اختيار ، وهو أن نحرص على أن نكون مسلمين ، ويقل كل منا متمسكا بأهداب الإسلام ، فإن صادف الموت في أي لحظة يكون مسلما وكأن الحق سبحانه يقول لنا : تمسكوا بإسلامكم ؛ لأنكم لا تدرون متى يقع عليكم الموت .

وإخفاء الموت عن الإنسان ليس إبهاما كها يظن البعض ، لا ؛ إنه منتهى البيان الواسع ؛ لأن إخفاء الموت ، وميعاده عن الإنسان زمنا وحالا ، وسنا وسببا ، كل ذلك يوضح الموت أوضح بيان . لماذا ؟ لأن الله حين استأثر بعلم الموت فالإنسان منا يترقب الموت في أى لحظة ومادام الإنسان مترقبا للموت في أى لحظة فهذا بيان واسع بل هو أوسع بيان . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَعِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ اللّهَ عَلَيْكُمْ إِذَكُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوكِمُ فَا فَاصَبَحْتُم بِغَمَتِهِ الْحَوْنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَانَقَدَكُم مِنهُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ مَا النّتِهِ الْعَلَى اللّهُ لَكُمْ مَا النّتِهِ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ لَكُمْ مَا النّتِهِ الْعَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

جاء هذا القول الكويم لينبه كل المؤمنين ، من خلال التنبيه للأوس والحزرج ، وكانه يقول : اعلموا أن التفاخر قبل الإسلام كان لأشياء وبأشياء ليست من الإسلام

#### فينونة التغفيات

### 0177100+00+00+00+00+00+0

فى شىء . لكن حين يجيء الإسلام فالتفاخر يكون بالإسلام وحده فإذا ما تغاضى إلسان بما قبل الإسلام بقوله : مناكذا . . ومناكذا · فهنا يأتى الردّ : لا ؛ إن ذلك قبل الإسلام .

وقد حدث أن قال الأوس من بعد الإسلام: ( منا خزيجة ، فقال واحد من الأوس: منا حنظلة الحزرج: ومنا أبي بن كعب وزيد بن ثابت فقال واحد من الأوس: منا حنظلة ابن الراحب وحنظلة هذا هو غسيل الملائكة ، وخزيجة بن ثابت صحابي جليل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين ؛ لأن خزيجة صاحب إيمان نوراني . ونورانية اليقين هدته إلى الحكم الصواب ؛ فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أعرابي وذهب ليحضر له الثمن ، ولكن الأعرابي أنكر اليع لأن بعض الناس زاده في ثمن اللرسود فعلم أن الرسول قد اشتراه فنادى الأعرابي الرسول وقال له إن كنت مبناعا هذا الفرس دون علم أن الرسول قد اشتراه فنادى الأعرابي الرسول وقال له إن كنت مبناعا هذا الفرس فانحه وإلا بعته .

فقال النبى للرجل: « ألست قد ابتحته منك » . فقال الرجل هات شاهدا يشهد بذلك . لقد انتهز الرجل فرصة أن النبى ابتاع منه دون وجود أحد فى هذا الوقت ، وكان سيدنا عزيمة جالسا لحظة مطالبته للنبى بشاهد . فقال سيدنا عزيمة : أنا أشهد يا رسول الله أنك قد بايعته .

ولأن الرجل كاذب ، قال لنفسه : لعل خزيمة رآنا وأنا أبيع الفرس للنمي نسكت الرجل وانصرف ، وبعد أن انصرف الرجل نادى الرسول خزيمة . وقال له : «يا خزيمة بم تشهد ولم تكن معنا ؟» فقال : أنا أصدقك في خبر السياء ولا أصدقك بما تقول ؟ أعلم أنك لا تقول إلا حقاً قد آمناك على أفضل من ذلك ، على ديننا . فعلم الرسول أن لحزيمة نورانية التصديق وحسن الاستنباط ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من شهد له خزيمة فحسبه الاله .

فالأمر الذي بجتاج شاهدين تكفى فيه شهادة خزيمة ، وبذلك أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الوسام لخزيمة وجعل شهادته شهادة رجلين ، ولنر كيف جمع الله بين الأوس والحزرج في جمع القرآن ، قال زيد بن ثابت :

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود من طريق الزهرى عن عُمارة بن خزيمة بن ثابت .

### 00+00+00+00+00+00+011176

فاليت على نفسى ألا أكتب آية إلا إذا وجدتها مكتوبة وشهد عليها اثنان ، إلا آخر التربية فوجدتها مكتوبة ولم يشهد عليها إلا خزيمة ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في خزيمة : و من شهد له خزيمة فحسبه ، ولنا أن نعرف أن زيد بن ثابت من الحزرج وأن خزيمة من الأوسى . لقد جمعها الله في جمع القرآن ، فنفع الأوسى الحزرجي ، وذلك ليدلنا الحق سبحانه دلالة جديدة ، وهي أن التفاخر قبل الإسلام كان بغير الإسلام ، لكن ساعة يجيء الإسلام فأى واحد من أى جنس مادام قد أحسن الإسلام ، فله أن يفخر به ، فإياك يا أوسى أن تقول : و منا خزيمة » ؛ فاطزرجي له الفخر بخزيمة أيضا ، وليس للخزرجي أن يقول : و منا زيد بن ثابت ، فللأوسى أيضا أن يفخر به ، لأن كلاً منها قد جمه الله بالأخر في القرآن ، والإسلام ، وهكذا يكون الاعتصام بحبل الله .

يقول الحق سبحانه وتعالى : « واعتصموا بعجل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم » إنّ الحرب ظلت مستعرة بين الأوس والحزرج ماثة وعشرين عاما مع أن أصل القبيلتين واحد ، هما أخوان لأب وأم وعندما جاء الإسلام ألف الله بين قلوبهم وأصبحوا بنعمته إخوانا .

وهذا يدلنا على أن كل نزغة جارحة من الجوارح لابد أن يكون وراءها هبة قلب وثورته وهياجه ، فاليد لا تصفع أحدا من فراغ ، ولكن الصفعة توجد في القلب أولا و فالف بين قلوبكم ، ، إن الحق سبحانه يقول : « وكنتم على شفا حفرة من النار فأنفذكم منها ، والشفا هي الحافة ومرة يقال : « شفا » ، ومرة يقال :« شفة » . لقد كانوا على حافة النار ، ومن كان على الحافة فهو يوشك أن يقع ، فكأن الله يقول : لقد تداركتم بالإسلام ، ولولا الإسلام لهويتم في النار .

ويقول سبحانه : « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » وهكذا نرى نعمة الإسلام في الدنيا ، فقدرة الإيمان على إنقاذ الإنسان من النار لا تحتاج إلى انتظار بل يستطيع المؤمن أن يراها في الدنيا . ولقد كان العرب قبل الإسلام مؤرقين بالاختلافات ، وموزعين بالعصبية ، وكل يوم في شقاق . ولما جاء الإسلام صاروا إخوانا ، وهذه نعمة عاجلة في الدنيا ، والدنيا كيا نعرف ليست دار جزاء ، فيا بالك يما يكون في الآخرة وهي دار الجزاء والبقاء .

وقوله الحق : « لعلكم تهندون » المقصود به أن تظلوا على هدايتكم . لقد خاطبهم الحق : « إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » وساعة يطلب التشريع منك ما أنت عليه ، فاعلم أن التشريع بريد منك استدامته ، فعندما يقول الحق ( يا أيها اللين آمنوا ) أي مع الإيمان الذي ممكم قبل كلامي ، جددوا إيمان معد كلامي ليستمر لكم الإيمان دائها . وبعد ذلك يقول الحق صبحانه :

## ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمُ أَمَّةٌ يُدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ إِلْفَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الشُنكَرِ وَأُوْلَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون ۖ ﴿ اللَّهِ اللّ

وكلمة وأمة » تطلق مرة ، ويواد بها الجهاعة التى تنتسب إلى جنس ، كامة العرب ، أو أمة الفرس ، أو أمة الروم ، ومرة تطلق كلمة وأمة ، ويواد بها الملة أى الدين ، ومرة ثالثة تطلق كلمة وأمة » ويواد بها الفترة الزمنية كقول الحق :

﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّ كَرَبَعَدَ أَمَّ أَنَّا أَنْبِئُكُم بِتَأْوِيلِهِ مَأْرْسِلُونِ ۞ ﴾ (مورة يونك)

إن الرجل الذى فسر له سيدنا يوسف الرؤيا تذكر سيدُنا يوسف بعد أمة أى بعد فترة من الزمن ، ومرة تطلق كلمة ﴿ أمة ﴾ على الرجل الجامع لصفات الحبر.؛

﴿ إِنَّ إِبْرَهِمِ كَانَ أَمَّةً قَانِتًا لِلْهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾

( سورة النحل)

لأن خصال الخير ليس من الضرورى أن تجتمع فى واحد ، ولكنها قد تجتمع فى عدد من الأفراد فيكون هناك فلان المتميز بالصفة الطبية ، وغيره متصف بصفة أخرى طبية ، وثالث فيه صفة طبية ثالثة ، ومن مجموع الأمة تظهر صورة الكيال ، لكن إبراهيم عليه السلام اجتمعت فيه كل خصال الخير المكتمل .

#### 00+00+00+00+00+011160

وساعة أن تأتى الإنسان وتقول له: ليكن منك شجاع فيا معنى ذلك؟ إن ممناه ، أن يجرد الإنسان من نفسه ويخرج منها شخصا شجاعا ، وذلك بتدريبها وتعويدها على ذلك حتى يكون الإنسان شجاعا ، أو تقول الآخر : ليكن منك كريم ، أى أخرج من نفسك رجلا كريما .

وقوله الحق سبحانه: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير).

هذا القول يعنى أن يكون منكم أيها المخاطبون أمة تدعو إلى الخبر ، ومعناه أيضا أن تكونوا جميعا أمة تدعو إلى الخبر ، وبمض العلماء يرى أن هذا القول يعنى : أن تكونوا جميعا أمة تدعو إلى الخبر ، وبمض العلماء ولكن هناك فهها أعمق من هذا ، وهو أن هذه الآية تأمر بأن تكون كل جماعة المسلمين أمة تدعو إلى الخبر ، وتأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، أى أن هذه الآية تطالب كُلُ أمة المسلمين بذلك ، فلا تختص جماعة منها فقط بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، بل الواجب أن تكون أمة المسلمين كلها آمرة بالمعروف ، وناهية عن المنكر ، فمن يعرف حكها من الأحكام عليه أن يأمر به .

وهناك من العلماء من قال: إن الذي يأتى المنكر له حكم آخر أيضا وهو أن ينهى غيره عن المنكر ، أى أن الإنسان المؤمن مطالب بأمرين : الأول : ألاّ يصنع المنكر ، والذلك إن جاء نصح من إنسان ينهاك عن المنكر ، وهو قد فعله ، فلا تقل له : أصلح نفسك واتبع أنت ما تنصح به أولا ، لا تقل له ذلك حتى لا يقول لك ما قاله الشاعر :

خلذ بعلمي ولاتركن إلى عملي

واجن الشهار وخل العدود للنمار

لكن الأجدر بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون أول العاملين بقوله حتى لا يدخل فى زمرة من قال الله فيهم :

﴿ يَكَانُبُ الَّذِينَ وَاشُوا لِرَ تَقُولُونَ مَالا تَغْمَلُونَ ۞ كَبْرَ مَقَّ عِندَ اللَّهِ أَن

تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴿

#### 

إذن فقوله الحق : وولتكن منكم أمة يدعون إلى الخبر، أى جردوا من أنفسكم أمة مجتمعة على أنها تأمر بالمروف وتنهى عن المنكر ، واستمعوا إلى قوله تعالى :

﴿ وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنسَنَ لَنِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ
وَتَوَامُواْ بِالْحَيْقِ وَتَوَاصُواْ بِالصَّدِ ۞ ﴾

(سورة العصر)

إن السورة الكريمة توضع العقيدة ومطلوبها وهو الإيمان والعمل الصالح . وبعد ذلك قال الحق : و وتواصوا ، و له يقل و ووصوا ، ما معنى و تواصوا ، ؟ أى أن يعرف كل مؤمن أنه من الأغيار ، وكذلك أخوه المؤمن ، وقد يضعف أخدهما أمام معصية فيصنعها ، لكن الآخر غير ضعيف أمام تلك المعصية ، لذلك يكون على غير الضعيف توصية الضعيف ، وعلى الضعيف أيضا ضرورة الانتباه حتى يتواصى مع غيره . فالإسلام لم يجعل جماعة يوصون غيرهم ، وجماعة أخرى تتلقى الوصاية ، بل كنا موص - بكسر الصاد - حين إنجد من من يضعف أما معصية . وكنا موصى ، - بفتح الصاد - حين يكون ضعيفا أمام المعصية ؛ فالتواصى يقتضى التفاعل بين جانين . . فمرة تكون موصيا ، ومؤلك التواصى بالصبر .

فساعة تحدث كارثة لواحد من المسلمين يأنى أخوه ليصبره ، وكذلك إن حدثت كارثة للأخ المسلم يصبره أخوه المسلم ، فعندما يحتاج مسلم فى وقت ما إلى أن يُمسِّر ، يجد من إخوته من يصبره ، فالأمة كلها مطالبة : « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ، .

هكذا نفهم معنى قول الحقيره ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » . والدعوة إلى الخير يفسرها الحق بأن يأمر الإنسان بالمعروف ، وأن ينهى عن النكر .

ويقول الحق : وأولئك هم المفلحون ، أن كلمة والمفلحون ، هى كلمة معها دليلها ، فالمفلح هو الذى أخذ الصفقة الرابحة . والكلمة مأخوذة ، من فلح الأرض . فالذى يفلح الأرض ويحرثها ثم يزرعها يجد الثمرة تحييه فى النهاية ، وقد جاء الحق بالمسألة المعنوية من أمر محس . وبعد ذلك يريد الحق أن يعطينا شيئا آخر فيقول : إياك أن نظن أن المشقة التي تصيبك حين تفعل خيرا لا تعود عليك بالراحة ، أو أن النقص الذي تفعل به الخير لا يعود عليك بالكيال ، فمثلا الإنسان الذي فلح الأرض وأخرج وكيلة ، من القمح وبذرها فيها . هذا الإنسان قد تكون له زوجة حمقاء تقول له : إننا لا غلك إلا أربع وكيلات ، من القمح فكيف تأخذ وكيلة ، لترميها في الأرض ، إن هذه المرأة لا تعرف أن و الكيلة ، التي أخذها الزوج هي التي ستأتي بعدد من الأرادب من القمح . فإياك أن تفهم أن الإسلام يأخذ منك شيئا إلا وهو يريد أن يعطيك أشياء .

أن الفلاح الذى يشقى بالحرث وبالرى ، وتراه وقد علا جبهته العرق وتراب الأرض وتفوص أقدامه فى الطين والمياه ، إنك تراه يوم الحصاد وهو فرح مسرور بغلته . أما غيره الذى لم يشُقَ بالحرث ولم تعل جبهته حبات العرق ، فيأتى فى هذا اليوم وهو حزين ونادم فإياك أن تنظر إلى تكاليف الدين على أنها أمور تحرمك النفع ، إيًا أمور تربّب لك النفع أى تكثر لك النفع ، وإياك أن تظن أن حكم من أحكام الله قد جاء ليجور على حريتك بل جاء ليمنع عنك اعتداء الأخرين .

وقلنا من قبل: إن الشرع حين كلف كل إنسان ألا يسرق مال أحد ، فهو تقييد من أجل حفظ أموال الملايين ، وهو أمر ضمنى لكل الناس ألا يسرقوا شيئا من هذا الإنسان ، وهنا نجد الأمان ينتشر بالإيمان بين الجميع .

ولو نظرت إلى ما منع الدين الناس أن يمارسوه معك لعرفت قيمة التكاليف الإيمانية . إن التكليف حين يأمر ألا بمد أحد عيونه إلى محارم جاره ، هذا التكليف صادر للناس جميعا حتى يحمى الله لك محارمك من عيون الناس ، لقد قيد التكليف حرية الآخرين من أجلك وهم كثيرون ، وقيد حريتك من أجل الآخرين وأنت واحد . .

إذن فيجب أن نذكر أن كل تكليف يعطى صلاحا وفلاحا ، فالأرض تأخذ الحبة ، وتعطيك سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، فلا تنظر إلى ما أخذه التكليف من حريتك ، لأنه أخذ لك من حريات الأخرين أيضا . ولا تقل : إن التكليف قد نقص حركتي لنفسي ، لأنه سيعطيك ثمرات أكثر مما أفقدك .

#### 総開設 ○+○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○

ويقول الحق من بعد ذلك :

# ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبِيِّنَتُ وَالْوَالِيَ لَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ ﴿

وهذا القول الحكيم ينهى عن اتباع الهوى الذى يؤدى إلى الفرقة . برغم وضوح آيات الحق سبحانه لهم ، لأن لمؤلاء الذين يتبعون الهوى من بعد وضوح قضية الحق سيصليهم الله النار ، ولهم عظيم العذاب . وبعد ذلك يقول الحق :

## ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْمَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ ﴾

وهنا يجب أن نعلم أن الاسوداد والابيضاض هما من آثار اختلاف البيئات في الدنيا ، فالشخص الأبيض بما يناسب الدنيا ، فالشخص الأبيض بما يناسب البيئة ، لأن المادة الملونة للبشرة في جسده موجودة بقوة ، لتعطيه اللون المناسب لمايشة ظروف البيئة ، أما أبيض البشرة فلا يملك جسده القدر الكافي من المادة الملونة ، لأن بيئته لا تحتاج مثل هذه المادة الملونة .

إذن فالسواد فى الدنيا لصالح المسود ، أما فى هذه الآية ، فهى تتحدث عما سوف نراه فى الآخرة حيث يكون السواد والبياض مختلفين ، تماما كها تتبدل الأرض غير الأرض والسموات غير السموات ، وكذلك يتبدل أمر السواد والبياض ، انه لن يكون سواداً أو بياضا من أجل البيئات . ولذلك ستعجب يوم القيامة ؛ لأنك قد ترى إنسان كانا أسود في الدنيا ، وتجده أبيض في الآخر ، وتجد إنسانا آخر كان لونه أبيض في الدنيا ثم صار أسود في الأخرة .

فلا يظن ظان أن الإنسان الأسود في الدنيا مكروه من الله ، لا ، إن الله يعطى كل واحد ما يناسبه ، بدليل أن الله قد أمده باللون الذي يقويه على البيئة التي يجيا فيها . وفي مجالنا البشرى ، نحن نعطى المصل لأي إنسان مسافر إلى مكان ما ، حتى نحميه من شر مرض في المكان الذي يذهب إليه ، كذلك خَلْقُ الله في الأرض فقد أعطى سبحانه لكل إنسان في تكويته المناعة التي تحفظه ؛ فالله لا يكره السواد لأنه حماية للإنسان من البيئة . وهذه المسألة ستتبدل يوم القيامة كيا تتبدل الأرض غير الأرض ، وتسيفى الوجوه المؤمنة ، وتسود الوجوه الكافرة .

أو أن البياض والسواد كليهها ، أمر اعتبارى ، بدليل أنك ترى واحدا أبيض ولكن وجهه عليه غبرة ترهقه قترة ، وترى واحداً آخر أسود اللون ، ولكن نور اليقين يملاً وجهه ، وبريق الصلاح يشع منه ، وأنت لا تقدر أن تمنع عينيك من أن تديم النظر إليه ، ولذلك قال الحق :

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِدِ نَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ ﴾

( سورة القيامة )

أى أن ما فى داخل النفس إنما ينضح على قالب الإنسان ؛ وتظهره ملامحه ، فقد يكون الأسود مضىء الوجه بالبشر والإشراق والتجلى بالجاذبية الأسرة ، وقد يكون الإنسان أبيض الوجه لكنه مظلم الروح .

وهكذا نفهم أن اسوداد بشرة إنسان في الدنيا ، إنما هو لمساعدة الإنسان على التواؤم مع البيئة ، ومثال ذلك سواد العين وبياضها ، هل يستطيع أحد أن يقول : إن بياض العين أحسن من سوادها ؟ أو العكس ؟ . لا ؛ لأن كل شيء معد لمهمته .

ومثال آخر : عندما يأتي عامل البناء ليثني عمود الحديد المستقيم ؛ ويلويه ، فهل

يقال: إن هذا الإنسان قد عوج الحديد؟. لا ؛ إنه يريد أن يشكل عود الحديد ليكون صالحا لمهمة معينة . وكذلك الاسوداد أو الابيضاض في الدنيا ، إنما أراده الله ليتناسب مع ظروف الحياة في البيئة ، أما في الأخرة فالدنيا قد زالت وفنيت ، والأرض لن تكون هي الأرض والساء لن تكون هي الساء ؛ فالحق يقول:

# ﴿ يَوْمَ نُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَ أَنَّ وَيَرَزُوا بِشَوِ الْوَاحِدِ الْقَمَّادِ ۞ ﴾

فالمؤمن حين يرى ما أعده الله له من النعيم المقيم يقابل عطاء الله باستشراف نفس وسرور وانبساط ، أما الذى يرى مقعده من النار فلابد أن يكون مظلم الوجه . والحق سبحانه يوجه سؤالا لهؤلاء : و أكفرتم بعد إيمانكم ۽ أو كأن هذا أمر يُفاجيء من كان يعرف هؤلاء الناس في الدنيا ؛ فقد رأوهم في الدنيا بيض الوجوه ، ولكن يرونهم يوم القيامة وعلى وجوههم غبرة سوداء وترهفهم قترة ، فيقولون لهم : وأكفرتم بعد إيمانكم ۽ ؟ . وكان ذلك هو سمة من يكفر بعد الإيمان . هذه هي مستهم وعلامتهم في الأخرة أي ما الذي صبركم إلى هذا اللون ؟ إنه الكفر بعد الإيمان .

فمن هم الذين كفروا بعد الإيمان؟

هذا يعنى أن الإيمان قد صبق ثم طرأ على الإيمان كفر ، وماتوا على ذلك الكفر ، وهذا قول يتطبق على الذين ارتدوا عن الإسلام مثل ابن الأسلت وغبره ، وهؤلاء كفروا بعد الإيمان . أو يكون « أكفرتم بعد إيمانكم » يجملنا نقول : البعدية هنا لابد أن يكون لها قبلية : ألم يأخذ الله على خلقه عهدا في عالم الذر حين استخرجهم من ظهر آدم ؟ وقال سبحانه :

﴿ أَلَسْتُ بِرَيْكُمُّ قَالُواْ بَلَنَ ﴾

(من الآية ١٧٢ سورة الأعراف)

( سورة إبراهيم )

إنه إقرار إيمانى موجود في عالم الذَّر ، فمن جاء في الواقع لينقض هذه المسألة فقد كفر بعد إيمان . أو أكفرتم بعد إيمانكم بمحمد ، بعد أن جاءتكم به البشارات التي

## 

عرفتموها ، وقرأتموها فى التوراة والإنجيل ، وقد تأكدتم أنه قادم لا محالة ، وأنه رسول هذه الأمة وخاتم الرسل ، وانطبق عليكم قول الحق :

## ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُوا بِهِ ۗ . فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ ﴾

(من الآية ٨٩ سورة البقرة)

إذن فهذا القول ، إما أن يكون في المرتدين ، وإما أن يكون الكفر في واقع الدنيا. بعد الإيمان في عالم الذر عندما أخذ الله العهد على الناس جميعا ، أو يكون الكفر بعد الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت به البشارة في النوراة والإنجيل ، أو يكون ذلك من أهل الأهواء الذين أخذوا الدين وجعلوه شيعا ، كالفرق التي خرجت عن الإسلام ، وهي تدعى الانساب إليه كالبهائية والقاديانية وغيرها . إن الآية تحتمل كل هذا ، وعندما نمعن النظر إلى النص القرآني نجده يستوعب كل هذه . المعان .

وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه أورد فقط: « أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » وهذا قول يختص بالكفار فقط يذوقون العذاب بسبب الكفر ، وذلك يعنى أن المؤمن بإيمانه سينال ثواب عمله . يقول تعالى :

# هِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْنَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَغِي رَحْمَةِ ٱللَّهِهُمُ اللَّهِ هُمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْبَيْفُ وَاللَّهِ هُمُّ اللَّهِ هُمُّ اللَّهُ وَاللَّهِ هُمُّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

ولنلاحظ دائها أن الله حين يبين جزاءً لمؤمن على إيمانه وطاعته فسبحانه يقول مرة :

﴿ أُوْلَنَهِكَ أَحْدَبُ ٱلْجَنَّةِ مُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

(من الآية ٤٢ سورة الأعراف)

## 

ومرة أخرى يقول :

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ مَامُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ ء نَسَلُهُ طِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنَّهُ وَقَصْلٍ وَيَهْلِيهِم إِلَيْهِ صِرْطًا مُسْتَقِياً ﴿ ﴾

( سورة النساء )

ما الفرق بين الاثنين؟ إن الناس فى العبادة صنفان : منهم من يعبد الله ويريد نعيم الجنة ، فيعطيه الله الجنة جزاء لعبادته وتعمله الصالح . وآخر يعبد الله ؛ لأن الله يستحق العبادة ولا تمر الجنة على باله ، وهذا ينال ذات الرحمة ، إنه ينال لقاء وجه الله .

وما الفرق بين الجنة والرحمة ؟ إن الجنة نحلوقة لله ، فهى باقية بإبقاء الله لها ، ولكن الرحمة باقية ببقاء الله ، وهذا ضمان كاف ، فمن يرى الله فيه حسن العبادة لذاته ـسبحانهـ يضعه الله فى الرحمة .

وقلنا من قبل : إن هناك جنة من الجنات اسمها وعليّون ، ليس فيها متمة من المتع النى سمعنا عنها فى الجنة ، كلحم الطير وغير ذلك ، وليس فيها إلا أن ترى الله . ومادام العبد لا يأكل عن جوع فى الأخوة ، فيا الأفضل له ، جنة المتع ، أو متعة رؤية وجه الله ؟

أتتمتع بالنعمة أم بالمنعم ؟ لا جدال أن التمتع برؤية المنعم أرقى وأسمى من التمتع بالنعمة الأحرى . والدقة الأدائية في القرآن توضع لنا أن الرحمة تكتنف هؤلاء العباد الصالحين ، وتحيط بهم ، إنهم ظرف للرحمة وداخلون فيها فلا تمسهم الرحمة فقط ، ولكن تحيط بهم ، وهم خالدون فيها ، ويؤكدها الحق بظرفية جديدة بقوله: هم فيها خالدون ، فكان هناك رحمة يُدخل فيها العباد ، ثم يطمئننا على أنها لا تنزع منا أبدا . ف و فيها ، الثانية للخلود ، وفي ، الأولى للدخول في الرحمة .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه:

#### (報題) **(201-10-400-400-40**) TYY

# الله عَلَىٰهُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ اللهِ عَلَىٰهُ اللهِ عَلَىٰهُ اللهُ ال

إن آيات الله هي حججه وبراهينه وجزاءاته ، فمن اسود وجهه يوم القيامة نال المذاب ، ومن ابيض وجهه نال الرحمة وهو فيها خالد و تلك آيات الله نتلوها عليك يالحق ع ، فها الذي يجعل إنسانا لا يخبر بالحق ؟ لابد أن هناك داعيا عند ذلك الإنسان ، فلإنّ الحق يُعبه ، فهو يخبر بغير الحق . لكن هل هناك ما يتعب الخالق ؟ لا ؛ فسبحانه وتعالى منزه عن ذلك وعن كل نقص أو عيب إذن فلابد ألا يقول إلا الحق ، فلا شيء خارج عن ملكه بعد ذلك . يقول سبحانه : و وما الله يريد ظلها للمالين ع . إنه سبحانه ينفي الظلم عن نفسه كها قال :

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّتِمِ ٱلْعَبِيدِ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة فصلت)

والحق لا يريد الظلم على إطلاقه ، من نفسه ومنكم أنتم أيها العباد . وكيف يأتى الظلم ؟ إن مظاهر الظلم هي ـ كها نعرف ـ أن تأخذ إنسانا بغير جرم . . هذا ظلم ، أو أن تعاقب إنسانا فوق الجرم . . هذا ظلم . أو ألا تعطى إنسانا مستوى إحسانه . . هذا ظلم . وماذا يفعل من يقوم بالظلم ؟ إنه يريد أن يعود الأمر بالنفع له ، فإن كان يريد أخذ إنسان بغير جرم فهو يفعل ذلك ليروى حقدا وغلا في نفسه ، وقد يلفق الإنسان جرما ؛ لأنه يرى أن هذا الإنسان قد يهدده في أى مصلحة من المصالح ، وهو يعلم انحرافه فيها ، فيعتقله مثلا ، أو يضعه في السجن حتى المصالحة .

إذن لا يمكن أن يذهب إنسان عن الحق إلى الظلم إلا وهو يريد أن يجقق منفعة أو يدفع عن نفسه ضررا ، والله لن يحقق لذاته منفعة بظلم ، أو يدفع ضررا يقع من خلقه عليه ؛ إنه منزه عن ذلك ؛ فهو القاهر فوق عباده . والحديث القدسي يقول : و يا عبادي إنى حرمت الشلم على نفسي . وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ه\(^1).

(١) رواه أحمد في المسند، ورواه مسلم في البر.

#### فينونة التغفيات

#### 0170700+00+00+00+00+00+0

والظالم من البشر جاهل . لماذا ؟ لأنه قَرِّى الذى ظلمه ، ولم يضعفه ، فالظالم ليظلم ليضعف الظلوم أمامه ، فنقول له : أنت غيى ، قليل الذكاء ؛ لأنك قويته على نفسك وفعلت عكس ما تريد . ولنوضح ذلك ـ ولله المثل الأعلى ـ نحن جميعا عيال الله ، سننتقل إلى دائرة حياتنا اليومية وترى عيالنا ، إن الواحد منا عندما يكون له أولاد ، وجاء ولد من الأولاد وظلم أخاه فَقلَبُ الوالد يكون مع المظلوم ، ويحاول الوالد أن يترضّى ابنه المظلوم . إذن قالولد الظالم ضر أخاه ضررا يناسب طفولته ، وكاعل حقيقة تقويته لأخيه .

ومادمنا جميعا عيال الله فياذا يفعل الله حين يرى سبحانه واحدا من خلقه يظلم آخر من خلقه ؟ لا بد أن الحق سيشمل المظلوم برعايته ، وهكذا يقوى الظالم المظلوم ، والظالم بذلك يعلن عن غبائه ، فلو كان ذكيا ، لما ظلم ، ولضن على عدوه أن يظلمه ، ولقال : إنه لا يستأهل أن أظلمه ؛ لأنه عن طريق ظلمي له سيمطيه الله مكافأة كبرى ، وهي أن يجعله في كنفه ورعايته مباشرة .

وقد نجد واحدا يظلم من أجل نفع عاجل ، ويسى هذا الإنسان أنه لن يشرد أبدا عن خلقه . ونقول لمثل هذا الإنسان : أنت لن تشرد عن خلقك ، ولكنك شردت من المخلوق وداريت نفسك ، وحاولت أن تحقق النفع العاجل لنفسك ، لكن الحالق قيوم لا تأخله سنة ولا نوم . وكأن الحق سبحانه يطمئتنا بأن ننام ملء جفوننا لأنه سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم .

وما الله يريد ظليا للمالمين، لأن الظلم لا ينشأ إلا عن إرادة نفعية بغير حق، أو
 إرادة الضمرر بغير جرم، والله غنى عن ذلك؛ ولذلك نجد الحق يؤكد غناه عن
 الحلق وأنه مالك للكون كله فيقول:

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَدُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِلَى ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُورُ ۞ ﴾ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ ﴾

إنه مالك الملك ، كل شيء له وبه وملكه ، وإليه يُرجع كل أمر . ونحن نعلم أن القرآن الكريم قد نزل من عند الله بقراءات متعددة وقد ورد وفي بعضها ( تَرجِعُ الأمور ) بفتح التاء بالبناء للفاعل ، وفي قراءة أخرى : « ترجع الأمور ، بضم التاء بالبناء للمفعول ، وكذلك ( ترجعون ) تأتى أيضا بضم التاء وفتحها ، وكلها \_ كيا قلنا \_ قراءات من عند الله .

وعندما يقول الحتى: ( و إليه ترجعون ) بفتح الناء فمعنى ذلك أننا نمود إليه غتارين ؛ لأن المؤمن يُحبُّ ويرغب أنْ يصل إلى الآخرة ، لأن عمله طيب في الدنيا ، فكانه يجرى ويسارع إلى الآخرة ، ومرة يقول تعالى : ( و إليه تُرجَعون ) بضم الناء . وهذا ينطبق على الكافر أو العاصى . إنَّ كُلاً منها يحاول ألا يذهب إلى الآخرة ، لكن المسألة ليست بإرادته ، إنه مقهور على العودة إلى الآخرة ولذلك نجد التعبير القرآنى :

## ﴿ يَوْمُ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِجَهَنَّمَ دَعًّا ١٠٠٠ ﴾

(سورة الطور)

هناك من يدفعهم إلى النار دفعا . وفي حياتنا ـ ولله المثل الأعلى ـ نجد الشرطى يمسك بالمجرم من ملابسه ويدفعه إلى السجن . . ذلك هو الدع . وهكذا يكون قول الحق : دوإليه ترجَعون ، بضم الناء وفتح الجيم ، أى أنه مدفوع بقوة قاهرة إلى النهاية . أما المؤمن الواثق فهو يهرول إلى آخرته مشتاقا لوجه ربه .

وعندما تقرأ و وإلى الله تُرجع الأمور » . قد يقول قائل : ومتى خوجت الأمور منه حتى ترجع إليه ؟ ونقول : حين خلق الله الدنيا ، خلقها بقهر تسخيرى لنفع الإنسان ، وجعل فيها أشياء بالأسباب ، فإن فعل الإنسان السبب فإنه يأخد المسبب بفتح الباء المشددة ، فالشمس تشرق علينا جميعا ، والضوء والدفء والحرارة ، هى - بأمر الله ـ للمؤمن والكافر معا ، ولم يصدر الله لها أمرا أن تختص المؤمن وحده ، إنما يمر على المؤمن والكافر ، وكذلك ، براياها ، والهواء لا يمر على المؤمن والكافر ، وكذلك .

إذن ففي الكون أشياء تسخيرية ، وهي التي لا تدخل فيها طاقة الإنسان ، وهناك

#### المنتفال المنتاب

### @17V0@@#@@#@@#@@#@@#@@#@

أشياء سببية ، فإن فعلت السبب يأت لك المسبب ، والله قد جعل الأسباب للمؤمن والكافر . وعندما يُملُك الله بعض الخلق أسباب الخلق فهو القيوم فوق الجميع ، لكن فى الآخرة ، فلا أسباب ولا مسببات ؛ ولذلك يكون الأمر له وحده ، اقرأوا جيدا :

## ﴿ لِمَنِ المُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَارِ ﴾

(من الآية ١٦ سورة غافر)

إنّ في الدنيا أناسا - بإرادة الله - غلك أسبابا ، وغلك عبيدا ، وغلك سلطانا ؛ لأن الدنيا هي دنيا الأسباب . أما في الأخرة فلا مجال لذلك . لقد بدأت الدنيا بأسبها بنّه منه ، ورجعت منه إليه و لمن الملك اليوم لله الواحد الفهار ، ومن يعتز بالقوة لانها بالسببية نقول له : كن أسير السببية لوكنت تستطيع . ومن يعتز بالقوة لانها ـ ظاهرا ـ سبب للحركة ، نقول له : احتفظ بقوتك إن كنت قادرا . ومن يعتز بالملك نقول له : لتحتفظ باك لوكنت تستطيع . ولا أحد بقادر على أنْ يحتفظ بأى شيء ، فكل شيء مرده إلى الله ، وإن كان في ظاهر الأمر أن بعض الأشياء لك الأن ، وفي الأخرة لله يكون كل أمر ، ويرجع إليه كل شيء ، لقد بدأت به ، ورقول الحق بعد ذلك :

﴿ لَنُهُمُ هَٰيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ وَالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنصَرِوثُوْمِتُونَ وَلَقَّةٍ وَلَوَ مَامَنَ أَهْلُ الْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مَّ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَلْسِقُونَ ۞ ﴾

هذه الخيرية لها مواصفات وعناصر : « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

وتؤمنون بالله ». فإن تخلف عنصر من هذه العناصر ، انحلت عنكم الخبرية ، فالخبرية لكم بأشياء هي : أمر بالمعروف . نهى عن المنكر . إيمان بالله .

وساعة تسمع كلمة ( معروف ) و ( منكر ) فإنك تجد أن اللفظ موضوع في المعنى الصحيح ، ف د ( المعروف ) هو ما يتعارف الناس عليه ويتفاخرون به ، ويسُرُّ كل إنسان أن يعرفه الأخرون عنه ، و و المنكر ) هو الذي ينكره الناس ويخجلون منه ، فمظاهر الخير يجب كل إنسان أن يعرفها الأخرون عنه ، ومظاهر الشر ينكرها كل أنسان .

إن مظاهر الخير محبوبة ومحمودة حتى عند المنحرف، ومظاهر المنكر مذمومة ومكروهة حتى عند المنحرف. فاللص نفسه عندما يوجد في مجلس لا يعرفه فيه أحد، ويسمع أن فلانًا قد سرق فإنه يعلن استنكاره لفعل اللص، إنه أمر منكر، حتى وإن كان هو يفعله. وهكذا تعرف أن ( المعروف » وه المنكر » مخضمان لتقدير الفطرة . والفطرة السليمة تأتى للأمور الخيرة ، وتجعلها متعارفا عليها بين الناس ، وتنكر الفطرة السليمة الأمور المنكرة ، حتى ممن يفعلها .

ويورد الله مسألة الإيمان بالله من بعد الأمر بالمعروف والنهى المنكر ، لماذا ؟ لأنه من الجائز أن يوجد إنسان له صفات الأرعية والإنسانية ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويصنع الحير ، ويقدم الصدقات ، ويقيم مؤسسات رعاية للمحتاجين والعاجزين سواء كانت صحية أو اقتصادية ، لكنه يفعل ذلك من زاوية نفسه الإنسانية ، لا من زاوية منهج الله ، فيكون كل ما فعله حابطا ولا يُعترفُ له بشيء الأنه لم يفعل ذلك في إطار الإيمان بالله ، ولذلك فلا تظن أن الذي يصنع الحير دون إيمان بالله له أجر عند الله ؛ فالله يجازى من كان على الإيمان به ، وأن يكون الله في بال العبد ساعة يصنع الحير . فمن صنع خيرا من أجل الشهامة والإنسانية والجاء بالمركز والسمعة فإنه يتال جزاءه عن عمل له ، ومادام قد صنع ذلك من أجل أن يقال عنه ذلك فقد قبل ، وهو ما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله :

د إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأى به فعرفه نعمه فعرفها
 فقال: ما عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت . قال: كذبت ،

#### 

ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل ، ثم أمر به نسحب . ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرّفه نعمه فعرفها فقال : ما عملت فيها قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن ، قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم ، وقرأت القرآن ليقال : قارىء فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار ، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرّفها قال : فما تركت في سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقتُ فيها . قال : كذبت ولكنك ثقد قيل ، ثم أمر فسحب على وجهه شم ألقى في النار ع(۱) .

إنه ينال جزاء عمله من قول الناسى ، لكن الله يجازى في الأخوة من كان الله في باله ساعة أن عمل . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمَنْ أَحْسُنُ قَدُولًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَن أَحْسُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ ﴿

إن المؤمن يفعل العمل الصالح ، ويعلن أنه يفعل ذلك لأنه من المسلمين ، إنه لا يفعل الخير ، لأنه شيوعي ، أو وجودى ، أو إنسان الخ ، فمها صنع إنسان من الخير ، وترك الاعتراف بالله فخيانة الكفر نفسد كل عمل . لأنه جحد وأنكر خالقه وكفر به ، والذي يعمل خيرا من أجل أحدٍ فلينل من هذا الأحد جزاء هذا العمل .

وهنا فى هذه الآية ، أمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر ، وإيمان بالله . ولكن ما الذى يجعلهم لا يؤمنون بالله وإن عملوا معروفا ؟ إنه حرصهم على الجاه الزائف ، فائم الجاء الإسلام ، ظن أهل الجاه فى الديانات الأخرى أن الإسلام ميسلبهم الجاه والسلطة والمكانة والمنافع التى كانوا يحصلون عليها ، وكان من حماقة بعضهم أن باعوا الجنة على الأرض وخافوا على المركز والجاه والمنافع ، وكان ذلك من قلة الفطنة ، فالحق يقول :

﴿ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَنْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّمْ مَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْرُهُمُ الْفَنْبِ عُونَ

(من الآية ١١٠ سورة آل عمران)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه .

## 母**──◆──◆──◆──◆──**↓\\\\

فلو آمنوا لظل هم الجاه والسلطة في ضوء الإيمان بالله ، فلا تجارة بالدين ، وكانوا سيحصلون على أجرهم مرتين ، أجر في الدنيا ، وأجر في الآخرة ، أو أجر على إيمانهم بنبيهم ، وأجر آخر لإيمانهم برسول الله ، ولكن هل معنى هذا القول أن أهل الكتاب لم يؤمنوا ؟ لا ، إن بعضهم قد آمن ، فالحق سبحانه وتعالى يؤرخ لهم تأريخا حقيقيا فيقول سبحانه : « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » وكان القياس أن يأتى وصف بعضهم بالإيمان ، وأن يكون غيرهم من أبناء ملتهم كافرين ، لأن الإيمان يقابله الكفر ، لكن الحق يحدد المعنى المناسب لفعلهم فيقول : « وأكثرهم الفاسقون » .

إنه الحق سبحانه وتعالى الذى يتكلم فيورد كل كلمة بمنتهى الدقة ، فهناك فرق بين أن تكفر وليس عندك مقدمات الإيمان وأدلته ، وأن تكفر وأنت تعرف مقدمات الإيمان كقراءة التوراة والإنجيل .

لقد قرأ أهل الكتاب التوراة والإنجيل ورأوا الآيات البينات وعرفوا البشارات ؛ لذلك فهم عندما كفروا برسول الله ، فسقوا أيضا مع الكفر . إن الذين كفروا برسول الله من أهل الكتاب هم فاسقون حتى في كفرهم ، لأن مقتضى معرفتهم للبشارات والآيات أن يعلنوا الإيمان برسالة رسول الله ، فالواحد منهم ليس كافرا عاديا ، بل هو فاسق حتى في الكفر ؛ لأنه عرف الحق ، ثم خرج وفسق عنه .

ومادام الحتى قد قال : و منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ، إذن ماذا يفعل المؤمن منهم مع الفاسق ؟ سيتربص الفاسقون وهم الأكثرية فى اليهودية والنصرانية بالأقلية المؤمنة ليوقعوا بهم الأذى والضرر ، ويقول الحق سبحانه :

﴿ لَن يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذَكَ فَإِن يُقَدِّلُوكُمُ لَن يُضَدِّلُوكُمُ فَي لَوْكُمُ الْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُتُصَرُّونَ ﴿ فَي الْمُعَلِّرُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّرُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّرُونَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### 011/400+00+00+00+00+00+0

لكن الحق سبحانه يطمئن هذه الأقلية من أضرار الأكثرية بهم فيقول : و لن يضروكم إلا أذى ٤ . أى يا أيتها الأقلية التى آمنت من أهل الكتاب - مثل عبدالله بن سلام الذى أسلم وترك اليهودية - إياكم أن نظنوا أن الأكثرية الفاسقة قادرة على إنزال العذابيكم ؛ فالحق - سبحانه - يعلن أن محاولة الأكثرية لإنزال الفرر بالأقلية التى آمنت منهم لن يتجاوز الأذى .

### ما هو الضرر؟ وما هو الأذى؟

إن الأذى هو الحدث الذى يؤلم ساعة وقوعه ثم ينتهى ، أما الضرر فهر أذى يؤلم وقت وقوعه ، وتكون له آثار من بعد ذلك ، فعندما يصفع الإنسان إنسانا آخر صفعة بسيطة فالصفعة البسيطة تؤلم ، وألمها يذهب مباشرة ، لكن إن كانت الصفعة قوية وتتسبب فى كدمات وتورم فهذا هو الضرر . إذن فالأذى يؤلم ساعة يُباشر الفعل فقط ، وقد يكون الأذى بالكلمة كالاستهزاء ، فالفاسق قد يستهزىء بالذى آمن ، فينطق بكلمة الكفر أو الشجر ، هذه الكلمة ليس لها ضرر فى ذات المؤمن ولكنها تؤذى سمعه . إن الحق سبحانه يطمئن المؤمنين على أن أهل الكفر لن يضروا المؤمنين على أن أهل الكفر لن يضروا المؤمنين إلا أذى ، وهذا أقصى ما فى استطاعتهم ، وليس لهذا الأذى أثر .

إذن فقول الحق: ولن يضروكم إلا أذى ، يعنى أنهم لن يستطيعوا أن ينالوا منكم أبدا اللّهم إلا الاستهزاء أو الغمز واللمز ، أو إشارة بحركة تؤذى شعور المؤمن ، أو تمجد الكفر ، وتعظمه أو بنطق كلمة عهر أو فجر لا يوافق عليها الدين ، هذا أقصى ما يستطيعه أهل الفسق ، وهم لا يملكون الضرر لأهل الإيمان . وبعد ذلك نرى أن واقع الأمر قد سار على هذا المنوال مع الدعوة المحمدية ومع جنود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد أطلقها الله كلمة : ولن يضروكم إلا أذى ، فصارت الكلمة قانونا . فقد وقعت الوقائع بين جند رسول الله وأهل الفسق ، وثبت أم الما الفسق ، وثبت أهل المنسق لم يستطيعوا ضرر أهل الإيمان إلا أذى .

إن التاريخ بحمل لنا ما حدث لهم جميعا ، لقد هزمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبعد هذا أرادوا أن يرتفعوا عن الأذى إلى الضرر الحقيقى فلم يحتهم الله ؟ لأن الحق يقول : و وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ، ثم لا ينصرون » ، فإن أراد أهل القسق أن يُصَمَّدوا الأذى للمؤمنين ليوقعوا ضررا حقيقيا ، فإن الكافرين يولون الادبار أمام المؤمنين ، فهزيتهم أمر لا مناص منه . ونحن نعرف في اللغة أن هناك ما نسعيه و الشرط » وما نسعيه و الجواب » فد و إن » حرف شرط تجزم فعل الشرط وجوابه فإن كان الفعل من الأفعال الحسة فإنّنا نحذف النون ، ولذلك نجد القول الحق : و وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار » .

إن «يقاتلوكم» فعل شرط محذوفة منه النون ، و«يولوكم الأدبار» أصلها يولونكم الأدبار . وهي جواب شرط حذفت منه النون ، وعندما يأتى العطف بعد ذلك ، فهل يكون بالرفع أو بالجزم ؟ إن العادة أن يكون العطف بالجزم !! لكن الحق يعطف بالرفع فيأتى قوله : « ثم لا يُنصرون » . إنها كسرة إغرابيَّة تجعل الذهن العربي يلتفت إلى أن هناك أمرا جللا ، لأن المتكلم هو الله سبحانه . كيف جامت « النون » ؟

هنا نقف وقفة قُلنطق الآية ككلام البشر: إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا. وهذا القول يكون تأريخا لمحركة واحدة ، لكن ما الذى سوف يحدث من بعد ذلك ؟ ماذا يحدث عندما يقاتل المؤمنون أهل الكفر والفسق ؟ وتكون الإجابة هي : «ثم لا ينصرون » إن هذا القول الحكيم يحمل قضية بعيدة عن الشرط والجزاء ، إنها حكم من الله على أهل الفسق بأنهم لا يُنصرون أبدا سواء أقاتلوا أم لم يقاتلوا إنها قضية ثابتة منفصلة ، وليست معطوفة على الشرط ، فعلة عدم النصر ، ليست القتال ، ولكنها الكفر .

وإذا دققنا الفهم فى العبارة حروفا ـ بعد أن دققنا فيها الفهم جملا ـ لوجدنا معنى جديدا ، فقد يظن إنسان أن القول كان يفترض أن يتأتى على نحو مغاير ، هو « يولوكم الأدبار فلا ينصرون » لأن الذى يأتى بعد الـ « فاء » يعطى أنهم لا ينتصرون عليكم فى بداية عهدكم ، وهذا ما تفيده الفاء لأنها للترتيب والتعقيب . لكن الحق أورد حرف « ثم » وهو يفيد التراخى ، وهذا يعنى أنهم لا ينتصرون عليكم أيها

#### فيؤزؤ التغيبات

#### 017/100+00+00+00+00+00+0

المؤمنون حتى لواستعدوا بعد فترة لمعركة يُرَدُّونَ بها على توليهم الأدبار . إنه حكم تأبيدى ، لأن • ثم » تأن للتعقيب مع التراخى ، والفاء تأنى للتعقيب المباشر بدون تراخ . ولذلك فعندما نقرأ القرآن نجد وضع الفاء كالأتى :

﴿ ثُمَّ أَمَاتُهُ فَأَقْبَرُهُ ﴿ ١

(سورة عبس)

لأن دخول القبر يكون بعد الموت مباشرة ، وبعدها يقول الحق :

﴿ مُمَّ إِذَا شَآءَ أَنْشَرَهُ ١٠٠٠ ﴾

( سورة عبس )

فإذا كان هناك تعقيب بعد مدّة زمنية فالحق يأتى بـ وثم ، وإذا كان هناك تعقيب فورى بلا مدّة يأتى بـ وثم ، ، وإذا كان هناك تعقيب فورى بلا مدّة يأتى الحق به ، والتعقيب فى الآية التى نتناولها يأتى بعد و ثم ، ، وكان هذا حكم مستمر من الحق بأن أهل الفسق لن ينتصروا على أهل الإيمان ، ولو بعد انتهاء المعركة القائمة الآن بينهم ، إنها هزيمة بحكم نهائى ، هذا هو القول الفصل : و ثم لا يُنصرون » وهو أشد وقما عما لو جاء و لا ينتصرون » لماذا ؟ لأن من المكفن ألا ينتصر ون » لماذا ؟ لأن من المكفن ألا ينتصر ون لا بذواتهم ، ولكن الإيضاح يؤكد أنهم ـ أهل الكفر ـ لا ينتصرون لا بذواتهم ، ولا يُنصرون بغيرهم أيضا .

إن ( ثم لا ينصرون ) قضية دائمة فليست المسألة مقصورة على عهد رسول الله فقط ، ولكنها ستظل إلى أبد الأبدين .

ومن السطحية في الفهم أن نقول : إن الآية كانت تتطلب أن يكون القول « ثم لا ينصروا » لأن الاعراب يقتضى ذلك . لكن المعنى اللائق بالمتكلم وهو الحق سبحانه وتعالى الذي يعطى الضبان والاطمئنان للأمة المسلمة أمام حصومها لابد أن يقول : « ثم لا ينصرون » وهي أكثر دقة حتى من « لا ينتصرون » لأن « ينتصرون » فيها ملخيلية الأسباب منهم ، أما « ثم لا ينصرون » فهي تعنى أن لا نصر لهم أبداً ، حتى وان تعصب لاهل الفسق قوم غيرهم وحاولوا أن ينصروهم فلن يستطيعوا ذلك .

فإن رأيتم \_أيها المسلمون ـ نصرا للكافرين عليكم منهم أو بتعصب قوم لهم

فاعلموا أنكم دخلتم معهم على غير منهج الله . وقد يأتى إنسان ويقول : كيف ينتصر علينا اليهود ونحن مسلمون ؟ ونقول : هل نحن نتبع الآن منهج وروح الإسلام ؟ وماذا عندنا من الإسلام ومن الإيمان ؟ هل تحسب نفسك على ربك أثناء هزيمتك ؟ وهل دخلت معركتك كمعركة إسلامية ؟

لا ، لقد انتبهنا إلى كل شيء إلا الإسلام . قدمنا الانتهاء لعصبية وقومية وعرقية على الإيمان فكيف نطلب نصرا من الله ؟ لا يحق لنا أن نطلب نصرة لله إلا إذا دخلنا المعركة ونحن من جند الله . والهزيمة تحدث عندما لا نكون جنداً لله ؛ لأن الله ضمن النصر والغلبة لجنوده فقال :

﴿ وَإِنَّا جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْغَلِّبُونَ ١٠٠

( سورة الصافات)

فإذا لم نغلب فتأكدوا أننا لسنا من جنود الله . . ويقول الحق من بعد ذلك .

﴿ وَحَبْلِ مِنَ اللّهِ اللّهِ أَلَا أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلّا مِعَبْلِ مِّنَ اللّهَ وَحَبْلِ مِنَ النّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ وَضُرِ بَتْ عَلَيْهُمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ مِثَايَنتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا قَكَانُوا يَعْتَدُونَ اللّهَ الْمَارِدَةِ اللّهِ ﴿ فَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

ونحن نستخدم كلمة د ضرب ، في النقود ، عندما نقول : ضرب هذا الجنيه في مصر ، ومعنى ذلك أن الصانع يقوم بصنع قالبٍ من مادة أكثر صلابة ، من المادة التي يصنع منها النقد ويرسم فيها الحفريات التي تبزّر الكتابة والصور على وجهى الجنيه ،

#### 的課制數益

### @17AT @@+@@+@@+@@+@@

ثم يصب المادة في ذلك القالب ، وتخضع للقالب فتبرز الكتابة والصور ، ولا تتابي المادة على القالب . كان و ضُرب ؛ معناها و ألزم ؛ بالبناء للمجهول فيهها ، وكان المادة المصنوعة تَلْزُمُ القالبَ الذي تصب فيه ولا تتابي عليه ولا يمكن أن تتشكل إلاً به .

إذن فالضرب معناه الإلزام والقسر على الفعل . وعندما يقول الحقى : وضربت عليهم الذلة » أى لزمتهم الذلة لا يستطيعون الانفكاك عنها أبدا ، كيا لا يستطيع المحدن المضروب نقدا أن ينفك عن القالب الذى صك عليه ، وكأن الذلة قية ضربت عليهم ، وقالب لهم ، وقول الحق : وأبنيا ثقفوا » تفيد أنهم أذلاء أينها وجدوا في أى مكان . ولكن هناك استثناء لذلك ، ما هو ؟

إنه قول الحق : « إلا بحبل من الله وحيل من الناس » إنهم لا يعانون من الذلة في حالة وجد عهدٍ من الله أو عهد من أناس أقوياء أن يقدموا لهم الحياية . فلما كانوا في عهد الله أولا وعهد رسوله ساعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأعطاهم العهد ، فكانوا آمنين ، ولما خانوا العهد ، ولم يُوفوا به ؛ ماذا حدث ؟ ضُرَبت عليهم الذلة مرة أخرى .

إذن لقد كانوا فى عهد الله آمنين لكنهم خانوا العهد ، وانقطع حبل الله عنهم ، فهبجوا الهيجة التى عرفناها ونزل بهم ما نزل ، وهو ما حدث لبنى قينقاع ولبنى النضير وبنى قريظة وبهود خيبر .

إذن فهم قبل ذلك كانوا في عهد مع الله . وأنتم تعرفون أن رسول الله صلى الله علي عليه وسلم أول ما ترك المدينة بني المسجد وعقد العهد بينه وبين اليهود وعاشوا في اطمئنان إلى أن خانوا العهد ، فضربت عليهم الذلة . وطردوا من المدينة ، كما يقول الحق : « ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس » .

لقد أخذوا العهد من الله من خلال من له الولاية على الناس ، فالرسول في عهده كان قائيا على أمر المسلمين ، وكذلك يكون الأمر معهم في ظل القائمين على أمر الإسلام ، ويحدث هذا عندما تسير الأمور بمنهج الإسلام .

أما عن حبل الناس فذلك لأنهم لا يملكون أى عزة ذاتية ، إنهم دائها في ذلة إلا أن يبتغوا العزة من جانب عهد وحبل من الله ، أو من جانب حماية من الناس . ونحن نراهم على هذا الحال في حياتنا الماصرة ، لابد لهم من العيش في كنف أحد ؛ لذلك فعندما حاربنا وإسرائيل ، في حرب أكتوبر ، انتصرنا عليهم إلى أن تدخلت أمريكا بثقلها العسكرى . فقال رئيس الدولة المصرى : ولا جُلَدٌ لى أن أحارب أمريكا ، .

إذن لو كانت الحرب بيننا وبينهم فقط لانتهت قوتهم ؛ فهم بلا عزة ذاتية ، وتكون لهم عزة لو كانوا في جانب حبل من الله ، أو حبل من الناس . يقول الحق سبحانه عنهم من بعد ذلك : « وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ، ولنا أن نلاحظ أن الذلة لها استئناء ، فهم ينالون العزة لو كانوا بجانب حبل من الله أو حبل من الله أو حبل من الله أو خبر من الناس ، أما المسكنة ، فلا استئناء فيها ، وقد قال الحتى عنهم في موضع آخر في القرآن الكريم :

## ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَا اللَّهِ ﴾

(من الآية ٦١ سورة البقرة)

لأن المسكنة أمر ذاتى في النفس ، إنهم مساكين بأمر من الله ، أما المذلة فقد يأتى لهم من ينصرهم ويقف بجانبهم ؛ فالذلة أمر من خارج ، أما المسكنة فهى فى ذاتيتهم ، وعندما تكون المسكنة ذاتية ، فلا إنقاذ لهم منها ؛ لأنه لا حبل من الناس يعصمهم من أثارها . ويقول الحق : « وباءوا بغضب من الله ) وهل رأى أحد منا غضبا أكبر من أن الحق قد قطعهم في الأرض ؟ ونتراً قول الله :

﴿ وَقَطَّعْنَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَكُ ﴾

(من الآية ١٦٨ سورة الأعراف)

المكان الوحيد الذى آواهم فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجزيرة العربية فى يثرب ، واستقروا قليلا ، وصارت لهم سيادة علمية ؛ لأنهم أهل كتاب ، وصارت لهم سيادة اقتصادية ، وكذلك سيادة حربية ، وهذا المكان الذى أواهم من الشتات فى الأرض هو المكان نفسه الذى تمردوا عليه . لقد كان السبب الذى من أجلا قد جاءوا إلى يثرب هو ما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة ؛ ففى التوراة ،

## ○ / 1 / v · ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ ○ + ○ ○ ○ + ○ ○ ○ + ○ ○ ○ + ○ ○ ○ + ○ ○ ○ + ○ ○ ○ + ○ ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○

جاء ما يفيد أن نبيا سيأتى فى هذا المكان ولابد أن يتبعوه كالميثاق الذى قلنا عليه من قبل :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَتَى النَّبِيْ لَمَا ءَاتَبَتُكُمْ مِن كِتَنْبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُرْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَكُمُ لَتُوْمِنُ بِهِ، وَلَنَسُمرُهُ فَالَ ءَأَتْرَزُمُ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُ، إِصْرِى قَالُواۤ أَقْرَرَنَا قَالَ مَاشَهُ وَإِنّا مَعَكُمْ مِنَ السَّهِدِينَ ۞ ﴾

( سورة آل عمران)

وهذا المبناق يقضى بأن يتولى الرسل بلاغ الأمم التى بُعِيثوا إليها ، وأن يُبلغ أهلُ اللها اللهاء وأن يُبلغ أهلُ الإيمان القادمين من بعدهم بأن هناك رسولا قادما من عند الله بالمهج الكامل . - واليهود ــ لم يأتوا إلى يثرب إلا على أمل أن يتلقفوا النبي المنتظر ليؤمنوا به ، ومن بعد ذلك يكونون حربا على الكافرين بالله ، لكن ما الذلى حدث ؟ إنه سبحانه يخبرنا بما حدث منهم في قوله :

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ ۦ ﴾

(من الآية ٨٩ سورة البقرة)

فهاذا بعد أن باءوا بغضب من الله . وبعد أن ختم الله قالبهم بالمسكنة ؟ وما السبب؟ تكون الإجابة من الحتى سبحانه : «ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ۽ لقد أرسل الله لهم آيات عجبية ولكنهم كفروا بها ، تلك الآيات التي جامنا ذكر منها في قوله الحتى :

﴿ وَظَلَّمْنَا عَلَيْكُ ٱلغَمَامَ وَأَرْلَنَا عَلَيْكُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلَوْنَ كُولُ مِن طَيِّلِتِ مَارَزَقَنكُم ﴾ (من الآية ٧٥ سروة الجذة)

كثير من الآيات أرسلها الحق لبني إسرائيل، منها ما جاء في قوله الحق:

﴿ رَإِذَ أَخَذَنَا مِنْفَكُرُ وَرَفَعَنَا فَوَقَكُ الطُّورَ خُنُواْ مَاءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُواْ مَافِي لَمَّلَكُرْ يَتَقُونَ ۞ ﴾

( سورة البقرة )

ولكنهم تولوا عن الإيمان وأمامهم ضرب موسى عليه السلام الحجر بالعصا فانفجرت منه عيون المياه ليشربوا .

﴿ وَإِذِ اَسْتَسْقَ مُوسَى لِقُومِهِ قُقُلْنَا أَشْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَّرُ فَانَفَجَرَتْ مِنْهُ ٱنْنَاعَشْرَة عَيَّنَا ۚ قَدْ عَلَمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ﴾

(من الآية ٦٠ سورة البقرة)

وبرغم ذلك فقد قاموا بقتل الأنبياء بغير حق. وادعوا الكذب على أنبيائهم وقتلوهم ، وفي شأنهم يقول الحق: وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » كَانَ العصيانُ سبباً لأن تُضرب عليهم الذلة ، وأن يبوءوا بغضب من الله ، وأن تُضرب عليهم المسكنة ، وكل ذلك ناشىء من فعلهم . وهناك فرق بين أن يبدأهم الله بفعل ، وبين أن يعاقبهم الله بفعل ، وبين أن يعاقبهم الله بفعل ، وبين

﴿ فَيَظُلِدٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا مَرَّمَنَا ظَلْبِهُ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتَ كُمُمْ وَيَصَدِّهِمْ عَن سَهِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۞ ﴾

( سورة النساء)

لقد حرم الله عليهم الطيبات بظلم منهم لأنفسهم ، لأن معنى تحريم الطيبات أن الله حرمهم متمة في طيب ، وذلك لأنهم استحلوا متمة في غير طيب ؛ لأن مرادات الشارع تأتى على عكس مرادات الخارجين عن أمر الشارع . وكما قلنا من قبل : إنَّ المحتان وتعالى يؤرخ للحق وللواقع ولا يشملهم كلهم بحديث بجمعهم جميعا ، فقد كان منهم أناس تراودهم فكرة الإيمان بالرسول ، وفكرة الإيمان بالقرآن ، ومنهم من آمن فعلا ؛ لذلك كان من عدل الله أن يفصل بين الذين يفكرون في الإيمان والمصرين على الكفر . لذلك يقول سبحانه :

وَ لَيْسُواسَوَآءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَبِ أُمَّةً فَآيِمةً يَتَلُونَ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

### 

وهذا ما حدث بالفعل ، لكن أى آيات لله كانوا يتلونها ؟ إنها الآيات المهيمنة ، آيات القرآن ولماذا يقول الحق : ووهم يسجدون » وهل هناك قراءة للقرآن ساعة السجود ؟ حتى نعرف تفسير ذلك لابد لنا أن نعرف أن اليهود لا يصلون العتمة ، أي الهبلاء قل اللي ، وحتى يعطيهم الله السمة الإسلامية قال عنهم : ويسجدون » ويُعرِّفهم بأنهم يقيمون صلاة المسلمين ، وماداموا يصلون صلوات المسلمين ويسجدون ، إذن فهم مسلمون أو نفهم من قوله : ووهم يصلون صلوات المسلمة عنوان الخضوع ، والسجود أقوى سيات الحضوع في يسجدون » أن الصلاة عنوان الخضوع ، والسجود أقوى سيات الحضوع في المسلاة . وماداموا يصلون فلا بدأنهم يتلون آيات الله آثاء الليل وهم يؤدون الصلاة المسلمة عنوان المسلاة عنوان المسلاة ، ومناداموا يصلون أن مرحسن العبادة في الإسلام ، ومن السنن الممرونة قراءة القرآن ليلا ، وصلاة التهجد ، وهذه في مدارج العملية الإيمانية التي يدخل بها الإنسان إلى مقام الإحسان .

ود آناء ، جمع و إن ، مثلها مثل و أمعاء ، جمع و معى » . ود الآناء ، هي مجموع الأوقات في الليل ، وليست في وإن ، واحد . فهناك مؤمن يقرأ القرآن في وقت من الليل ، ومؤمن آخر يقرأ القرآن في وقت آخر ، وكان المؤمنين يقطعون الليل في قراءة للقرآن ، والذي يدخل مع ربه في مقام الإحسان ، فهو لا يصل فقط صلاة العتمة وهي ستأخذ و إن ، واحدا ، أي وقتا واحدا ، ولكنه عندما يصل في آناه الليل فغلك دليل على أنه يكرر الصلاة ، وزاد عن المفترض عليه ، ومادام قد زاد عن المفترض ، فهو لا يكتفى بتلاوة القرآن لأنه يريد أن يدخل في مقام الإحسان ، أي أنه وجد ربه أهلا لأن يصل له أكثر مما افترض عليه ، كانه قد قال لنفسه : أنت كلفتني يارب بخمس صلوات لكنك يارب تستحق أكثر من ذلك وكان هذا البعض من أهل الكتاب لم يكتفوا بإعلان الإيمان بالإسلام فقط ، ولكنهم دخلوا بثقلهم ، فصلوا آناء الليل . وأحبوا أن ينطبق عليهم قول الله تعالى :

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّلِتِ وَعُمُونِ ﴿ وَاخِذِينَ مَا وَانَّهُمْ رَبُّهُمُّ إِنَّهُمْ كَاتُواْ فَبْلَ ذَلِكَ تُحْسِنِنَ ﴿ ﴾

( سورة الذاريات )

ما معنى ﴿ محسن ﴾ ؟ إنها وصف للإنسان الذي آمن بربه فعبَد الله بأكثر مما افترض

تعبدنا الله بخمس صلوات فنزيدها لتصل إلى عشرين مُثَلًا ، ونحن تعبدنا الله بصيام شهر في العام ومنا من يصوم في كل شهر عددا من الأيام .

العام ومنا من يصوم في كل شهر عددا من الأيام .

وتعبدنا بالزكاة بالنصاب ، ومنا من يزيد على النصاب ، وتعبدنا سبحانه بالحج مرة ، ومنا من يزيد عدد مرات الحج . فحين يريد العبد أن يدخل في مقام الإحسان فيابه هو أداء عبادات من جنس ما تعبده الله به ؛ فالعبد لا يخترع أو يقترح العبادة التي يعبد بها الله ، ولكنه يزيد فيها افترضه الله . وهؤلاء الذين آمنوا بالله من أهل الكتاب ويتحدث عنهم القرآن ، لقد دخلوا بثقلهم في الإسلام فصلوا آناء الليل وقرءوا انقرآن ، ودخلوا مقام الإحسان ، وأرادوا أن يطبقوا القول الحق :

﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٠

( سورة الذاريات)

أى أيهم ماداموا قد صلوا في الليل ، وقليلا ما هجموا فلا بد أيهم قد أدوا الصلاة في آناء كثيرة من الليل . ونحن حين ندخل في مقام الإحسان ونصل في الليل ، ونحن حين ندخل في مقام الإحسان ونصل في الليل ، ونحن بن المنهاء فلا يفصلنا شيء عنهاءوننظر فنجد نجوما لامعة تحت السياء الدنيا ، وأهل السياء ينظرون للأرض فيجدون مثليا نجد من النجوم المتلألئة اللامعة في الأرض ، ويسألون عنها فيقال لهم : إنها البيوت التي يصلي أهلها آناء الليل وهم ستعفرون ، وهل فرض الله على خلقه بأن يصلوا مضات هؤلاء : « وبالأسحار هم يستغفرون ، وهل فرض الله على خلقه بأن يصلوا آناء الليل فلا يجعمون إلا قليلا من الليل ؟ لا ، ولكن من يريد أن يدخل في مقام الإحسان ، فهو يفعل ذلك . أما المسلم العادى فيكتفي بصلاة العشاء ، وعندما يأتى الصبح فهو يؤدى الفريضة . لكن من يدخل في مقام الإحسان فقليلا من الليل المجم . وينطبق عليه القول الحق :

﴿ إِنَّ الْمُثَقِّنِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُمِرُن ﴿ وَاخِذِينَ مَا وَانَهُمْ رَبُّمَمٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ تُحْسِنِنَ ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ النِّسِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَإِلَّا أَخَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَقِ أَمْوَلِهِمْ حَقِّ لِلسَّالِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ ﴾

( سورة الذاريات )

وهذه دقة البيان القرآنى التى توضع مقام الإحسان ، فيكون فى مالهم حق للسائل والمحروم ، وليس هناك قدر معلوم للمإل الذى يخرج ، لأن المقام هنا مقام الإحسان الذى يعلو مقام الإيمان ، ومقام الإيمان ـ كها نعرف ـ قد جاء ذكره فى قوله الحق :

﴿ وَالَّذِينَ فِي الْمُؤلِمِ مَنَّ مَعُلُومٌ ﴿ لَلسَّآبِلِ وَالْمَعْرُومِ ۞ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَعْرِم الدّينِ ۞ ﴾ ( سودة العدرج )

قالإنسان في مقام الإيمان قد يقيد الإخراج من ماله بحدود الزكاة أو فوقها قلبلا ، لكن في مقام الإحسان فلا حدود لما يخرج من المال . وهكذا نعرف أن أهل الكتاب ليسوا سواء ؛ فمنهم من دخل الإسلام من باب الإحسان ، فقال فيهم الحق : ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون » ، وكأن الحق بهذا الاستثناء الواضح . يؤكد لنا أننا لا يصح أن نظن أن أهم الكتاب جميعهم هم الذين جاء فيهم قوله : وذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » لا ؛ فأهل الكتاب ليسوا سواء ، ولذلك لا يكون حكم الله منسجبا عليهم جميعا ، فمن أهل الكتاب جماعة قائمة بتلاوة القرآن آناء الليل وهم يسجدون ، إنهم أمة قائمة ، وكلمة «قائم » هي ضد «قاعد» ، والقعود غير الجلوس ، فالجلوس يكون عن الاضطجاع فيقال : كان مضطجعا فيجلس .

لكن عندما نقول: وكان قائيا، فإننا نقول فقعد، فالقعود يكون بعد القيام. والقعود في الصلاة مربع، أما القيام فهو غير مربع، ونحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف في الصلاة حتى تتورم قدماه؛ لأن الثقل كله على القدمين، ولكن عندما نقعد فنحن نوزع الثقل على جلة أعضاء الجسم. وعندما القدمين، ولكن عندما نقعد فنحن نوزع الثقل على جلة أعضاء الجسم، وعندما المقادمة ونمعني ذلك أنهم أخذوا أمانة أداء الفروض بكل إخلاص، وكانوا يؤدون الصلاة باستدامة وخشوع. ويستمر الحق في وصفهم في الآية التالية:

## بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَكِرِعُوكَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۖ ﴿

وهم بالإيمان بالله واليوم الآخر ، وبالأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، إنما يتصفون بالصفات التي أوردها الله صفة لخير أمة أخرجت للناس وهى أمة محمد صلى الله عليه وسلم . لقد دخل هذا البعض من أهل الكتاب بثقلهم ـ ومن أول الأمر ـ في مقام الإحسان ، وماداموا قد دخلوا في مقام الإحسان فهم بحق كانوا مستشرفين لظهور النبي الجديد . ويمجرد أن جاء النبي الجديد تلقفوا الحيط وآمنوا برسالته ، وصاروا من خير أمة أخرجت للناس . ويكمل الحق سبحانه صفاتهم بقوله : «ويسارعون في الحيرات » وهذا كمثل قوله سبحانه وتعالى في حق المؤمنين :

﴿ وَسَادِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن دَّبِكُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَٰتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتُ السَّنَّقِيزَتِ ۞ ﴾

ر سورة آل عمران)

ونحن نعرف أن هناك فرقا بين « السرعة » و« العجلة » فـ« السرعة » و« العجلة » يلتقيان في تقليل الزمن بالنسبة للحدث ، ومثال ذلك أن يقطع إنسان المسافة من مكان إلى مكان في زمن معين، والذي يسرع في قطع المسافة هو الذي يستغرق من الزمن أقل وقت ممكن ولكن هناك اختلاف بين السرعة والعجلة ، وأول خلاف بينها يتضح في المقابل ، فمقابل السرعة الإبطاء ، ويقال : فلان أسرع ، وعلان أبطأ ومقابل ومقابل السرعة مدوحة مدوحة مدوحة الإبطاء » هو « الأناة » فيقال : فلان ثاني في اتخاذ قراره ، فالسرعة ممدوحة مدوحة بلاح ؟ لأن السرعة هي التقدم فيها ينبغي التقدم فيه ، والعجلة هي التقدم فيها لا ينبغي التقدم فيه ، والعجلة الندامة ، وفي التأل

﴿ وَسَادِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ ﴾

#### 0174100+00+00+00+00+00+0

وهو صبحانه : هنا يقول و ويسارعون في الخيرات ، أى كلها لمحت لهم بارقة في الحير فهم يسرعون إليها ، أى أنهم يتقدمون فيها ينبغى التقدم فيه ، إنهم يعلمون أن الحير فهم يسرعون إليها ، أى أنهم يتقدمون فيها ينبغى التقدم و والحركة تقتضى متحركا ، الإسراع إلى الحير حدث ، وكل حدث يقتضى حركة ، والحركة تقتضى حياة ، فا الذى يضمن للإنسان أن تظل له حياة ، لذلك يجب أن تسرع إلى الخيرات ، وسيدنا عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه وأرضاه كان ينام القيلولة ، وكان حاجبه يمنع الناس من إيقاظ الحليفة ، فجاء ابن عمر بن عبدالعزيز وقال للحاجب :

أريد أن أدخل على أمير المؤمنين الساعة ، فمنعه الحاجب قائلا: إنها ساعة يستريح فيها وهو لا يستريح من الليل أو النهار إلا فيها ، فدعه ليستريح ، وسمع سيدنا عمر بن عبدالعزيز الضجة ، فسأل الحاجب . قال الحاجب: إنه ابنك ، ويريد أن يدخل عليك وأنا أطالبه ألا يدخل حتى تستريح . قال عمر بن عبدالعزيز للحاجب: دعه يدخل . فلها دخل الابن على أبيه ، قال الابن : يا أي بلغنى أنك ستخرج ضبعة كذا لتقفها في سبيل الله . قال عمر بن عبدالعزيز ؛ أفعل إن شاء الله . غدا نبرمها . قال الابن عمل الله عمر بن عبدالعزيز ؛ فقال عمر بن عبدالعزيز عبدالعزيز عبد على الحيد بن عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالعزيز وهو يبكى : الحمد الله الذي جعل من أولادى من يعينى على الخير .

لقد أراد الابن من أبيه أن يسارع إلى الخير، فهادامت هبة الحير قد هبّت عليه فعلى الإنسان أن يأخذ بها ؛ لأن الإنسان لا يدرى أغيار الأحداث فى نفسه ، لذلك فعليه أن يسارع إلى اقتناص هبة الحير ، وها هو ذا ابن عمر بن عبدالعزيز يعين والده على الحبناء لكننا فى زماننا قد نجد من الابناء من يطلب الحجر على أبيه إن فكر الاب فى فعل الحجر، متناسين قول الحق : « ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين » .

وهنا يبرز سؤال هو: لأى عمل هم صالحون؟

والإجابة تقتضى قليلا من التأمل . إننا نقول في حياتنا : « إن فلانا رجل صالح » ومقابله « رجل طالح » . والإنسان صالح للمخلافة ، فقد جعل الله آدم وذريته خلفاء في الأرض ، والرجل الصالح يرى الشيء الصالح في ذاته فيترك هذا الشيء على ما هو عليه أو يزيده صلاحا . أما الرجل الطالح أو المفسد فهو يأتي إلى الشيء الصالح فيفسده ، ولا يفعل صلاحا .

#### 00+00+00+00+00+00+011110

إن الرجل ـ على سبيل المثال ـ قد يجد بئرا يأخذ منه الناس الماء ، فإن لم يكن من أهل العزم فإنه يرتكه على حاله . وإن كان طالحا فقد يردم البئر بالتراب . أما إن كان الرجل من أهل الصلاح والعزم فهو يجاول أن يبدع فى خدمة الناس التى تستقى من البئر ، فيفكر ليبنى خزانا عاليا ويسحب الماء من البئر بآلة رافعة ، ويخرج من الحزان أنابيب ويمدها إلى البيوت ، فيأخذ الناس المياه وهم فى المنازل ، إن هذا الرجل قد استخدم فكره فى زيادة صلاح البئر .

إذن فكلمة و رجل صالح ، تعنى أنه صالح لأن يكون خليفة فى الأرض وصالح لاستعيار الأرض أى أن يجعلها عامرة ، فيترك الصالح فى ذاته ، أو يزيده صلاحا ، ويحاول أن يصلح أى أمر غير صالح . الرجل الصالح عندما يعمل فهو يجاول أن يجعل عمله عن عمى علم ، فلا يقدم على العمل الذى يعطى سطحية نفع ثم يسبب الضرر من بعد ذلك .

ومثال ذلك حين اخترعوا المبيدات الحشرية ظنوا أنهم تغلبوا على الأفات فى الزراعة ، لكنهم لم يعرفوا أنهم قد أضروا بالزراعة وبالبيئة أكثر بما أفادوا ، لذلك عادوا يقولون : لا تستعملوا هذه المبيدات ؛ لأنها ذات أضرار جمة ؟ ولهذا لابد أن يكون كل عمل قائها على قواعد علمية سليمة ، ولنقرأ قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقْفُ مَالِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَتَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا رَبِي ﴾ (سورة الإسراه)

وقوله سبحانه :

( سورة الإسراء )

﴿ قُلْ مَلْ نَنْبِيُّكُمُ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۞ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَبَوْةِ الدُّنْيَا

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَّعًا ﴿ ﴾

(سورة الكهف)

إذن فقد أكرم الله من آمن من أهل الكتاب فوصفهم الوصف الحقيقى ، فهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ، ويؤمنون بالله واليوم الآخر ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويسارعون فى الخيرات ، ثم يحكم الحق عليهم حكما عاما بأنهم من الصالحين لعهارة الكون والحلافة فى الأرض .

## 與避避 ○\14r○○+○○+○○+○○+○○

ومن بعد ذلك يضيف الحق :

## 

إنه سبحانه يعطيهم الجزاء العادل ، وإن شيئا لا يضيع عنده وهو الحق ؛ فالحير الذى يفعلونه لن يجحد لهم أو يُستر عن الناس ؛ لانه سبحانه عليم بالمثقين ، فمن الجائز أن يصنح إنسان الاعمال ولا يراها أحد ، أما الحق فهو يرى كل عمل ، وهو الذى يملك حسن الجزاء . وبعد ذلك يعود الحق لتبيان حال الذين كفروا فيقول :

# ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا اَن تُنْنِى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَاَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ الللّهُ مِنْ أَنْ أَمْ اللّهُ مِنْ أَنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُوالْمُ مُنْ أَلْمُوالْمُ مُنْ أَلْمُ مُو

يظن الكافرون أن الأموال والأولاد قد تغنى من الله ، إنهم لا يحسنون التقدير ، فالأموال والأولاد هما من مظان الفتنة مصداقا لقوله تعالى :

﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَلُكُمُّ وَأُولَكُمُّ فِينَّةً وَأَنَّ اللَّهَ عِندُهُ أَجَّرٌ عَظِيمٌ ۞ ﴾

( سورة الأنفال)

ومادامت الأموال والأولاد فتنة فلا بد أن نفهم الأمر على حقيقته ؛ فالفتنة ليست مذمومة فى ذاتها ؛ لأن معناها اختبار وامتحان ، وقد يمر الإنسان بالفتنة ، وينجح .

#### 00+00+00+00+00+011110

كأن يكون عنده الأموال والأولاد ، وهم فتنة بالفعل فلا يغره المال بل إنه استعمله في الحير ، والأولاد لم يصيبوه بالفرور بل علمهم حمل منهج الله وجعلهم ينشأون على النهاذج السلوكية في الدين ، لذلك فساعة يسمع الإنسان أى أمر فيه فتنة فلا يظن أنها أمر سعى ء بل عليه أن يتذكر أن الفتنة هي اختبار وابتلاء وامتحان ، وعلى الإنسان أن ينجح مع هذه الفتنة ؛ فالفتنة إنما تضر من يخفق ويضعف عند مواجهتها . والكافرون لا ينجحون في فتنة الأموال والأولاد ، بل سوف يأتى يوم لا يكون فيه هذا المال ، ولا أولئك الأولاد ، وحتى إن ملكوا المال فلن يشتروا به في الاخرة شيئا ، وسيكون كل واحد من أولادهم مشغولا بنفسه ، مصداقا لقول الحق :

﴿ يَنَائِهَا النَّاسُ اتَّهُواْ رَبَّكُ وَاَخْشَوْاْ يَوْمُا لَا يَجْزِى وَالدُّعَن وَلَدِمِه وَلا مَوْلُودُ هُوَجَازٍ عَن وَالِدِمِه شَيْمًا ۚ إِنَّ وَعَدْ اللّهِ حَنَّى فَلا تَقْرَنْكُمُ الْحَيْزَةُ الدُّنِيَةُ اللَّهِ لَا يَعْرَنْكُم إِلَّهَ الفَرُودُ ۞ ﴾

( سورة لقيان )

إن كل امرىء له يوم القيامة شأن يلهيه عن الآخرين ، والكافرون في الدنيا مشخولون بأموالهم وأولادهم وعندما نتأمل قوله : « لن تغني عنهم » نجد أننا نقول : أغناه عن كذا أي جعله في استغناء فمن هو الذَّقي أذن ؟ الغني هو من تكون له ذاتية غير عتاجة إلى غيره ، فإن كان جائما فهو لا يأكل من يد الغير ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس الغني عن كثرة العرض ، ولكن الغني غنى النفيس »(١).

والمقصود بالعَرْض هو متاع الحياة الدنيا قلّ أو كثر ، ومتاع ، وعرض الدنيا كالماء المالح ، كلما شربت منه ازددت ظماً . إن الكافو من هؤلاء يجدع نفسه ويغشها ، ويغتر بالمال والأولاد وينسى أن الحياة تسير بأمر من يملك الملك كله ، إن الكافر يأخذ مسألة الحياة في غير موقعها ، فالغرور بالمال والأولاد في الحياة أمر خادع ، فالإنسان يستطيع أن يعيش الحياة بلا مال أو أولاد . ومن يغتر بالمال أو الأولاد في الحياة يأتى يوم القيامة ويجد أمواله وأولادة حسرة عليه ، لماذا ؟ لأنه كلما تذكر أن المال والأولاد أبعداه عما يؤهله لهذا الموقف فهو يعان من الأسي ويقع في الحسرة .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند، والبخاري، ومسلم، والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة.

## 0174000+00+00+00+00+00+0

ويقول الحق سبحانه عن هذا المفتر بالمال والأولاد وهو كافر بالله: ووأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، وهذا مصبر يليق بن يقم في خديمة نفسه بالمال أو الأولاد . وكيف يكون الإنسان صاحباً للنار ؟ لنعرف أولا معنى كلمة د الصاحب ، إن الصاحب هو الملازم ؛ فنحن نقول : فلان صاحب فلان أى ملازمه ، لكن من أين تبدأ الصحبة ؟ . إن الذي يبدأ الصحبة هو د فلان ، الأول ، لم فلان الثانى ، الذي يقبل الصحبة أو يوفضها ، وهذا أمر قد نعرفه وقد لا نعرفه ، وعن الصحبة مع النار نرى أن الإنسان يلوم نفسه ويؤنبها على أنه اختار النار وصاحبها .

ألسنا نرى فى الحياة إنسانا قد ارتكب ذنبا وأصابه ضرر، فيضرب نفسه ويقول: أنا الذى استأهل ما نزل بى وأستحقه، وكذلك الإنسان الكافر يجد نفسه يوم القيامة، وهو يدخل النار، ويقول لنفسه: أنا أستحق ما فعلته بنفسى ، وتقول النار لحظتها ردا على سؤال الحق لها:

## ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ الْمُنَكَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّرِيدٍ ﴿ ﴾

(سورة ق)

وفي الأخرة نرى أبعاض الإنسان الكافر وهي تبغض صاحبها ، فإذا كان للإنسان ولاية على أبعاضه في الدنيا ، وهي خاضمة لإرادته إلا أن هذه الأبعاض تأى يوم القيامة وصاحبها خاضع لإرادتها . إن الظالم يقول ليده في الدنيا ، و اضربي فلانا وشددى الصفعة » فلم تعصه يده في الدنيا ؛ لأن الله خلقها خاضعة لإرادته ، والظالم لنفسه بالكفر يأمر لسانه أن ينطق كلمة الكفر ، فلا يعصاه اللسان في الدنيا ، لماذا ؟ لأن أبعاضه خاضعة لإرادته في الحية الدنيا ، لكن ذلك الكافريائي يوم القيامة وتنعول عنه إرادته ، فتتحرر أبعاضه ، ولا تكون مرغمة على أن تفعل الأفعال التي لا ترتضيها ، وتتمرد الأبعاض على صاحبها ، وتشهد عليه . قد يقول قائل : ولكن الإبعاض هي التي تتعذب . نعم ، ولكنها تقبل العذاب تكفيرا عيا فعلت .

إذن فالصحبة تبدأ من الأبعاض للنار و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ع فإن رأينا كفارا يعملون خيرا في الدنيا فليحلر كل منا نفسه قائلا: إياك يا نفس أن

#### 

تنخدعى بذلك الخير . لماذا ؟ لأن الكافريعيش كفر القمة ، وكل عمل مع كفر القمة هو عمل حابط عندالله ، وإن كان غير حابط عند الناس . وبعد ذلك يقول الحق عن هؤلاء الكافرين :

إن الحق يصف ما ينفقه هؤلاء الكافرون فى أثناء الحياة الدنيا وهم بعيدون عن منهج الله إنه \_ سبحانه \_ يشبهه بريح فيها صر ، أى شدة ، فهادة « الصاد والراء » تدل على الشدة والضجة والصخب ، ومثال ذلك ما قاله الحق عن امرأة إبراهيم :

﴿ فَأَقْبَلَتِ آمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ١

(سورة الذاريات)

إنها أتت وجاءت بضجيج ؛ لأنها عجوز وعقيم ويستحيل عادة أن تلد . ومثل قوله الحق :

﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَمْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِبَةٍ ١

( سورة الحاقة )

والريح الصرصر هي التي تحمل الصقيع ولها صوت مسموع .

وقوله الحق : « كمثل ربح فيها صر » أى أن الربح جعلت البرد شائعا وشديدا ، فالبرد قد يكون فى منطقة لا ربح فيها ، ويظل باقيا فى منطقته تلك ، وعندما تأتى

الربيع فإنها تنقل هذا المبرد من مكان إلى مكان آخر ، فتتسع دائرة الضرر به . وماذا تفعل الربيح التي فيها شدة برد ؟ إنها تفعل الكوارث ، ويقول عنها الحق : «أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ، وساعة نسمع كلمة وحرث ، فنحن نعرف أنه المزرع ، وقد سهاه الله حرثًا ، ليعرف الإنسان إنه إن لم يحرث فلن يجصد ، يقول الحقر :

﴿ أَفَرَةَ يُنُّمُ مَا تَحْرُنُونَ ﴿ وَأَنْمُ تَزَرَعُونَهُۥ أَمْ نَعْنُ الزَّرِعُونَ ۞ لَوْ نَشَآهُ كَمَلْنَهُ

حُطَنُما فَظَلْتُمْ تَفَكَّمُونَ ١

( سورة الواقعة )

كأن الربح المارمة تنسد الحرث ، وهو العملية اللازمة للإنبات ؟ فالحرث إثارة للارض ، أى جعل الارض هشة لتنمو فيها الجدور البسيطة ، وتقوى على اختراقها ، وأخذ المذاء منها ، وهذه الجدور تستطيع ـ أيضا ـ من خلال هشاشة الارض المحروثة أن تأخذ الهواء اللازم للإنبات .

إن الحق سبحانه يريد أن يضرب لنا المثل وهو عن جماعة غير مؤمنين أنفقوا أموالهم في الحير ، لكن ذلك لا ينفعهم ولا جدوى منه . مصداقا لقوله تعالى : د كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ، وهكذا يكون مصير الإنفاق على نية غير مؤمنة ، كهيئة الحرث الذي هبت عليه ويح فيها صوت شديد مصحوب ببرد ، فالد و صر ، فيه الشدة والبرودة والعنف ، وحاتم الطائى كريم العرب يقول لعبده :

أوقد؛ فإن الليل ليل قر والريح ياغلام ريح صر عَلً يرى نارك من يجر (ن جليت ضيفا فأنت حر

إن هذا الرجل الكريم يطلق سراح العبد إذا ما هدى ضيفًا إلى منزل حاتم الطائى . « والليل القر » : هو الليل الشديد البرودة . وه الربح الصر » : هى

الربح الشديدة المصحوبة بالبرد . ونعرف فى قُرَانَا أن الصقيع ينزل على بعض المتروعات ، فيتلفها . ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه قد جاء بهذه الآية الكريمة بعد أن أوضح لنا فى الآية السابقة عليها أن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا ومصيرهم النار ، وهو سبحانه يدفع أى شبهة تطرأ على السامع ، وهى أن هذه الأموال التى أنفقها الكافرون لعمل الخير ، لن تغنى عنهم شيئا فى الآخرة ؛ لأيهم لا يملكونها . لماذا ؟

لأن العمل إنما يراد الثواب عليه ، والنية دائيا هي التي تحدد الهدف من كل حركة . . فهل كان في نية الكفار حين أنفقوا أموالهم في الخير الذي يعلمه الناس كالمساعدات ، وتفريج الكرب ، وإنشاء المستشفيات هل كان في بال هؤلاء الكفار ربَّ هذه النعم ، أو كانوا يعملونها طمعا في جاه الدنيا ، وتقدير التاريخ وذكر الإنسانية ؟

لاشك أنهم كانوا يعملونها للجاه ، أو للتاريخ ، أو للإنسانية ؛ لأنهم لا يؤمنون بما وراء ذلك ، فهم لا يؤمنون بوجود إله ، ولا يؤمنون بوجود يوم آخر يُحاسبون فيه على ما قدموا . وقلنا من قبل : إن الذي يعمل عملا فليطلب أجره ممن عمل له ، ومداموا قد عملوا للدنيا وذكرها ، وجاهها ، والفخر فيها ، فقد أعطتهم الدنيا كل شيء .

الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا ، وهو الذى يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومعنى المثل : أن يأتى إلى أمر معنوى قد يغيب عن بعض العقول فهمه ، فيشخصه وعمله بأمر حسى يعرفه الجميع ، ونحن نعرف أن المحسات هى أصل المعنويات فى الفهم . ونعرف أن الطفل أول ما تتفتح إدراكاته يدرك الشيء المحس أولا ، ثم بعد ذلك يكون من المحسات المعقولات .

فالطفل على سبيل المثال يرى نارا فيمسكها فتحرقه ، فيتكون عند الطفل اقتناع بأن النار محرقة ، ويتكون عند اقتناع بأن النار محرقة ، ويشرب الطفل عسلا ، فيجده حلوا ، فيتكون عنده اقتناع بأن العسل حلو الطعم ، ويأكل الطفل شيئا مرا كالحنظل ، فتتكون عنده قضية معلومة وهي أن هذا الشيء مر الطعم ، فكل المعلومات التي يعرفها الإنسان بوسائل

# 

إدراكه المتعددة إنما تأتى من الأمور المحسة أولا.

والأمور المحسة ـ كيا علمنا ـ وسائلها الحواس الخمس الظاهرة ، وهي : العين لترى ، والأذن لتسمع ، والأنف ليشم ، واللسان ليذوق ، والأنامل لتلمس ، وهكذا نعرف أن كل حاسة ظاهرة لها غاية في الإدراك . والإنسان يتمتع بحواس أخرى ندرك أغهالها ، ولكنا لا ندرك أجهزتها أو آلاتها .

مثال ذلك : حاسة البعد وهي أن يعرف الإنسان هل الشيء الذي يراه قريب منه أو بعيد عنه ? وكذلك حاسة الثقل فيحمل الإنسان الشيء فيعرف مدى ثقله ، إنه يدرك ذلك الثقل بحاسة غير الحواس الخسس الظاهرة ، هذه الحاسة هي حاسة الثقل يكتشف بها الإنسان أن شيئا أثقل من شيء آخر ؛ ذلك أن العضلات التي تحمل الشيء تعرف قدر الجهد المبدول في الحمل . وهناك حاسة أخرى غير ظاهرة هي حاسة ( البين ) فيمسك الإنسان القياش بأنامله ليعرف هل سمك هذا القياش أكبر من سمك قياش آخر ؟ ولمعرفة سمك الشيء لابد أن يكون واقعا بين لامسين . أذن فهناك حواس كثيرة تربي المعانى عندنا ؛ فكل الإدراكات بنت الحس ، ولذلك يقول الحق مسبحانه وتعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجُكُمْ مِنْ بِعُلُونِ أَمْهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُمُ ٱلسَّمَ وَالْأَبْصَرَ

( سورة النحل)

هذه هى الوسائل للإدراك ، وقد أورد سبحانه السمع والابصار أولا لأنها الوسيلتان الأساسيتان ، وأورد من بعد ذلك و الأفئدة ، وهى المختصة بالماني والقلبيات وغيرها ، فإذا أراد الله أن يضرب مثلا في أمر معنوى قد تختلف فيه العقول فهو سبحانه يأتى بأمر حسى تتفق فيه الحواس . ونعلم أن في اللغة أمرا اسمه « التشبيه » فعندما يجهل إنسان شيئا يقول لعلمه : شبه لى الأمر الذى أجهله بأمر أعرفه . والإنسان منا قد يسأل صاحبه : أتمرف فلانا ؟ فيقول الماصحب : لا أعرفه /فيقول الإنسان منا لصاحبه : إن فلانا الذى لا تعرفه الصاحب : إن فلانا الذى لا تعرفه يساوى فلانا في اللون . وهكذا ينتقل الإنسان من أمر

لا يعرفه إلى أمر يعرفه . والحق سبحانه يضرب لنا المثل بالأمور الحسية ، لنفهم الأمور المعنوية ، والله يوضح لنا أن الذين كفروا ساعة تكون لهم آلهة متعددة فملكاتهم تصاب بالاضطراب يقول \_سبحانه\_:

﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مَتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِ يَانِ مَثَلًا الخَمْدُ لَيُّ بَلْ أَكْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

(سورة الزمر)

إنه سبحانه يوضح لنا بالمثل الواضح مصير وحال رجل مملوك لعدد من الشركاء ، والمبيعة والشركاء الذين يملكون هذا العبد ليسوا متفقين ، بل بينهم نزاع وشقاق ، وبطبيعة الحال لابد أن يكون هذا العبد مرهقا ، وهكذا تكون قضية الشرك بالله ، إن العبد في مثل هذه الحالةيكون مُشتتًا وموزع النفس بين الذين يملكونه وهم متشاكسون ، أما قضية النوحيد فالحق يشبهها بالقول : « ورجلا سلم لرجل » .

وهكذا ينقلنا الحق سبحانه ـ رحمة بنا ـ من المعنى العقدى العالى إلى معنى محس من الجميع ، لنرى أن الرجل المملوك لسيد واحد يتلقى أوامره من واحد فقط ، وكذلك يريد الله فى هذه الآية أن يضرب مثلا لمن ينفق شيئا على غير نية إرضاء الله فى طاعته ، فمها أنفق هذا الإنسان فإن إنفاقه حابط . ونحن عندما نقراً أمثال القرآن الكريم علينا ألا نأخذ جزئية فقط ، لا ، لكن يجب أن نأخذ الجملة كلها لنفهم المثل كله كصورة مؤتلفة مثل ضرب الله لنا مثلا بالشركاء المتشاكسين الذين يملكون رجلا ، فعلينا إذن ألا نأخذ المثل بحرفيته ، ولكن نأخذ الأمر بمجموع المثل . مثال . مثال . مثال . مثال الحق سبحانه :

﴿ وَاضْرِبَ لَمُمْ مَثَلَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كَمَاءَ أَتْزَلْتُ مِنَ السَّمَاءَ فَاخْتَلَطَ بِهِ عَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ مَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّةُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴿ ﴾

( سورة الكهف)

فهل الحياة الدنيا كالماء ؟ لا ، ولكن قصة الحياة كلها ، تشبه القصة التى يضربها الحق كمثل ، الماء حين ينزل يختلط بالأرض ، وبعد ذلك تهتز ، فتعطى نباتا ، والنبات ينتج الزهر الجميل ، وبعد ذلك ينتهى إلى هشيم ، هكذا هى الدنيا فى

#### axy**co+co+co+co+c** axii錄

زخرفتها ؛ فالبداية مزهرة ، فيها نضارة وخضرة وبهجة ، ونهاية مؤلمة ومدمرة .

إذن فالحق سبحانه ينقل لنا معنى الحياة الدنيا ويشبهها بالازهار والنبات ونهايته أن يصبح هشيها تذروه الرياح ، وهو ما يقوله فى موضع آخر من القرآن الكريم .

﴿ فَجَعَلَننَهَا حَصِيدًا كَأَن لَرْ تَغَرَّى إِلْأَنسِ كَتَالِكَ نُقَصَلُ الْآيَكِ لِقَوْمٍ يَتَفَكُّرُونَ ﴾

(من الانه ٢٤ سورة يونس)

وعندما نمعن النظر في قوله الحق :

﴿ مَثْلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَ كَثَنَا رِيجِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتَ حَرْثَ قَوْمِ طَلُمُوا أَنفُسُهُمْ فَأَهْلَكُونَ ﴿ وَالْكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظَلِمُونَ ﴿ وَالْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظَلِمُونَ ﴿ وَالْمَالِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظَلِمُونَ ﴿ وَالْمَالِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظَلِمُونَ ﴿ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ فَأَهْلَكُنَّهُ مُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلُمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُنْ أَنفُسُهُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالَالَاللَّا الللَّهُ اللَّالَالْمُ اللَّالَالَاللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ ال

نجد فى هذه الآية د مشبها ، وه مشبها به ، ، المُشَبُّه هم القوم الذين ينفقون أموالهم بغير نية الله ، أى كافرون بالله ، والمُشَبُّه به : هو الزرع الذى أصابته الربح وفيها الصر ، والنتيجة أنه لا جدوى هنا ، ولا هناك .

ولماذا تصيب الربح حرث قوم ظلموا أنفسهم ، وهل لا تصيب الربح حرث قوم لم يظلموا أنفسهم ؟

إن الذين ظلموا أنفسهم تنزل بهم هذه الكارثة كعقوبة ، مثلهم في ذلك مثل أصحاب الجنة الذين يقول فيهم الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا بَكُونَتُهُمْ كَمَّا بَكُونَا أَصْحَبَ الْجَنَّةِ إِذَا أَشَمُوا لَيَشْرِشَهَا مُصْبِحِينَ ﴿
وَلَا يُسْتَنْنُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآمِتُ مِن رَّبِكَ وَمُمْ نَاجُمُونَ ﴿
فَالْمَبْحَتْ كَالْصَرِمِ ﴾

## ○○+○○+○○+○○+○○+○\v.r∈

لقد جزاهم الله بظلمهم ، ولكن ألا نرى رجلا لم يظلم نفسه وتصيب زراعته كارثة ؟ إننا نرى ذلك فى الحياة ، والرجل الذى لم يظلم نفسه وتصيب زراعته كارثة ، ويصبر على كارثته ، يأخذ الجزاء والثواب من الله ، ولعل الله قد أهلك بها مالا كانت الغفلة قد أدخلته فى ماله من طريق غير مشروع .

هكذا تكون الكارثة بالنسبة للمؤمن لها ثواب وجزاء ، أو تكون تطهيرا لليال . أما الذي ينفق على غير نية الله وهو كافر ، فلا ثواب له .

ويذيل الحق الآية بقوله و وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ع فهو سبحانه لم يظلمون ع فهو سبحانه لم يظلم الكافرين حين جعل نفقتهم بدون جدوى ولا حصيلة لها عنده ، ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم ، لأنهم أنفقوا النفقة على غير هيئة القبول ، وهم الذين صنعوا ذلك عندما ظلموا أنفسهم بالكفر فَحَبطت أعالهم ، وتلك هى عدالة الحق سبحانه وتعالى :

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَايَأْ لُونَكُمْ خَبَالَا وَدُّوا مَاعَنِثُمْ فَدَّبَدَتِ ٱلْبَغْضَاءَمِنَ أَفَرَهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ ٱكْبُرُّ قَدْبَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَتِّ إِن كُنتُمْ تَقْقِلُونَ ۞ ﴾

راجع أصله وخرّج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر.

حين يخاطب الله المؤمنين ويناديهم بقوله : وياأيها الذين آمنوا ، فلتعلم أن ما يجىء بعد ذلك هو تكليف من الحق سبحانه . فساعة ينادى الحق المؤمنين به ، فإنه ينادى ليكلف ، وهو سبحانه لا يكلف إلا من آمن به ، أما حين يدعو غير المؤمن به إلى رحاب الإيمان ، فإنه يثير فيه القدرة على التفكير ، فيقول له :

فكّر فى السماء، فكّر فى الأرض، فكّر فى مظاهر الكون، حتى تؤمن أن للكون إلها واحدا. فإذا آمن الإنسان بالإله الواحد، فإن الحق سبحانه وتعالى يقول له مادمت قد آمنت بالإله الواحد، فَنَلَقُ عن الإله الحكم.

إن الحق حين يقول: « ياأيها الذين آمنوا » فهو سبحانه يخاطب بالتكليف المؤمنين به ، وهو لا يكلف به « افعل » و« لا تفعل » إلا من آمن ، أما من لم يؤمن فيناديه الله ليدخل في حظيرة الإيجان: « ياأيها الناس اعبدوا ربكم » فإذا ما دخل الإنسان في حظيرة الإيجان فالحق سبحانه وتعالى يكرم هذا المؤمن بالتكليف به « افعل » وه لا تفعل » ومادام العبد قد آمن بالإله القادر الحكيم الحالق ، القيوم ، فليسمع من الإله ما يصلح حياته . ويجيء في بعض الأحيان ما ظاهره أن الله ينادى مؤمنا به ، شم يأمره بالإيان كقول الحق : ويأيها الذين آمنوا آمنوا » .

ويتسامل الإنسان كيف ينادى الله مؤمنا به ، ثم يأمره بالإيمان ؟ وهنا نرى أن المطلوب من كل مؤمن أن يؤدى أفعال الإيمان دائها ويضيف لها ليستمر ركب الإيمان قويا ، فالحق حين يطلب من المؤمن أمرًا مرجودا فيه ؛ فلنعلم أن الله يريد من المؤمن الاستدامة على هذا اللون من السلوك الذي يجه الله ، وكأن الحق حين يقول : و يأليها الذين آمنوا آمنوا ، إنما يجمل هذا القول الكريم أمرًا بالاستدامة على الإيمان ، لأن البشر من الأغيار . ونحن نعرف أن الله أفسح بالاختيار مجالا لقوم آمنوا فارتدوا ، فليس الأمر مجرد إعلان الإيمان ثم تنتهى المسألة ، لا ، إن المطلوب هو استدامة الإيمان .

وحين نقراً قول الحق : « يأايها الذين آمنوا » فلنفهم أن هناك تكليفا جديدا ، ومادام فى الأمر تكليف فعنصر الاختيار موجود ، إذن فحيثية كل حكم تكليفى من الله له مقدمة هى : « ياأيها الذين آمنوا » ولا تبحث أيها المؤمن فى علة الحكم ،

#### ~~+~~+~~+~~+~~+~~+~~+~~+~~+~~

وتسأل: لماذا كلفتنى يارب بهذا الأمر ؟ فليس من حقك أيها المؤمن أن تسأل: « لماذا » مادمت قد آمنت ؛ فالحق سبحانه لم يكلف إلا من آمن به ، فإذا كنت \_ أيها المؤمن \_ قد آمنت بأنه إله صادق قادر حكيم فأمن الله على نفسك ، ونفذ مطلوب الله بـ « افعل » و« لا تفعل » سواء فهمت العلة أم لم تفهمها . وسبق أن ضربنا المثل ومازلنا نكرره .

إن المريض الذي يشكو من سوء الهضم بعد تناول الطعام يفكر أن جهازه الهضمى مصاب بعلة ، ويفكر في اختيار الطبيب المالج ويختار طبيبا متخصصا في الجهاز الهضمى ، ويذهب إلى هذا الطبيب . وهنا يشهى عمل العقل بالنسبة للمريض ؛ فقد اختار طبيبا وقرر الذهاب إليه ، والطبيب يجرى الفحص الدقيق ، ويطلب التحاليل اللازمة إن احتاج الأمر ، ويشخص الداء ، ثم يكتب الدواء ، وحين يكتب الطبيب ؛ لن وحين يكتب الطبيب الدواء للمريض ، فإن المريض لا يصح أن يقول للطبيب ؛ وهكذا أخذ هذا الدواء إلا إذا أقتمتنى بحكمته . بل عليه أن يفذ كلام الطبيب ، وهكذا بعليم المريض الطبيب ، وكلاهما مساو للآخر في البشرية ، فكيف يكون أدب الإنسان مع خالقه ؟ إن كل عمل المقل عند المؤمن هو أن يؤمن بالله ، وبعد أن أمنت - أيها المؤمن - بالله حكيها ، فتَلَقّ عن الله الحكم ؛ لأنه مأمون على أن يوجهك لأنك أنت صنعته .

إن الحق يأمر المؤمن بالصلاة ، وعلى المؤمن أن يؤديها ، ولا يبحث عن علة الصلاة كأنها رياضة مثلا ، لا ، إن الأمر صادر من الحق بالصلاة ، وحين تصلى ، فإنك تلتفت إلى أن نفسك قد انشرحت بالصلاة وشعرت بالراحة ، فتقول لنفسك : ما أحلى راحة الإيمان ؛ هذه هي علة الحكم الإيماني . إن علة الحكم الإيماني يعرفها المؤمن بعد أن ينفذه ، ولذلك نجد الحق من فضل كرمه ، يقولنا لنا :

## ﴿ وَا نَّفُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّبُكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

(من الآية ٢٨٢ سورة البقرة)

فأنت ساعة أن تنقى الله فى الحكم ، يعطيك العلة ، ويعطيك راحة الإيمان ، إنك أيها العبد لا تسأل أولا عن الاقتناع بالعلة حتى تنفذ حكها لله ، لأن الحق

#### 

سبحانه قد يؤجل بعض حيثيات الأحكام لخلقه قرونا طويلة ، ومثال ذلك أننا ظللنا لا نعزف علة حكم من الأحكام لمدة أربعة عشر قرنا من الزمان مثل تحريم أكل لحم الحنزير ، فهل كان على العباد المؤمنين أن يؤجلوا أكل لحم الحنزير أربعة عشر قرنا إلى أن يمتلكوا معامل للتحليل حتى نعرف المضار التى فيه ؟ تلك المضار التى ثبتت معمليا . . لا .

إن العباد المؤمنين لم يؤجلوا تنفيذ الحكم ، ولكنهم نفذوه ، واكتشف أحفاد الأحفاد أن فيه ضررًا ، وهذا يدفعنا إلى تنفيذ كل حكم لا نعرف له علة ، إن هذا الحكم له حكمة عند الله قد لا يستطيع عقل الإنسان أن يفهمها ، ولكن ستأن أشياء توضح بعض الأحكام فيا لم يكن يعرفه الإنسان ، وتعطينا تلك الإيضاحات الثقة في كل حكم لا تعرف له علة ، وتصبح علة كل حكم هي : ويأتيا اللذين آمنوا » .

إن الحق جذا القول ينادى كل عبد من عباده : يا من آمنت بى إلها خذ منى هذا التكليف . ومثال ذلك ـ ولله المثل الأعلى ـ عندما يقول الطبيب ; يا من صدقت أن طبيب لمرضك خذ هذا الدواء وستشفى بإذن الله .

وعندما يزور الإنسان مريضا ويسأله : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ فالريض بجيب : لقد كتب الطبيب لى هذا الدواء ، فيا بالنا بننفيذ أحكام الله ؟ إنه بجب أن ننفذها لأن الله قالها ، ولذلك فالماقلون بعمق وجدية يختلفون عن مُدعى العقل بسطحية ، هؤلاء الماقلون الجادون يقولون : إن هذا العقل مطية يوصلك إلى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه . فكان العقل يوصلك إلى أن تؤمن بالله ، ولكنه لا يحشر نفسه فيا ليس له قدرة عليه .

إن الحق سبحانه في هذا التكليف القادم : وياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم » أى إنكم مادمتم قد آمنتم ، فعليكم الحفاظ على هذا الإيجان بأن تبعدوا عنه نزغ الشيطان وكيد الأعداء . إن نزغ الشيطان وكيد الأعداء إنما يأتي من البطانة التي تتداخل مع الإنسان .

ولنفهم كلمة « بطانة ، جيدا ، إن بطانة الرجل هم خاصته ، أي الناس الذين

#### 00+00+00+00+00+00+01/170

يصاحبهم ويجلسون معه ويعرفون أسراره ، وكلمة ( بطانة ، مأخوذة أيضا من بطانة الثوب ؛ فنحن عندما نمسك أى قطعة من ثياب نرى أن الثوب خشن ، ولذلك فالصانع يضع للثوب الحشن بطانة ناعمة ويختارها كذلك ؛ لأنها متصلة بالجسم ، والبطانة من الأصدقاء تدخل على الناس بالنعومة وتسميلهم وتستعبدهم . ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « الأنصار شعار ، والناس دثار »(1).

و والشعار عهو الثوب الذي يلامس شعر الجسد ، والنبي صلى الله عليه وسلم يُعلى من قيمة الذين استقبلوا الدعوة الإسلامية بمودة وحب . وهكذا نعرف أن كلمة و بطانة » مأخوذة - كها قلنا - من بطانة الثوب ، لأنها التي تلتحم بالجسم حتى تحميه ؛ فنحن نرتدى الصوف ليعطينا الدفء ، ونضع بينه وبين الجسم بطانة لنبعد عن الجسم خشونة الصوف ، ويسمون البطانة بالوليجة ، أي التي تدخل في حياة الناس ، وكل شر في الوجود من هذه البطانة .

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معصوم ومُوحَّى إليه وله من الصحابة ما يطمح أى عبد مؤمن أن يتخذه قدوة له ، هذا الرسول الكريم نجد بعضا من وصفه فى حوار بين سيدنا الحسين رضوان الله عليه و أبيه سيدنا على كرم الله وجهه قال الحسين :

ياأبي قل لى عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال على كرم الله وجهه:

كان رسول الله لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر . وفى الحديث : • كان رسول الله يكثر الذكر ،(٢٠) .

لماذا ؟ لأن الجلوس والقيام هو إبطال حركة بحركة ، فمن كان قائيا فقعد فقد أدى حركة هى القيام . وكان حركة هى القيام . وكان القيام . وكان جالسا فقام ، فقد أدى حركة هى القيام . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله فى كل حركة ، شاكرا نعمة الحالق عز وجل ، والإنسان منا يستطيع أن يسأل نفسه : كم عضلة يحركها الإنسان حتى يقعد أو يقوم ؟

 <sup>(</sup>١) رواه البخارى في المغازى ، ورواه مسلم في الزكاة ، ورواه ابن ماجه في المقدمة ، ورواه أحمد في مسئده .
 (٢) رواه النسائي في الجمعة .

## 014.400+00+00+00+00+00+0

إنها أعداد كبيرة من العضلات تتحرك لتوازن ارتفاع الجسم أو جلوسه ، وهى أعداد لا يعرفها الإنسان ، أعداد لا يعرفها الإنسان . أعداد لا يعرفها الإنسان القيام ، فإنه يقوم ، ويمجرد أن يجاول الإنسان القعود ، فيحرد أن يجاول الإنسان القعود ، فإنه يقعد ؟ إنك إذا رفعت يدك لا تعرف ما هى العضلات التي تتحرك لترفع البد ، وتلك إدارة عالية يقول عنها الشاعر :

## ووفيك انطوى العالم الأكبر،

كأن العالم الكبير قد انطوى وصار فى داخلك أنت . إنك إن أردت أن تنام فإنك 
تنام ، وتحب أن تقوم فتقوم . وبين لك الحق أن أوامرك لعضلاتك وتحكمك فى 
عملكة جسدك ، هى من تسخير الله ؛ تدرك ذلك حين تنظر حولك فنجد أنه سبحانه 
قد سلب أحدا غيرك القدرة على رفع الذراع . وإياك أن تظن أن الحركة قد واتتك 
لمجرد أن لك يدا ، لا ، إن غيرك قد تكون له يد ؛ ولكنه لا يستطيع أن يأمرها 
فتتحرك . وهكذا نعرف أن كل الإرادات فى النفس إنما تتحرك بتسخير الحق لما 
لحدة الانسان .

قال صلى الله عليه وسلم : وإذا استيقظ أحدكم فليقل:الحمد لله الذي ردّ علىّ روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره ١٧٠.

انه يُوجه الإنسان إلى ذكر خالقه عند كل قيام أو قعود ، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه عند كل انفعال بكل حركة من الحركات علينا أن نذكر الذى خلقنا وخلق فينا القدرة على الحركة .

وليسأل كل منا نفسه : كم حركة يتطلبها أمر من الإنسان بأن يجك ظهره مثلا ؟ إنه عدد غير معروف من الحركات . وهكذا علينا أن نحسن الأدب مع الله بأن نذكره فى كل حركة فهو الذى خلق كل إنسان منا صالحا لكل هذه القدرات .

<sup>(</sup>١) رواه ابن السني .

#### (無調整 **○○+○○+○○+○○+○○+○** \V·∧○

ونعود إلى وصف على كرم الله وجهه مجلسَ الرسول صلى الله عليه وسلم : كان لا يجلس ولا يقوم إلا عن ذكر .

ولتنبه إلى دقة الرسول فى النعامل مع البطانة من البشر ، فهاهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها . ويوطن المكان ، أى أن يخصص مكانا لفلان ليجلس فيه ، لقد كان الرسول يجلس حيث انتهى به المجلس ، وكذلك كان صحابته ، فلا أحد يجلس دائها بجانبه حتى لا يأخذ أحد من مكانته عند الرسول فرصة يتخيل معها الأخرون أنه صاحب حظوة ؛ فكلهم سواسية ونحن نرى فى عصرنا أن هناك من يتخذ لنفسه مكانا فى المسجد ، وهذا منهى عنه . فعن ابن عمرو رضى الله عنها قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كها يوطن البعره(١٠).

ويضيف على كرم الله وجهه فى وصف مجلس رسول الله : وكان إذا ذهب إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس ، ووكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ، . يعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك ٢٠٤ .

أهناك أدب أكثر من هذا ؟ إنه الرسول الكريم ، يجلس حيث ينتهى به المجلس ، لقد أراد أن يضرب لنا المثل حتى تتنوع اللقاءات ؛ فاليوم قد يجلس مؤمن بجانب مؤمن من مكان بعيد ، وغدا يجلس كلاهما بجانب اثنين جاء كل منها من مكان آخر ، وهكذا تتحقق اندماجية الإيمان بتنوع اللقاءات .

ويقول على كرم الله وجهه : وكان رسول الله يعطى كل جلسائه نصيبهم من مجلسه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه .

إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعطى نظرة لواحد ، فهو ينظر كذلك لكل

 <sup>(</sup> ١ ) رواه أحمد وأبو داود والنسائل في الصلاة والنبي عن نقرة الغراب أى تخفيف السجود بقد وضع الغراب منقاره ،
 وافتراش السبع : هو بسط اللمواعين في السجود وعلم وفعها ، وأن يوطن المكان : أي يلازمة قلا يصل في غيره .
 ( ٢ ) رواه الطيران .

## 01/1400+00+00+00+00+00+0

واحد فی مجلسه ، وإن تكلم كلمة إلى ناحية فهو يعطى كلمة أخوى إلى الناحية المقابلة ؛ وذلك حتى يعرف كل جليس للرسول أن المؤمنين سواسية ، وأنّه صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كافة ؛ وليس رسولا إلى قوم بعينهم ، وحتى يعرف كل واحد من جلسائه أنه يجلس إلى رسوله الذي بعثه الله إليه .

هكذا كان سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعطى القدوة للناس ، وحتى يعرف كل إنسان أن التحام الناس بعضهم ببعض ؛ قد يسبب لواحد استغلال الالتحام في غير صالح الإيمان .

لذلك يقول الحق سبحانه : ياأيها المؤمنون تنبهوا إلى أنكم فى معسكر من غير المؤمنين يقاتلكم ويعاند إيمانكم ، وهؤلاء لا يمكن أن يتركوكم على إيمانكم ، بل لابد أن يكيدوا لكم ، وهذا الكيد يتجل فى أنهم يدسون لكم أشياء ، وينفذون إليكم .

ونعرف جميعا أن الإسلام عندما جاء كان كثير عن آمن له ارتباطات بمن لم يسلم ؛ فهناك القرابة ، والصداقة ، والإلف القديم والجوار ، والأخوة من الرضاعة ، لذلك يحذر الحق من هذه المسائل ، فلا يقولن مؤمن:هذا قريبي ، أو هذا صديقي ، أو هذا حليفي ، أو هذا أخى من الرضاعة ، فالإسلام يجقق لكم أخوة إيمانية تفوق كل ذلك ، وهذا فإياكم أن تتخذوا أناسا يتداخلون معكم بالود ؛ لأن الشريائي من هذا المجال ، وإياكم أن تعتقدوا أن فجوة الإيمان والكفر بينكم ستذهب أو تضيق ؛ لأن الكفار لن يتورعوا أن يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من الألوان ، وهم ـ الكفار ـ لا يقصرون في هذا أبدا ، لذلك يأتي الأمر من الحق :

ياأيها الذين آمنوا ، احموا هذا الإيمان فلا تتداخلوا مع غير المؤمنين تداخلا يفسد عليكم أمور دينكم ؛ لانهم لن يهدأوا ، لماذا ؟ لأن حال هذه البطانة معكم سبكون كها يلى : « لا يألونكم خبالا » أى لا يقصرون أبدا فى الكيد لكم ، والخبال:هو الفساد للهيئة المدبرة للجسم وهو العقل ، ونحن نسمى اختلال العقل « خبلا » .

إن الحق يقول :

﴿ يَنَأَيُّ الَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَغَذُوا بِطَانَةً مِن دُونكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَاعَنتُمْ

## 00+00+00+00+00+00+01VI.C

قَدْ بَلَتِ الْبَغْضَآةَ مِنْ أَفْوَهِمْ وَمَا كُنْيَ صُدُورُهُمْ أَكَبُرُ قَدْ بَيْنَا لَكُرُ الْآيَكِ إِن كُنتُمْ تَفْقِلُونَ ﴿ ﴾

( سورة آل عمران)

فالمنهى عنه ليس أن تتخذ بطانة من المؤمنين ، ولكن المنهى عنه هو أن تتخذ بطانة من غير المؤمنين ؛ لأن المؤمن له إيمان يحرسه ، أما الكافر فليس له ما يحرسه ، والبطانة من غير المؤمنين لا تقصر فى لحظة واحدة فى أنها تريد للمؤمنين الحبال والفساد ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، بل إنهم يحبون العنت والمشقة للمؤمنين « ودوا ماعنتم » والحق سبحانه وتعالى لا يريد لنا العنت ، وفى هذا يقول سبحانه :

﴿ وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَشَكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

(من الآية ٢٢٠ سورة البقرة)

أى أنه سبحانه لو أراد ، لكلفكم بأمور كثيرة تحمل المشقة ، لكن الحق سبحانه يَسَر لكم أيها المؤمنون ، لكن أهل الكفر لا يودون إلا الخبال للمؤمنين ، ويجبون المشقة لهم .

ومن أين تنشأ المشقة ؟ إنك حين تكون مؤمنا فانت تقوم بما فرضه عليك الدين ، وهم يحاولون أن ينفخوا في المؤمن بغير ما يقتضيه هذا الدين ، فتتوزع نفس المؤمن ، وبهذا النفخ تنقسم ملكات المؤمن على نفسها ، وعندما تنقسم الملكات على نفسها ، وعندما تنقسم الملكات على نفسها فإن القلق والاضطراب يسيطران على الإنسان ، فالقلق والاضطراب ينشآن عندما لا تعيش الملكات النفسية في سلام وانسجام .

ونحن نرى ذلك فى المجتمعات التى وصلت إلى أرقى حياة اقتصادية وأمورهم المادية ميسرة كلها ، فالشيخوخة مُؤمَّنة ، وكذلك التأمينات الصحية والاجتهاعية ، ودخل الإنسان مرتفع ، لكنهم مع ذلك يعيشون فى تعب ، وترتفع بينهم نسبة الانتحار ، وينتشر بينهم الشذوذ ، والسبب وراء كل ذلك هو أن ملكاتهم النفسية غير منسجمة ، وسلام الملكات النفسية لا يتحقق إلا عندما يؤمن الإنسان ، ويطبق

## ○NYI ○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○

تعاليم ما يؤمن به . فالرجل - على سبيل المثال - حين ينظر إلى حلاله ، أى زوجته ، ينظر اليها براحة ويشعر باطمئنان ؛ لأن ملكاته النفسية منسجمة ، أما عندما تنجه عيناه إلى امرأة ليست زوجته ، فإنه يراقب كل من حوله حتى يعرف هل هناك من يواه أو لا ؟ وهل ضبطه أحد أو لا ؟ وعندما يضبطه أحد فهو يفزع وتتخبط ملكاته .

لذلك مجذر الحق سبحانه المؤمنين : إياكم من البطانة من غير المؤمنين ، لانهم لا يقصرون أبدا ولا يتركون جهدا من الجمهود إلا وهم يجاولون فيه أن يدخلوكم في مشقة . والمشقة إنحا تنشأ من أن الكافر بجاول أن يجذب المؤمن إلى الانحراف والاضطراب النفسى وتشتت الملكات مستغلا القرابة والصداقة ، مطالبا أن يرضيه المؤمن بما يخالف الدين ، ولا يستطيع المؤمن التوفيق بين ما يطلبه الدين وما يطلبه الكافر ؛ لذلك تنقسم ملكات المؤمن ويحس بالمشقة . والكافرون لا يتركون أي فرصة تأتى بالفساد للمؤمنين إلا انتهزوها واغتنموها . « ياايها الذين آمنوا لا تتخذوا فرصة تأتى بالفساد للمؤمنين إلا انتهزوها واغتنموها . « ياايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفراههم » .

ومادات البغضاء قد بدت من أفواههم فكيف نتخذهم بطانة ؟ إنك حين تصنع لنفسك جماعة من غير المؤمنين ، فإنها تضم بعضا من المنافقين غير المنسجمين مع أنفسهم . والمنافق له لسان يظهر خلاف ما يبطن . وعندما يذهب المنافق إلى غير المؤمنين فإن لسان المنافق ينقل بالسخرية كلام المؤمن .

هكذا تظهر البغضاء من أقواه المنافقين المذبذيين بين ذلك ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، لا إلم مؤلاء ولا إلى هؤلاء ، إنهم لا ينتمون إلى الإيمان ولا ينتمون إلى الكفر ، والذي يصل المؤمنين من بغضاء هؤلاء قليل ؛ لأن ما تخفى صدورهم أكبر . وحين تبدو البغضاء من أفواههم ، فإما أن يقولها بعضهم لبعض ، فيتبادلوا الاستهزاء والسخرية بالمؤمن، والله أعلم بمن قيل فيه هذا الكلام ، ولذلك فعندما يتحدث الكافرون بكلام فيها بينهم فالله يكشفهم ويفضحهم لنا نحن المؤمنين .

إن الله تعالى يكشف بطلاقة علمه كل الخبايا ، وكان على الكافرين والمنافقين أن يعلموا أن هناك إلها يرقب عملية الإيمان في المؤمن حتى ينبهه إلى أدق الأشياء ، لكنهم كأهل كفر ونفاق في غباء ، لقد كان مجرد نزول قول الحقيء قد بدت البغضاء من

أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر، كان ذلك فرصة أمامهم ليدفعوا عن أنفسهم لو كانت صدورهم خالية من الحقد . لكنهم عرفوا أن الله قد علم ما في صدورهم . إن الغيظ الذي في قلوب هؤلاء الجاحدين الحاقدين قد نضح على ألسنتهم ، ولكن من الذي نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ما في صدور الكافرين مما هو أكثر من ذلك ؟

إنه الله \_ جلت قدرته \_ قد فضحهم بما أنزل من قوله تعالى : « وما تخفى صدورهم أكبر ، إذن لم يعد لمن آمن بالله حجة ؛ لأن الله أعطاه المناعات القوية لصيانة ذلك الإيمان ، وأوضح الحق للمؤمنين أن أعداءهم لن يدخروا وسعا أبدا في إفساد انتهائهم لهذا الدين ، فيجب أن ينتبه المؤمنون .

وإذا ما دقفنا التأمل فى تذبيل الأية نجد أن الحق قال : وقد بينا لكم الأيات إن كنتم تعقلون ? إذن ، فالأيات المنزلة من الله تعالى توضح ذلك ، وقد قلنا من قبل:إن الأيات ، إما أن تكون آيات قرآنية ، وإما أن تكون آيات كونية ، فالقرآن له آيات ، والكون له آيات . ولنسمم قول الحق بالنسبة للقرآن :

﴿ وَإِذَا بَذَلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ مِنَا يُنَزِّلُ قَالُواۤ إِنَّمَا أَنتَ مُفَرِّر بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

( سورة النحل)

وفي مجال الكون يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنْ اَلَيْنِهِ النَّـِسُ وَالنَّهَارُ وَالنَّـمْسُ وَالْقَمَرُّ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاتَجُـدُواْ لِللَّالِمِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ ﴾

( سورة فصلت)

وهكذا نعلم أن الآية هى الشىء العجيب اللافت الذى يجب أن ننتبه إليه لنأخذ منه دستورا لحياتنا . وعلى ذلك ، فالآيات القرآنية تعطى المنهج ، والآيات الكونية تؤيد صدق الآيات المنهجية . ويجب أن تتفطنوا أيها المؤمنون إلى هذه الأيات . والذي يدل على أن المؤمنين قد عقلوا وتفطنوا ، أن الآية الأولى بينت أنهم قد نهوا عن أن يتخذوا بطانة من دونهم - أي من غير المؤمنين ـ وها هي ذي الآية التالية تقول :

> ﴿ هَنَانَتُمْ أُولَاءَ تَجْبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَثُوْمِنُونَ مِالْكِنْكِكُلِمِ عَلِيَهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلُ مِنَ ٱلْفَيْظِ قُلُ مُوثُواْ بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُولُولُ

ومازال الحديث والكلام عن البطانة ، وهويدل على أن البطانة لم تستطع أن تلوى المؤمنين عن الإيمان ، بل إن المؤمنين الذين ذاقوا حلاوة الإيمان حاولوا أن يغيروا من الكافرين . ولم يفلح الكافرون أن يغيروا من المؤمنين ، وكذلك لم يفلح الكافرون أيضا أن يسيطروا على أنفسهم ، ولم يكن أمام هؤلاء الكافرين إلا النفاق ، لذلك قالوا: و آمنا » . إن الآية تدلنا على أن المؤمنين قد عقلوا آيات الحق . ولماذا \_ إذن \_ جاء الحق بقوله : و يحبونهم ولا يجبونكم » ؟

لقد أحب المؤمنون الكافرين حين شرحوا لهم قضية الحق في منهج الإسلام ، وأداد المؤمنون أن يجبّوا الكافرين متاعب الكفر في الدنيا والأخرة ، وهذا هو الحب الحقيقي ، فهل بَادَهُم الكافرون الحب؟ لا ؛ لأن هؤلاء الكافرين أرادوا أخذ المؤمنين إلى الكفر ، وهذا دليل عدم المودة . ولم يستطع الكافرون تحقيق هذا المأرب ، ولذلك قالوا : « آمنا » ومعنى قولهم : « آمنا » يدلنا على أن موقف المسلمين كان موقف المسلمين كان موقف المسلمين المؤمن على الرغم من ظهور البغضاء فى أفواههم ، وإذا لقوكم قالوا آمنا » قالوا ذلك على الرغم من ظهور البغضاء فى أفواههم ، ولم يكن سلوكهم مطابقا لما يقولون . وهنا بدأ المسلمون فى تحجيم وتقليل مودتهم للكافرين ؛ ولذلك

## のの+のO+OO+OO+OO+O IVI (O

قال أهل الكفر: لو استمر الأمر هكذا فسوف يتركنا هؤلاء المسلمون . . وحتى يتجنبوا هذا الموقف ادعوا الإيمان فى الظاهر ، وينقلب موقفهم إذا خلوا لأنفسهم ، ويصور الحق هذا الموقف فى قوله : « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ، فها هو العض ؟

إن العضَّ لغويا ، هو النتاء الفكين على شيء ليقضاه . وما الأنامل ؟ إنها أطراف الأصابع ، والأنامل فيها شيء من الدقة ، وشيء من خفة الحركة المأخوذة من خلية النمل ، ويسمون الأنامل أيضا البنان ، وعملية عض الأنامل عندما نراها نجدها عملية انفعالية قسرية . أى أن الفكر لا يرتبها ؛ فلبس هناك من يرضى أن يظل مرتكبا لعملية عض أصابعه ، فعض الأصبع يسبب الألم ، لكن الامتلاء بالغيظ يدفع الإنسان إلى عض الأصابع كمسألة قسرية نتيجة اضطراب وخلل في الانفعال .

ومن أين يجيء الغيظ؟.

لقد جاء الغيظ إلى الكافرين لأنهم لم يستطيعوا أن يزحزحوا المؤمنين قيد شعرة عن منهج الله ، بل حدث ما هو العكس ، لقد حاول المؤمنون أن بجذبوا الكافرين إلى نور الإيمان ، وكان الكافرون يريدون أن يصنعوا من أنفسهم بطانة يدخلون منها إلى المؤمنين لينشروا مفاسدهم ؛ ولذلك وقعوا فى الغيظ عندما لم يمكنهم المؤمنون من شيء من مرادهم .

إن الإنسان يقع أحيانا فريسة للغيظ حين لا يتمكن من إعلان غضبه على خصمه ؛ ولهذا إذا أراد إنسان من أهل الإيمان أن يواجه حسد واحد من خصومه فعليه أن يزيد في فضله على هذا الإنسان ، وهنا يزداد هذا الخصم غيظا ومرارة ، أيضا نجد أن من تعاليم الإسلام أن الإنسان المؤمن لا يقابل السيئة التي يصنعها فيه آخر بسيئة ، وذلك حتى لا يرتكب الذنب نفسه ، ولكن يتبع القول المأثور :

« إننا لا نكافىء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه ١٥٠٥

 <sup>(</sup>١) هذا القول مسند إلى عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عندما جاه رجل فقال له: إن لى جارا يؤذينى ويشتمنى
ويضيق على فقال: و اذهب فإن هو عصى الله فيك قاطع الله فيه ٤ من كتاب و إحياء علوم الدين ٤ للإمام الغزلل ــ
فصل حقوق الجوار.

#### 総議録 ○1V1·**○○+○○+○○+○○+○○**+○○+○○

إنهم بإحسان المسلمين إليهم يزدادون خصومة ، وغيظا وحقدا على الإسلام وكان المسلمون الأوائل يتصرفون بذلك الأسلوب لقد كانوا جبالا إيمانية راسخة .

فخصوم الإسلام يعصون الله بسوء معاملتهم للمسلمين ، لكن المسلمون يردون على سوء المعاملة ، وساعة يرى خصوم الإسلام أن كيدهم لا يجقق هدفه فإنهم يقعون في بثر وحمأة الغيظ . وعندما يخلو الكافرون الأنفسهم فأول أعمالهم هو عض الأصابع من الغيظ ، وهو كها أوضحت نتيجة الانفعال القسرى التابع للغضب والعجز عن تحقيق المأرب ؛ ذلك أن كل تأثير إدراكي في النفس البشرية إنما يطرق مجالا وجدانيا فيها .

والمجال الرجداني لابد أن يعبر عن نفسه بعملية نزوعية تظهر بالحركة ؛ فالإنسان عندما يسبب لواحد يعرفه لونا من الغضب فهو ينفعل بسرعة ويثور بالكلهات ، هذا دليل على طيبة الإنسان الغاضب . أمّا الذي لا يظهر انفعاله فيجب الحذر منه ؛ لأنه يخزن انفعالاته ، ويسيطر عليها ، فلا تعرف متى تظهر ولا على أية صورة تبدو ؛ ولذلك يقول الأثر : « اتقوا غيظ الحليم » فعندما تتجمع انفعالات جديدة فوق انفعالات قديمة متراكمة في قلب الحليم فلا أحد يعرف متى يفيض به الكيل .

إذن فالإدراك ينشأ عنه وجدان ، فينفعل الإنسان بالنزوع الحركى . والتشريع الإسلامي لا يريد من الإنسان أن يكون حجرا أصم لا ينفعل ، لكنه يطلب من المسلم أن ينفعل انفعالا مهذبا ؛ ولذلك يضع الحق للمؤمن منهجا ، فيقول سمحانه :

# ﴿ وَالْكَنْظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

(من الآية ١٣٤ سورة آل عمران)

إن القرآن يعترف بأن هناك من الأحداث ما يستدعى غيظ الإنسان ، والذي لا يغضب على الإطلاق إنما يسلك طريقاً لا يتوافق مع طبيعة البشر السوية ، والله يريد من الإنسان أن يكون إنساناً ، له عواطفه وشعوره وانفعالاته ، ولكن الله المربى الحق يهذب انفعالات هذا الإنسان ، ولنا في النبى صلى الله عليه وسلم القدوة

## 

الحسنة ، فحين مات ولده إبراهيم :

قال عليه الصلاة والسلام : « إن العين تدمع والقلب يجزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون »<sup>(١)</sup> .

إن النبى صلى الله عليه وسلم بجزج بين العاطفة والإيمان ، فالعين تدمع ، والقلب يجزن ، والإنسان لا يكون أصمُ أمام الأحداث ، إنما على الإنسان أن يكون منفعلا انفعالا مهذى .

وعندما يعبر القرآن عن الإنسان السوى فهو لا يضع المؤمن في قالب حديدى بحيث لا يستطيع أن يتغير فيقول سبحانه :

﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾

(من الأية ٤٥ سورة الماثدة)

إذن فليس المؤمن مطبوعا على الذلة ، ولا مطبوعا على العزة ، لكنه ينفعل للمواقف المختلفة ، فهذا موقف يتطلب ذلة وتواضعا للمؤمنين فيكون المؤمن ذليلا ، وهناك موقف آخر يتطلب عزة على الكافرين المتكبرين فيكون المؤمن عزيزا ، والحق سبحانه يقول عن المؤمنين :

﴿ تُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا ۗ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا ۗ بَيْنَهُمْ تَرَنهُم رُكَعًا تُجَّدُا يَبْنَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَنًا ﴾

(من الأية من سورة الفتح)

إن الرحمة ليست خلقا ثابتا ، ولا الشدة خلقا ثابتا ولكنُّ المؤمنين ينفعلون للأحداث ، فحين يكون المؤمن مع المؤمنين فهو رحيم ، وحين يكون في مواجهة الكفار فهو قوى وشديد . والله سبحانه لا يريد المؤمن على قالب واحد متجمد ،

(١) رواه البخارى فى الجنائز ومسلم فى الفضائل، وابن ماجه فى الجنائز ورواه أحمد فى المسند.

لذلك يقول الحق:

(من الآية ١٣٤ سورة أل عمران)

وهمو سبحانه القائل:

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِشْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ٤ ﴾

(من الآية ١٢٦ سورة النحل)

إذن فالحق لم يمنع المؤمن من أن يعاقب أحدا على خطأ ، وذلك لأنه خلق الخلق وعلم جهم ، ولا يمكن أن يصادم طباعهم ، وذلك حتى لا يتهدد المؤمن في إيمانه فيها بعد ، فالمؤمن لو ترك حقوقه فإن الكفار سيصولون ويجولون في حقوق المسلمين ؛ ولهذا فالمؤمن يتدرب على توقيع العقاب حتى على المؤمن المخطئ ، وذلك ليعرف المؤمن كيف يعاقب أى مجترىء على حتى من حقوق الله . والمؤمن أيضا مطالب بأن يرتقى بعقابه ، فهو إما أن يعاقب بمثل ما عوقب به ، وإما أن يرتقى أكثر ، ويستمع لقول الحق :

﴿ وَلَهِن صَبَرَتُمْ لَمُونَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾

(من الآية ١٢٦ سورة النحل)

لقد وضع الحق منهج الارتقاء بعد أن أعطى المؤمن الحق في توقيع العقاب قصاصا ، ومكذا لم يقسر الله طبع الإنسان ولو أراد سبحانه ذلك لما خلق هذا الطبع إنه سبحانه يوضح لنا أن هناك انفعالا بالغيظ ، وأن المؤمن عليه أن يجاول كظم الغيظ أى لا يعبر عن الغيظ نزوعيا ، فإن أخرج المؤمن هذا الأمر من قلبه فمعناه أنه قد برىء وشُفِي منه وارتقى .

إذن فكظم الغيظ هو ألا يعبر المؤمن عن الغيظ نزوعيا ، فإن سَبّكَ أحدٌ فأنت لا تسبّه ، وهذا الكظم يعنى كتيان الانفعال فى القلب ، فإذا ارتقى المؤمن أكثر وتجاهل حتى الانفعال بذلك ، فإنه تجرج الغيظ من قلبه ، وهو بذلك يرتقى ارتقاء

## ●●◆●●◆●●◆●●◆● NAVA

أعلى ، ويصفه الحق بأنه دخول إلى مرتبة الإحسان ، فهو القائل : « والله يجب المحسنين » وهكذا يحسن المؤمن إلى المسبب للغيظ بكلمة طيبة .

فهاذا يكون موقف الذى تسبب فى غيظك أيها المؤمن وأنت قد كظمت الغيظ فى المرحلة الأولى وعفوت فى المرحلة الثانية وإن أخرجت الانفعال من قلبك ، وصلت إلى المرحلة الثالثة وهى التى تمثل قمة الإيمان إنها الإحسان . . « والله يجب المحسنين ، لابد أن يراجع المسبب للغيظ نفسه ويندم على ما فعل .

إن الإسلام لم يتجاهل المشاعر الإنسانية عندما طالب المؤمنين أن يحسنوا لمن أساء إليهم ، فالذي يمن النظر ويدقق الفهم يعرف أن الإسلام قد أعطى المؤمن الحق في الطبع البشرى حين قال : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولكنه ارتقى بالمؤمن . وعندما ننظر إلى هذا الأمر كقضية اقتصادية وتحسبها بده منه » وه له » فسنجد أنّ المؤمن قد كسب . . ومثال ذلك ـ ولله المثل الأعلى ـ ساعة يجد الأب ابنا من أبنائه قام بظلم أخ له فإن قلب الأب يكون مع المظلوم . فهب أن إنسانا أساء لعبد من عباد الله فإن الله كرب مربّ يغار له ونحن نعرف أن واحدا قال لعارف بالله :

أتحسن لمن أساء إليك ؟ فقال العارف بالله : أفلا أحسن لمن جعل الله في جانبي ؟

ولنعد الآن إلى غيظ الكافرين من المؤمنين ، إن غيظ الكافر ناتج من أن خصمه المؤمن يجب له الإيمان وليس فى قلبه ضغينة بينها الكافر يغلى من الحقد ، وبسبب هذا الامر يكاد يفقد صوابه ؛ لذلك يقول الحق : « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » .

و إخلوا ، المقصود بها . أن الكافرين إذا ما أصبحوا فى مجتمع كفرى وليس معهم مسلم أعلنوا الغيظ من المؤمنين ، ولقد فعلوا هذا الأمر ـ عض الأنامل من الغيظ ـ فى غيبة الإيمان والمؤمنين بالله ، لو كان عند هؤلاء الكافرين ذرة من تعقل لفكروا كيف فضحهم القرآن ، وهم. الذين ارتكبوا هذا الفعل بعيدا عن المؤمنين ؟

#### 製製製 **○1714 ○○+○○+○○+○○+○○+○○**

ألم يكن لتفكيرهم أن يصل إلى أن هناك ربًّا للمؤمنين يقول الحاقئ من الامور لرسوله ، ويبلغها الرسول للمؤمنين .

لكتهم مع ذلك لم يفهموا هذا الفضح لهم و وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ، وهنا ينبغى أن نفهم أنَّ هناك أمرًا قد يغيظ ، ولكن الإنسان قد يجبن أن ينفث غيظه ، فإذا غاظك أحد فقد تذهب إليه وتنفعل عليه ، أو قد تنفعل على نفسك وذلك هو ما يسمى بد وتحويل النزوع » . فالغاضب يمثل بطاقة غضية ، فينفث ومن يغضب عليه قد يكون قويا وصاحب نفوذ ، فيخاف أن ينفعل عليه ، فينفث الغاضب طاقة غضبه على نفسه بأن يعض على أنامله ، ومادامت المسألة هكذا ، فقد قال الحق :

## ﴿ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾

(من الآية ١١٩ سورة أل عمران)

ومعنى ذلك أن إغاظة المؤمنين لكم أيها الكافرون ستستمر إلى أن تموتوا من الغيظ ؛ لذلك فلاطائل من محاولتكم جذب المؤمنين إلى الكفر : «قل موتوا بغيظكم » .

ونحن قد عرفنا أنه ساعة يؤمر الإنسان بشىء ليس فى اختياره ـ لأن الموت ليس فى اختيارهم ـ وأن يختار بينه وبين شىء فى اختياره كالغيظ ، فمعنى ذلك أن الأمر قد صدر إليه ليظل أسير الأمر الذى يقدر عليه وهو الغيظ حتى يدركه الموت .

وعندما يقول الحق : « موتوا بغيظكم » فهذا يعنى أن الكافرين لن يستطيعوا الموت ، ولكن سيظلون في حالة النيظ إلى أن يموتوا ؛ لانهم لا يعرفون متى يموتون ، وهكذا يظلون على حالهم من الغيظ من المؤمنين ، ومادام الكافرون في حالة غيظ من المؤمنين فهذا دليل على أن المؤمنين يطبقون منهجهم بأسلوب صحيح .

وفي هذه الآية بشارة طبية للمؤمنين ونذارة مؤلة للكافرين و قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور » إن الحق يعلمنا أنه عليم بذات الصدور ، أي بالأمور التي تطرأ على الفكر ، ولم تخرج بعد إلى مجال القول . وهو سبحانه القائل :
﴿ وَمَا تَحْنِي صُدُورُهُمُ أَكْبُرُ ﴾

(من الآية ١١٨ سورة أل عمران)

ومادام هو الحق العليم بما تخفى الصدور فهو قادر ليس فقط على الجزاء بما يفعلونه من عمل نزوعى ولكنه قادر على أن يجازيهم أيضا بأن يفضح الأعمال غير النزوعية الكامنة في صدورهم ، وبعد ذلك يقول سبحانه :

والقرآن كلام الله وله \_ سبحانه \_ الطلاقة التامة والغنى الكامل ، والعبارات في المعنى الواحد قد تختلف لأن كل مقام له قوله ، وسبحانه يحدد بدقة متناهية اللفظ المناسب . . إنه هو سبحانه الذي قال :

﴿ إِنَّ الْإِنسَنَ خُلِقَ مَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ الشَّرْجُرُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ الخَّـيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ دَآيِمُونَ ۞ ﴾

( سورة المعارج)

وهو سبحانه الذي قال:

﴿ مَآأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَنَ اللَّهِ ۗ وَمَآ أَصَابِكَ مِن سَيِّفَةٍ فَين نَّفْسِكٌ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكُنَّى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۞ ﴾

( سورة النساء )

إنه جل وعلا يتكلم عن المس في الشر والخير ، ومرة يتكلم عها يجدت للإنسان كإصابة في الحير أو في الشر ، وفي الآية التي نحن بصدد الحواطر عنها تجد خلافا في الأسلوب فسبحانه يقول : « إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها » إنه لم يورد الأمر كله مَسًا ، ولم يورده كله « إصابة » إنه كلام رب حكيم وعندما نتمعن في المعني فإن الواحد منا يقول : هذا كلام لا يقوله إلا رب حكيم .

ولنتعرف الآن على « المس » و« الإصابة » بعض العلماء قال : إن المس والإصابة بمعنى واحد ، بدليل قوله الحق :

﴿ إِنَّ الْإِنسَنَ خُلِقَ مَلُوعًا ۞ إِذَا سَنَّهُ الشَّرْجَرُوعُ ۞ وَإِذَا مَنَّهُ ٱلْخَبَرُّرُ مُوعًا ۞ ﴾

( سورة المعارج)

ولكننا نقول إن المس هو إيجاد صلة بين الماس والممسوس، فإذا مس الرجل امرأته، فنحن نأمره بالوضوء فقط، لأنه مجرد التقاء الماس بالممسوس، والأمر ليس أكثر من التقاء لا تحدث به الجنابة فلا حاجة للغسل، أما الإصابة فهى التقاء وزيادة ؛ فالذى يضرب واحدا صفعة فإنه قد يورم صدفه، فالكف يلتفى بالحد، ويصيب الصدغ، وهكذا نعرف أن هناك فرقا بين المس والإصابة، وحين يقول الحق : « إن تمسسكم حسنة تسؤهم».

فمعنى ذلك أن الحسنة الواقعة بسيطة ، وليست كبيرة إنها مجرد غنيمة أو قليل من الحير . . وفى حياتنا اليومية نجد من يمتلء غيظا لأن خصمه قد كسب عشرة قروش ، وقد يجد من يقول له : لماذا لا تدخر غيظك إلى أن يكسب مائة جنيه مثلا ؟ ومثل هذا الغيظ من الحسنة الصغيرة هو دليل على أن أي خيريان للمؤمنين إنما يسبب

التعب والكدر للكافوين . فمجرد مس الخير للمؤمنين يتعب الكافوين فهاذا عن أمر السبة ؟

إن الحق يقول : « وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها » إن الكافرين يفرحون لأى سوء يصيب المؤمنين مم أنه كان مقتضى الإنسانية أن ينقلب الحاسد راحما :

وحسبك من حادث بامرىء ترى حاسديه له راحمينا

يعنى حسبك من حادث ومصيبة تقع على إنسان أن الذى كان بمحسده ينقلب راحما له ويقول : والله أنا حزنت من أجله .

إذن فليًا تشتد إصابة المؤمنين أكانت تغير من موقف الكافرين ؟. لا ، كان أهل الكفر يفرحون في أهل الإيمان ، وإذا جاء خير أى خير للمؤمنين يجزنون فالحق يقول : «أن تمسسكم حسنة تسؤهم » والحسنة هي أى خير يمسهم مسلًا خفيفاً ، « وإن تصبكم مسئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا » ، فأنت مها كادوا لك فلن يصيبوك بأذى .

إن المطلوب منك أن تصبر على عداوتهم ، وتصبر على شرّهم ، وتصبر على فرحهم فى المصائب ، وتصبر على حزنهم من النعمة تصيبك أو تمسك ، اصبر فيكون عندك مناعة ؛ وكيدهم لن ينال منك . اصبر واتق الله : لتضمن أن يكون الله فى جانبك ، « وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً » .

وما الكيد؟ الكيد هو أن تبيت وتحتال على إيقاع الضرر بالغير بحيث يبدو أنه كيدٌ من غيرك ، أى تدبر لغيرك لتضره . وأصل الكيد مأخوذ من الكيد والكبد ، وهما بمعنى واحد ، فها يصيب الكبد يؤلم ؛ لأن الكبد هو البضع القوى فى الإنسان ، إذا أصابه شيء أعيى الإنسان وأعجزه ، ويقولون : فلان أصاب كبد الحقيقة أى توصل إلى نقطة القوة فى الموضوع الذى يحكى عنه .

وما معنى يبيتون؟ قالوا : إن التبييت ليس دليل الشجاعة ، وساعة ترى واحداً

يبيت ويمكر فاعرف أنه جبان ؛ لأن الشجاع لا يكيد ولا يمكر ، إنما يمكر ويكيد الضعيف الذى لا يقدر على المواجهة ، فإن تصبروا على مقتضيات عداواتهم وتتقوا الله لا يضركم كيدهم شيئا ؛ لأن الله يكون معكم .

ويذيل الحق الآية بالقول الكويم : (إن الله بما يعملون عيط » . وساعة نرى ... كلمة « عيط » فهذا يدلك على أنه عالم بكل شيء . والإحاطة : تعنى ألا تشرد حاجة منه . وها همى ذى تجربة واقعية فى تاريخ الإسلام ؛ يقول الحق فيها مؤكدا : « وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط » وعلى كل منا أن يذكر صدقى هذه القضية .

# ﴿ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مُقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ شَ ﴾

إنه في هذه المرة . في غزوة أحد . جاء الكفار بثلاثة آلاف وكان المسلمون قلة ، سبعهائة مقاتل فقط ، وحتى يبين الحق صدق قضاياه في قوله : « وإن تصبروا وتنقوا لا يضركم كيدهم شيئا » وليس المقصود هنا الكيد التبييتي بل عملهم العلني ، أي واذكر صدق هذه القضية :

و وإذْ غدوت من أهلك ، ، والغدوة هى : أول النهار ، والرواح : آخر النهار ، والأهل : تطلق ويراد بها الزرجة ، والمقصود هنا حجرة عائشة ؛ لأن الرسول كان فيها في هذا الوقت الذى أراد فيه كفار تحريش أن يثاروا لأنفسهم من قتلى بدر وأسراهم ، لقد جمعوا حشودهم ، فكل لهوتور من معركة بدر كان له فرسان وله رجال ، حتى أنهم بعد معركة بدر قال زلجيمهم أبو سفيان لأصحابه : قل للنساء لا تبكين قتلاكم فإن البكاء يذهب الحزن ، فالدموع يسمونها غسيل الحزن ، أو خوب المواجيد ، فساعة يبكى إنسان حزين يقول من حوله : دعوه يرتاح .

فلو حزنت النساء وبكين على قتلى بدر لهبطت جذوة الانتقام ؛ لذلك قال أبو سفيان : قل لهن لا يبكين . إنه يريد أن يظل الغيظ في مسألة بدر موجوداً إلى أن يأخلوا الثار . وفعلاً اجتمع معسكر الكفر في ثلاثة آلاف مقاتل عند أحد ، وبعد ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أصحابه وأرسل إلى واحد من أكبر المنافقين هو عبدالله بن أبي بن سلول ، وما استدعاه إلا في هذه المعركة ، فقال عبدالله بن أبي بن سلول وأكثر الأنصار :

يا رسول الله نحن لم نخرج إلى عدو خارج المدينة إلا نال منا، ولم يدخل علينا عدو إلا نلنا منه ، فإنا نرى ألا تخرج إليهم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس ، وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم ، وإن رجعوا رجعوا خائين وأشار آخرون من الصحابة بالخروج إليهم ، وقالوا :

ويارسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جُبئنا عنهم وضعفنا ، ولم يترك
 أصحاب هذا الرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وافقهم على ما أرادوا »

فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فلبس درعه وأخذ سلاحه ، وظن الذين الحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج أنهم قد استكرهوه على ما لا يريد فندموا على ما كان منهم ، ولما خرج عليهم قالوا : استكرهناك يا رسول الله ولم يكن لنا ذلك ، فإن شئت فاقعد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ما ينبغى لنبي لبس لأمَّتُهُ أن يضعها حتى يقاتل ١٠٠٠.

وخرجوا إلى الحرب ، وهذا هو الذي يُذكّرُ به القرآن صدقا للقضية التي جاءت في الآية السابقة : ﴿ وَإِنْ تَصَبّرُوا وَتَنْفُوا لا يَضْرِكُم كِيدُهُم شَيْئًا إِنْ الله بما يعملون عيط » .

<sup>(</sup>١) رواه ابن إسحاق والإمام أحمد ورواه الطبراني بنحوه، واللامة: هي الدرع.

# □'\vY° **○○+○○+○○+○○+○○**

اذكر يا محمد:

﴿ وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَرِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾

( الآية ١٢١ سورة آل عمران )

وه تبرىء المؤمنين مقاعد للقتال ، أى توطن المؤمنين فى أماكن للقتال ،-ويوأت-فلانا يعنى : وطنته فى مكان يبوء إليه أى يرجع ، واسمه وطن ؛ لأن الوطن يرجع إليه الإنسان .

انظر إلى الدقة الأدائية لقول الحق: ( وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للمقتال ، وألحرب للنبات ، والحرب للمقتال ، أي تجعل لهم مباءة ووطنا . وكلمة ( مقاعد » أي أماكن للنبات ، والحرب كرّ وفرّ وقيام ، والذي يحارب يثبته الله في المعركة ، فكانه مُرْطُنٌ في الميدان ، فكان أمر الرسول إلى المقاتلين يتضمن ألا يلتفت أي منهم إلى موطن آخر غير موطنه الذي ثبته ويوَّاله فيه أي إن هذا هو وطنك الآن ؛ لأن مصيرك الإيمان سيكون رهناً به .

إذن نقوله : « وإذ غدوت من أهلك تبوى» ؛ أى توطن « المؤمنين » وتقول لهم : إن وطنكم هو مقاعدكم التى ثبتكم بها . ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالرماة ؛ وأمّر عليهم « عبدالله بن جبير » وهم يومئذ خسون رجلا وقال رسول الله لهم :

و قوموا على مصافكم هذه فاحموا ظهورنا فإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا ، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا (١٠) ·

لكتهم لم يقدروا على هذه لأن نفوسهم مالت إلى الغنيمة ؛ وشاء الله أن يجعل التجربة في محضر من رسوله صلى الله عليه وسلم : حتى يبين للمؤمنين في كل المعارك التي تلى ذلك أن اتباع أمر القائد يجب أن يكون هو الأساس في عملية الجندية . وإنكم إن خالفتم الرسول فلا بد أن تنهزموا .

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد وابن هشام والبخاري بنحوه .

#### 00+00+00+00+00+00+01/110

وقد يقول قائل : الإسلام انهزم فى أحُد . ونقول : لا ، إن الإسلام انتصر.ولو أن المسلمين انتصروا فى « أحد ، مع خمالفة الرماة لأمر النبى صلى الله عليه وسلم ، أكان يستقيم لرسول الله أمر ؟

إذن فقد انهزم المسلمون الذين لم يتفذوا الأمر ، وكان لابد أن يعيشوا التجربة وهم مع رسول الله صلى المؤمنين في أول المعركة ، ابتدأ المقاتلون في الانشغال بالأسلاب والغنائم ، فقال الرماة : سيأخذ الأسلاب غيرنا ويتركوننا ونزلوا ليأخذوا الغنائم ، فانتهز خالد بن الوليد وكان على الاسلاب غيرنا ويتركوننا ونزلوا ليأخذوا الغنائم ، فانتهز خالد بن الوليد وكان على دين قومه انتهز الفرصة وطوقهم وحدث ما حدث وأذيع وفشا في الناس خبر قتل رسول الله عليه وسلم فانكفأوا وانهزموا فجعل رسول الله يدعو ويقول : « إلى عباد الله » حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم فقالوا : يا رسول الله : فديناك بآبائنا وأمهاتنا ، أتانا خبر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين

إن التحقيق التاريخي لمعركة أحد قد أكد أن المسألة لا تُعتبر هزيمة ولا انتصاراً ؛ لأن المعركة كانت لاتزال مائعة . وبعدها دعا الرسول من كان معه في غزوة أحد إلى الحزوج في طلب العدو ، وأدركوهم في حمراء الأسد وفرَّ الكافرون . إنَّ الله أراد أن يعطى المؤمنين درساً في التزام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقال الحق : د وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال » .

إن الحق يذكر بمسئوليات القائد ، الذي يوزع المهام ، فهذا جناح أبمن وذاك جناح أيسر ، وهذا مقدمة وهذا مؤخرة . ويذيل الحق هذا بقوله : ووالله سميع عليم » حتى يعرف المؤمنون أنه سبحانه قد شهد أن رسوله قد بوأ المؤمنين مقاعد القتال ، وسبحانه وعليم » بما يكون في النيات ؛ لأن المسألة في الحرب دفاع عن الإيمان وليست انفياد قوالب ، ولكنها انقياد قلوب قبل انقياد القوالب .

ويقول الحق من بعد ذلك:

## 

# وَلِيُّهُمْ الْوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ

والفشل هو الجبن ، والطائفتان هما وبنو حارثة ، من الأوس ، و وينو سلمة ، من الخررج ، وهؤلاء كانوا الجناح اليمين والجناح اليسار ، فجاءوا فى الطريق إلى المعركة ، وسمعوا كلام المنافق ابن سلول ، إذ قال لهم : لن يحدث قتال ؛ لأنه بمجرد أن يرانا مقاتلو قريش سبهربون .

وقال ابن سلول المنافق للرسول: لو نعلم قتالًا لاتبعناكم. إلا أن عبدالله ابن حارثة قال: أنشدكم الله وأنشدكم رسول الله وأنشدكم دينكم. فساروا إلى القتال وثبتوا بعد أن هموا في التراجع.

وما معنى « الهمّ » هنا ؟ إن الهم هو تحرك الخاطر نحو عملية ما ، وهذا الخاطر ُ يصير فى مرحلة ثانية قصداً وعزماً ، إذن فالذى حدث منهم هو مجرد هَمّ بخاطر الانسحاب ، لكنهم ثبتوا .

ولماذا ذلك ؟ لقد أراد الله بهذا أن يُثبت أن الإسلام منطقى فى نظرته إلى الإنسان ، فالإنسان ، تأتبه خواطر كثيرة . لذلك يورد الحق هذه المسألة ليعطينا العلاج . فقال : ﴿ إِذْ هُمَّت طَائفتان مَنكُم أن تفشلا ﴾ .

وقد قال واحد من الطائفتين : والله ما يسرنى أنى لم أهم \_ أى لقد انشرح قلمى لأن هممت \_ لأن ضمنت أنى من الذين قال الله فيهم : « والله وليهها » ، وحسبى ولاية الله . لقد فرح لأنه أخذ الوسام ، وهو بولاية الله .

وهكذا نلتقط العبر الموحية من الآيات الكريمات حول غزوة أحُد ، ونحن نعلم أن هذه الغزوة كانت الغزوة التالية لغزوة بدر الكبرى . وغزوة بدر الكبرى انتهت بنصر المسلمين وهم قلة في العدد والعُدة ، فغى بدر لم يذهب المسلمون إلى المعركة ليشهدوا حرباً ، وإنما ليصادروا أموال قريش فى العِير تعويضاً لأموالهم التى تركوها فى مكة . ومع ذلك شاء الله ألا يواجهوا العِير المحملة ، ولكن ليواجهوا الفئة ذات الشوكة ، وجاء النصر لهم .

ولكن هذا النصر ، وإن يكن قد ربّى المهابة للمسلمين في قلوب خصومهم ، فإنه قد جمّ هم أعداء الإسلام ليتجمعوا لتسديد ضربة يردون بها اعتبار الكفر ؛ ولذلك رأينا رءوس قريش وقد منعت نساءها أن يبكين على قتلاهم ؛ لأن البكاء يُربح النفس المتعبة ، وهم يُريدون أن يظل الحزن مكبوتاً ليصنع مواجيد حقدية تحوك النفس البشرية للأخذ بئار هؤلاء ، هذا من ناحية العاطقة التي يجبون أن تظل مؤججة ، ومن ناحية المال فإنهم احتفظوا بمال العير الذي نجا ليكون وسيلة لتدبير معركة يردون فيها اعتبارهم .

وقد حاولوا قبل أحد أن يفعلوا شيئاً ، ولكنهم كانوا يُردُون على أعقابهم . فمثلاً قاد أبو سفيان حملة مكونة من مائة ، وأراد أن يهاجم بها المدينة فلها نمى خبرها إلى سيدنا رسول الله نهض بصحابته إليهم ، فبلغ أبا سفيان خروج رسول الله ، ففر هارباً والغى ما عنده من مؤنة في الطريق ليخفف الحمل على الدواب لتسرع في الحرقة ، ولذلك يسمونها «غزوة السويق » لأنهم تركوا طعامهم من السويق . كما حاول بعض الكفار أن يُغيروا على المدينة بعد ذلك أكثر من مرة ولكن رسول الله عليه وسلم كان يذهب إليهم على رأس مقاتلين ، فمرة عددهم مائة ومرة مائتان ، وفعلاً شتت الرسول صلى الله عليه وسلم مثلة ومرة مائتان ، وفعلاً شتت الرسول صلى الله عليه وسلم شملهم . وكان من خطته صلى الله عليه وسلم شملهم .

كل ذلك سبق غزوة أحد . وبعد ذلك تجمعوا ليجيئوا لغزوة أحد ، وكان ما والآيات التي تعالج هذه الغزوة فيها إيجاءات بما جاء في المعركة ، فالرسول صلى الله عليه وسلم بوأ للمقاتلين مقاعد للقتال ، وأمرهم بالثبات في تلك المواقع لكن بعقما من المفاتلين ترك مكانه ، والبعض الآخر هم بالانسحاب ، لكنه ثبت أخيراً ، وفر كفار قريش . وقد تجلت في هذه المعركة آيات الله الكبيرة .

فحين نصر الله سبحانه وتعالى المسلمين وبيدر ، وهم قلة ، لم يخرجوا لمعركة وإنما خرجوا لمصادرة عير . وربما ظن أناس أنهم بمجرد نسبتهم إلى الله وإلى الإسلام سيتُصرون على هذه الوتيرة ، ويتركون الأسباب فأراد الله أن يعلمهم أنه لابد من استنفاد الأسباب ، إعداداً لعدة ولعدد ، وطاعة لتوجيه قائد .

فلما خالفوا كان ولابد أن يكون ما كان . والمخالفة لم تنشأ إلا بعد استهلال بالنصر ، ولذلك سيجىء فيها بعد ستون آية حول هذه الغزوة ؛ لتبين لنا مناط العبرة في كل أطوارها لنستخرج منها العظة والدرس . ونعلم أن المنتصرين عادةً يكون الجو معهم رخاة . ولكن الكلام هنا عن هزئة من لا يأخذون بأسباب الله ، وهذا أمر يحتاج إلى وقفة ، فجاء القرآن هنا ليقص علينا طرفاً من الغزوة لنستخرج منها العبرة والعظة ، العرة الأولى :

أيتم حينها خرجوا ، تخلف المنافقون بقيادة ابن أبي ، إذن فالمركة إنما جاءت لتمحص المؤمن . والتمحيص يأن في الشيء الواحد ، أما التمييز فيأن في شيئين : هذا مؤمن ، وهذا . كافر ، إنما التمييز فيأن في شيئين : هذا مؤمن ، وهذا . كافر ، إنما التمحيص يأن للمؤمن ويعركه عركا ، ويين منه مقدار ما هو عليه من الثبات ومن البقين ، والحق إنما يحص الفقة المؤمنة لأنها ستكون مأمونة في التاريخ كله إلى أن تقوم الساعة على حماية هذه المقبدة ، فلا يكن أن يتولى هذا الأمر إلا أناس لهم قلوب ثابتة ، وجأش قوى عند الشدائد ، وهمة دونها زخارف الدنيا كلها .

وبعد ذلك يعالج النفس البشرية في أوضاعها البشرية ، فعثائد الإيمان لا تنصب في قلوب المسلمين بمجرد إعلان الإيمان ، ولكن كل مناسبة تعطى دفعة من العقيدة يتكون بعد ذلك الأمر العقدى كله . ولذلك يين لنا الحق أن طائفتين من المؤمنين قد همت بالتراجع ، فهم نفوس بشرية ، ولكن أنفدت الطائفتان ذلك الهم أم رجعت وفاءت إلى أمر الله ؟ لقد رجعت الطائفتان . وهكذا رأينا بين الذين أعلنوا إيمانهم فئة نكست من أول الأمر ، وفئة خرجت ثم عادت .

لقد تحدثت النفوس ولكن أفراد تلك الفئة لم يقفوا عند حديث النفس بل ثبتوا إلى نهاية الأمر ، ومنهم من ثبت إلى الغاية السطحية من الأمر كالرماة الذين رأوا النصر أولا ، وهؤلاء من الذين ثبتوا ، ما فروا أولاً مع ابن أبيّ ، وما كانوا من الطائفة التي

#### □○+○○+○○+○○+○○+○\yr· <

همت ، ولكنهم كانوا من الذين ثبتوا . لكنهم عند بريق النصر الأول اشتاقوا للغنائم ، وخالفوا أمر الرسول ، ولنقرأ قوله تعالى :

﴿ وَلَفَدْ صَدَفَكُ اللَّهُ وَعَدُهُ وَ إِذْ نَحُسُونُهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فَيْلُمُ وَتَسْتَوْعَنُمْ فِي الأَمْسِ وَعَصَيْهُمْ مِنَ بَعْدِمَا أَرَنَكُمْ مَا تُحِبُّونَّ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الشَّيْا وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ الآنورَةُ ثُمَّ صَرْفَكُ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنَكُمْ وَاللَّهُ وَفَضْهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

( سورة آل عمران)

وبعد ذلك تأى لقطة أخرى وهى ألا نفتن فى أحد من البشر ، فعخالد بن الوليد بطل معسكر الكفر فى أحد ، وهو الذى استغل فرصة نزول الرماة عن . أماكنهم ، وبعد ذلك طوق جيش المؤمنين ، وكان ما كان ، من خالد قبل أن يسلم ، ألم يكن فى غزوة الحندق ؟ لقد كان فى غزوة الحندق . وكان فى غزوات كثيرة غيرها مع جند الشرك ، فأين كانت عبقريته فى هذه الغزوات ؟ . .

إن عبقرية البشر تتصارع مع عبقرية البشر، ولكن لا توجد عبقرية بشرية تستطيع أن تصادر ترتيباً ربانياً، ولذلك لم يظهر دور خالد في معركة الخندق، لقد ظهر دوره في معركة أحد؛ لأن المقابلين لحالد خالفوا أمر القيادة فبقيت عبقرية بشر لعبقرية بشر، ولكنهم لو ظلوا في حضن المنهج الإلهى في التوجيه لما استطاعت عبقرية خالد أن تطفو على تدبيرات ربه أبداً.

والتحقيق التاريخي لكل العسكريين الذين درسوا معركة أحُد قالوا : لا هزيمة للمسلمين ولا انتصار للكفار ؛ لأن النصر يقتضي أن يُجلى فويق فريقاً عن أرض المعركة ، ويظل الفريق الغالب في أرض المعركة . فهل قريش ظلت في أرض المعركة أو فرّت ؟ لقد فرّت قريش .

ويُغسر النصر أيضاً بأن يؤسر عدد من الطائفة المقابلة ، فهل أسرت قريش واحداً من المسلمين ؟ لا . ولقد علموا أن المدينة خالية من المؤمنين جميعاً وليس فيها إلا من تخلف من المنافقين والضعاف من النساء والأطفال ، ولم يؤهلهم فوزهم السطحي لأن

#### 0144100+00+00+00+00+00+0

يدخلوا المدينة .

إذن فلا أسروا ، ولا أخذوا غنيمة ، ولا دخلوا المدينة ، ولا ظلوا في أرض المعركة ، فكيف تسمى هذا نصراً ؟ فلنقل:إن المعركة ماعت . وظل المسلمون في أرض المعركة .

وهنا تتجلّى البطولة الحقة ؛ لأننا كها قلنا في حالة النصر يكون الأمر رخاء ، حتى من لم يُثلِ في المعركة بلاءً حسناً ينتهز فرصة النصر ويصول ويجول ، ولكن المهزومين والذين أصيب قائدهم صلى الله عليه وسلم ، وضعف أن يصعد الجبل ، حتى أن طلحة بن عبيد الله يطأطىء ظهره لرسول الله ليمتطيه فيصعد على الصخرة . ورسول الله يسيل منه اللم بعد أن كسرت رباعيته وتأتى حلقتان من حلق المغفر في وجنته ، بعد هذا ماذا يكون الأمر ؟ حتى لقد أرجف المرجفون وقالوا : إن رسول الله قد تُتكل .

وكل هذا هو من التمحيص ، فمن يثبت مع هذا ، فهو الذي يؤتمن أن يجمل السلاح لنصرة كلمة الله إلى أن تقوم الساعة . ويتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاً من أبطال المسلمين كان حوله فلا يجده ، إنه و سعد بن الربيم » .

يقول عليه الصلاة والسلام: « مَن رجل ينظر لى ما فعل سعد بن الربيع ؟ أقى الأحياء هو أم في الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار هو أَيُّ بن كعب : فذهبت الأخيسه ، فرأيته وقد طُعن سبعين طعنة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية قوس . فلما رأه قال له : رسول الله يقرئك السلام ، ويقول لك : كيف تجدك ـ أى كيف حالك ـ ؟ .

قال سعد ابن الربيع : قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جزاك الله عنًا خير ما جزى نبيا عن أمنه ، وقل للأنصار ليس لكم عند الله عُذر إن خُلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف . ثم فاضت روحه .

انظروا آخر ماكان منه ، حين أثخن في المعركة فلم يقو على أن يحارب

#### 00+00+00+00+00+00+01/4"

بنصاله(١٠) ، انتهز بقية الحياة ليحارب بمقاله ، ولتصير كلهاته دوياً فى آذان المسلمين . وليعلم أن هؤلاء الذين أثخنوه جراحاً ما صنعوا فيه إلا أن قربوه إلى لقاء ربه ، وأنه ذاهب إلى الجنة . وتلك هى الغاية التى يرجوها كل مؤمن .

ونجد أيضاً أن الذين يعذرهم القرآن فى أن يشهدوا معارك الحرب ، يتطوعون للمعارك ! فمثلا عمرو بن الجموح ؛ كان أعرج ، والعرج عذر أقامه الله مع المرض والعمى ؛ لأنه سبحانه هو القائل :

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرِّجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرِّجٌ وَلَا عَلَى الْمُرِيضِ حَرِّجٌ ﴾ . (من الآبة 11 سورة النور)

وكان لعمرو بن الجموح بنون أربعة مثل الأسد قد ذهبوا إلى المعركة ، ومع ذلك يطلب من رسول الله إن بَقَى يريدون الله إلى المعركة ويقول له : يا رسول الله إن بَقَى يريدون الله عند المعرف من الله الله المعرف المعرف المعرف الله و المعرف المعرف الله و المعرف المع

. مب ال والمواه الما الوجه والخروج معك فيه ، فوالله إن لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمّا أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك . وقال لبنيه : ما عليكم ألاّ تمنعوه ، لعل الله أن يرزقه الشهادة ، فخرج معه فقتل .

وهذا مؤمن آخر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إن ابنى الذى استشهد ببدر رأيته فى الرؤيا يقول لى : « يا أبت أقبل علينا » فأرجو أن تأذن لى بالقتال فى « اُحد » فأذن له فقاتل فقتل فصار شهيداً .

وتتجلّ الروعة الإيمانية والنسب الإسلامي في حذيفة بن اليهان ، لقد كان أبوه شيخاً كبيرا مسلما فأخذ سيفه ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقه الشهادة في سبيل الله ، فدخل في المعركة ولا يعلم به أحد فقتله المسلمون

<sup>(</sup>١) النَّصال: جمع نصل وهو حديدة السيف والسهم والرمح والسكين.

ولا يعرفونه ، فقال ابنه حذيفة : أبى والله . فقالوا والله ما عرفناه ، وصدقوا ، قال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدى دينه ، فقال له حذيفة بن البيان : وأنا تصدقت بها على المسلمين .

هذه الأحداث التى دارت في المعركة تدلنا على أن غزوة أحُد كان لابد أن نكون هكذا ، لتمحص المؤمنين تمحيصاً يؤهلهم لأن يجملوا كلمة الله ويعلوها في الأرض . ويقول الحق سبحانه وتعالى :

## ﴿ وَلَقَدْنَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْدِواَ لَسُمُ أَذِلَةٌ فَالْتَقُوا اللَّهَ لَعَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَمُ مُسَمُّكُونَ اللَّهُ اللَّ

لقد نقلهم من معركة فيها شبه هزيمة أو عدم انتصار إلى نصر ، فكأنه يريد أن يقول : إن الأمر بالنسبة لكم أمر إلهكم الذي يرقبكم ويعينكم ويمدكم ويرعاكم . وإياكم أن تعتمدوا على العدد واللهدة ولكن اعتمدوا على الحق سبحانه وتعالى وعلى ما يريده الحق توجيها لكم ، لأن مدد الله إنما يأتى لمستقبل لمدد الله ، ولا يأتى المدد لفر مستقبل لمدد الله .

ونعرف أن فيه فرقاً بين الفاعل وبين القابل ، فالفاعل شيء والقابل للانفعال بالفعل شيء آخر . وضربنا لذلك مثلاً : بأن الفاعل قد يكون واخداً ، ولكن الانفعال بختلف ، وحتى نقرب المسألة نقول : كوب الشاى تأق لتشرب منه فتجده ساخناً فتنفخ فيه ليرد ، وفي الشتاء تصبح لتجد يدك باردة فتنفخ فيها لتدفاً ، إنك تنفخ مرة لتبرد كوب الشاى ، ومرة تنفخ لتدفىء يدك ، إذن فالفاعل واحد وهو النافخ ، ولكن القابل للانفعال شيء آخر ، ففيه فاعل وفيه قابل ، ومثال آخر : إن القرآن كلام الله ولو أنه نزل على الجبال لحرت خاشعة ، ومع ذلك يسمعه أناس ،

لايستر الله عليهم بل يكشفهم لنا ويفضحهم بعظمة ألوهيته :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنِ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَىٰ إِذَا نَوَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِهَا ۚ أُولَكِهِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواْ الْهُوَاءَهُمْ ۞ ﴾

( سورة محمد )

إنهم لم ينفعلوا بالقرآن ، وقولهم : « ماذا قال آنفاً » معناه استهتار بما قيل . ونجد الحق يرد على ذلك بقوله تعالى :

﴿ أُولَكَبِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالَّبَعُوٓ أَهُوَآ عُمْمُ ﴾

( سورة محمد )

إن الفاعل واحد والقابل مختلف. ويتابع الحق بلاغه الحكيم في قوله :

﴿ وَلَقَدْ نَصَرُكُمُ اللَّهُ بِبَدِرٍ وَأَنتُمُ أَذِلَّهُ فَانْفُواْ اللَّهَ لَطَلَّكُمْ تَشْكُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

إذن فمدد الله لكم إنما يتأتى لمستقبل إيمانى ، فإن لم يوجد المستقبل - بكسر الباء - فلا يوجد المدد . فإذا كنت لا تستطيع أن تستقبل ما ترسله السياء من مدد نقول لك : أصلح جهاز استقبالك ؛ لأن جهاز الاستقبال كالمذياع الفاسد ، إن الإرسال من الإذاعات مستمر ، لكن المذياع الفاسد هو الذي لا يستقبل . إذن فإن كنت تريد أن تستقبل عن الله فلابد أن يكون جهاز استقبالك سليها . ويوضح الحق ذلك بقوله جل جلاله :

## ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِذَكُمْ

## □\VY° ○○◆○○◆○○◆○○◆○○◆○

## رَبُّكُم بِثَكَتْبَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلْتَيِكَةِ مُنزَلِينَ 🔞 😽

ويبين سبحانه وتعالى كيفية إصلاح جهاز الاستقبال لتلقى مدد الله فيقول:

# ﴿ بَايَ إِن تَصْبِرُوا وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُمُ مِّن فَوْرِهِمْ هَنَا الْمُلَتِيكَةِ هَذَا النَّهِ مِّنَ ٱلْمُلَتِيكَةِ مَنْ الْمُلَتِيكَةِ مُسَاةِ ءَالنَّفِ مِّنَ ٱلْمُلَتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ اللَّهِ ﴾

إن الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل بالصبر والتقوى فى بدر مع القلة فكان النصر ، وهنا فى أحُد لم تصبروا ؛ فساعة أن رأيتم الغنائم سال لعابكم فلم تصبروا عنها ، ولم تنقوا أمر الله المبلغ على لسان رسوله فى النزام أماكنكم . . فكيف تكونون أهلًا للمدد؟

إذن من الذي يحدد المدد؟ إن الله هوالذي يعطى المدد ، ولكن من الذي يستقبل المدد لينتفع به؟ إنه القادر على الصبر والتقوى .

إذن فالصبر والتقوى هما العُدّة فى الحرب. لا تقل عدداً ولا عدة . ولذلك قال ربنا لنا : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ولم يقل : أعدوا لهم ما تظنون أنه يغلبهم ، لا . أنتم تعدون ما فى استطاعتكم ، وساعة تعدون ما فى استطاعتكم واسبابكم قد انتهت . . فالله هو الذى يكملكم بالنصر .

والبشر في ذواتهم يصنعون هذا ، فمثلاً ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد.

#### 與問題 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

لنفترض أنك تاجر كبير. وتأتيك العربات الضخمة محملة بالبضائع ، صناديق وطرود كبيرة ، وأنت جالس بينا يفرغ العيال البضائع ، وجاء عامل لينزل الطرد فغلبه الطرد على عافيته ، وتجد نفسك بلا شعور منك ساعة تجده سيقع تهب وتقوم لنصرته ومعاونته ، فلقد استنفد هذا العامل أسبابه ولم يقدر ، فالذي يعنبه الأمر يحد يده إليه ، فإ بالنا بالحق سبحانه وتعالى . كأنه يقول ابذل وقدم أسبابك ، فإذا ما رايت أسبابك انتهت والموقف أكبر منك ، فاعلم أنه أكبر منك أنت ولكنه ليس أكبر من ربك إنه سبحانه يقول :

## وَمَاجَعَلُهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَ بِنَّ قُلُوبُكُم بِيَّةٍ وَمَا النَّصِرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْكَكِيمِ اللَّهِ الْمَا النَّهِ الْعَرِيزِ الْكَكِيمِ اللَّهِ الْمَا النَّهِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِيمِ اللَّهِ الْمَا الْمَعْلِمِ اللَّهِ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ اللَّهِ الْمُعَلِمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللِّهُ اللللْمُوالْمُ الللِّهُ اللللْمُوالِمُ الللِّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللْمُواللِمُ اللللْمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللْمُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللْمُواللَّالِمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُوالْمُ الللْمُ الللْمُواللِمُ اللَّهُ اللل

قاياك أن تظن أن المدد بالثلاثة آلاف أو الخمسة آلاف ، الذين أنزلهم الله وأمدكم 
جم أو بالملائكة المدرين على القتال . . إياكم أن تظنوا أن هذا المدد ، هو شرط في 
نصر الله لك . بذاتك أو بالملائكة ؛ إنه قادر على أن ينصرك بدرن ملائكة ، ولكنها 
بشرى لتؤنس المادة البشرية ، فساعة يرى المؤمنون أعداداً كبيرة من المدد ، والكفار 
كانوا متفوقين عليهم في العدد ، فإن أسباب المؤمنين تطمئن وتثق بالنصر . إذن 
فالملائكة بجرد بُشْرى ، ولكن النصر من عند الله العزيز الذى لا يُغلب . وكل الأمور 
تسير بحكمته التي لا تعلوها حكمة أبداً . يقول الحق من بعد ذلك :

وَ لِيَقَطَعَ طَرَفَا مِنَ اللَّهِ نَكَفُرُوۤا أَوْيَكِمِتَهُمْ فِينَقَلِمُوا اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ خَابِينَ ۞ ﴾

وقطع الطرف يتحدد بمعرفة ما هو طوف لماذا ؟ فإن كان الطوف هو العدد الكثير فقطع الطرف أن يُقتل بعضه . وإن كان الطرف هو أرضا واسعة فقطع الطرف أن يأخذ من أرضهم . ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَا نَالِي الْأَرْضَ نَنفُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ مِحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُصِّيدٍ ۚ وَهُو سَرِيعُ الخِسَابِ ۞ ﴾

( سورة الرعد)

لقد كانت الأرض الكُفْريَة تخسر كل يوم جزءاً منها لينضم هذا الجزء إلى الأرض الإيمانية ، هذا بالنسبة لسعة الأرض ، وافرض أن الطرف هو المال ، فقطع الطرف هنا يكون بأن ناخذ بعض المال كغنائم ، ثم هناك المنزلة التي كانت تهابها الجزيرة كلها ، كل الجزيرة تهاب قريشاً ، وقوافلها التجارية للشيال والجنوب لا تستطيع قبيلة أن تتعرض لها ؛ لأن كل القبائل تعرف أنها ستذهب إلى البيت في موسم الحج ، فلا توجد قبيلة تتعرض لها لأنها غذاً ستذهب إلى قريش ، إذن فالسيادة والعظمة كانت لقريش ، وساعة تعلم القبائل أن رجال قريش قد كسروا وانهزموا ، وأن رحلتهم إلى الشام أصبحت مهددة ، فإنهم يبحثون عن فريق آخر يذهبون إليه .

إن قطع الطرف كان على أشكال متعددة ، فإن كان طرف عددٍ فيقتل بعضهم ، وإن كان طرف أرض فبعضها يؤخذ وتذهب إلى أرض إيمانية ، وإن كانت عظمة وقهرا تأمهم الهزيمة ، وإن كان نفوذاً في الجزيرة فهو يتزلزل و ليقطع طرفاً من الذين كفروا » .

ولنلحظ أن الحتى قد قال : وليقطع طرفاً » ـ لم يقل ليستأصل ـ لأن الله سبحانه وتعالى أبقى على بعض الكفار لأن له فى الإيمان دوراً ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتلئا بالعطف والرحمة والحنان على أمته ، وكان يحسن الظن بالله أن يهديهم ، ولذلك تعددت آيات القرآن التي تتحدث فى هذا الأمر . ها هو ذا الحتى يقول :

﴿ فَلَعَلَّكَ بَدِخِمٌ نَّفْسَكَ عَلَى وَاكْرِهِمْ إِن لَّهُ يُؤْمِنُواْ بِهَلْذَا ٱلْخَدِيثِ أَسَفًا ٢

( سورة الكهف)

#### 9○+○○+○○+○○+○○+○(VYY) -○×YVI)

وفي موقع آخر بالقرآن الكريم يفول الحق:

﴿ لَعَلَّكَ بَكِيعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُوْمِنِينَ ۞ إِن نَشَأَ نُتَزِّلَ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاةِ

ءَايَةُ فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَاضِعِينَ ٢

(سورة الشعراء)

والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَأَنَّمَا عَلَيْكُ البَّلاغِ ﴾ والرسول يجب أن يهتدى إلى الإيمان كل فرد في أمته ، فقال الحق :

## ﴿ لِيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ۞ ۞

أى ليس لك يا محمد من الامر شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بتوبتهم ، أو يعذبهم ، فلا يجزئك ذلك لأنهم ظالمون أى ما عليك يا محمد إلاّ البلاغ فقط . أما هم فقد ظلموا أنفسهم بالكفر . والظلم كها نعرف هو أخذ الحق من ذى الحق وإعطاؤه لغيره . وقمة الظلم هو إضفاء صفة الألوهية على غير الله ، وهو الشرك . ولذلك يقول الحق :

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلَّمُ عَظِيمٌ ﴾

(من الآية ١٣ سورة لقيان)

إن الحق يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم:

﴿ لَبْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ مَنْ الْأَمْرِ مَنْ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْمَ أَوْ يُعَلِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ خَلِيمُونَ ۞ ﴾

و سورة آل عمران،

وهذه مسألة لم تخرج عن ملك الله ، لماذا ؟ لأن السهاوات والأرض وما فيهن ملك لله : قبل أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ بعد أن خصب المشركون وجهه باللام وهو يدعوهم إلى ربهم \_ أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم فنهاه الله لعلمه \_ سبحانه \_ أن فيهم من يؤمن وأنزل قوله تعالى :

#### ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ دُرَّحِيدُ ۞

ويما أننا نتحدث عن ملامح في غزوة أحد أريد أن أقول : ( جبل أُحدٍ رضى الله عن 1 أن أول : ( جبل أُحدٍ رضى الله عن تذكر كلمة ( أحد ) قال : أحد رضى الله عنه \_ فتعجب القوم لقول الشيخ عبدالله الزيدان الذي قال ذلك ، فلما رأى صحبهم قال لهم : ألم يخاطبه رسول الله بقوله : ( اثبت أحد فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان ( ) ، ألم يقل فيه رسول الله : ( أحد جبل يجبنا ونحبه ( ) أتريدون أحسن من ذلك في الصحبة ! ، قل : أحد رضى الله عنه .

وقلنا سابقاً: إنك إذا وقف عقلك فى حاجة فلا تأخذها بمقايسك أنت ، بل خدها بالمقاييس الأعلى . ونحن نقول هذا الكلام لأن العلم الأن يجرى ويسعى سعياً حثيثا مسرعاً حول استخراج بعض أسرار الله فى الكون ، فبين لنا أن الحيوانات لها لغات تتفاهم بها ، ويحاولون الآن أن يضعوا قاموسا للغة الأسهاك . والحق سبحانه وتعالى ذكر لنا حكاية النملة مع سليان ـ عليه السلام ـ فقال :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في فضائل الصحابة ، وأبوداود في السنة ورواه أحمد في المسند .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه البخارى عن سهل بن سعد ، والترمذى ، والطبراق عن أتس واحد والطبراق والضياء عن سويد بن عامر الاتصارى .

#### ﴿ يَتَأَيُّكَ النَّمُلُ ادْخُلُواْ مَسَائِكِنَكُرْ لَا يَخْطِمَنَّكُمْ سُلِّمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَ ﴾

(من الآية ١٨ سورة النمل)

هذا القول يدل على أن نملة خرجت وقامت بعمل (وردية )كى تحافظ على من معها شيدنا سلبيان ، فتبسم من معها شيدنا سلبيان ، فتبسم من قولها . إذن العلم يتسابق ويجد وَيُسارع الآن ليثبت أن لكل جنس فى الوجود لغة يتفاهم بها ، وكل جنس فى الوجود له انفعال ، وكل جنس فى الوجود له تكاثر ، ولمل قال الحق لنا على لسان سيدنا سلبيان :

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ فَتَى ۗ إِنَّ هَنذَا لَهُ الْفَضْلُ النَّهِينُ ﴾

(من الآية ١٦ سورةالنمل)

وكانت هذه خصوصية لسيدنا سليهان عليه السلام ، إذن فللطير منطق . وعندما نتسامى ونذهب إلى الجماد نسمع قول الحق سبحانه فى آل فرعون وعدم بكاء الجماد ما .

﴿ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُبُولِنْ ۞ وَذُرُوعِ وَمَقَامٍ كَوِيمٍ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِيهِينَ ۞ كَتَالِكُ ۚ وَأَوْرَكَنَنَهَا قَوْمًا مَاتَحِينَ ۞ أَكَ بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاتَهُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَوِينَ ۞ ﴾

( سورة الدخان )

هل تبكى السياء والأرض؟ إنه أمر عجيب؛ فالحياد من سياء وأرض لا تتفاهم فقط ولكن لها عواطف أيضاً ؛ لأن البكاء إنما ينشأ عن انفعال عاطفي وجدان .

#### C1/YE1@Q+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ

وهذا يعنى أن الجيادات لا تتكلم فقط ، ولكنها تحس أيضاً : فالأرض تخرج الثقالها ، وتحدث أخبارها ، كيف ؟

﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَمَا ﴿ ﴾

( سورة الزلزلة )

والسماء والأرض أتيا إلى الله في منتهى الطاعة والخشوع:

﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءَ وَهِيَ دَخَانُ فَقَالَ لَمَى وَلِلأَرْضِ اثْقِيَا طَوْعًا ۚ أَوْ كُوهُمُّ قَالَمَنَا أَنْيِنَا طَابِعِينَ ۞ ﴾

( سورة فصلت)

إذن فهناك ما هو أكثر من التفاهم ، إن لها عواطف مثلك تماما ، وكما تحزنك حاجة فالأرض أيضاً تبكى ، ومادامت تبكى إذن فلها مقابل بأن تفرح ، ويقول الله تعالى عن أرض فرعون : و فيا بكت عليهم السياء والأرض ، فلو أنها لم تبك مع بعض الناس ؛ لما كان لهذا الكلام ميزة .

لذلك قال الإمام على ـ كرم الله وجهه ـ : إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع مصلاه ؛ لأنه سيحرم من نعمة الإيمان ، ومصعد عمله ، موضع فى الأرض وموضع فى السياء . إذن فلابد أن نفهم أن لكل شيء شعوراً . وقال صلى الله عليه سر وسلم : « إذا مات المؤمن استبشرت له بقاع الأرض فليس من بقعة إلا وهى تتمنى أن يدفن فيها ،(١)

لماذا نقول هذا الكلام الآن؟ نقول ذلك حتى إذا ثبت بالعلم أن لكل شيء لغة ، ولكل شيء في أجناس الكون تفاهما ، يقال إن فيه ناساً هبت عليهم نسيات الإيمان فأدركوها واحسوها من القرآن ، فلا يدعى أحد أنه ابتكر من ذات نفسه لانها في القرآن وإن كنا لا نعرف كيف تأتي .

<sup>(</sup> ١ ) رواه الديلس عن ابن عمر رض الله عنهيا ، وتكملة الحديث : و . . . . وإذا مات الكافر أظلمت الأوض فليس من بقعة إلا وهي تستعيذ بالله أن يدفن فيها ، .

وهذه المعركة \_ معركة أحد \_ التي أخذت ستين آية ، نجد أن الحق تكلم عنها هنا فقال : « وإذ غدوت من أهلك » وه إذ همت طائفتان » ، وقوله : « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة » . وبعد ذلك يترك الغزوة في حرارتها ويأتينا بأشياء يضعها هنا ، ثم يأى ليكمل الغزوة . لو أن هذه لقطة من الغزوة وتنتهي ثم يأى موضوع آخر ، لما شغانا أنفسنا ، إلما الغزوة ستأى فيها ستون آية ، فكيف ينهي الكلام في الغزوة ولا يعطينا إلا استهلال الغزوة ، وبعد ذلك ينصب القرآن على معان بعيدة عن الغزوة ؟ فها الذي يجعله \_ سبحانه \_ يترك أمر الغزوة ليقول :

﴿ يَكَأَيُّ اللَّيْنَ ءَامُنُوا لَا تَأْكُو الرِّبَوَا أَشْعَنْهَا مُضْعَفَةٌ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

( سورة آل عمران )

لماذا لم يعطنا الحق إلا استهلال الغزوة وبعد ذلك انصب على قضايا أولها قضية الربا ، ما العلاقة بين هذه القضايا وتلك الغزوة ؟ . وأقول : رحم الله صاحب

الظلال الوارفة الشيخ سيد قطب فقد استطاع أن يستخلص من هذه النقلة مبادىء إيمانية عقدية لو أن المسلمين في جميع بقاع الارض جعلوها نصب أعينهم لما كان لأى دولة من دول الكفر غلب علينا.

ونريد أن نفهم هذه اللقطات ، ولماذا استهلت بمسألة الربا ؟ لأن الذي كان سبباً في الهزيمة أو عدم النصر في معركة أحُد أنهم طمعوا في الغنيمة . والغنيمة مال زائد ، والربا فيه طمع في مال زائد .

والقرآن حين يعالج هنا قضية حدثية ، والأحداث أغيار تم وتتهى ، فهو سبحانه يريد أن يستبقى عطاء الحدث ليشيع في غير زمان الحدث ، وإلا فالحدث قد يم بعظاته وعبره وينتهى ولا تكون له فائدة . والنفس حين تمر بالأحداث تكون ملكاتها متفتحة ؛ لأن الحدث ـ كها قال المغفور له الشيخ سيد قطب ـ يكون ساحناً ، فحين يستغل القرآن الحدث قبل أن يبرد فإن القضية التي تتعرض لها الموعلة تتمكن من النقس البشرية . وهو سبحانه لم يرد أن تمر أحداث أحد بما فيها من العبر والمطات الدوستغلها القرآن الكريم ليشب بها قضايا إيمانية تشيع في غير أزمة الحدث من الحروب وغيرها لتنتظم أيضاً وقت السلام . فآية الربا هنا كأنما سقطت وسط الخروس وغيرها لتنعرض لغزوة أحد .

والسطحيون قد يقولون : ما الذي جعل القرآن ينتقل من الكلام عن أحُد إلى أن يتكلم فى الربا مرة ثانية بعد أن تكلم عنه أولاً ؟

ونقول: إن القرآن لا يؤرخ الأحداث ، وإنما يُريد أن يستغل أحداثاً ليبسط ويوضح ما فيها من المعانى التي تجعل الحدث له عرض وله طول وله عمق ؛ لأن كل حدث فى الكون يأخذ من الزمن قدر الحدث ، والحدث له طول هو قدر من الزمن ، يكون ساعة أو ساعتين أو ليلة مثلا ، هذا هو طول الحدث .

والأحداث التي بجريها الله لها طول مجدده عمر الحدث الزمني ، ولها عرض يعطيها الاتساع ، فبعد أن كانت خطأ مستقياً صارت مساحة ، ويجعلها الحق شاملة لأشياء كثيرة ، فهو لا يريد للحدث أن يسير كخط مستقيم ، بل يريده طريقا واسعاً له

مساحة وله عرض . هذا العرض يعطيه رقعة مساحية تأخذ كثيراً من الأشياء ، وهذا أيضا قد ينتهى مع الحدث ، ولذلك يريد الله أن يعطى للحدث بعداً ثالثاً وهو العمق فى التاريخ فيعطى عطاءه ، كها نستفيد نحن الأن من عطاء حدث هو غزوة احد الحد

إذن نخالحدث له حجم أيضاً ، وهذا ما بجعل الناس تقف لتقول : إن صلة الرحم تطيل العمر ، والعمر له حد زمني محدد وهو الخط المستقيم له ، فهناك واحد يزيد من عرض عمره ، فبدلاً من أن ينفع الناس في مجال صغير فهو يعمل وينفع في مجال أوسع ، إذن فهو يعطى لعمره مساحة .

وهناك إنسان آخر يريد أن يكون أقوى فى العمر ، فهاذا يعمل ؟ إنه يعطى لعمره عملاً ، فبدلاً من أن يعمل لمجرد حياته وينتهى عمره مها كانت رقمته واسعة ، فهو يزيد من عمله الصالح ويترك أثراً من علم أو خير يستمر من بعد حياته كها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ه(١) .

ولذلك يقول الحق :

﴿ أَلَرْ زَرَكِفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِ السَّمَاء ۞ ثُوْنِيَ أَكُلُهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۖ وَيَشْرِبُ اللهُ ٱلأَمْثَالَ اِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَنَذَكُرُونَ ۞ ﴾

( سورة إبراهيم)

هى كلمة طيبة قبلت ، لكنّها مثل الشجرة الطيبة ؛ لأنها ترسخ في أذن من يسمعها فتصير حركة خاضعة للكلمة ، وكلها فعل السامع لهذه الكلمة فعلاً ناتجاً من تأثير هذه الكلمة فإن بعض الثواب يعود إلى من قال هذه الكلمة حتى ولو كان قد مات .

<sup>(</sup>١) رواء أبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد .

#### **可制数**

فكان قائل هذه الكلمة مازال يعيش ، وكان عمره قد طال بكلمته الطبية . إذن فأعمال الحير التي تحدث من الإنسان ليس معناها أنها تطيل العمر ؛ لأن العمر محدود بأجل ، ولكن هناك إنسان يعطى عمره عرضاً ، وآخر يعطيه عمقاً ويظل العطاء منه موصولاً إلى أن تقوم الساعة ، فكأنه أعطى لنفسه عمراً خالداً . ويقولون : والذكر للإنسان عمر ثان .

والحق سبحانه وتعالى يوضح الدروس المستفادة من غزوة أحد ، إن أول مخالفة كانت سبباً ليس في الهزيمة ، ولكن دعنا نقل : وفي عدم إتمام النصر » ، لأنهم بدأوا منتصرين ، ولم يتم النصر لأنه قد حدثت غالفة ، ودوافع مده المخالفة أنهم ساعة رأوا المغنائم ، اندفعوا إليها ، إذن فدوافعها هي طلب المال من غير وجه مشروع ؛ لأن النبي قال لهم : ( انضحوا عنا الخيل ولا نؤتين من قبلكم ، الزموا أماكنكم إن كانت النوية لنا أو علينا ، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم ) وبهذا صارت مبارحة المكان أمراً غير مشروع ، فتطلع النفس إلى شيء في غير ما أمر به رسول الله يعتبر أمراً غير مشروع والتطلع هنا كان للمال ، وهكذا الربا .

وأراد الحق أن تكون سخونة الحدث ، والأثر الذي نشأ من الحدث في أن المسلمين لم يتم نصرهم ، وتعبوا ، وكان مصدر النعب أن قليلاً منهم أحبوا المال الزائد من غير وجهه المشروع . فأراد \_ سبحانه \_ أن يكون ذلك مدخلا لبيان الأثر السبىء للتعامل بالربا .

إذن فهذه مناسبة فى أننا نجد آية الربا هنا وهى توضح الآثار السبيّة للطمع فى المال الزائد عن طريق غير مشروع ، والقرآن فيه الكثير من المواقف التى توضح آثاراً تبدو فى ظاهرها غير مترابطة ، ولكن النظرة العميّة تؤكد الترابط .

وقلنا من قبل في قول الله تعالى:

﴿ حَنفِظُواْ عَلَ الصَّلَوْتِ وَالصَّلَوْ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ فِيهِ قَنْتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوْرُكِانًا فَإِذَا أَسِنتُمْ فَاذْكُواْ اللّهَ كَا عَلَىكُمْ مَا لَرْ تَتَكُونُواْ تَسْلُونَ ﴿ ﴾ ( سرة البذن قد يقول أحد السطحين : إن الحق سبحانه وتعالى كان يتكلم عن الطلاق قبل هاتين الايتين فقال سبحانه :

﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْشُومُنَّ وَقَدْ فَرَشْتُمْ لَمُنَّ فَرِيشَةُ فَصِفُ مَافَرَشْتُمُ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ الَّذِي بِيلِهِ مَ صُقْنَهُ النِّكَاجِ وَأَنْ تَعَفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْرَئُ وَلَا تَنْسُواْ الْفَصْلُ بَيْنَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهِ مِن تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴾ ﴾

( سورة البقرة )

ويترك الحق الحديث عن الطلاق ويأمر بالحفاظ على الصلاة بقوله الحكيم : • حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين .

وبعد ذلك يعود الحق لاستكمال حديث الطلاق والفراق بالموت .

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَمْدُونَ أَزْوَجًا وَسِيَّةً لِأَذْوَجِهِم مَّنَمًا إِلَى الْمَـوْلِ غَيْرَ إِنْهَاجٍ فَإِنْ نَتَرَجَنَ فَلَا جُسَّاحٌ غَلَيْكُمْ فِي مَا فَلَلَ فِي أَنْفُيسِنَّ مِن مَّمُرُونِ وَاللّهُ مَزِيرٌ حَكِيمٌ ۞ ﴾

( سورة البقرة )

إنه يتكلم عن الطلاق ، والوفاة ، ثم ينزل بينها آية الصلاة ، لماذا ؟ ليتضع لنا أن المنبج الإسلامى منهج متكامل . إياك أن تقول : إن الطلاق غير الصلاة ، غير الوفاة ، أبدأ ، إنه منهج متكامل . ولأنه \_ سبحانه وتعالى \_ يريد أن ينبهنا إلى أن لطلاق حملية تأتى والنفس فيها غضب ، وتأتى والزوج والزوجة وأهل الزوج وأهل لزوجة فى كدر ، فيقول لهم المنهج : لو كنتم تحسنون الفهم لفزعتم إلى الصلاة حين نواجهكم هذه الأمور التى فيها كدر .

وساعة تكون في كدر قم وتوضأ وصَلٌّ ، لأن النبي علمنا أنه إذا حَزَبَه أمر قام

إلى الصلاة ، فساعة تجد الجو المشحون بالتوتر بين الزوج والزوجة وأهلهما قل لهم : المسألة صارت أكبر من حيلنا ، فهيا نصل ليساعدنا الله على حل هذه المسائل الصعبة ، وأنا أتحدى ألا يوجد الله حلًا لمشكلة لجأ فيها المسلم إلى الصلاة قبلها .

وهكذا نفهم أن الحق قال: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، لأن عافظتكم عليها هى التي ستنهى كل الحلافات ؛ لأن الله لا يكون في بالكم ساعة ضيقكم وفي ساعة شدتكم فتسلمون للضيق والشدة وتنسون الصلاة ، في الوقت الذي يكون فيه الإنسان أحوج ما يكون إلى الصلاة . إنك في وقت الضيق والشدة عليك أن تذهب إلى ربك ، وأقول هذا المثل و وقد المثل الأعلى - إن الولد الذي يضربه أصحابه يذهب إلى أبيه ، كذلك زوجتك إذا أغضبتها تذهب إلى أهلها ، فكيف لا تذهب إلى ربك وقت شدتك وكربك ؟ .

وهكذا نجد أن قوله الحق : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، جاء فى المكان الصحيح ، وهكذا آية الربا ، جاءت فى مكانها هنا وخصوصاً أنه تكلم عن الربا ، خامت فى مكانها هنا وخصوصاً أنه تكلم عن الربا أولاً ، فتأى الحادثة وسخونة الحدث وينزل هذا القول الكريم . كى يعرف كل من يريد مالاً زائداً على غير ما شرع الله أنه سيائى منه البلاء على نفسه وعلى غيره ، فالبلاء فى أحد شمل الجميع : الرماة وغير الرماة أيضا .

إذن فكل الدنيا تتعب عندما تخالف منهج الله ، والمال الزائد من غير ما شرع الله إن لم يترك فقد آذن الله من ياكله بحرب من الله ومن رسول الله .

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوٓ الْضَعَفَا مُنْكِمَ أَفُلِكُوا ٱلرِّبَوٓ الْضَعَفَا مُنْكِمُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والربا زيادة في المال ، فهل يؤكل ؟ نعم ؛ لأن كل المسائل المالية من أجل اللقمة

#### النابية النابية

#### 

الَّى تَاكَلُهَا ، هَذَا هُو الأصل . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « من أصبح منكم آمنا في سِرْبِهِ مُعَاقُ في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا ١٤٠٠ .

ونعرف أنه عندما يكون الواحد منا فى منطقة ليس فيها رغيف خبز ، فلن تنفعه ملكية جبل من الذهب . « لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » وقوله سبحانه : « أضعافا » و« مضاعفة » هو كلام اقتصادى على أحدث نظام ، فالأضعاف هى : الشيء الزائد بحيث إذا قارنته بالأصل صار الأصل ضعيفاً ، فعندما يكون أصل الملل مائة ـ على سبيل المثال ـ وسيؤخذ عليها عشرون بالمائة كفائدة فيصبح المجموع مائة وعشرين . إذن فلائة والعشرون تجعل المائة ضعيفة ، هذا هو معنى أضعاف .

فياذا عن معنى د مضاعفة ، ؟ إننا سنجد أن المائة والعشرين ستصبح رأس مال جديداً ، وعندما تمر سنة ستأخذ فائدة على المائة وعلى العشرين أيضاً ، إذن فالاضعاف ضوعفت أيضاً ، وهذا ما يسمى بالربح المركب ، وهل معنى هذا أننا ناكله بغير أضعاف مضاعفة ؟! لا ؛ لأن الواقع فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هكذا .

وقد يقول لك واحد : أنا أفهم القرآن وأن المنهى هو الأضعاف المضاعفة ، فإذا لم تكن أضعافاً مضاعفة فهل يصح ان تأخذ ربحاً بسيطاً يتمثل في نسبة فائدة على أصل المال فقط ؟. ولكن مثل هذا القائل نرده إلى قول الله :

## ﴿ وَإِن نَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٢٧٩ سورة البقرة)

إن هذا القول الحكيم يوضح أن النوبة تقتضى أن يعود الإنسان إلى حدود رأس ماله ولا يشوب ذلك ربح بسيط أو مركب . وعندما نجد كلمة ( أضعافا مضاعفة » فهى قد جاءت فقط لبيان الواقع الذى كان سائداً فى أيامها .

وبعد ذلك يقول الحق تذبيلًا للآية : « واتقوا الله لعلكم تفلحون » ونقول دائمًا

<sup>(</sup>١) رواه البخارى في الأدب، والترمذي وابن ماجه عن عبدالله بن محصن.

ساعة نرى كلمة « اتقوا » يعنى اجعلوا بينكم وبين الله وقاية ، وهل تكون الوقاية بينكم وبين الله بكل صفات جماله وجلاله ؟ لا ، فالوقاية تكون مما يتعب ومما يؤلم ويؤذى ، إذن فاتقوا الله يعنى : اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله من جبروت وقهر وانتقام وقاية ، وعندما يقول الحق : « واتقوا النار » فهى مثل قوله : « واتقوا الله » ، لأن النار جند من جنود صفات الجلال .

وعندما يقول الحق : « لعلكم تفلحون » نعرف أن كلمة « الفلاح » هذه تأتى لترغيب المؤمن في منهج الله ، وقد جاء الحق بها من الشيء المحس الذي نراه في كل وقت ، ونراه لأنه متعلق ببقاء حياتنا ، وهو الزرع والفلاحة ، أنت تحرث وتبذر وتودى ، وبعد ذلك تحصد .

إذن فهو يريد أن يوضح لك أن المتاعب التى فى الحرث ، والمتاعب التى فى البذر ، والمتاعب التى فى السقى كلها متى ترى نتيجتها ؟ أنت ترى النتيجة ساعة الحصاد ، فالفلاح يأخذ (كيلتين ) من القمح من غزنه كى يزرع ربع فدان ، ولا نقول له : أنت أنقصت المخزن ؛ لأنه أنقص المخزن للزيادة ، ولذلك فالذى لم ينقص من غزنه ولم يزرع ، يأتى يوم الحصاد يضم يده على خده نادماً ولا ينفع النام حينئذ!

إن الحق يريد أن يقول لنا : إن المهج وإن أتعبك ، وإن أخذ من حركتك شيئاً كثيراً إلا أنه سيعود عليك بالخير حسب نيتك وإقبالك على العمل ، ولقد ضرب لنا الله المثل في قوله :

(الأية ٢٦١ سورة البقرة)

هذا أمر واضح ، حبة ناخذها منك فتنقص ما عندك ، لكنها تعطيك سبعائة ، إذن فساعة تؤخذ منك الحبة لا تقل : إنك نقصت ، إنما قُدَّرُ أنك ستريد قدر كذا . ويعطينا الله ذلك المثل في خلق من خلقه وهو الأرض ،

الأرض الصباء ، أنت تعطيها حبة فتعطيك سبعائة . فإذا كان خلق من خلق الله وهو الأرض يعطيك أضعاف أضعاف ما أعطيت . أفلا يعطيك رَبِّ هذه الأرض أضعافاً مضاعفة ؟ إنه قادر على أجزل العطاء ، هذا هو الفَلاحُ على حقيقته ، وبعد ذلك فإنه ساعة يتكلم عن الفلاح يقول لك : إنك لن تأخذ الفلاح فقط ولكنك تتقى النار أيضاً .

فيقول الحق سبحانه:

## ﴿ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَّ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ۞

إذن ففيه مسألتان : سلبٌ لمضرّة ، وإيجابٌ منفعة ، إنه يوجب لك منفعة الفلاح ويسلب منك مضرّة النار . ولذلك يقول تعالى :

#### ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾

و من الآية ١٨٥ سورة آل عمران)

لأنه إذا زُحزح عن النار ولم يعد في نار ولا في جنه فهذا حسن ، فيا بالك إذا رُحزح عن النار وأدخل الجنة ؟ إن هذا هو الفوز الكبير ، وهذا السبب في أن ربنا سبحانه وتعالى ساعة السير على الصراط سيرينا النار وغرَّ عليها ، لماذا ؟ كي نعرف كيف نجانا الإيمان من هذه ، وما الوسيلة كي نفلح ونتقى النار ؟ إن الوسيلة هي اتباع منهج الله الذي جاء به على لستان رسوله :



و« الرحمة » تتجلى في ألا يوقعك في المتعبة ، أما الشفاء فهو أن تقع في المتعبة ثم
 تزول عنك ، لذلك فنحن إذا ما أخذنا المنهج من البدء فسنأخذ الرحمة .

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شَفَآةٌ وَرَحْمَةٌ ﴾

(من الآية ٨٢ سورة الإسراء)

إن الشفاء هو إزالة للذنب الذي تورطنا فيه ويكون القرآن علاجاً ، والرحمة تتجلى إذا ما أخذنا المنهج في البداية فلا تأتى لنا أية متاعب . ويقول الحق من بعد ذلك :

## ﴿ وَسَارِعُوٓ اللهُ مَعْ فِرُوَقِن زَّيْكُمْ وَجُنَّةٍ عَهْمُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۞ ۞

والسرعة ـ كما عرفنا ـ مقابلها العجلة ، إن السرعة هي : التقدم فيها ينبغى ، ومعنى أن تتقدم فيها ينبغى ؛ أنك تجعل الحدث يأخذ زمنا أقل ، والمثال على ذلك عندما يسرع الإنسان بسيارته من القاهرة إلى الإسكندرية فهو يحاول أن يقطع الماتين والعشرة كيلو مترات في زمن أقل ، فبدلاً من أن تأخذ منه ثلاث ساعات في السيارة فهو يسرع كي تأخذ منه ساعتين . إذن فالسرعة هي : التقدم فيها ينبغى ، وهي عمودة ، والإبطاء مذموم .

لكن د العجلة ، تقدم فيها لا ينبغى ، وهى مذمومة ، مقابلها د التأن ، ، والتأن عدوح ، إذن فالسرعة محمودة ، ومقابلها الإبطاء مذموم ، والعجلة مذمومة ، ومقابلها التأنّ عدوح ، والمثل الشعبي يقول : في التأن السلامة وفي العجلة الندامة . إن الحق يقول: « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » أى : خذوا المغفرة وخذوا الجنة بسرعة ، لأنك لا تعرف كم ستبقى فى الدنيا ، إياك أن تؤجل عملاً من أعمال الدين أو عملاً من أعمال الخير ؛ لأنك لا تعرف أتبقى له أم لا . فانتهز فرصة حياتك وخذ المغفرة وخذ الجنة ، هذا هو المعنى الذى يأتى فيه الأثر الشائع « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لاخرتك كأنك تموت غداً » .

الناس تفهمها فهاً يؤدى مطلوباتهم النفسية بمعنى : اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً : يعنى اجمع الكثير من الدنيا كي يكفيك حتى يوم القيامة ، وليس هذا فهاً صحيحاً لكن الصحيح هو أن ما فاتك من أمر الدنيا اليوم فاعتبر أنك ستعيش طويلاً وتأخذه غداً ، أمّا أمر الآخرة فعليك أن تعجل به .

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض ، ونحن نعرف أن المساحات لها طولً وعرض ، لأن الذي طوله كعرضه يكون مربعاً ، إنما الذي عرضه أمل من طوله فنحن نسميه « مستطيلا » ، وحين يقول الحق « عرضها السموات والأرض » نعرف أن العرض هو أقل البعدين ، أي أنها أوسع مما نراه ، فكأنه شبه البعد الأقل في الجنة بأوسع البعد لما نعرفه وهو السموات والأرض ملتصقة مع بعضها بعضا فاعطاناً أوسع ممًّا نراه . فإذا كان عرضها أوسع مًّا نعرف فيا طولها ؟ أنه حد لا نعرف نعرف نعرف فيا طولها ؟ أنه حد لا نعرف نعرف نعرف المعرف فيا طولها ؟ أنه حد لا نعرف نعرف نعرف المعرف فيا طولها ؟ أنه حد لا نعرف نعرف نعرف المعرف في المولد كان عرضها أوسع مًّا نعرف في المولد كان عرف نعرف المعرف المعرف في المولد كان عرضها أوسع مُّا نواه .

قد يقول قائل لماذا بينً عرضها فقال : (عرضها السموات والأرض) . فأبين طولها إذن؟ ونقول : وهل السموات والأرض هي الكون فقط؟ إنّه سبحانه يقول :

﴿ وَسِعَ كُرْسِيْهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾

(من الآية ٢٥٥ سورة البقرة)

ويقول صلى الله عليه وسلم : ( ما السموات والأرض وما بينهما إلا كحلقة ألقاها ملك في فلاة ) . أليست هذه من ملك الله ؟

وهكذا نرى أن هذه الجنة قد أُعدت للمتقين ، ومعنى «أُعدت » أى هيئت وصُنعت وانتهت المسألة ! يؤكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول :

#### المنالغنان

(عرضت على الجنة ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت)(١).

لماذا؟ لأن الإخبار بالحدث قد يعنى أن الحدث غير موجود وسيوجد من بعد ذلك ، ولكن الوجود للحدث ينفى أن لا يوجد ؛ لأن وجوده صار واقعا ، فعندما يقول : « أُعدت » فمعناها أمر قد انتهى الحق من إعداده ، ولن يأخذ من خامات الدنيا وينتظر إلى أن ترتقى الدنيا عندكم ويأخذ وسائل ومواد بما ارتقيتم ليعد بها الجنة ، لا .

لقد أخبر سبحانه عنها فقال: وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ، وأعد سبحانه الجنة كلها بـ «كن » ، فعندما يقول : «أعدت » تكون مسألة مفروغاً منها إذن فالمصير إليها أو إلى مقابلها مفروغ منه ، والجنة أعدت للمتقين ، فمن هم المتقون ؟

## ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ اَلْنَاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾

هذه بعض من صفات المتقن ( والكاظمين الغيظ » لأن المعركة -معركة أُخد-ستعطينا هذه الصورة أيضاً . فحمزة وهو سيد الشهداء وعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقتل . وليته يُقتل فقط ولكنه مُثل به ، وأُخذِ بضع منه وهو الكبد فلاكته ( هند ) ، وهذا أمر أكثر من القتل . وهذه معناها ضغن دني .

وحينها جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مقتل حمزة وقالوا له : إن « هنداً »

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأذان، وابن ماجه في الإقامة ورواه أحمد في المسند.

أخذت كبده ومضعتها ثم لفظتها ، إذ جعلها الله عَصِيَّة عليها ، قال : « ما كان الله ليعذب بعضاً من حمزة في النار » كأنها ستذهب إلى النار ، ولو أكلتها لتعثلت في لجسمها خلايا ، وعَندما تدخل النار فكان بعضاً من حمزة دخل النار ، فلابد أن ربها يجمل نفسها تجيش وتتهيأ للقيء وتلفظ تلك البضعة التي لاكتها من كبد سيد الشهداء .

وقد شبه النبى صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة بأنها أفظع ما لقى . إنها مقتل حمزة فقال : ( لئن أظفرنى الله على قريش فى موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم) .

وهنا جاء كظم الغيظ ليأخذ ذروة الحدث وقمته عند رسول الله فى واحد من أحب البشر إليه وفى أكبر حادث أغضبه ، وينزل قول الحق :

﴿ وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ، وَلَمِن صَبَرَتُمْ لَمُوَخَبْرٌ لِلصَّيرِينَ ﴿ ﴾ ( سورة النحل )

كى نعرف أن ربنا \_ جل جلاله \_ لا ينفعل لأحد ؛ لأن الانفعال من الأغيار ، وهذا رسوله فأنزل \_ سبحانه \_ عليه : « وإن عاقبتم فعاقبرا بمثل ما عوقبتم به » ويأتى هنا الأمر بكظم الغيظ ، وهو سبحانه يأتى بهذا الأمر فى مسألة تخص الرسول وفى حدث « أُحد » . وبعد ذلك يُشيعها قضية عامة لتكون فى السلم كها كانت فى الحرب . وتكون مع الناس دون رسول الله ؟ لأنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

و والكاظمين الغيظ ، ونعرف أن كل الأمور المعنوية مأخوذة من الحسيات . وأصل الكظم أن نملاً القرّبة ، والقرّب - كها نعرف - كان يجملها « السقا » في الماضى ، وكانت وعاء نقل الماء عند العرب ، وهي من جلد مدبوغ ، فإذا مُلتت القربة بالماء شدّ على رأسها أى رُبط رأسها ربطاً محكماً بحيث لا يخرج شيء ممّا فيها ، ويقال عن هذا الفعل : وكظم القربة » أى ملأها وربطها ، و القربة لينة وعندما توضع على ظهر واحد أو على ظهر الدابة فمن ليونتها تخرج الماء فتكظم وتربط بإحكام كى لا يخرج منها شيء .

كذلك الغيظ يفعل في النفس البشرية ، إنه يهيجها ، والله لا يمنم الهياج في النفس لأنه انفعال طبيعي ، والانفعالات الطبيعية لو لم يردها الله لنع أسبابها في التكوين الإنساني . إنما هو يريدها لأشياء مثلا : الغريزة الجنسية ، هو يريدها لبقاء النوع ، ويضع من التشريع ما يهذبها فقط ، وكذلك انفعال المبيظ ، إن الإسلام لا يريد من المؤمن أن يُصُبُ في قالب من حديد لا عواطف له ، لا ، هو سبحانه يريد لممؤمن أن يُفعل للأحداث أيضاً ، لكن الانفعال المناسب للحدث ، الانفعال السامي الانفعال المشعر ، ولا يأتي بالانفعال المدم .

لذلك يقول الحق:

﴿ نَحَدَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَمَهُ وَالْشِئَآ اَءُ عَلَى الْسُكُفَّارِ رُحَمَآ بَيْنَهُمُّ تَرَنَهُمْ وَكَمَّا نُجَّدُ اَيْنَتَمُونَ فَضَلَا مَنَ اللَّهَ وَرِضُونَا ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

فالمؤمن ليس مطبوعاً على الشدة ، ولا على الرحمة ، ولكن الموقف هو الذى يصنع عواطف الإنسان ، فالحق سبحانه يڤول :

﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَنْهِرِينَ ﴾

(من الأية ٤٥ سورة المائدة)

وهل هناك من هو ذليلً عزيزٌ معاً ؟ نقول : المنهج الإيمان يجعل المؤمن هكذا ، ذلة عل أخيه المؤمن وعزة على الكافر . إذن فالإسلام لا يصب المؤمنين في قالب كى لا ينفعلوا في الأحداث .

ومثال آخر : ألم ينفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم ؟ لقد انفعل وبكى وحزن . إن الله لا يريد المؤمن من حجر . بل هو يريد المؤمن أن ينفعل للأحداث ولكن يجعل الانفعال على قدر الحدث ، ولذلك قال سيدنا رسول الله عند فراق ابنه : ( إن العين تدمع وإن القلب بجزن ولا نقول إلا مايرضى ربنا وإنّا بفراقك

يا إبراهيم لمحزونون) (١) .

ولا نقول لحظة الانفعال ما يسخط الرب . بل انفعال موجّه ، والغيط بجتاج إليه المؤمن حينا يبيح دفاعاً عن منهج الله ، ولكن على المؤمن أن يكظمه . . أى لا يجعل الانفعال غالبا على حسن السلوك والتدبير . والكظم - كها قلنا ـ مأخوذ من أمر عمد . مثال ذلك : نحن نعرف أن الإبل أو العجاوات التى لها معدتان ، واخدة يُخترن فيها الطعام ، وأخرى يتغذى منها مباشرة كالجمل مثلاً ، إنه يجتر .

ومعنى : يجتر الجمل أى يسترجع الطعام من المعدة الإضافية ويحضغه ، هذا هو الاجترار . فإذا امتنع الجمل عن الاجترار يقال : إن الجمل قد كظم . والحق سبحانه يقول : «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» .

وقلنا: إن هناك فرقاً بين الانفعال في ذاته ، فقد يبقى في النفس وتكظمه ، ومعنى كظم الانفعال : أن الإنسان يستطيع أن يخرجه إلى حيز النزوع الانفعال ، ولكن ولكنه يكبح جماح هذا الانفعال . أما العفو فهو أن تخرج الغيظ من قلبك ، وكأن . الامر لم يحدث ، وهذه هي مرتبة ثانية . أما المرتبة الثالثة فهي : أن تنفعل انفعالا ، مقابلاً ؛ أي أنك لا تقف عند هذا الحد فحسب ، بل إنك تستبدل بالإساءة الإحسان إلى من أساء إليك . إذن فهناك ثلاث مراحل : الأولى : كظم الغيظ . والثانية : العفو . والثالثة : أن يتجاوز الإنسان الكظم والعفو بأن يحسن إلى المسيء إليه .

وهذا هو الارتقاء في مراتب اليقين ؛ لأنك إن لم تكظم غيظك وتنفعل ، فالمقابل لك أيضاً لن يستطيع أن يضبط انفعاله بحيث يساوى انفعالك ، وعتل، تجاهك بالحدة والغضب ، وقد يظل الغيظ نامياً وربما ورّث أجيالا من أبناء وأحفاد . لكن إذا ما كظمت الغيظ ، فقد يخجل الذي أمامك من نفسه وتنتهى المسألة .

« والعافين عن الناس » مأخوذة من « عفّى على الأثر » والأثر ما يتركه سير الناس

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجنائز، ومسلم في الفضائل، وابن ماجه في الجنائز ورواه أحمد في المسند.

فى الصحراء مثلاً ، ثم تأنى الربح لتمحو هذا الاثر . ويقول الحق فى تذييل الآية : « والله بجب المحسنين » .

وقلنا فى فلسفة ذلك : إننا جميعاً صنعة الله ، والحلق كلهم عبال الله . وما دمنا كلنا عيال الله فعندما يُسىء واحد لاخر فالله يقف فى صف الذى اسىء إليه ، ويعطيه من رحمته ومن عفوه ومن حنانه أشياء كثيرة . وهكذا يكون المُسَاء إليه قد كسب . البس من واجب المُسَاء إليه أن تجيس للمسىء ؟.

لكن العقل البشرى يفقد ذكاءه فى مواقف الغضب؛ فالذى يسىء إلى إنسان يحسبه عدوًًا . لكن على الواحد منا أن يفهم أن الذى يسىء إليك إنما يجعل الله فى جانبك؛ فالذى نالك من إيذائه هو أكثر مما سلبك هذا الإيذاء . هنا يجب أن تكون حسن الإيمان وتعطى المسىء إليك حسنة .

ويضيف الحق من بعد ذلك في صفات أهل الجنة :

حَثِ وَالَّذِيكِ إِذَا فَمَكُوا فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنفُسُهُمْ ذَكُرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوالِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَكُوا وَهُمْ يَعْلَمُون ۖ ﴿ اللهِ عَلَى مَا

والفاحشة هى:الذنب الفظيم . فهل معنى ذلك أن الرماة فى غزوة أحد حين تركوا مواقعهم ، قد خرجوا من الإيمان ؟ لا ، إنها زلة فقط ، لكنها اعتبرت كبيرة من الكبائر لمن أشار على المؤمنين أن ينزلوا ،واعتبرت صغيرة لمن خُرَض ـ بالبناء للمفعول ـ على أن ينزل من موقعه .

## **○○+○○+○○+○○+○○+○○**1V•A○

إذن فهو قول مناسب: « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله » وجاء الحق هنا بـ« ذكروا الله » كتنبيه لنا إلى أن من يفعل الفاحشة أو يظلم نفسه هو من نسى الله ، فلحظة فعل الفاحشة أو ظلم النفس لا يكون الله على بال الإنسان الفاعل للفاحشة أو على بال من ظلم نفسه ، والذى يُبجَّىء الإنسان على المعصية ليحقق لنفسه شهوة ، أنه لم ير الله ولم ير جزاءه وعقابه فى الآخرة ماثلا أمامه ، ولو تصور هذا لامتنع عن الفاحشة .

وكذلك الذى يهمل فى الطاعة أيضاً ، لم يذكر الله وعطاءه للمتقين . ولو ذكر الله وعطاءه للمتقين لما تكاسل عن طاعة الله . ولذلك يقول الحق : «ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم » فمن يستغفر لذنبه فقد ذكر الله .

وموقف العلماء من الفاحشة فيه اختلاف. بعض العلماء قال: إنها الكبيرة من الكبائر، وظلم النفس صغيرة من الصغائر. وقال بعض آخر من العلماء: إن الفاحشة هي الزنا؛ لأن القرآن نص عليها، ومادون ذلك هو الصغيرة.

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا كبيرة مع الاستغفار. . ولا صغيرة مع الإصرار)(١)

فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز عن أخطائه ويقول: هذه صغيرة وتلك صغيرة لأن الصغيرة مع الصغيرة مع الصغيرة تصير كبيرة. وحين ننظر إلى قول الله تعالى: « والذين إذا فعلوا فاخشة أو ظلموا أنفسهم » نجد أن الذى فعل الفاحشة ظالم لنفسه أيضا لأنه حقق لنفسه شهوة عارضة ، وأبقى على نفسه عذاباً خالداً.

ولماذا لم يقل الحق إذن : والذين ظلموا أنفسهم فقط؟ أى يكون العطف بـ ( الواو ) لا بـ ( أو ) ؛ لأن الحق يريد أن يوضح لنا الاختلاف بين فعل الفاحشة وظلم النفس .

لأن الذي يفعل الفاحشة إنما يحقق لنفسه شهوة أو متعة ولو عاجلة ، لكن الذي (1) رواه أبو الشيخ والديلم عن أبن عباس رفعه ، ورواه البيهقى ـ عن ابن عباس ـ موقونا ، وله شاهد عند البغوى ، ومن جهة الديلمي عن أنس موقوعا ، وأخرجه الطبرال عن أبي مريرة ، وزاد في آخره و فطوي لمن وجد في كتابه استغفاراً كثيراً ، لكن في إستاده بشرين عُبيد الفارسي متروك .

يظلم نفسه يذنب الذنب ولا يعود عليه شيء من النفع ؛ فالذي يشهد الزور \_ على سبيل المثال \_ إنه لا يجقق لنفسه النفع ، ولكن النفع يعود للمشهود له زوراً . إن شاهد الزور يظلم نفسه لأنه لئي حاجة عاجلة لغيره ، ولم ينقذ نفسه من عذاب الأخوة . أما الإنسان الذي يرتكب الفاحشة فهو قد أخذ متعة في الدنيا ، وبعد ذلك ينال العقاب في الآخوة .

لكن الظالم لنفسه لا يفيد نفسه ، بل يضر نفسه ؛ فالذى هو شر أن تبيع دينك بدنياك ؛ إنك فى هذه الحالة قد تأخذ متعة من الدنيا وأمد الدنيا قليل . والحق لم ينه عن متاع الدنيا ، ولكنه قال عنه : وقل متاع الدنيا قليل ، . وهناك من يبيع دينه بدنيا غيره ، وهو لا يأخذ شيئاً ويظلم نفسه .

ويقول الحق : « فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب إلا الله » . ومعنى « ذنب » هو خالفة لتوجيه منهج . فقد جاء أمر من المنهج ولم ينفذ الأمر . وجاء نهى من المنهج فلم يُنفذ الأمر . وجاء نهى من المنهج فلم يُلتزم به . ولا يسمى ذَيْرًا إلا حين يعرفنا الله الذنوب ، ذلك هو تقنين المساء . وفي مجال التقنين البشرى نقول : لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم .

وهذا يعنى ضرورة إيضاح ما يعتبر جريمة ؛ حتى يمكن أن يحدث العقاب عليها ، ولا تكون هناك جريمة إلا بنص عليها . أى أنه يتم النص على الجريمة قبل أن يُنص على العقوبة ، فها بالنا يمنهج الله ؟ إنه يعرفنا الذنوب أولاً ، وبعد ذلك يحدد العقوبات التي يستحقها مرتكب الذنب .

ولنتيه إلى قول الحق : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ، إذن فالاستغفار ليس أن تردف الذنب بقولك ; أستغفر الله لا . إن على الإنسان أن يردف الذنب بقوله : أستغفر الله وأن يصر على ألا يفعل الذنب أبداً .

وليس معنى هذا ألا يقع الذنب منك مرة أخرى ؛ إن الذنب قد يقع منك ، ولكن ساعة أن تستغفر تصر على عدم العودة ، إن الذنب قد يقع ، ولكن بشرط ألا

يكون بنيّة مُسبقة ، وتقول لنفسك : سأرتكب الذنب ، واستغفر لنفسى بعد ذلك . إنك بهذا تكون كالمستهزىء بربّك ، فضلا على أنك قد تصنع الذنب ولا يمهلك الله لتستغفر . وقوله الحق : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ، يوضح لنا أنه لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص .

إن الحق يعلمنا ويعرفنا أولًا ما هو الذنب؟ وما هو العقاب؟ وكيفية الاستغفار؟ ويقول الحق بعد ذلك :

> ﴿ أُوْلَتَهِكَ جَزَآ أَوْهُمُ مَعْفِرَةٌ مِّن دَّيِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَدِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَكِيلِينَ ۞ ﴾

> > « أولئك » إشارة إلى ما تقدم في قوله سبحانه :

﴾ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَفْغِرَهُ مِن دَّبِكُمْ وَجَنَّهُ عَرْضُهَا السَّمَلُوْتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ للْمُتَّغِيرَتِ ۞ ﴾

( سورة آل عمران)

مع بيان أوصاف المتقين في قوله :

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالطَّرَّاءِ وَالْتَكَنظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُجِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾

( الأية ١٣٤ سورة آل عمران )

إنهم ينفقون في السراء نفقة الشكر . وينفقون في الضراء نفقة الذكر والتضرع ،

لأن النعمة حين توجد بسرّاء تحتاج إلى شكر لهذه النعمة ، والنعمة حين تنفق في الضراء تقتضي ضراعة إلى الله ليزحزح عن المنفى آثار النقمة والضراء . إذن فهم ينفقون سواء أكانوا في عسر ، أم كانوا في يسر .

إن كثيراً من الناس ينسيهم اليسر أن الله أنعم عليهم ويظنون أن النعمة قد جاءت عن علم منهم . وبعض الناس تلهيهم النعمة عن أن يحسوا بآلام الغير ويشغلوا بآلام أنفسهم . لكن المؤمنين لاينسون ربهم أبداً . وأمره بالإنفاق في العسر واليسر . ولذلك قالوا : فلان لا يقبض يده في يوم العرس ولا في يوم الحبس .

#### وتتتابع أوصاف المتقين :

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنِحِثَــَةً أَوْ طَلَمُواْ أَنْفُسُهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفُواْ اللَّهُ وَلِيهُمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُواْ عَلَى مَافَعُلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

( سورة آل عمران)

وفى ذلك لون من تطمين المؤمن على أغيار نفسه ، وعلى أنه عندما يستحيب مرة لنزغات الشيطان ، فهذه لا تخرجه من حظيرة التقوى ، لأن الله جعل ذلك من أوصاف المتقين . فالفاحشة التي تكون من نزغ الشيطان وذكر العباد لِله بعدها ، واستغفارهم مع الإصرار على عدم العودة ، لا تخرجهم أبدأ عن وصفهم بأنهم متقون . لأن الحق هوالغفور : «ومن يغفر الذنوب إلا الله » .

إنهم قد أخبروا بذلك ، فلم يجرم الحق أحداً إلا بنص ، ولم يعاقب إلا بجريمة . وقول الحق سبحانه : « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ، هو إشارة لكل ما سبق . ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل للعاملين بهذا العمل من التقوى قوسين : القوس الأول الذي ابتدا به هو قوله الحق : «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين .

والقوس الثاني هوالذي أنهى الأمر : ﴿ أُولئك جَرَاؤُهُم مَغْمَرَةُ مَنْ رَبِّهُمْ وَجَنَاتُ تجرى من تحتها الأنبار﴾ . فالجنة الأولى التى ذكرها الله إلهاباً للعواطف النفسية لتقبل على ما يؤدى لهذه الجنة ، وبعد ذلك ذكر الأوصاف والأصناف وجعل الجنة أجراً . وونعم أجر العاملين » .

والأجر عادة هو ما يأخذه العامل نتيجة العمل . والأجر حين يأخذه العامل نتيجة لعمل . والأجر حين يأخذه العامل نتيجة لعمل يتوقف على تقييم العمل عند صاحب العمل نفسه . فزيادة الأجر ونقصه تقدير من صاحب العمل ، وأيضاً تقدير للعامل . فإن طلب أصحاب عمل متعددون عاملاً عنداً فله أن يطلب زيادة ، وإن لم يطلبه أحد فهو يقبل أول عرض من الأجر نظير أداء العمل .

إذن فالمسألة مسألة حاجة من صاجب عمل ، أو حاجة من عامل ، وحين ننظر إلى الصفقة فى الأخرة نجد أنها بين إله لا يحتاج إلى عملك . ومع أنه لا يحتاج إلى عملك جعل لعملك أجراً .

ما هذه المسألة ؟. هو ليس عتاجاً إلى عملك ، ويعطيك أجراً على عملك ويقول لك : إن هذا الأجر هو الحد الأدنى ، لكن لى أنا أن أضاعف هذا الأجر ، ولى أن أتفضل عليك بما فوق الأجر . فكم مرحلة إذن ؟ إنها ثلاث مراحل ، مع أنه سبحانه لا يستفيد من هذا العمل إلا أنه وضع ثلاث مراتب للأجر .

إذن فالحاجة من جهة واحدة هي جهتك أنت أيها العبد ، أنت تحتاج إلى خالقك وهو لا يحتاج إليك ، ومع ذلك يعطيك الإله الحق الأجر لا على قدر العمل فقط ، ولكن فوق ذلك بكثير . إن الذي تعمل له يوماً من العباد قد يعطيك ـ على سبيل المثال ـ ما يكفيك قوت يوم ، أو قوت يوم ونصف يوم . ولكنك حين تأخذ الأجر من يد الله فإنه يعطيك أجراً لا تنتهى مدة إنفاقه ؛ فهو القاتل : « ونعم أجر العاملين » .

هذا هو الأجر الذي يقال فيه : نعم هذا الأجر ؛ لأنه أجر لا يتناسب مع مجهدودى ، بل يفوق كل ما بذلت من جهد وقادم من جهة لا تحتاج إلى هذا المجهود .

إنه سبحانه متفضل على أولاً . ومتفضل على أخيراً ، ليدل الحق سبحانه وتعالى على أنك \_أيها العبد \_حين تعمل الطاعة يُعود أثر الطاعة على نفسك ومع ذلك فهو يعطيك أجراً على ما فعلت .

وأوضحنا أن هذه الايات جاءت بين آيات معركة أُحد إرشاداً واستثبارا للأحداث التي وقعت في أُحد، حتى إذا عاش الإنسان في تصور الأحداث فالأحداث تكون ساخته ، ويكون التقاط العبرة منها قريباً إلى النفس ؛ لأن لها واقعاً بمُتمَّها ويؤكدها . والحق سبحانه وتعالى يقول من بعد ذلك :

## ﴿ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُلُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ۞ ﴿

أى أنتم لستم بدعاً في هذه المسألة . وو خلت ؛ تعنى و مضت ؛ ، أى حصلت واقعا في أزمان سبقت هذا الكلام . وعادة فالأخبار التي يتكلم بها الإنسان مرة تكون خبراً محتمل الصدق والكذب ، لكن هذه المسألة لا تحتاج إلى صدق أو كذب ؛ لأن الواقع ليس أمراً مستقبلاً ، ولكنه أمر قد سبق ، فبمجرد أن يجىء الكلام لا نتظر واقعاً يؤكد صدق الكلام ، لأنَّ الواقع قد حدث من قبل ، فيقول سبحانه : وقد خلت من قبل ، فيقول سبحانه : وقد خلت من قبل من بلكم سنن » .

والسنن هي الطرق التي يصرف الله بها كونه بما يحقق مصلحة ذلك الكون ؛ ليضمن للإنسان ـ السيد في هذا الكون ـ ما يحقق مصلحته ، ومصلحةالإنسان تتمثل في أن يسود الحق في حياة الإنسان المختار كما ساد الحق في الكون المسير قبلُ الإنسان .

وقد قلنا إن في هذا الكون تسخيراً : أي لا إرادة له ، لا إرادة للجهاد ولا للنبات .

ولا للحيوان في أن نميل الحير لك أو لا تفعل . فلم بجدث أن جاء إنسان لأرض صالحة للزراعة ، ووُتميع، فيها بذوراً ، فلم تنبت الأرض وقالت له : لن أعطيك ، ولم تقل الأرض يوماً عن إنسان : إنه كافر فلن أعطى له الرزق .

إن الأرض مسخرة لحدمة الإنسان مادام يأخذ بأسبابها ؛ فهى تؤدى له . والحيوانات أيضا مسخرة لحدمتك لا باختيارك ، ولا بقدرة تسخيرك لها ،ولكن بتسخير الله لها أن تفعل .

وقلنا:إن الإنسان قد تكون عنده مطية ، مثل بعض الفلاحين ، فمرة بجعلها صاحبها تحمل أكوام السباخ من روث الحيوان وفضلاته ، وبعد ذلك يلوح له أن يخرجها من عملها هذا ويجعلها ركوبة له ، ويدللها بالأشياء التي تعرفونها من لجام جيل وسرج أجل ، ويرفهها في حياتها وينظفها .

هل فى الحالة الأولى امتنعت المطية عن حمل السباخ أو امتنعت فى الحالة الثانية عن حمل الإنسان ؟ لا ؛ أنت تسيرها مثلها تريد أنت ، فليس لها اختيار . ولا النبات له اختيار ، ولا الجياد له اختيار ، ولا الحيوان أيضاً ، إنما الاختيار للإنسان .

وقد حكم الله اختيار الإنسان بمقادير يكون الإنسان مسخراً فيها حتى لا يظن أنه استقل بالسيادة فاصبحت له قدرة ذاتية . والحق يحكم الإنسان بأشياء بيملها قهوية على الإنسان كي يظل في إطار التسخير . ويترك الحق للإنسان أشياء ليبقى له فيها الاختيار . فإذا ما نظرنا إلى الكون وجدنا أن ما لا اختيار فيه لشيء يسير على أحدث نظام ولا تصادم فيه ، والذى فيه اختيار للإنسان هو الذي يختل ، لماذا ؟ .

لأن الإنسان قد نختار على غير منهج الذي خَلَق وهو الله ـ سبحانه وتعالى ـ فإذا أردت أن يستقيم لك الأمر أيها المختار فاجعل اختيارك في إطار منهج الله . وحين تجعل اختيارك في إطار منهج الله تكون قد أصبحت سويًّا كبقيّة الاجناس وتسير الأمور ممك بانتظام .

وعندما تقارن بين شيء للإنسان فيه اختيار وعمل ، وشيء لا اختيار للإنسان فيه

ولا عمل ، فأنت تجد أن الشيء الذي لا اختيار للإنسان . فيه مستقيم الأمر ، ولا خلاف فيه أبداً ، أما الشيء الذي فيه اختيار للإنسان . فانت تجد فيه الحلاف .

مثال ذلك : لو نظرنا إلى وسيلة مواصلات من الحيوانات كالجمال أو الخيل أو الحمير ، فإننا نجدها تسير فى طريق واحد ، وتتقابل جيثة وذّهابا فلا بمحدث تصادم بين حمار وحمار ، ولا قتل لراكب أحد الحيارين .

إن الحيوانات يتفادى ويتحامى بعضها بعضاً حتى لوكان الراكب ناتهاً. ومهما كان الطريق مزدهماً فالحيوانات لا تتصادم ؛ لأن ذلك من نطاق تسخير الحق للحيوان .

ولننظر إلى الإنسان حين تدخّل ليصنع وسيلة مواصلات ، صنع الإنسان ألوان السيارات ، يقودها الإنسان ، ومع أن الإنسان هو الذي يقود السيارات ، وبرغم ذلك بدأت تأتى المخالفات والمصادمات والحوادث ؛ لأن للإنسان يداً في ذلك .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يدلك على أن ما خلق مسخواً بأمر الله وتوجيهه لا يتأتى منه فساد أبداً ، إنما يتأتى الفساد بما لك فيه اختيار ، فحاول أن تختار في إطار منهج الله . فعندما يقول الحق لك : و افعل كذا ولا تفعل كذا ، فعليك أن تصدق وقطيع ؛ لأن الحق سبحانه عندما سخر الأشياء للإنسان سارت بانتظام رائع ، وأنت أيها العبد عندما تطيع الله فإن الأمور في حياتك تمشى بيسر .

ولذلك قلنا : إن الناس لم تشتك قط أزمة شمس ، ولم يشتكوا أزمة هواء ، لكن لماذا اشتكوا أزمة طعام ؟ إن الإنسان له دخل في إنتاج الطعام . فيا للإنسان فيه دخل يجب أن يحكمه قانون التكليف من الله : و افعل كذا ولا تفعل كذا ، .

الكون مخلوق بحق و معنى أنه مخلوق بحق أن كل شيء في الوجود يؤدى مهمته كها أرادها الله ، وكيا سُخر من أجله . وإذا ما قام الإنسان بتنفيذ التكليف فكل شيء يسير بحق . وإن ترك الإنسان التكليف وأخذ باختياره فإنه يصير إلى باطل ونتج ما هو باطل ، والكون ميني على الحق .

## يون العناك

### ﴿ مَاخَلَقُنْدُهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠٠٠ ﴾

( سورة الدخان)

إن الحق جعل للكون قضايا ثابتة ، فلا شيء يعتدى على شيء آخر أبداً . واختيار الإنسان هو الذي يأتي بمقابل الحق وهو الباطل ، ولذلك يصون الله الكون بأن يبين أن الحق يصطدم بالباطل ، والباطل يصطدم بالحق لكن الحق يجيء ويبقى ، والباطل يزهق ويزول ، ويظهر الله لنا ذلك أمام أعيننا يقول تعالى :

﴿ وَقُلْ جَآءَ الْحَنَّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُّ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَمُوفًا ١ ﴾

( سورة الإسراء)

إذن فقوله سبحانه : (قد خلت من قبلكم سنن ، يعنى : اعتبروا بما سبقكم وانظروا إلى اصطدام الباطل بالحق ، أدام وبقى اصطدام الباطل بالحق؟ لا ؛ لأن الباطل كان زهوقا . ولذلك نحن نرى أمثلة عملية لذلك لا أقول في مواكب الناس بعضهم مع بعض ، ولكن في موكب الباطل مع حق السهاء . وحق السهاء يمثله الرسل والمناهج التي جاءت من عند الله وكل حق جاء من السياء وجاء من مناهج الله قابله قوم مبطلون .

لماذا ؟. لأن السهاء دائماً لا تتدخل إلا حين يشيع الفساد ، ومادام الفساد يشيع فإن هناك طائفة منتفعة بالفساد ، وهذه الطائفة المنتفعة بالفساد وبالباطل تدافع عنه وبعد ذلك يأتي موكب السهاء ليصادم هذا الباطل والفئة المنتصرة للباطل ، فتنشأ معركة ، فقال الحق حينئذ : « قد خلت من قبلكم سنن » . قالها الحق لنعرف أن الباطل زهوق ، وأن كل معارك أهل الأرض مع منهج السماء قد انتصر فيها الحق . ولذلك تأتي سورة العنكبوت لتبين لنا ذلك ، بداية من قوله سبحانه :

﴿ وَ إِلَّا مَدَّيْنَ أَخَاهُمْ شُعَبْبًا فَقَالَ يَنفُومِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَارْجُواْ الْيَوْمَ الآخِرَ وَلَا تَعَثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ

جَنثِمِينَ ٧٠٠ ﴾

( سورة العنكبوت )

هذه هي الصورة الأولى ، وتأتى الصورة الثانية :

﴿ وَعَادًا وَكُمُودًا وَقَد تَبَنَّ لَكُمْ مِن مُسَكِنِينً ۚ وَزَبَّنَ لَمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُمْ فَعَلَمُ مُ الشَّيْطِانُ أَعْمَلُهُمْ فَعَلَمُ مُ الشَّيْطِانُ أَعْمَلُهُمْ فَعَلَمُ مُ الشَّيْطِانُ أَعْمَلُهُمْ فَعَلَمُ مُعْمِرِينَ ﴿ ﴾

( سورة العنكبوت )

إذن فانظروا إلى مساكنهم الباقية لتدلكم على ما حدث لهم . والصورة الثالثة :

﴿ وَقَرُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَمْمُنَّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكَبُرُوا فِي الأرْضِ وَمَا كَانُوا سَنِعِينَ ﴿ ﴾

٢ سورة العنكبوت)

وساعة تسجع « وما كانوا سابقين » . أى كان هناك حاجة تلاحقهم ، والذى يلاحقه شىء فإنه يحاول أن يسبقه ، لكنهم لا يستطيمون . وتأتى السنن وأضحة بعد ذلك .

﴿ فَكُلَّا أَخَذَنَا بِنَائِمِهِ عَنْهُم مِّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَلَتُهُ السَّيْعَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقَنَّا وَمَا كَانَ اللهُ لِيظَلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ﴿ ﴾

( سورة العنكبوت )

إذن فصراع الحق والباطل قد تقدم ووقع فى أمم قد سبقتكم وبقيت لها مساكن ، فمن شاء أن يذهب إليها ليتأكد فليذهب ، ولا تزال مدائن صالح ، ولا تزال هناك آثار عاد ، وكل مكان فيه أثر من الآثار . ولذلك يوضح الحق : فإن كنتم تريدون التأكد من ذلك فأنا قد أخبرت ، ومن آمن بي فليصدق خبرى ، ولغير المؤمن ولمن يريد اطمئنان قلبه يقول سبحانه :

### ﴿ فَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبُهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾

(الآية ٣٦ سورة النحل)

إن الحق مسبحانه وتعالى بمثل صراع الحق \_ وهو الشيء الثابت \_ مع الباطل ، وهذه القضية موجودة حتى فيها لا اختيار له . ويصنعها الحق فيهم ، صراعا بين حق وباطل فيها لا اختيار له لمصلحة الإنسان أيضاً . وقد جعل سبحانه الصراع بين الحق والباطل في أشياء ليست من الإنسان ولكنها تخدم الإنسان ، وهذه نراها في الأمور المادية . أما في القيم فالحق يقول :

( سورة الرعد)

إنه سبحانه أنزل من السياء ماء فسال في الأودية ، والأودية كها نعرفها هي المكان المنحصر بين جبلين ، فإذا نزلت الأمطار على الأعالى فإنها تنحدر إلى الأسفل وتسيل في الأودية . والوديان هي محل الحصب ؛ لأن الغرين والطمى الذي ينزل من الجبال مع مياه المطر ويترسب ويصير تراباً خصباً يخرج منه الزرع . وكل واد من الوديان يأخذ على قدر سعته ، وباقى المياه يبحث له عن مسلك آخر ، ولو إلى باطن الأرض ، وذلك كان مظهراً مألواً في الجزيرة العربية ، فعندما يأتي السيل فإن الأودية تمتله ما أ ، كل واد يأخذ على قدر سعته . و فاحتمل السيل زبداً رابياً » ونحن نراه في الحقول ونسميه « الريم » الذي يطفو على سطح الماء ، ما الذي يحدث لهذا الريم قد النها على السطح . وهذا الريم قد أشياء خارجة عن عنصر الشيء الموجود في القدر ، وإما أن يتركه فيتجمد على الجوانب ويتنهى .

ومن أين جاء هذا الربد؟ إنه يأتى من الأرض ، والأرض فيها أشياء كثيرة ، كجذور النبات وبقايا ما حمله الهواء وتتخلل هذه الأشياء مسام الأرض ، هذه الأشياء عندما توجد في المسام ، وتأتى الجذور الصغيرة لتنمو فتعوقها عن أخذ غذاتها ؛ لذلك فعندما ينزل الحق الماء من السياء فإن الماء يجمل هذه الأشياء تطفو على السطح ؛ ليجعل هناك منفذاً للجذور الصغيرة .

وينزل الله المطر ليغسل التربة كلها ، ويجمل هذه الأشياء تطفو ؛ لأنها غناء ، ويطفو الغناء . وساعة أن يطفو الغناء فإياك أن تفهم أن ذلك علو ، إنه علو إلى انتهاء ، كذلك فورة الباطل .

إياك أنن تظن أن الزَبَد له فائدة ، أو أن ارتفاع الريم كان علواً على ما فى القدر ، لا . إنه تطهيرً لما فى القدر أو الإناء ، ولهذا قال الحتى : « فاحتمل السيل زبداً رابياً » .

وإن لم تذهب آثار الربم بحركة الماء التموجية فإنها ستذهب بطريقة أو بأخرى . ولتنظر إلى الأشياء القذرة التي تلقى في البحر نجد أنها بعد مدة قد خرجت إلى الشاط ...

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾

(من الآية ٣١ سورة المدثر)

إنها تخرج على الشاطىء ويجمعها المكلفون بتنظيف الشاطىء. وإلا كيف تتم صيانة الماء؟ إنه سبحانه يجعل الماء ينظف نفسه بحركته الذاتية . إذن فالماء عندما ينزل سيلاً ، فإنه ينقى التربة من العوائق التي تعوق غذاء الجذيرات الصغيرة ، وقد لا يكتفي بعضنا بهذا المثل ، فيضرب لنا الله مثلاً آخر:

﴿ وَمَا يُومُدُونَ عَلَيْهِ فِالنَّارِ ابْغَاءَ حَلَّهَ أَوْ مَنْجِ زَبَدٌ مِنْـلُةً كَذَاكِ مَشْرِبُ اللهُ الحَقّ وَالْبَاطِلُّ فَأَمَّا الزَّبُدُ فَيَذْمَبُ جُفَاتًا وَأَمَّا مَايَنْفُ النَّاسَ فَيَنْكُ فِالْأَرْضِ ﴾

(من الآية ١٧ سورة الرعد)

ونحن نرى هذه الحكاية عندما يضعون أى معدن فى النار ، فإن المعدن ينصهر ويصير كالمجينة وتخرج منه فقاقيم ونحن نسميها خبث المعدن ، وعندما نخرج الحبث من المعدن فإنه يصير قوياً ، إذن فالنار قد صهرت المعدن ، وأخرجت منه الحبث الضار فيه او الذى يجعله لا يؤدى مهمته بكفاءة عالية ، فأنا قد أصنع من الحديد درعاً قوية أو أريد أن أستخرج منه الصلب ، وهذه العمليات معناها أننا نصهر الحديد بالنار لنزيل خبثه ليزداد قوة . وكذلك الذهب والقضة ساعة نريد أن نخلصها من هذه الأثار فإننا نصهرهما لنخرج منها الأشياء الخارجة عنها أى التى غتلط بها وتشويها وهي ليست منها .

لماذا إذن يا ربّي هذا التمثيل الحسى فى المياه ؟ والحلية التى لا تؤدى ضرورة ، والمتاع وهو الذى يؤدى ضرورة ؟ إنه سبحانه يقول : «كذلك يضرب الله الحق والباطل ، .

إن الحق كالماء ، والحق كالنار ، والماء بجمل الزبد الرابي بعيداً عن مسام الأرض ، والنار تخرج الزبد والحَبث من المعادن ، وتجعل المعادن خالصة للمنفعة المطلوبة لنا ، كذلك يضرب الله الحق والباطل : • فأما الزبد فيذهب جفاءً » .

وجفاة أى مطروحاً مرمياً ، و وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ، . ذلك هو صراع الحق والباطل فى المبادىء والقيم ويصوره الله فى الأمور المادية . ومن العجيب أنه يصوره بمتناقضين ولكنها متناقضان يؤديان مهمة واحدة ، ماء ونار ، فإياك حين ترى شيئاً يناقض شيئاً أن تقول : هذا يناقض ذاك ، لا.لأن هذا الشيء مطلوب لمهمة ، وذاك الشيء مطلوب لمهمة أخرى .

إذن فقول الحق سبحانه : « قد خلت من قبلكم سنن » هو لفت لنا إلى صراع الحق مع الباطل ، وأن الإنسان قد يرى الباطل مرة وله فورة وعلو ، ونقول : هذا إلى جُفاء . وهذه سنة من سنن الحياة . وإن أردتم أن تتأكدوا منهما ، فالتفتوا إلى دقة قول الحق تعالى :

د فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، .

وهنا ملحظ عام ، وملحظ خاص ، الملحظ العام : أننا نفهم أن المقصود بذلك السير على الأرض ، وتلك هي حدود رؤيتنا ، لكن حين يتكلم الله فرؤية الله أشمل فهو الحالق لهذا الكون ، ونحن مازلنا نجهل جزئيات في هذا الكون ، ولم نعرف بعضها إلا أخيراً ، وخالق الكون هو الذي يعلم كل الحبايا .

نحن نقول: إننا نسير على الأرض ؛ لأننا كنا نفهم أن هذه الأرض ليس عليها إلا نحن فقط ، ثم تبين لنا - بعد أن أخذ العلم حظه - أنه لولا وجود المواء في الأرض لما صلحت للحياة . ولذلك فعندما تدور الارض . فالمواء الذى حولها يدور معها ويسمونه الغلاف الجوى . إذن فالغلاف الجوى جزء من الأرض وله امتداد كبير، فالإنسان عندما يسير فإنه يسير في الأرض ، أما الذى يسير على الأرض فهو الذى يسير فوق الغلاف الجوى ، أما السائر على اليابسة ، والغلاف الجوى مازال فوقه فهو يسير في الأرض لا على الأرض .

ومادامت المسألة هي سنن تقدمت ، ويريد الله منا أن نعتبر بالسنن المتقدمة ، لذلك يقول لننا : « فسيروا في الأرض ، نسير بماذا ؟ . إما أن نسير بالانتقال ، أو نسير بالانتقال ، أو نسير بالأنكار ؛ لأن الإنسان قد لا يملك القدرة على السير ويترك هذه المهمة للرحالة ، والرحالة \_ مثلاً \_ هم الذين ذهبوا إلى جنوب الجزيرة ، ورأوا وادى الاحقاف ووجدوا أن عاصفة رمل واحدة تطمر قافلة يتماها .

إذن ففيه عواصف وارت الكثير من الأشياء ، فعاصفة واحدة تطمر قافلة . فكم من العواصف قد هبت على مرّ هذه القرون ؟ والحق سبحانه يخبرنا بإرم ذات العماد فيقول :

﴿ أَلْرَ تَرَكُبُكَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۞ الَّتِي لَرُ يُحْلَقَ مِنْلُهَا فِي الْبِلَندِ ۞ وَمُوَدَ اللَّينَ جَابُوا الصَّخْرِ بِالْوَادِ ۞ وَفَرَعُونَ ذِي الأَوْتَادِ ۞ اللَّينَ طَغَوْا فِي الْبِلَندِ ۞ فَأَحْتَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُكَ سَوْطَ عَدَابِ ۞ ﴾ (سودة الله)

إنه سبحانه يخبرنا أن إرم ذات العاد التي لم يخلق مثلها في البلاد أي متفوقة على حضارة مصر القديمة . وهي عجيبة وفيها أكثر من عجيبة فأين هي الأن ؟.

ومادامت الرمال بعاصفة واحدة \_كها قلنا \_ تطمر قافلة ، فكم عاصفة مرت على هذه البلاد ؟ . ولذلك نجد أننا لا نزال جميعاً إلى الآن حين نريد أن ننقب عن الآثار فلا بد أن نحفر تحت الأرض . لماذا هذا الحفر وقد كانت هذه الآثار فوق الأرض ؟ لقد غطتها العواصف الرملية .

والمثال على ذلك: أنَّك تغيب عن بيتك شهراً واحداً وتعود نتجد من التراب الناعم ما يغطى أرض البيت على الرغم من إغلاق النوافذ. فهاذا تجد من حجم التراب لو غبت عن بيتك عاماً ، أو عامين ، أو ثلاثة أعوام ، رغم إحكام وإغلاق النوافذ والفتحات بالمطاط وخلافه ؟ ولكن التراب الناعم يتسرب ويغطى الأثاث والأرض. وإذا كانت هذه الأمور تحدث في منازلنا فيا بالك بالمنطقة التي فيها أعاصير وعواصف رملية ؟ هل تطمر المدن أو لا ؟

إن المدن والحضارات تطعر تحت الرمال ؛ لذلك فعندما ننقب عن الأثار فنحن نحفر فى الأرض ، وهذا لون من السير فى الأرض للرؤية والعظة . وحين يقول الحق : « فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » فهاذا يعنى بعاقبة المكذبين ؟ حين تكون أمة قد تحضرت حضارة كبيرة يقول عنها الحق :

﴿ أَلَمْ تَرَكِّفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادِ ۞ إِمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۞ الَّتِي لَمْ يُعْلَقَ مِثْلُهَا فِي الْمِلْكِ ۞ وَتُمُودَ الَّذِينَ جَابُواْ الصَّخْرَ بِالْفَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْنَادِ ۞ اللَّذِينَ طَغَوْاْ فِي الْمِلَكِ ۞ فَأَحْتُمُواْ فِيهَا الْفَسَادَ ۞ ﴾

( سورة الفجر )

إن الذي أقام هذه الحضارات ألا يستطيع أن يجعل لهذه الحضارة ما يصونها ؟ كيف يتم القضاء على هذه الحضارات الواسعة واندثارها وذهابها ؟.

#### 以測錄 >>>>××××

لابد أن ذلك يتم بقوة أعلى منها ، فهذه الحضارات رغم تقدمها الرهيب لم تستطع أن تحفظ نفسها من الفناء . إنها القوة الأعلى منها ، وهكذا نصدق قوله الحق : 

( فانظروا كيف كان عاقبة المكذين » . إنه القيوم الذي يرى كل الخلق ، فمن يطغى 
ويفسد فليلق النهاية نفسها . إذن فقوله سبحانه يجمل كل الصدق :

« قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين »

وبعد ذلك يقول الحق:

# وَهُدًى وَمُوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ كُلَّ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

انظر إلى الكلمة ( هذا بيان للناس ) إن البيانات عندما تتأتى تأخذ قوتها وسطوتها وعظمتها من قوة من أصدر البيان ؛ أنت ساعة تجد ثورة في مجتمع ما فإننا نسمع كلمة ( بيان رقم واحد ) تهتز له الدنيا وهو بيان قادم من بشر فها بالنا بالبيان القادم من الله ؟

إنه إيضاح من الله : أنا لن آخذكم على غرة وهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » وو الهدى » : كيا نعرف هو الطريق الموصل للغاية المرجوة . وه الموعظة » معناها : حمل النفس ترغيباً وترهيباً ، لعمل الخير بالترغيب ، والبعد عن الشر بالترهيب ، تلك هي الموعظة .

وكل هذه الأشياء عندما جاءت فى ثنايا آيات أُحد بعد أن أخذنا منها العبرة والحدث مازال ساخناً. ولذلك فقبل أن يكمل لنا قصة أُحد استثار النفوس بهذه المسألة، ووضع لنا الأشياء المادية والقيمية ؛ لنأخذ بها فى حياتنا، وحتى لا تنتهى قصة أُحد وينصرف الناس عن العظات التى كانت فيها.

ومادامت المسألة هكذا ، وكان المقاتلون في سبيل الله هم جنود الحق ، وعرفوا ذلك بتأييد الله لهم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بينهم . وهو حامل المعجزة الدالة على صدقه ؛ لذلك فالذي حدث في معركة أُخد لا يصح أن يضعفكم ؛ لانكم تعرفون كيف يسند الله الحق ويقويه . وتعرفون حملة الله على الباطل .وقد أوضحنا لكم السنن والبيان ، ولذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

## ﴿ وَلَاتَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُواْ وَاَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُشتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ ﴾

والمقصود بقوله : « ولا تهنوا » أى لا تضعفوا ، وهى أمر خاص بالمسألة البدنية ؛ لأن الجراحات أنهكت الكثيرين فى موقعة أُخد لدرجة أن بعضهم أقعد ، ولدرجة أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يصعد الجبل ، وحمله طلحة بن عبيد الله على ظهره ليقوم ، لذلك قال الحق : « ولا تهنوا » ، لأنك عندما تستحضر أنك مؤمن وأن الله لن يخل بينك وبين جنود الباطل لأنك نصير للحق ، والحق من الله وهو الحق لا يسلم نبيه وقومه لأعدائهم ، نيوم تأن لك هذه المعانى إياك أن تضعف . والضعف هو نقصان قوة البدن .

« ولا تحزنوا » والحزن مواجيد قلبية ، وهم قد حزنوا فقد مات منهم كثير . مات منهم خسر . مستهدأ ، خسة من المهاجرين ، وسبعون من الأنصار ، وهذه عملية صعبة وشاقة ، وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء ، وغضب لمقتل حزة \_ رضى الله عنه \_ وقال : « لن أصاب بمثلك أبداً ! وما وقفت موقفا قط أغيظ إلى من هذا » ثم قال : « لئن أظهرنى الله على قريش فى موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم مكانك » .

فقال الحق: وولا تحزنوا ،؛ لماذا ؟ لانك يجب أن تقارن الحدث بالغاية من الحدث . صحيح أن القتل صعب وإزهاق للنفس ، ولكن انظر إلى أين ذهب . وانظر ماذا خلف من بعده . أما هو فقد ذهب إلى حياة عند ربه وهمى ليست كالحياة عندكم . إن الحياة عندنا لها مقاييس ، والحياة عند ربنا لها مقاييس، فهل مقاييسنا أعلى من مقايسه ؟لا ، حاشا نه .

إذن فإذا نظرت إليه هو فاعلم أنه ذهب لخير مما ترك ، فلا تحزن عليه بل تفرح له ؛ لأنه مادامت الغاية ستصل إلى هذه المسألة . إذن فقد قصر له مسافة الحياة ، ومادامت الغاية أن يصل إلى رحمة الله وإلى حياة عند الله بكافة معانيها ، فهو سعيد بجوار ربه ، ونحن في الغايات الدنيوية عندما نريد أن نذهب إلى مكان نُسر عمن يعجل لنا الزمن لنصل إلى هذا المكان .

فبدلاً من أن أذهب إلى الإسكندرية ماشياً أذهب راكباً حصاناً أو أذهب راكباً سازة ، والمترفة يدهب راكباً طائرة ، فإذا كانت الغاية مرجوة وعبية إلى النفس ، وبعد ذلك يجيى الله حدث يقرب لك المسافة من الغاية ، فلهاذا تحزن إذن ؟ لقد استشهد . إياك أن تقول : إن الله حرمني قوته في نصرة الحتى ، لا . هو أعطى قوة أخرى لكثير من خلقه نصر بهم الحق ، إنك عندما تعرف أن إنساناً باع نفسه لله ، أبد أن تعرف أن إنساناً باع نفسه لله عليه وسلم في معركة لابد أن تعرف أن الغاية عظيمة ؛ ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة بدر ، يقدم أهله ؟ لأنه يعرف أنه إن قتل واحد منهم إلى أين سيذهب ، إذن فهو يجب أهله ، لكنه يجبهم الحب الكبير ، والناس تحب أهلها هنا أيضاً لكن الحب

« ولا تحزنوا ، على ما فاتكم من الغنائم أو لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر لماذا ؟ وتأتى الإجابة ، « وأنتم الأعلون » . ولذلك جاء مصداق ذلك حينا نادى أبو سفيان فقال : « اعل هبل » أى أن إلههم صار عالياً ، فقال الرسول لأصحابه : ألا تردون عليهم ؟، قالوا : بماذا نرد قال : قولوا لهم : الله أعلى تؤاجل فقال أبو سفيان : « لنا العزى ولا عزى لكم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أجيبوه » قالوا : ما نقول ؟ قال : « قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ، ثم قال أبو سفيان : إن موعدكم « بدر » العام المقبل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

لرجل من أصحابه : « قل نعم هو بيننا وبينك موعد ١٥٠١)

فـ « وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » . فيا دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون ، وإذا أردتم أن تعرفوا معنى « الأعلون » حقاً ، فقارنوا معركة « أُحد » بمعركة « بدر » ، هم قتلوا منكم في أُحد ، وأنتم قتلتم منهم في بدر . ولكنكم أسرتم منهم في بدر ، ولم يأسروا منكم أحداً في « أُحد » . وأنتم غنمتم في بدر ، ولم يغنموا شيئاً في أُحد .

وأنتم الأعلون لأن الله حمى مدينتكم مع أنه لا حامية فيها عن يكون فيه معنى الجندية . كل ذلك وأنتم الأعلون ، هذا إذا نظرنا إلى معركة بمعركة . وإن نظرنا إلى المركة نفسها « أُخد » وندع بدراً وحدها ، في ظل قوله تعالى : « وأنتم الأعلون إن المعركة نفسها « أُخد » وندع بدراً وحدها ، في ظل قوله تعالى : « وأنتم الأعلون إن كتتم مؤمنين ، لقد ثبتت تلك القضية لأنكم حينا كتتم مؤمنين . ومن شرط الإيمان اتباع أمر الذى لا ينطق عن الهوى . انتصرتم ، وانتصرتم انتصاراً رائعا ؛ لأنكم قتلتم في أول جولة للحرب بضعاً وعشرين من صناديدهم وفيهم صاحب الراية . ولكنكم حينا خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، تلخلخ الإيمان في قلوبكم .

إذن فالعملية التي حدثت تؤكد صدق « وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » . فأنتم علوتم في أول الأمر ، وعندما خالفتم الأمر صار لكم ما صار ؛ فقد صدقت القضية في قول الله : « وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » .

وأيضا فإنكم لو نظرتم إلى المعركة نفسها لوجدتم أن عدوكم لم يبق في أرض المعركة ، بل أنتم الذين بقيتم في موضع المعركة . وأين ذهب هو ؟ أذهب إلى موقع آخر ينال فيه غلبة ونصرا ؟ لم يكن هناك إلا المدينة ، والمدينة ليس فيها أحد ، ولم يذهب عدوكم إلى هناك ، وإنما ذهب ناحية مكة ، إذن فهو الذي هرب .

وبعد ذلك ماذا حدث؟ ألم يؤذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ويطلب العدة مرهباً له ليظنوا به القوة ، وإن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم؟

<sup>(</sup>١) رواه ابن إسحاق وأحمد والبخاري ومسلم.

ولقد خرج رسول الله ، مع من ؟ أجاء بحامية لم تشهد المعركة ؟ لا . بل قال عليه الصلاة والسلام مناديا المسلمين : « إلى عباد الله » ، فالذين شهدوا المعركة سبعائة ، جرح منهم الكثير وقتل منهم خسة وسبعون ، فيهم خزة ، ومصعب بن عمير ، وعبدالله بن جخش ، وشياس بن عثيان ، وسعد مولى عتبة ، هؤلاء خسة من المهاجرين ، والباقى من الأنصار ، هؤلاء مطروحون من العدد الذي شاهد أول الموقعة ، حتى أن رسول الله لم يأخذ بدلاً منهم من المدينة من القوم الذين عرضوا أنفسهم ليكونوا مع الجيش الذي يطارد ويشاً ، بل آثر الرسول أن يذهب بمن ذهب معه إلى المعركة أنفسهم ، ولم يكن منهم بطبيعة الحال الشهداء أو الجرحى .

لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يشهد المعركة إلا واحداً . وهوسيدنا جابر بن عبدالله . الذى لم يخرج فى معركة أخد واعتذر إلى رسول الله بأن أباه عبدالله بن عمرو بن حرام قد خلّفه على بنات له سبع وقال له :

يا بنى إنه لا ينبغى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رَجُل فيهن ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نُفسى فتخلف على أخواتك فتخلف عليهن فقبل رسول الله عذره،وأذن له فخرج معه وطاردهم رسول الله ومن معه إلى حمراء الأسد ، أما والده عبدالله بن عمرو فقد استشهد فى احد ومع ذلك فقد طلب من رسول الله على الرغم من استشهاد أبيه أن يخرج إلى حمراء الأسد . وذلك لنعلم أن الله يقول :

﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو ﴾

(من الآية ٣١ سورة المدثر)

هذا وإن واحداً من المشركين الذين كانوا موضع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حلفائه وهو معبد الخزاعى ، مَرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد وقال له : يا محمد : أما والله لقد عز علينا ما أصابك ، ثم لقى أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء(١) وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله علية

(١) الروحاء: موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة ـ القاموس المحيط.

وسلم وأصحابه فقال له أيوسفيان: ما وراءك يا معبد ؟ قال : محمد قد خرج فى أصحابه يطليبكم فى جمع لم أر مثله ، ولم يزل بهم حتى ثنى أبا سفيان ومن معه فولوا وجوههم إلى مكة خائفين مسرعين ، وقد ذهب رسول الله إلى حمراء الأسد فلم يجد أحداً فسكر رسول الله ثلاثة أيام هناك ، ومعنى ذلك أنهم هم الذين فروا من المحركة . إذن فانتم الأعلون ، ولكن لاحظوا الشرط وإن كنتم مؤمنين » . ثم بعد ذلك يُسَلَى الله المؤمنين فيقول :

## 

وقد تكلمنا ـ من قبل ـ عن ( المس ) وهو : إصابة بدون حس . أى لمس لكنك لا تحس بحرارة أو نمومة الله عنه المس الكنك ويحس بحرارة أو نمومة أو نمومة أو نمومة الله المس الله ويحتاج إلى الالتصاق المؤقت ، إنما ( المس ) هو ما لا تكاد تدرك به شيئاً ، وو القُرح » هو : الجراح ، وفى لغة أخرى تقول و القُرح » ـ بضم القاف ـ وأقول القُرح وهو الألم الناشىء من الجراح ، كى يكون لكل لفظ معنى .

وأنت قد ترى بعض الألفاظ فتظن أن معناها واحد فى الجملة ، إلا أن لكل معنى منها ملحظاً ، أنت تسمع مثلًا : رأى ، ونظر ، ولمح ، ورمق ، ورنا . كل هذه تدل على البصر . لكن كل لفظ له معنى :

رمق؛رأی بمؤخر عینیه ، ولمح;أی شاهد من بعد ، ورنا:نظر بإطالة ، وهكذا .

ويقال أيضاً : جلس ، وقعد ، فللمنى العام يكاد يكون واحداً ، لكن المعنى الدقيق يوضح أن الجلوس يكون عن اضطجاع . والقعود عن قيام ، كان قائراً فقمد ، والاثنان ينتهيان إلى وضع واحد ، فكذلك «قرح» و«قرح» كل لفظ له ممنى دقيق .

ويقولون - مثلاً - وإن للأسد أساء كثيرة ، فيقال : والأسد ، وو الغضنفر ، وه الرئبال ، وه الورد ، وو القسورة ، صحيح هذه أسياء للأسد ، ولكن لكل اسم معنى محدد ، فد و الأسد ، هو اللفظ العام والعلّم على هذا الحيوان ، وه الغضنفر ، هو الأسد عندما ينفش لبدته ، وه الورد ، هو حالة للأسد عندما يكون قد مط صلبه ، فكل موقف للأسد له معنى خاص به .

وقوله الحق : « إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » لاحظ أن المتكلم هو الله فافطن جيداً إلى مرادات كلامه . ونعرف أنه في الشرط والجواب ، أن الشرط يأتي أولاً ثم يأتي الجواب من بعد ذلك مترتبا عليه ونتيجة له ، كقولنا « إن تذاكر تنجح » إن النجاح هو جواب لشرط وهو الاستذكار .

وقوله الحق : « إن يمسمكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ، فهل المعنى المراد من هذه الجملة الشرطية أن مس القرح للكافرين الذى حدث فى بدر كان كجزاء لمس القرح للمؤمنين فى أحد ؟ لا ، إنه لا يكون أبداً جواباً لشرط ؛ لأنه لو كان جواب شرط لقال الحق : إن يمسمكم قرح فسيمس القوم قرح مثله ، ولكنه لم يقل ذلك لأن القرح الذى أصاب المشركين فى بدر كان أسبق من القرح الذى أصاب المؤمنين فى أحد .

وكان الحق يقول: إن يمسمكم قرح فلا تبتئسوا ؛ فقد مس القوم قرح مثله ، وليس ذلك جواب الشرط ، ولكنه جاء ليُستدل به على جواب الشرط ، أى أنه تعليل لجواب الشرط ، أقول ذلك حتى لا يتدخل دعى من الادعياء ويتهم القرآن - والعياذ بالله - بما ليس فيه . إنه - سبحانه - يثبت المؤمنين و يسليهم . ومثال ذلك ما نقوله نحن لواحد إذا أصابته كارثة :

## (規制数)

إن كان قد حدث لك كذا ، فقد حدث لخصمك مثله . إذن فنحن نسله . والمقصود هنا أن الحق يسلّى المؤمنين : إن يمسكم قرح فلا تبتئسوا ، فليكن عندكم سُلَّو ولتجتازوا هذا الأمر ولترض به نفوسكم ؛ لأن القوم قد مسهم قرح مثله .

والأسوة والتسلية ، هل تأن بما وقع بالفعل أم بما سيقع ؟. إنها تأن بما وقع بالفعل ، إذن فهى تعلل تعليلًا صحيحاً : « إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » .

وأطلق الحق سبحانه من بعد ذلك قضية عامة : « وتلك الأيام نداولها بين الناس » . ما معنى المداولة ؟ . داول أى نقل الشيء من واحد لآخر . ونحن هنا أمام موقعتين ؛ غزوة بدر وغزوة أحد . وكان النصر للمسلمين فى غزوة بدر بالإجماع ، أما غزوة أحد فلم يكن فيها هزيمة بالإجماع ولم يكن فيها نصر .

إذن فقوله الحق : ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾ أى مع التسليم جدلًا بأن الكفار قد انتصروا \_ رغم أن هذا لم يحدث \_ فإننا نقلنا النصر منكم أيها المؤمنون إليهم .

وإياك أن تفوتك هذه الملاحظة ، بأن النصر لم ينتقل إليهم إلا بمخالفة منكم أيها المؤمنون . ومعنى مخالفة منكم ، أى أنكم طرحتم المنهج . ومعنى أنكم طرحتم المنهج ، أى أنكم أصبحتم مجرد « ناس » مثلهم .

ومادمتم قد صرتم مجرد ناس بدون منهج مثلهم ومتساوين معهم ، فإن النصر لكم يوم ، ولهم يوم . ولنلحظ أن الحق لم يقل : إن المداولة بين الناس هى مداولة بين مؤمنين وكافرين .

فإن ظللتم مؤمنين فلا يمكن أن ينتقل النصر إلى الكفار ، إنما النصر يكون لكم . انظر ماذا قال : « وتلك الأيام نداولها بين الناس » ولم يقل بين المؤمنين والكافرين ، أى بينكم وبين قريش . وليس المقصود بالايام ما هو معروف لدى الناس من أوقات تضم الليل والنهار ، ولكن المقصود بـه الايام ، هنا هو أوقات النصر أو أوقات الغلبة . ويقال أيضاً : ه يوم فلان على فلان ، إذن ويتلك الايام نداولها بين الناس ، لم تضمن للمداولة بين المؤمنين والكافرين ، ولكنها مداولة بين الذين مالت أبصارهم إلى الغنائم فتخلخل إيمانهم ، ففازت قريش ظاهرياً . فلو ظللتم على إيمانكم لما حدث ذلك أبداً . لكنكم تخليتم عن منهج ربكم ، وبذلك استويتم وتساويتم عن عز المؤمنين ، وبذلك تكون الايام لذلك مرة ولهذا مرة أخرى ، إنها مطلة عدالة .

علينا أن نتذكر الشرط السابق، لالعدم الهزيمة. بل للعلو والنصر:

« وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » .

إن الحق سبحانه في مسألة مداولة الأيام ينبه المؤمنين الذين تخلخل إيمانهم : مادمتم اشتركتم معهم في كونكم مجرد و أناس و فيصبح النصر يوماً لهم ويوماً لكم ، والذكري العبقري الفطن الذي يحسن التصرف هو من يغلب ؛ لأن المحركة هنا تدور بين قوة بشر مقابل قوة بشر . ومادام المسلمون قد تخلوا عن منهج الله فقد صاروا مجرد بشر في مواجهة بشر . ولذلك قلنا إنه عندما تخلي الرماة عن إنفاذ أمر القائد الأعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت عبقرية خالد بن الوليد على عبقرية المقاتلين المسلمين .

ويجب أن نلحظ في قوله الحق: « وتلك الأيام نداولها بين الناس ، اننا لا يمكن أن نقول: إن مداولة الأيام تكون بين المؤمنين والكافرين ، إنما هي بين الناس ؛ لأن الناس هم مجموعة الإنسان ، فإن تجردوا عن منهج الساء فهم سواسية ، وصاحب الحيلة يغلب ، أو صاحب القوة يغلب ، أو صاحب العدد أو العُدَّة يغلب .

ولكن ما الذي يعوض كل تلك الإمكانات ويحقق النصر ؟ إنك إن تأخذ الله في جانبك فلن يجرؤ خلوق أن يكون في مواجهة الحق في معركة . لقد قلنا قدياً وعلينا أن نعيها جيداً : إن الولد الصغير حينها يضطهده زملاؤه فيلجأ إلى حضن أبيه ، عندئذ ينصرف كل منهم إلى حاله ، لكن أقرأنه يستطيعون أن يهزموه عندما يبتعد

عن أبيه . فما بالنا ونحن عيال الله ؟ وكذلك شأن الكفار مع المؤمنين .

إن الكفار قادرون على الانفراد بالمؤمنين حينها يتخل المؤمنون عن منهج الله ؛ لأن الله لن ينصر أناساً ليسوا على منهجه ، فلو نصر الله أناساً على غير منهجه فإن ذلك يبطل قضية الإيمان . وعندما نستقرىء القرآن الكريم ؛ نجد أن كل خبر عن الإنسان وهو معزول عن المنهج الإلهى هو خبر كله شر .

### فسبحانه يقول:

﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَنِي خُسْرٍ ۞ ﴾

إن الإنسان على اطلاقه لفى خسر ، ولكن من الذى ينجو من الخسران ؟ وتأتى الإجابة من الحق فيقول :

﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَواْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصُواْ بِالصَّبْرِ ۞ ﴾

( سورة العصر )

( سورة العصر)

وتتأكد القضية في موضع آخر من القرآن الكريم فيقول -سبحانه-

﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُومًا ۞ إِذَا مَتْ ٱلشَّرْجَرُوعًا ۞ وَإِذَا مَنَّهُ ٱلْحَيْرِ مَنُوعًا

الأَالْمُصَلِّينَ ﴿ ﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿ ﴾

( سورة المعارج)

إذن كل كلام - في القرآن - عن الإنسان على إطلاقه يأتي من ناحية الشر . وما الذي ينجيه من ذلك ؟ إنه المنهج الإلهي .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : ووليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يجب الظالمين x .

ففى وقت النصر نجد حتى الذى لم يشترك فى المعركة يريد أن يُدخل نفسه ضمن المنتصرين. لكن وقت الهزيمة فالحق يَظْهر، والذى يظل فى جانب الهزيمة معترفا بأنه شارك فى نزولها بالمسلمين وان لم يكن شارك فقد عدر أو لام من كان سببا فيها، وهو مع ذلك يسهم فى حمل أوزارها وآثارها الفسارة، ويتحمل ويشارك فى المستولية، إنه بذلك يكون صادقا.

وقد يقول قائل: هل الله لا يعلم الذين آمنوا؟ لا ، إنه سبحانه وتعالى يعلم الذين آمنوا الله الأزلى الفيئ لا برى الذين آمنوا سواء حدثت معركة أو لم تحدث . لكن علم الله الأزلى الفيئ لا برى نحن به الحجة ، ولذلك لا تكون الحجة ظاهرة بيننا ، ولكن حين يبرز علم الله إلى الوجود أمامنا فإنه علم تقوم به الحجة واضحة على من آمن ، وعلى من لم يحسن الإيمان ، وذلك حتى لا يدعى أحد لنفسه أنه كان سيفعل ، لكن الفرصة لم تواته .

وهكذا تأق المواقف الاختبارية والابتلاءات ليعلم كل منا نفسه وتبرز الحُجة علينا جميما . إذن : فهناك فرق بين علم الله الأزلئ للأشياء كما سوف تحدث ، ولكن لا تقوم به الحُجة علينا . فقد يدعى البعض أنه لو قامت معركة شديدة فإنهم سوف يصمدون ، ولكن عندما تقوم المعركة بالفعل فنحن نرى من الصامد ومن هو غير ذلك من المتحاذلين القارين ؟ ولنضرب لذلك مثلا وقد المثل الأعلى : نحن في حياتنا العادية نجد أن عميد إحدى الكليات يأتى إلى المدرس ويقول له : نحن نريد أن نعقد امتحانا لنتعرف على المتفوقين من الطلاب ، وغنع كُلا منهم جائزة .

فيرد المدرس : ولماذا الامتحان ؟ إننى أستطيع أن أقول لك: من هم المتفوقون ، وأن أرتبهم لك من الأول ومن الثانى وهكذا .

لكن عميد الكلية يصر على أن يعقد امتحانا حتى لا يكون لأحد حجة ، ويختّار العميد مدرسا آخر ليضع هذا الامتحان . وتظهر النتيجة ويكون توقع المدرس الأول

هو الصائب، وهكذا يكون تفرُق هؤلاء الطلاب تفوقا بحُجة. وإذا كان ذلك يحدث فى المستوى البشرى فها بالنا بعلم الله الأزلى المطلق؟

إن الحق بعلمه الأزلى يعلم كل شيء وتحيط بكل شيء ، وهو سبحانه لا يقول لنا : أنا كنت أعلم أنكم لو دخلتم معركة ستفعلون كذا وكذا . .

وكان يمكن أن يجادلوا ويدعوا لانفسهم أشياء ليست فيهم ، لكن الحق يضع المعركة وتكون النتيجة مطابقة لما يعلمه الله أزلا . إذن فالتغيير هنا لا يكون في علم الله ، لكن التغيير يكون في المعلوم لله ، ليس في العالم بل في المعلوم بحيث نراه حُجة علينا .

ويقول الحق : « ويتخذ منكم شهداء » وساعة تسمع كلمة «يتخذ » هذه ؛ اعرف أنها اصطفاء واختيار . وسبحانه يقول :

﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرُهِمَ خَلِيلًا ﴾

(من الآية ١٣٥ سورة النساء)

أى أنه جل وعلا قد آثر إبراهيم واصطفاه ، إذن فالاتخاذ دائيا هو أن يَأخذه إلى جانبه لمزية له ورفعة لمكانته .

وحين يقول الحق: ويتخذ منكم شهداء و فنحن نعرف أن وشهداء وهي جمع شهيد ، وكلمة شهيد لها معاني متعددة ، فالشهيد في القتال هو الذي يُقتل في المعركة ، وهذا سيكون حيا ويرزق عند ربه . وإياك أن تقول : إننا عندما نفتح قبر الشهيد سنجده عظاما وترابا . وهذا يعني أنه سلب الحياة . . لا ، إن الله وضح أن الشهيد حتى عنده ، وليس حيا عند البشر . وإذا فتح أحد من الناس القبر على الشهيد حتى عنده ، وليس حيا عند البشر . وإذا فتح أحد من الناس القبر على الشهيد حياة عنده لا عندنا به

﴿ وَلَا تَصْبَرَ الَّذِينَ لُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُّمَّا بَلَّ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ مُرْزَقُونَ ۞ ﴾

( سورة آل عمران)

إذن فللشهداء عند ربهم حياة لا نعرف كنهها ، ويوم نفتح عليهم قبورهم تصير أمرا نحسا ، ولكن الله نبهنا أن الشهداء أحياء عند ربهم . وعندما نتأمل كلمة وشهداء » نجد أنها تعنى أيضا الشهادة على الحق الذى قامت من أجله المعركة ، وكل إنسان يُحب الحير لنفسه ، فلو لم يعلم هؤلاء أن إقدامهم على ما يؤدى إلى قتلهم خير لهم من بقائهم على حياتهم لما فعلوا .

وبذلك يكون الواحد منهم شاهدا للدعوة وشهيدا عليها . وقد ينصرف المعنى فى ( شهداء » إلى أنهم بَلُغوا الدعوة حتى انتهت دماؤهم . ويذيل الحق الآية بقوله : ( والله لا يجب الظالمين » .

ومعنى هذا التذييل أن المعركة يجب أن تدور في إطار الحق ، ومثلها قلنا : مادام الناس متخلفين عن المنهج فإن الله لا يظلمهم بل سندور المعركة صراع بشر لبشر ، والمقادر من الطرفين هو الذي يغلب . فالحق سبحانه بالرغم من كراهيته للكفر إلا أنه لا تجابي المسلم الذي لا يتمسك بمطلوب الإيمان ، لذلك قد يغلب الكافر المسلم الذي لا يتمسك بمطلوب الإيمان أولكن إن تمسك المؤمنون بمطلوب الإيمان . فالنصر مضمون لهم بأمر الله . وبعد ذلك يقول الحق :

# اللهُ وَلِيُمَحِّصَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ

والتمحيص يختلف عن المحق ، لأن التمحيص هو تطهير الأشياء وتخليصها من العناصر الضارة ، أما المحق فهو الذهاب بها كلها . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَا يَعْلَرِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللِلْمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُولِ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ ال

### QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q\V\\TQ

إن الإيمان ليس مجرد كلمة تقال هكذا ، بل لابد من تجربة تثبت أنكم فُتِتُم ونجحتم في الفتنة ، والفتنة هي الامتحان . إذن فلا تحسبوا أن المسألة سوف تمر بسهولة ويكتفي منكم أن تقولوا نحن نحمل دعوة الحق ، لا . إذا كنتم صادقين في قولكم يلزمكم أن تكونوا أسوة حين يكون الحق ضعيفا ؛ فالحق حين يكون قويا فهو لا مجتاج إلى أسوة . بل قضية الإيمان الحق تحتاج إلى الأسوة وقت الضعف . ودخول الجنة له أختبار بجب أن مجتازه المؤمن .

والحق يقول : ﴿ وَلَمَا يَعْلُمُ اللَّهِ اللَّذِينَ جَاهَدُوا مَنْكُمُ وَيَعْلُمُ الصَّابِرِينَ ۗ وَعَنْدُمَا نسمع ذلك فعلينا أن نعرف أن الله يعلم علما أزليا مَن المجاهد ومن الصابر ، ولكنه علم لا تقوم به الحُجة على الغير ، فإذا حدث له واقع صار حُجة على الغير . وبعد ذلك يقول الحق :

## ﴿ وَلَقَذَكُنَٰتُمُ تَمَنَّوَنَ ٱلْمَوْتَ مِن فَبَلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُهُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞ ۞

وكان القوم الذين فاتهم شرف الاشتراك فى بدر قد أرادوا أن يذهبوا مع الرسول للمشاركة فى غزوة أحد ، ويوضح لهم الحق : أكتتم تظنون أن تمنى المعارك وحده يحقق النصر ، وهل كنتم تظنون أن كل معركة يدخلها المؤمنون لابد أن تكون منتصرة ؟ وإن كنتم تظنون أن المسألة هى نصر لمجرد التمنى ، فمعنى ذلك أنكم وخلتم إلى معسكر الإيمان من أجل الفأل واليمن والنصر ، ونحن نريد أن نعرف من الذي يدخل معسكر الإيمان وهو بائع روحه وهو تحسب حياته فى سبيل الله .

فلو أن الأمر يمر رخاء ، لدخل كل واحد إلى معسكر الإيمان ، لذلك يقول الحق : وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ، : فهل ظننتم أنكم تدخلون الجنة بدون أن يُخرج الحق على الملأ ما علمه

غيباً ، وتترجمه الأحداث التي تُجريها سبحانه فيصير واقما وحُجة عليكم ، ويبرز الله سبحانه من الذين جاهدوا ؛ أى دخلوا فى زُمرة الحق ، والذين صبروا على الأذى فى الحق .

ويقول سبحانه: « ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون » أى إن ما كنتم تتمنونه قديما صار أمامكم ، فلو أن التمنى كان صحيحا التجلام على الموت كها تقبلون على الحياة . ويقول سبحانه من بعد ذلك :

> ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ فَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَا مِن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ انقَلَتُمْ عَلَىٰ أَعَقَدِكُمُ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْرِى اللهُ الشَّهُ الشَّلَكِ رِينَ ﴿ اللّهِ اللهِ

ونحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الأول هو «محمد» ، وله اسم ثاني عرفناه من القرآن وجاء فى الإنجيل هو دأحمد» :

﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى اَ يَنْ مَرْمَ مَنْهَمَ يَلْبَنِيَ إِسْرَ وَمِلَ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْتُمُ مُصَـلِقًا لِمَا بَيْنَ بَدَىً مِنَ التَّوَدُنةِ وَمُنِيِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَتَّ جَآهَ هُم بِالْبَيْنَاتِ قَالُواْ هَذَا سِرَّتُ مِنْ ﴿ ﴾

۴ (سورة الصف)

وقد ورد اسمه صلى الله عليه وسلم و مُحمد ، فى القرآن أربع مرات ، و وأحمد ، وردت مرة واحدة .

### @@+@@+@@+@@+@@+@\V\\\@

والآية التي نحن بصددها ، وهي آية ذكر فيها اسم محمد : ووما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » . ولنقرأ قول الحق :

﴿ مَا كَانَ نُحَمَّدُ أَبَآ أَحَـدِ مِن رِجَالِكُو وَلَكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمُ النَّهِيَّتِينُّ وكَانَ اللَّهُ إِنكُو بَعَى: عَلِيمًا ۞ ﴾

( سورة الأحزاب)

وقوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ وَامْنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَتِ وَوَامْنُواْ بِمَا أُزِّلَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَهُو الْحَقُّ مِن وَرَبِهِ مُ كَفَّرِ وَهُو الْحَقُّ مِن وَرَبِهِ مُ كَفَّدِ وَهُو الْحَقُّ مِن وَرَبِهِ مُ كَافِئهُمْ ۞ ﴾

( سورة محمد)

وها هو ذا القول الكريم:

﴿ مَنَدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِنْشِدًا لَهُ عَلَى ٱلْكُفَّادِ دُحَمَا لَهُ بَيْنَهُمْ تَرَنَهُم وُكُمَا كُنِهُمْ وَكُمَا كُنِهُمْ وَكُمَا كُنِهُمْ وَكُمَا كُنِهُمْ وَكُمَا كُنِهُمْ وَكُمَا كُنِهُمْ وَمُؤْنَا ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

والاسم هو ماؤضع عَلَماً على المسمّى ؛ بحيث إذا ذُكر الاسم جاء إلى الذهن المسمى ، فإذا اشترك اثنان في بيئة واحدة في اسم ؛ فلا بد من التمييز بينهما بوصف . فإذا كان في أسرة واحدة ولدان اسم كل واحد منها محمد ، فلا بد أن نميز بين الاثنين بصفة ، وفي الريف نجد من يسمى ومحمدًا الكبير» وومحمدًا الصغير» .

وكلمة « محمد » وكلمة « أحمد » مشتركتان في أصل المادة ؛ لانهما من « الحاء والميم والدال » فالمادة هي الحمد ، إلا أن التوجيه الاشتقاقي في محمد غير التوجيه الاشتقاقي في أحمد ، لأن الاسم قبل أن يكون علماً إذا خرجت به عن معناه الاصل ، انحل عن معناه الأصلي ، وصار علماً على الشخص .

#### <sup>阅阅</sup> 5 yya 5 **3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5**

ولذلك قد نجد رجلا له جارية سوداء فيسميها «قمرا » وقد يكون للرجل عبد شقى فيسميه : «سعيدا » . فإذا صار الاسم علما على شيء فإنه ينتقل من معناه الاصل ويصير عَلماً على المسمَّى ، لكن الناس حين تُسمى أبناءها تلمح التفاؤل في أن يصير المعنى الأصلى واقعا .

والدميمة التى يسميها صاحبها « قمرا » افتقدت جمال المسمى ، ولذلك فهو يريد لها أن تأخذ جمال الاسم . وكلمة « محمد » حين ننظر إليها فى الاشتقاق نجد أنها ذات يقع عليها الحَمْد من غيرها ، مثلها نقول : فلان مكرَّم أى وقع التكريم من الغير عليه .

وكلمة وأحمد » نجدها ذاتا وقع عليها الحمد لغيرها . وعندما نقول : مُكرِّم - بضم الميم وفتح التكريم منه لغيره . بضم الميم وفتح التكريم منه لغيره . وفتحن عندنا اسهان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، في القرآن وكلاهما من مادة والحمد » فـ و عمد » ملحوظ فيه أن الحمد وقع عليه كثيرا من غيره . لكن لو كان المراد أن الحمد وقع عليه ودن الكثرة فيه لكان اسم « محمود » هو الذي يطلق عليه لمناذ المحتمد فقع عليه دون الكثرة فيه لكان اسم « محمود » هو الذي يطلق عليه لمناذ المحتمد فقع عليه دون الكثرة فيه لكان اسم « محمود » هو الذي يطلق عليه لمناذ عليه المحتمد « المحتمد » في المحتمد وقع عليه دون الكثرة فيه لكان اسم « محمود » هو الذي يطلق عليه المتحمد فتحمود » هو الذي يطلق عليه و المتحمد فتحمود » في المتحمد وقع عليه دون الكثرة فيه لكان اسم « محمود » هو الذي يطلق عليه و الذي يطلق عليه و المتحمد و الدين المتحمد و المتحمد و المتحمد و المتحمد و الدين المتحمد و المتحمد و الذي يطلق عليه و المتحمد و الذي يطلق و المتحمد و المت

أما (أحمد ) فقد قلنا إنه ملحوظ فيها أن الحُمْد وقع منه لغيره . و و أحمد » تتطابق مع أفعل التفضيل فنحن نقول : و فلان كريم وفلان أكرم من فلان » . إذن فد وأحمد » أي وقع منه الحمد لغيره كثيرا ، فلو كان الحمد قد وقع منه بقدر محدود لقلنا وحامد » . إذن فد وأحمد » مبالغة في وحامد » وقع منه الحمد لغيره كثيراً فصار أحمد . وقع عليه الحمد من غيره كثيراً فصار .

إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له الله بين الأمرين ؛ فهو محمد من الله وحامد لله ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين مقامين : مقام الاصطفاء والله عليه ومقام المجاهدة ، فبالاصطفاء كان «محمداً » وو محمداً » وبالمجاهدة كان «حامداً » وو أحمد » . إذن نحن هنا أمام مقامين اثنين لرسول الله صلى الله عليه

### 與劉毅 ○○+○○+○○+○○+○○+○ \V4 · ○

وسلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي المرحمة ع(١٠) .

وسيكون لذلك كلام ونحن نتناول هنا بالخواطر معركة أحد، فبعد أن انحل القوم من الرماة عن أمره ، وحدثت الكرة عليهم من المشركين القرشيين ، بعد ذلك يتجه الصحابة هنا وهناك ليفروا ، ويتكتل المشركون على رسول الله لدرجة أن ابن قمئة بجسك حجرا ويضرب به حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيكسر رَبَاعِيَّته . وتنغرز في وجنى الرسول حلقنا المغفر ، ويسيل منه الدم ، ويحاول الرسول صمل الله عليه وسلم أن يصمد على صخرة من الجبل ليعلوها فلم يستعلم فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها . وكلها مجاهدات بشرية .

أما كان الله بقادر أن يُعبِّب رسوله كل ذلك ؟ إنه سبحانه قادر . ولكن كل ذلك كان تكريا من الله ، ولم يرد سبحانه أن يجرم رسوله من لذة المجاهدة ، وحتى يعرَّف الله المؤمين بمحمد نقول : إن الله لم يأت بمحمد ليدلله على خلقه ، ولكن ليدُلُّ كُلُّ مؤمن على أن رسول الله حينا حدث له ما حدث قد ذاق المجاهدة ؛ فقد فر بعض المقاتلين من المعركة في أحد ، وكادت ربح المزيمة تهب على معسكر الإيمان ، هاهو ذا سيدنا أبو عبيدة رضى الله عنه يذهب إلى رسول الله فيجد حلقنى المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم ، فيحاول سيدنا أبو بكر أن يخلع حلقتى المغفر ، فيتالم الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيقول سيدنا أبو عبيدة :

ويمسك أبو عبيدة بإحدى الحلقتين وينزعها من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت ثنيته الأخرى فكان أبو عبيدة وصلى الله عليه درضى الله عنه ـ ساقط الثنيتين ، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكل أمة أمين ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » . وينزف دمه صلى الله عليه وسلم ، وصيدتنا فاطمة يلهمها الله أن تأتى بقطمة من حصير وتحرقها ، وتأخذ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم عن أبي موسى الأشعرى.

#### 卓型線 ○1/41○○◆○○◆○○◆○○◆○○◆○○◆○

التراب الباقى من الحريق وتضمد به الجرح. إن الله لم يشأ أن يحرم رسوله لذة المجاهدة .

ويأتى أنس بن النضر ويجد الصحابة وفيهم عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيدالله وقد القوا ما بأيديهم ، فيسالهم أنس : ما يجلسكم ؟ فيقولون : قُتل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيقول : فإذا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم استقبل القوم من المشركين فقاتل حتى قبل .

هذه كلها مواقف لم تكن تأن وتظهر إلا بهذه المعركة . « وما محمد إلا رسول » أى اسمعوا . هذا محمد وهذه منزلته ، هو رسول من الله جاء بعد عيسى بن مريم ، وكان من الواجب أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكد على بشريته . « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » .

وهل انقلب أتباع الرسل السابقين على أعقابهم حينها مانت رسلهم ؟ فكيف تكونون أقل شأنا من هذه الأمم ؟ هبوا أن ذلك قد حدث ، فلهاذا لا يبقى الحيز الذي بلغه فيكم رسول الله إلى يوم القيامة ؟ الرجل الذي يكون قد صنع خبرا يجوت يجوته ، أيكون قد صنع شيئا ؟ لا ؛ فالذي يريد أن يصنع خبرا فعليه أن يصنع خبرا فعليه أن يصنع خبرا فعليه أن يصنع خبرا فعليه أن يصنع خبرا

لذلك فالزعامات الفاشلة همى التي يكون الفرد فيها زعيها ، ثم يموت ونبحث عن زعيم بعده فلا نجد ونتساءل : لماذا خنق الزعيم أصحابه وزملاءه ؟ أكان خائفا منهم ؟ ونظل نتمنى أن يكون قد ربًى الزعيم أناسا ، فإذا ما ذهب نجد من يخلفه ، فلا يوجد إنسان يضمن حياته ؟ لذلك يقول الحق : و وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » .

وساعة تسمع القول الكريم : « وما محمد إلا رسول ، فهذا أسلوب اسمه أسلوب

القصر . إنه سبحانه وتعالى يقصر محمدا على الرسالة . فإذا قصر محمد صلى الله عليه وسلم على الرسالة فهذا يعنى أن بعض المعاصرين له كانوا يعتقدون أن محمدا أكبر من رسول ولا يموت . فأوضح الله سبحانه أن محمدا رسول ، وقد خلت من قبله الرسل ، ولن يخلد الله أحدا .

ِ وهل غاب ذلك عن الذهن ؟ نعم كان ذلك يغيب عن الذهن بدليل أنه حتى بعد أن نزلت هذه الآية وصارت قرآنا يُتل ، نجد أن سيدنا عمر رضى الله عنه وكانت له فطرة صافية توافق وحى الله ، إنه محدَّث مُلْهَم .

ها هو ذا عمر بن الخطاب حينها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى رحاب الله يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوت حتى يقطع أيدى أناس من المنافقين كثير وأرجلهم. قال عمر بن الخطاب ذلك من هول الفاجمة ونسى الآية فيأتي سيدنا أبو بكر فيقول: من كان يعبد الله فإن الله حمَّى لم يمت ، ومن كان يعبد الله فإن الله حمَّى لم يمت ، ومن كان يعبد عمدًا فإن محمدًا قد مات ، وتلا قوله تعالى: و وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقيبه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين ». فقال عمر بن الخطاب: و فلكأن لم أقرأها إلا يومئذ ».

ثم إن عمر بعد أن بايع المسلمون أبا بكر بالخلافة قال : أما بعد فإنى قلت لكم أس مقالة ، وإنها لم تكن كما قلت ، وإنى والله ما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب أنزله الله ، ولا في عهد عهده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنى كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يُذَبِّرنا\' ، فاحتار الله عز وجل لرسوله الذى عنده على الذى عندكم ، وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسوله فخلوا به تهتدوا كما هُرِي له رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذه تعطينا أمرين اثنين :

الأمر الأول: هو عِشق الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

و 1) يهيرنا: يكون آخرنا موتًا.

والأمر الثانى : هو حاجة إيمان ؛ فالعشق لا يستقيم ولا يصح أن يخرجنا عن طور التصور الإيمانى ؛ فعمر بن الخطاب قال : عندما سمعت أبا بكر يتلو هذه الآية عرفت حتى ما تقلنى رجلاى ، وحتى هويت على الأرض .

إذن فقوله سبحانه: « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، يعنى لا ترتفعوا به أنتم أيها المؤمنون برسالته فوق ما رفعته أنا .

ومعنى دينقلب على عقبيه ، أى يرَجع . فهل هذا الرجوع رجوع عن المعركة ؟ أو رجوع عن أصل التشريع وأصل الديانة وأصل الرسالة التى جاء بها محمد ؟ إن هذا يصح ، وذلك يصح . وقوله الحق : « أفإن مات أو قتل ، قول واضح ، وسبق أن تمرضنا إلى الموت وإلى الفتل ، وقلنا : إن الموت والقتل مؤداهما واحد ، وهو الذهاب بالحياة ، إلا أن الذهاب بالحياة مرة يكون بنقض البنية التى لا تسكن الروح فيها إلا بحواصفاتها ، فإن نقضت البنية ولم تجد الروح المسكن الملاتم لها تتركه ، لكن الموت على إطلاقه : هو أن تذهب الحياة بدون نقض البنية ، فالإنسان يذهب حتف أنفه ، أى نجده قد مات وحده .

إذن فنقض البنية يؤدى إلى ذهاب الحياة بالقتل ؛ لأن الروح لا تسكن فى مادة إلا بمواصفات خاصة ، فإذا انتهت هذه المواصفات ذهبت الروح . لكن عندما تذهب الروح بمفردها بدون نقض للبنية فهذا هو الموت لا القتل .

والله سبحانه يقول : وأفإن مات أو قتل ، ذلك أنهم أشاعوا أن النبى قد قتل . وكيف يجوز ذلك على الصحابة والله قد قال :

﴿ وَاللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾

( من الأية ٦٧ سورة المائدة)

وهنا نقول : هل أنت علمت أن هذه الآية قد نزلت قبل أحُد أو بعدها ؟ وهل أنت حسن الظن بأن كل صحابي يكون مستحضرا لكل آيات الفرآن في بؤرة شعوره ؟ ألا ترى أثهم عندما سمعوا خبر قتله هربوا ، وإذا كان سيدنا عمر قد نسى هذه الآية : و أفإن مات أو قتل ، كيا أنه يحتمل أن يكون المراد من عصمة الله رسوله من الناس أنه \_ سبحانه \_ يجفظه من فتنة الناس وإذلالهم .

وهكذا أراد الله أن تمثل لنا معركة أحد كل الطوائف والأصناف التى تُنسب إلى الإيان تمثيلا يتضح في موقف ابن أبي حيث انخذل واثقطع عن رسول الله بثلث القوم ، ومرحلة أقل منها ، تتمثل في طائفتين هُمّنا ، ثم شاء الله أن يربط على قلوبها فيظلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما نشبت المعركة كان للرماة موقف في المعركة الأحدية".

فحين رأوا النصر أولا ورأوا الفنائم سال لعاب بعضهم على الغنائم ، فحصل انشقاق فيهم ، فعبدالله بن جبير وهو رئيس الرماة ومعه من معه من الفلة يُصر على تنفيذ أمر رسول الله فيقاتل حتى استشهد ، واستشهدوا وهؤلاء هم الذين أرادوا الاخرة . بينها كان هناك قوم آخرون أرادوا الغنائم ، وحينها أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُتل فرت البقية الباقية من الرماة وغيرهم من المعركة ، ورسول الله يتادى القوم : ﴿ إِلَى عباد الله إِلى عبادالله الله الذي المترى الله إلى عبادالله المترى المترى المترى المترى المترى المترى المترى المترى الله المترى المتر

كل هذه مصاف إيمانية تمثل لنا كيف يُصفى الله مواقف المنسوبين إليه . وتظهر وتوضح موقف كل واحد ، وأنه مفضوح إيمانيا إن وقف موقفا يخالف منهج الله . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ في هذا الوقت \_ في موقف الإنهاك لقوته البشرية للرجة أننا قلنا : إنه أراد أن يصعد فلم تقو مادته البشرية ، فطاطأ طلحة ظهره يربح الخي للدي البشرى يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطيه من القوة في هذا الضعف وفي هذا الإنهاك ما يقف به أمام جبار من جبابرة قويش . كان هذا الجبار يتهدده .

ولو أن الموقف كان موقف قوة لرسول الله أكان من المعقول أن ينتصر رسول الله على جبار قريش ؟

<sup>(1)</sup> رواه الحافظ ابن كثير في التفسير.

ولكن الله يريد أن يُرينا تأييد الله لوسوله ، فى موقف إنهاكه وكيف يقف من جبار قريش هذا الموقف ، هذا الجبار هو و أبى بن خلف الجمحى ، وكانت عنده رَمَكة (١) فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه الرمكة أنا أعلفها كل يوم فَرَقاً (٢) مِن ذُرة الأقتلك عليها . فيقول له رسول الله قولة الواثق من أن ربه لن يخذله : د بل أنا أقتلك إن شاء الله ».

لم يلتق هذا الرجل مع رسول الله وهو فى قوته ، ولكنه جاء لوسول الله وهو فى هذا الموقف الذى أثخنته فيه الجراح وكسرت رَبّاعيته ودخلت حلقتا المغفر فى وجنتيه وسال دمه و وبعد ذلك يأن إليه هذا الرجل \_ إبى بن خلف الجمحى \_ وهو يقول : أين محمد ؟ لانجوت إن نجا ، فقال القوم : يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا ؟

فيشير إليهم رسول الله أن اسكتوا . إنه \_رسول الله ـ لا يريد قوة لقوة ، ولكنه علم أن أُبِيًّا قد عرف أن رسول الله منهك فجاء في هذا الوقت ، فأخذ رسول الله الحربة ، وضرب أبي بن خلف بها فنالت منه ، فسقط من على فرسه يخور كها يخور الثور ، فقال لِه أصحابه : «لا بأس عليك يا أُبيًّ ، ما أجزعك : إنما هو خدش ، (٢)

وهذا الذى قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى اشتد عليه غضب الله تعالى لما رواه ابن عباس رضى الله عنها قال : « اشتد غضب الله على مَنْ قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله واشتد غضب الله على قوم دَمُوًا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم »(١٠).

ولننظر كيف أن الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبارا وعنادا ، ولم

(١) الرمكة : أنثى البرذون ويطلق على غير العرب من الحبل ، عظيم الحلقة غليظ الأعضاء قوى الأرجل عظيم
 الحوافر .

(٣) ابن كثير في التفسير .

(٤) رواه البخاري.

يعادوه عقيدة قلبية ، إنهم يعتقدون صدقه ، ويعتقدون حُسن بلاغه عن الله ، ويتحقق ذلك من قوله سبحانه وتعالى :

> ﴿ وَجَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْفَتَنَهُمْ أَنفُسُهُمْ ظُلْكَ وَعُلُوا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾

( سورة النمل)

فها هو الاستيقان هنا ؟ لقد قال أصحاب أبيّ له : ما أجزعك إنما هو خدش فقال أبيّ : والذي نفسى بيده لو كان الذي بي بأهل الحجاز لماتوا جميعا . لكن أصحاب أبي قالوا له مرة أخرى : لا بأس عليك يا أبي إنه خدش بسيط . لكن أبي يقول :

ـ لا والله لقد علمت أنه يقتلنى؛ لأنه قال لى بحكة : (أنا قاتلك إن شاء الله ، فوالله لو بصق على لقتلنى . فيات وهم قافلون به إلى مكة .

هذا يحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في موقف الضعف والإنهاك ، ويشاء له الله أن يقتل جبارا من جبابرة قريش وهو في هذه الحالة . إن كل ذلك لأدلة تتبت لهم أن البشرية المادية لا علاقة لها مطلقا بمدد النصر من الله ؛ فالله يُمد رسوله حتى في وقت الضعف . ومدده سبحانه لرسوله وقت ضعف الرسول هو إعلام بقيوميته سبحانه على جنوده ؛ لأنهم لوظلوا أقوياء لقيل في عرف البشر : أقوياء وغلبوا .

لكن هاهو ذا الرسول يصيب الجبار من قريش فى مقتل والرسول ضعيف ، وبعد ذلك يعطى الحق سبحانه لرسول الله أشياء إيمانية تزيده ثقة بأنه هو رسول الله ، وتزيد المؤمنين ثقة بأنه رسول الله . لقد خرج إلى المعركة وهو يعلم بما سيكون فيها ؟ لأنه قال : ( إنى قد رأيت والله خيرا رأيت بقرا تُذبح ورأيت فى ذباب سيفى تُلُمًّا ، ورأيت أن أدخلت يدى فى درع حصينة فاولتها المدينة )(١) .

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام حـ٣ ص ٦٢.

### 線膨脹 **○+○○+○○+○○+○○+○○+○○**+○

وقال صلى الله عليه وسلم : ( لقد رأيتني يوم أحد وما فى الأرض قوبي غملوق غير جبريل عن يمينى وطلحة عن يسارى ١٧٪ .

إذن فالمعركة بكل أحوالها عُرضت عليه ، ومع ذلك أقبل رسول الله على المعركة ليستدل من ذلك على أن الله أعطاه المناعة قبل أن يخوض المهركة . هذا ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم ، لقد رأى فاول ، وأما الذي يتعلق بالناس ، فيأتي إلى واحد من قتلي المعركة ـ وقتل المعركة ، لا يُعشَّلون ؛ لأن الذي يعسل هو من يجوت في غير معركة ـ يأتي الرسول إلى واحد من هؤلاء الشهداء فيقول :

د إن صاحبكم لتخسله الملائكة ، \_ يعنى حنظلة \_ المؤمنون يرون أنه صل الله عليه وسلم قلد خرج عن القاعدة في الشهداء . كيف ؟ . لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر بعد ذلك . . ولا يُخرج حنظلة عن قانون الشهداء أنه يُغسَل . . ولكن الملائكة . . إن الملائكة تفسل حنظلة .

وبعد أن رجع رسول الله إلى المدينة يسأل أهله ما شأنه .. فيعلم أن حنظلة قد دخل بعروسه .. ثم نودى للمعركة .. فأعجله نداء المعركة .. فذهب إلى المعركة جُنبا .. فذلك غُسل الملائكة له ، لقد تأكد الخبر من زوجة حنظلة .. إذن فهذه شهادة أخرى أن الله سُبحانه وتعالى لم يتخل عنهم فى أوقات الضعف ، وأن تلك العملية كانت عملية مقصودة .

إن الحق سبحانه وتعالى يعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء لتؤكد لنفسه أنه رسول الله . ألم نقل سابقا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء له صحابته فقالوا : يا رسول الله : إن جابر بن عبدالله عليه دين ليهودى واجل الدين إلى جُوِّ التمر وتَمْرُهُ خَاسَ هذا العام أى فسد من آفةٍ مثلاً فنحب يا رسول الله أن تطلب من اليهودى أن يُنظر جابرا - أى ينتظر عليه ويؤخره إلى وقت آخر حد فذهب رسول الله إلى اليهودى وطلب منه أن يُنظر جابرا ، فلم يرض اليهودى وقال : لا يا أبا القاسم . . .

<sup>(1)</sup> رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة .

#### *ા*ટ્રેક્ટ્રીઇડ્રે

### 

فاعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال اليهودى : لا يا أبا القاسم . فأعاد عليه الرسول مرة ثالثة فقال اليهودى : لا يا أبا القاسم . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بثقة الإيمان بالله ما معناه : يا جابر اذهب بي إلى بستانك .

وذهب رسول الله فجاس خلال النخل ، ثبم ذهب إلى عريش جابر الذي يجلس . فيه ، واضطجع وقال : يا جابر جز واقض . قال جابر : فذهبت فجززت ، فإذا ما جززته يؤدى ما على لليهودى ويبقى لى ما لم يبق لى وأنا غير مدين . فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

وأشهد أن رسول الله ع . إن الحق سبحانه يعطى رسوله بينات تؤضح أنه رسول الله . الله ؟ فاليهودى لم يرض بشفاعة النبى ، فيعطى الله رسوله ما يؤكد أنه رسول الله . وهكذا نرى أن الله يعطى رسوله في وقت الضعف الأدلة التى تؤكد له أنه رسول الله . والذى يدل على ذلك هؤلاء الذين أحبوا أن يؤذوه في اسمه . إنّ اسمه محمد الله . والذى يدل على ذلك هؤلاء الذين أحبوا أن يؤذوه في اسمه . إنّ اسمه محمد كما نعرف ، و هحمد ع أى الممدوح من الكل ، وبكثرة ، فيأتي خصومه ويريدون أن يهجوه وأن يلعنوه ، فيصرفهم الله سبحانه وتعلل حتى عن شتم الاسم لا المسمى

إن الله أراد أن يصعد العصمة ، وأراد \_سبحانه \_ ألا يتالوا بالسباب من اسم رسول الله ، فألهم الله خصوم رسول الله أن يسموا المشتوم عندهم و مذما ، بدلا من و محمد ، وعندما يريدون اللمن ، فهم لا يلمنون الاسم محمدًا ولكنهم يسبون الاسم الذى اختاروه وهو و مذمم » ، فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ عندما سمع ما قالته أم جيل امرأة أبي لهب :

د مذبما عصينا . . وأمره أبينا . . ودينه قلينا ه(١) . وهي تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الله عليه وسلم وهو الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكمبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها حجر فلها وقفت عليها أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر فقالت :

<sup>(</sup>١) قلينا: أبغضنا.

يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغنى أنه يهجونى والله لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه أما والله إن لشاعرة وقالت ما قالت .

ويقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : و ألا تعجبون لَما يصرف الله عنى من أذى قريش يشتمون مُذَمَّاً ويلعنون مذمًا وأنا عمد ع(١) .

هكذا نرى من أفواه الحاقدين على رسول الله أنه معصوم بإرادة الله ، حتى الاسم أبعده الله عن اللعن ، أما المسمى فلن يلعن ولن يشتم .

إن ما حدث فى غزوة أحد كان هو التربية الأولى لصحابة رسول الله ، والتأكيد على صدق بلاغه عن الله ، والدلك حين على صدق بلاغه عن الله . إن هذه المعركة قد صورت ذلك وجسدته ، ولذلك حين نلحظ المعارك التي جامت بعد هذه المعركة فإننا لا نجد للمؤمين هزية أبدا ، لايهم صُفوا التصفية وربُوا التربية التي جعلت كل واحد منهم عارفا أن الله يعلم ما يخفيه وإن لم يحسن البلاء والجهاد فسيفضح الله ما في نفسه ، وسيعلن الله عنه ؟ لذلك دخل كل مؤمن منهم المعارك وهو مقبل على الجهاد ، وكل المعارك بعد أحد جاءت نصرا وجاءت سلاما .

وهنا يعلمنا الحق أن البقاء على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النجاة وهو النصر ، ويحذرنا سبحانه ألا ينقلب المؤمن على عقبيه ، قال لنا : ﴿ أَوْلَانَ مَاتَ أَوْ قَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ شَيًّا وسيجزى الله الشاكرين ﴾ .

د ومن ينقلب على عقبيه ، هي صورة حركية مادية مرئية . وقد حدث ذلك من بعض الصحابة في معركة أحد ، لقد فر البعض وانقلب بعضهم إلى المدينة ، ومعنى « انقلب ، أي أعطى ظهره للمعركة بعد أن كان مواجها لعدوه ، وهي مثل قوله : « رَقُوا الأدبار » .

<sup>(</sup>١) رواه البخارى في المناقب، والنسائي في العلاق ورواه أحمد في المسند.

### 90+00+00+00+00+00+0<sub>141</sub>,0

ولكن في قوله: (انقلبتم على أعقابكم ، فيه انقلاب حسى أيضا ، وفيها كذلك انقلاب نفسى ، وهو الانصراف عن أصل الدين ، ولذلك سيعرفنا الحتى أن المنافقين بعد حدوث تلك الواقعة وبعد ما فشا وذاع في الناس قتل الرسول كان لهم كلام ، وضعاف الإيمان كان لهم كلام آخر ؛ فالمنافقون الذين هم أكثر شرا من الكفار قالوا: لوكان نبيًّا لما قتل ، ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم .

أما الذين آمنوا إيمانا ضعيفا فقالوا : سنذهب إلى ابن أيَّ ليأخذ لنا أمانا من أي سفيان . فيقف أنس بن النضر قائلا : اللهم إنى أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ـ أى المنافقون ـ وأعتذر إليك مما يقول هؤلاء ـ أى ضعاف الإيمان ـ .

لقد وزعها بالحق ؛ فهو يبرأ إلى الله من قول المنافقين الذين قالوا : إنهم سيعودون إلى دينهم القديم ، ويعتذر ويستغفر عن ضعاف الإيمان . ويقول سبحانه : « ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » لماذا؟ لأن الله أزلاً وقبل أن يخلق شيئا من خلقه له كل صفات الكهال ، إذن فأى صفة من صفات الكهال لم تطرأ عليه مسبحانه - من خلقه ، إنه - سبحانه - أوجد الكون بما فيه الحلق لانه قادر ، وأوجده لانه حكيم ، وأوجده لأنه عالم ، إذن فخلق الخلق لم يزد الله صفة من صفاته ، فحين خلقكم وصنعكم أعطى لكم المنهج لتكونوا خلقا سويا . إذن فالمسلحة تعود علينا نعن الخلق ، فكان يجب أن تنظروا إلى المناهج التي تأتى من الله على أنه لا نفع فيها فيه ، ولكن النفع فيها عائد عليكم . ولذلك فمن يلحظ هذه ، فهو يعرف أن ربنا يستحق الشكر على أنه كلفنا بالمنهج . ولذلك جاءت الآية من بعد ذلك لتقول : « وسيجزى الله الشاكرين » لأن الشكر إنما يؤديه العبد على نعمة ، نعمة تمحيص وتعليم وبيان مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه . لقد تعلم المؤمنون أن الله يستحق منهم الشكر على هذه النعم .

وبعد ذلك ينتقل بنا الحق إلى قضية عامة ، القضية العامة للناس جميعا هي :

#### 與避避 ○1A+1**○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○**

# كِنْنَاأَمُّوَّجَلَاً وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنِيَالُؤْتِهِ. مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِـهِ. مِنْهَأ وَسَنَجْزِىالشَّلكِرِينَ۞ ۞

وساعة تسمع و ما كان ؟ أى و ما ينبغى ؟ . فنحن في حياتنا نقول : ما كان لك أن تضرب زيدا ، وفقصد أنه ما ينبغى أن تضرب زيدا . فقوله : وما كان لنفس أن عموت إلا بإذن الله ، هذا القول قد يدفع إلى التساؤل : وهل الموت أمر اختيارى ؟ لا ، ولكن تعبير الحق سبحانه له إيجاء ؛ لأنك عندما تقول : ما كان لفلان أن يقعل كذا ، فهذا معناه أن لفلان أن يختار أن يفعل ذلك أو لا يفعله ، وفي قدرة فلان أن يفعل أو لا يفعل . أما عن قدرة الله فلا يكن أن يقول أحد ذلك .

إننا نفهمه على فرض أن النفس تدفع نفسها إلى موارد التهلكة ، فيا لها أن تموت إلا أن يأذن الله . فإذا كانت النفس هي التي تدفع نفسها إلى موارد التهلكة ، ومع ذلك لا تملك أن تموت ، فكيف إذا لم تدفع نفسها إلى موارد التهلكة . إذن فالموت إن أرادته النفس فلن يأتي إلا أن يكون الله قد أذن بذلك . وإننا نجد في واقع الحياة صورا شتى من هذه الصور .

نجد من يضيق فرعا بهذه الحياة ؛ لأن طاقته الإيمانية لا تتسع للبلاء والكد في الدنيا فيتحو ، إنه يريد أن يفر مما لا يقدر على دفع أسبابه . أما الذي يملك الطاقة الإيمانية الرحية فأى شفاء أو بلاء يقابله يقول : إن لى ربا ، وما أجراه على ربى فهو المربى الحكيم الذي يعرف مصلحتى أكثر مما أعلم ، ولعل هذا البلاء كفارة لى عن ذلب .

وهذا عكس من يفر مما لا يقدر على دفع أسبابه ، فيحاول أن يقتل نفسه ، وكل منا قد رأى أو سمع عن بعض الذين يريدون ذلك لكن يتم إنقاذهم ويدركهم من ينفذ مشيئة الله في إنقاذهم ، كغسيل المعدة لمن ابتلع أقراصا سامة ، أو إطفاء حريق من أشعل في نفسه النار . فالمنتجر بريد لنفسه المرت ولكن الله إذا لم يأذن ، فلا يبلغه الله هذا ، فقد تجد مُنتجرا بريد أن يطلق على نفسه رصاصة من مسدس فلا تنطلق الرصاصة ، أو تجد منتجرا آخر يريد أن يشنق نفسه بحبل معلق في السقف فينقطع الحيل ، لماذا ؟ لأنه لا يقبض الحياة إلا من وَهَبَ الحياة .

قد يقول قائل : ولكن هناك المقتول الذي يقتله إنسان آخر . وهنا يزد المثل الشعبى : لو صبر القائل على المقتول لمات بمفرده . إن اللحظة التي تفارق الروح مادة الجسد موقوتة بأجل محدود ، فعرة تأتي اللحظة بدون سبب ، فيموت الإنسان حتف أنفه ، ويقول أصدقاؤه : لقد كان معنا منذ قليل . إنهم ينسون أنه مات لأنه يموت بكتاب مؤجل .

ولذلك نجد إنسانا يسعى إلى عافية الحياة ، فيذهب إلى إجراء جراحة ما ، وأثناء إجراء الجراحة يموت . ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقى حين يقول فى ذلك : فى المسوت مما أعسيسا وفى أسسياسه

كل امرىء رهن بطي كتابه

أسد لعميرك من يميوت بظفره عند اللقياء كعن يميوت بنيابيه

إن نام عنك فكل طب نافع أو لم ينم فالطب من أذنابه

إن الكتاب إذا انطوى فقد انتهى الأمر ، حتى عندما يلتقى الإنسان بأسد ، فيستوى الموت بالناب ، كالموت بظفر الأسد . فإن نام الموت عن الإنسان فقد يشفيه من أمراضه قرص دواء أو جرعة ماء . أما إن استيقظ الموت فالطب والملاج قد يكون ذَنَباً أو أداة للموت ، والقاتل كل ما فعله أنه نقض بنية المقتول ، وهذا هو ما يعاقب عليه .

إذن فقول الحق : ﴿ وَمَاكَانُ لَنْفُسُ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذِنَ اللَّهُ كَتَابًا مُؤْجِلًا ﴾ يطلق قضية

#### ◎型盤 ○1^4-00+00+00+00+00+0

عامة . والكتاب المؤجل يطلق مرة على زمن العمر كله ، ومرة يطلق على النهاية النهائية منه ، والنهاية النهائية همى الموت الحقيقي . فالقاتل حين ينقض بنية القتيل إنما يوافق الأجل المكتوب الذي أراده الله . لكن لماذا نعاقب القاتل إذن ؟ نحن نعاقبه لأنه نقض بنية إنسان آخر .

والحق يقول : « وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا » . ولنلحظ قوله : « بإذن الله » فهى تدلنا على أن الله هو الذي يطلق الإذن . والإذن يكون للملائكة ليقوموا بهذه المسألة . ولذلك نجد القرآن الكريم حين يتعرض لهذه المسألة يسند مرة هذه العملية لله فيقول سبحانه :

﴿ اَللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَالْتِي لَرِّغُتْ فِي مَنَامِهَ ۗ فَيُمْسِكُ الَّتِي تَعَنَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وُرُسِلُ الْأَنْرَىٰ إِلَىٰ أَجْلِ مُسَمَّى إِذَ فِي ذَلِكَ لَاَ يَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ۞ ﴾

( سورة الزمر )

ومرة أخرى يسند القرآن هذه العملية لِللَّكِ واحد :

﴿ قُلْ بَنَوَقَلْكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُرْتُمْ إِلَّا رَبِّكُو كُرْجَعُونَ ۞ ﴾

( سورة السجدة )

ومرة يستدها الحق سبحانه إلى رسل من المعاونين لملك الموت:

﴿ وَهُوَ الْفَاهِرِ مَوْقَ عِبَادِيٍّ - وَيُرْسِلُ عَلَيْتُكُ حَفَظَةً خَنَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُكُو ٱلْمَوْتُ سِيَّةٍ دِ دِودِرِ سِهِ . رِيْدِ دِ

تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَمُمْ لَايُفَرِّطُونَ ١

( سورة الأنعام)

والحق سبحانه وتعالى صادق فى كل بلاغ عنه ؛ لأن كل أمر يجدد الأجل ليس بمراد الموكّل بإنهاء الأجل ، إنما هو بإذن من الله تعالى الذى يجدد ذلك . ومادام كل أمر قد صدر منه فهو سبحانه الذى يتوفى الأنفس ، وبعد ذلك فالملك الذى يتوفى الأنفس ـ عزرائيل ـ له أعوان ؛ فهو عندما يتلقى الأمر من الله فهو ينقل الأوامر إلى أعوانه ليباشر كل واحد مهمته . إذن فصيرورة الأمر بالموت نهائيا إلى الله .

وصيرورة الأمر بالموت إلى الملائكة ببلاغ من الله ، هذا هو الإذن ، والإذن يقتضى مأفونا ، والمأفون هم ملائكة الموت الذين أذن لهم ملك الموت بذلك ، وملك الموت تلقى الإذن من الله سبحانه وتعالى .

ويقول الحق من بعد ذلك : ﴿ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ، فالذي يريد جزام الدنيا وهو الذي يطلب جزاء حركته فيها ، يأخذها ، ولوكان كافرا :

> ﴿ مِن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلَنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن زُبِيدُ ثُمُّ جَعَلَنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَفَهَا مَـنْمُومًا مَذْحُورًا ﴿ ﴾

( سورة الإسراء)

ويقول سبحانه وتعالى في موضع آخر من القرآن الكريم:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ مَرْتَ الْآيَوَةِ تَرِدُ لَهُ فِي مَرْقِيدً وَمَن كَانَ يُرِيدُ مَرْتَ الدُّنيا نُؤْنِهِ ع

مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ٢٠٠٠

( سورة الشورى)

وهذا ينهي عملية أن تقول: إن الكفار حالتهم أفضل من حالتنا ، الكفار متقدمون ؟ ونحن متخلفون . وهل لم تأت فترة كان فيها المؤمنون متقدمين جدا ؟ لقد جاءت فقرة تقدم فيها المؤمنون ، وكانوا متقدمين لألف سنة ، وهم الدولة الأولى في العالم . وكان الكفار يسمون زمانهم ودولهم بأنها تحيا في عصور الظلمات . لماذا أنكرتم هذه ! ؟ لأن التاريخ جاء لنا من ناحية هؤلاء وقد شوهوه ، ولذلك نقول لهم : نحن كنا متقدمين وأنتم والتاريخ يشهد بذلك .

ولذلك قلنا : يجب على المؤمن بالله أن يكون غيورا على أسباب الله ، فلا يدع

أسباب الله للكافر بالله ، أيأخذ الكافر بأسباب الله وأنت يا مؤمن بالله تترك الأسباب ليأخذها هو !؟ لا ؛ لأن من يعبد الله أولى بسرّه فى الوجود ، فكوننا نتركهم يأخذون الأسرار العلمية ولا ننافسهم فى هذا المجال هذا تقصير منا .

دومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الأخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين ، ونلحظ أن الحق قد جاء بلفظ « الشاكرين ، مرتين ، والقرآن يؤكد هذا المعنى . إنه سبحانه أعطاكم أسبابا فإن كانت الأسباب قد جاءت لكم بمسائل الدنيا فهى تستحق الشكر ، وإن كانت ستعطيكم تكليفا مع الأسباب فهذا التكليف سيعطيكم خير الأخرة ، وهو أمر يستحق الشكر أيضا .

وبعد هذا الكلام النظرى ووماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا » . . يقول ما يؤكد وجوده فى موكب الإيمان الذى سبقكم ؛ لأن فيه فرقا بين الكلام وبين أن يقع مدلول الكلام ، فواقع الكلام سبقكم فيقول :

> ﴿ وَكَأَيِّن مِّن خَيِّ فَسَلَ مَعَهُ، دِيْتُونَ كَيْدُّ فَعَا وَهَمْنُواْلِمَاۤ أَصَابَهُمْ فِسَيِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُواًْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّنبِرِينَ ۞ ﴿ ﴿

« وكأين » هذه يقولون : إنها للتكثير ، مثل « كم » ؛ فعندما يقول لك إنسان مثل « كم أرتك ! » في ظاهرها مثلا : « كم أرتك ! » في ظاهرها أنها استفهام ، وأنت لا تريد أن تقول له مستفها كم مرة أرته فيها ، بل تقول له : أنت الذي عليك أن تقول - لأنك بقولك ستعترف أني أرتك كثيرا ، فيكون الجواب أنت الذي عليك أن تقول - لأنك بقولك ستعترف أني أرتك كثيرا ، فيكون الجواب موافقا لما فعلت . وأنت لا تقول « كم زرتك » إلا وأنت واثن أنه إذا أراد أن يجيب فسيقول : « زرتنى كثيرا ، كل قلتها ،

فعندما تقول له : كم زرتك ، كم تفضلت عليك ، كم واسيتك ، كم أكرمتك ؟ فإن «كم » تأق للنكثير ، وتأق مثلها «كاين » إنها للتكثير أيضا ، عندما تقول مثلا : «ياما حصل كذا » و «ياما » هذه معناها «كايِّن» .

وقد يسالك صديق : كيف حدثت هذه الحكاية ؟ فتقول له : كأى رجل يفعل كذا ويحصل له كذا ، أى أن المسألة ليست غريبة ، إن قولك : كأى رجل معناها أنها شاعت كثيرا ، وعندما تقول : كم مرة زرتك ، وكم من مرة زرتك فهذان الاستمالان صحيحان والمعنى : كثير من نبى قاتل معه مؤمنون برسالته كها حدث وحصل مع رسول الله . وقوله الحق و ربيون ، أى ناس فقهاء فاهمون سبل الحرب ، ود ربيون ، أيضا تعنى : أتباعا يقاتلون ، ود ربيون ، يمكن أن ينصرف معناها إلى أن منهجهم إلهى مثل ، الربانين ،

وقول الحَنى: « فيا وهنوا ، اى ما ضعفوا ، إذن فهو يريد أن يأتى بالأسوة ، وكأنه سبحانه يقول : أنتم لماذا ضعفتم في موقفكم في غزوة أحد وأنتم تقاتلون مع رسول الله . لقد كان الأولى بكم أن يكون حماسكم في القتال معه أشد من حماس أى أتباع نبى مع نبيهم ؛ لأنه النبى الحاتم الذي سيضع المبدأ الذي ستقوم عليه الساعة ، ولن يأتى أحد بعده ، فكان بجب أن تتحمسوا ؛ فأنتم خير أمة أخرجت للناس ، وأنا ادخرتكم لذلك .

إن الحق يعطيهم المثل وفيه تعريض بهم وعتاب لهم ، وفي هذا القول تعليم أيضا ، فيقول : ووكاين من نبى ، أى وكثير من الأنبياء وقاتل معه ربيون كثير فها وهنوا لما أصابهم ، ونستوحى من كلمة و وهنوا ، أى ما ضعفوا . فكأنه قد حدث في القتال مايضعف ، وفها وهنوا لما أصابهم ، أى ما حدثت لهم نكسة مثلها حدثت لكم .

د وما ضعفوا فرما استكانوا ، وكل من د وهنوا ، ود ضعفوا ، ود استكانوا ، هذه جاءت في موقعها الصحيح ؛ لأن د الوهن ، بداية الضعف ، ود الوهن ، محله القلب وهو ينضح على الجوارح ضعفا ، ود استكانوا ، ماذا تعنى ؟ إنها من د سكن ، . والسكون تقابله الحركة .

#### (規制鍵 の)A・Yの0+の0+の0+00+00+00+00+0

والحرب تحتاج إلى حركة ، والذي يأتي للحرب فهو يحتاج إلى كرّ وفر . أما الذي لا يتحرك فهذا معناه أنه ليس لديه قدرة على أن يتحرك ، وساعة تسمع - الألف والسين والتاء ) للطلب ، والسين والتاء ) للطلب ، « فاستَفَهُم » أي طلب أن يفهم ، وهي تأتي لطلب المادة التي بعدها . كان نقول : « استخم » أي طلب أن يفهم ، أو نقول : « استخبر» أي طلب الحبر، وو استكان » يعني طلب له كونًا أي وجودًا ، فكانهم بلغوا من الوهن ومن الضعف مبلغاً يطلبون فيه أن يكون لم عبرد وجود ؛ لأن الوجود مظهره الحركة ، والحركة مبلغًا يطلبون فيه أن يكون لم عبرد وجود ؛ لأن الوجود مظهره الحركة ، والحركة انتهت ، هذا هو معنى « استكانوا » .

ومادامت مِن الكون يكون وزنها ـ مثلما يقول الصرفيون ـ « استفعل » يعنى طلب الكوث ، وطلب الوجود ، وقد يكون وزنها ليس كذلك ؛ إذا كانت من سكن ، وهي بهذا الاعتبار لا يكون فيها طلب ؛ لأن السين ستكون أصلية ، فوزنها ليس د استفعل » بل هو « افتعل » فـ « استكانوا » هل تعنى أنهم طلبوا السكون ؟ لا ؛ لأنهم كانوا ساكنين ، إذن فالأولى أن يكون معناها أنهم طلبوا مجرد الوجود ، هذا ما أميل إليه وأرجحه ، وقيل في معناها : فها خضعوا وما ذّلوا من الاستكانة : وهي الذة والحضوع .

و فيا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يجب الصابرين ، فيا يصيب العبد ابتلاء من الله ، وفى الحديث : و إذا أحب الله قوما ابتلاهم ١٤٠٥. وكل ذلك الوهن والضعف ، لا يشغلهم عن المعركة ، لانهم لو صبروا على التحمل لأمدهم الله بمدد من عنده ؛ لأنه حين تفرغ أسباب الحلق وتنهى يأتى إمداد الحالق.

ويلفتنا الحق سبحانه وتعالى بتذييل الآية : « والله يجب الصابرين » أى وكفى جزاء عن الصبر أن تكون محبوبا لله ؛ لأننا قلنا سابقا : قد نحب الله لنعمه التى أنعمها علينا ، ولكن المسألة ليست فى أن تحب الله أنت ، وإنما فى أن تصير بتطبيق

 <sup>(</sup>١) رواه الطيران في الأوسط والكبير، والبيهقي في شعب الإيمان، والضياء المقدني عن أنس، وصححه السيوطي.

منهجه فيك محبوبا الله . وقد أثر عن بعضهم قوله :

### وإلا أَلَمْ تَرَ كثيراً احَبُّ ولم يُحَبُّ ؟!!

أنت أحببت للنعم ، ولكنك تريد أن تكون مجبوبا من الله ؛ لأن حبك للنعم لا يكفى ، فمثل هذه النعم أخذها الكافر أيضاً ، إذن فهناك حاجة أخرى . هناك مقدم وهناك مؤخر ، فللقدم هو نعم الحياة وكل البشر شركاء فيها مؤمنهم وكافرهم ، ولكن المؤخر هو جزاء الله في الأخرة وهو الأصل .

إذن ، فلو أن الناس فطنوا إلى قول الله : « والله يحب الصابرين » لقالوا : كفى بالجزاء عن الصبر أن تكون محبوبين لله ، حين أصابهم ما أصابهم . صحيح أن الإصابة لم تصنع فيهم وهنا أو ضعفا أو استكانة ، وهذا معناه أن فيهم مُسكة اليقين بالله . ومُسكة اليقين بالله تجعلهم أهلا الإمداد الله . فليس لك إلا أن تصبر على ما أنت فيه لتعرف مدد الله لك . ومدد الله لك لا يتجلى بحق إلا وقت الضعف ؛ لأنك وقت قوتك قد تعمل مثل الذين قبل فيهم :

﴿ فَإِذَا مَسَ الْإِنسَيْنَ مُرِّدَعَانَا مُمْ إِذَا تَعْلَنَكُ نِعْمَةُ مِنَّا قَالَ إِنْمَا أُوبِيتُهُم عَلَ عِلْدٍ بَلْ مِن فِنَةً وَلَكِنَ أَكْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

( سورة الزمر)

لكن المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم « في اوهنوا » ؛ لِأَنَّهم كانوا متيقظين إلى قضية إيمانية : إن الله لا يسلمك لنفسك إلا حين تغيب عنه ، فقالوا : ولماذا حدث ثنا هذا ؟ لم يقولوا : ربنا انصرنا كي نخرج من الضعف ، لا . بل فكروا في الأسبف التي أدت بهم إلى هذا :

> ﴿ وَمَاكَانَ فَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْلُنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَافِي آمْرِنَا وَثَبِّتْ اقْدَامَنَا وَانصُرْنَا

#### 姚媛 ● \$\\\\

# عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ 🔞 🛞

فكان ما حدث نتيجة لذنب تقدم ففطنوا إلى السبب ، كان المفروض أنهم فى محركة ، وهذه المعركة أجهدتهم وأنهكتهم ، صحيح أنهم لم يضعفوا ، وكان المفروض أن يقولوا: لا بلغ قالوا : لابد أن نعرف السبب فى النكسة الأولى ، السبب فى هذه النكسة أن الله لم يسلمنى إلى نفس إلا لأن نسيته .

وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا » ، وربنا » ، وانظر لكلمة النداء في « ربنا » ، كان يمكن أن يقولوا : يا ألله إنما جاموا بكلمة « ربنا » لمذا ؟ لأن علاقة العبد بالربوبية هي قبل علاقته بالألوهية ، فالألوهية مكلفة ، فمعني « إله » أي : معبود ، ومادام معبودا فله تكليف يطاع فيه ، وهذا التكليف يأن بعد ذلك ، هو سبحانه له ربوبيته في الحلق . قبل أن يكلفهم ، ومادام الرب هو الذي يتولى التربية ، فالأولى أن يقولوا : يارب ، إذن قولهم : « ربنا » يعنى أنت متولى أمورنا ، أنت الذي تربينا .

« ربنا اغفر لنا ذنوبنا » فكانه لا شيء يصيبنا إلا بذنب من الغفلة ارتكبناه . ونعرف من كلمة « ذنب » أن الذي يفطن إلى معناها لا يفعلها أبدا ، لأن كلمة « ذنب » مأخوذة من مادة « الذّنب » . والذّنبُ سيأت بعده عقوبة . فاللفظ نفسه يوحى بأن شيئا سيأت ، وعندما تتذكر عقاب الذنب فأنت لا تفعله .

د اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ، لأن كل معصية تكون تجاوزا عها أحلَّه الله لك ، وزيادة غير مشروعة وإن كانت من نوع ما أحله الله ، ولكنها زيادة عن مقومات حياتك ؛ فالله شرع لنا الزواج لنأى بالأولاد ، وعندما ناخذ أكثر من هذا من غير زواج نكون قد أسرفنا ، والله أعطانا مالا بقدر حركتنا ، فإن طمعنا في مال غيرنا فقد أسرفنا . د وأسرفت ، يعني أن تأخذ حاجة ليست ضرورية لقوام حياتك . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول :

# ﴿ قُلْ يَعْمِلِنَ اللَّهِ مَا أَشْرَقُواْ عَلَا أَنفُسِمْ لَا تَفْتَفُواْ مِن دَّحَهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللُّنُوبَ جَمِعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِمُ ۞﴾

( سورة الزمر)

إنه سبحانه يوضح : أنا حللت لك كذا من النساء فها الذي جعل عينيك تزوغ وقيل إلى غير ما أحله الله لك ؟ أنا أحللت لك كسب يدك وإن كنت فقيراً فستأخذ صدقة ، لماذا أسرفت ؟ إذن فكل أمر زائد على الحد المطلوب لبقاء الحياة اسمه «إسراف» «وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا » . لقد بدأوا يدخلون في الحق ، لكنهم في البداية رَأَوُّا الباطل ، والباطل هو من أسباب تخلى الحق عن نصرتنا أولا ، لكن عندما يغفر سبحانه الذب ويغفر الإسراف في الأمر نكون أهلًا للمدد وأهلًا لتثبيت الله .

و وثبت أقدامنا ، كيف يقول الحق ذلك والمفهوم في المعركة أن الأقدام لا تثبت ؟ المعركة تطلب من المقاتل أن يكون صوالاً جوالاً متحركا ، إذن فيا معنى و وثبت اقدامنا ، يعنى لا تجعلنا نفر من أرض المعركة ، أقدامنا ، يعنى لا تجعلنا نفر من أرض المعركة ، ولا نترك أرض المعركة أبدا . ولذلك قلنا : إن الكفار عندما حدث منهم ما حدث لم يظلوا في أرض المعركة ، بل تركوا أرض المعركة وانصرفوا ، وهؤلاء المؤمنون ولو أنهم المؤموا إلا أنهم مكتوا في أرض المعركة منة ، وكروا وراء أعدائهم وطاردوهم . وقد احترى البشر أخيراً إلى هذا المعنى ، ففي فرنسا نيشان يسمونه و نيشان الذبابة ، لماذا اللببة ، لماذا اللببة ، لماذا اللببة ، فكذلك المفروض على الثالد مادام انسحب من منطقة ـ أن يوطن نفسه على العودة إليها ، فبعطوه نيشان الذبابة .

فقوله : « وثبت أقدامنا » في أى منطقة ؟ وفي أى معركة ؟ علينا ألا نبرح أماكننا ؛ لأننا ساعة أن نبرحها فهذه أول الهزيمة ، وهذا أمر يُجرُّىء العدو علينا .

 وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ، كلمة ( وانصرنا على القوم الكافرين ، هي حيثية ، فهاداموا قد قالوا : (وانصرنا على القوم الكافرين » فهم إذن مؤمنون ، ومؤمنون بحق ؛ ولذلك فإن سيدنا عمر بن الحطاب رضى الله عنه يقول قولته المشهورة : إنكم تنتصرون على عدوكم بطاعة الله ، فإن استويتم أنتم وهم فى المعصية غلبوكم بعُدتهم وعُددهم

ولذلك فالإيمان يتطلب أن تنتبهوا إلى موطن الضعف فيكم أولا، والذي استوجب أن يصيبكم ما أصابكم، حقًا إنكم لم تضعفوا ، ولم تستكينوا وأصابكم من المعركة شيء من التعب والألم . وكأن الحق يوضح لنا أنهم قد تنبهوا فأحسنوا البحث في نفوسهم أولا ، لقد تكلموا عن الذنوب وطلبوا المغفرة وتكلموا عن الإسراف على النفس ، وبعد ذلك تكلموا عن المعركة . فإذا كان العطاء من الله ؟

ويأتينا الجواب في قوله الحق :

# ﴿ فَعَانَهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةُ وَاللَّهُ يُحِبُّ لَلْحُسِنِينَ ۞ ۞

أى أن الذى يريد الدنيا فالله يعطيه من الدنيا غنائم وأشياء ، ولنا أن نلحظ أن الحق عندما يتكلم هنا عن الدنيا فهو لم يصفها بحسن أو بشيء ، فقط قال : « ثواب الدنيا » ، لكن عندما تكلم عن الآخرة فهو يقول : « وحُسن ثواب الآخرة » وهذا هو الجيال الذى يجب أن يُعشق ؛ لأن الدنيا مها طالت فهى متاع وغرور وزخرف زائل ، ومها كنت منعا فيها فأنت تتنظر حاجة من اثنتين : إما أن تزول عنك النعمة ، وإما أن تزول أنت عن النعمة .

ويختم الحق الآية بقوله : و والله يجب المحسنين ، وقد أحسنوا حين ناجوا ربهم بعدما أصابهم . إنهم سألوا المنفرة ، وسألوا أن يعفر لهم إسرافهم في أمرهم ، وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين ؛ لأنهم رأوا أن قوتهم البشرية حين

# · \$\frac{\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}

يتخلى عنهم مدد الله تصبح هباءً لا وزن لها .

و فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الأخرة والله يجب المحسنين ، ومثلها قلنا في الصبر : د والله يجب الصابرين ، كفي بالجزاء على الصبر أن تكون محبوباً لله ، كذلك كفي بالجزاء على الإحسان أن تكون محبوباً لله . وبعد ذلك يقول الحق :

# ﴿ يَتَأَنُّهُا الَّذِيكَ اَسَنُوٓ إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَكُرُوا يَكُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَسْتَقَلِبُوا خَسِرِينَ ۞ ﴿

ومادمتم مؤمنين وهم كفار فكيف يتأنى منكم أن تطيعوا الكافرين ؟ إنكم وهم من أول مرحلة غنلفون ؛ أنتم مؤمنون وهم كفار ، والكافر والمنافق سيستغل فرصة الضمف في النفس الإيمانية المسلمة ، ويحاول أن يتسلل إليها ، مثل قلنا : إن جماعة من المنافقين قالوا : قتل محمد ، ولم يعد فينا رسول فلنلجأ إلى دين آبائنا . والمؤمنون الذين أصابتهم لحظة ضعف قالوا : نذهب إلى ابن أبي المنافق الأول في المدينة - ونطلب منه أن يتوسط لنا عند أبي سفيان ليأخذ لنا الأمان .

ولذلك يقول الحق : «ياأيها الذين آمنوا إن تطبعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين » ، فإن كان الموقف يجتاج إلى ناصر فلا تطلبوا النصير من الكافرين ، ولكن اطلبوه عمن آمنتم به . وينزل القول الحق :

#### 如照姆 ○1A1F○○◆○○◆○○◆○○◆○○◆○

ألم يقل أبوسفيان : و لنا العُزَّى ، ولا عُزَّى لكم ، ، فقال لهم النبي قولوا لهم : الله مولانا ولا مولى لكم ، وعندما قال : يوم بيوم ، أى يوم أُحد بيوم بدر ، الحرب سجال . فرد عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال : لا سواء ، أى نحن لسنا مثلكم ؛ قتلانا فى الجنة ، وقتلاكم فى النار ، فكيف تكون سواء وكيف تكون سجالا !؟

د بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ، ونفهم قول الحق: دخير الناصرين ، أى يجوز أن يوجد الله بشرا كافرين أو غير كافرين ويتصريكم نصرا سطحيا ، لا نقول إن هذا نصر إنما النصر الحقيقي هو النصر الذي يأتى من الله ، لماذا ؟ لان النصر أول ما يأتى من ناحية الله فاطمئن على أنك خالص ومخلص لله وإلا ما جاءك نصره ، فساعة يأتيك نصر الله فاطمئن على نفسك الإيمانية ، وأنك مع الله .

وقول الحقرة عير الناصرين ٤ دليل على أنه من الممكن أن يكون هناك ناصر في عرف البشر . وقد قال المؤمنون : يارب نحن ضعاف الآن وإن لم نذهب لاحد ليحمينا ماذا نصنع ؟ فيوضح لهم الحق : كونوا معسكرا إيجانيا أمام معسكر الكفر ، ولياكم أن تلجأوا إلى الكافرين بربكم ؛ لأنهم غير مأمونين عليكم . وإن كنتم تريدون أن تعرفوا ماذا سأفعل : و سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ٤ . فإذا ألقى الرعب في قلوب الكفرين فإذا يفيدهم من عَدَدِهم وعُدَدِهم ؟! عددهم وأموالهم تصير ملكا لكم وتكون في السَلَب والغنية .

﴿ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا آشْرَكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَسُلُطَكَنَّا وَمَا وَسُهُمُ النَّارُ وَبِنْسَ مَنْوَى الظَّلِمِينَ ﴿ مَنْوَى الظَّلِمِينَ

### 00+00+00+00+00+00+01/110

وألقى الحق فى قلوبهم الرعب بالفعل . فساعة قالوا لأبي سفيان : إن محمداً قادم إليك بجيش كثيف من المدينة ، وانضم له مقاتلون لم يحاربوا من قبل ، وقادم إليكم فى حراء الاسد . ماذا صنع أبوسفيان وقومه ؟ ألقى الله الرعب فى قلوبهم وفروا .

وكلمة و سنلقى ، مأخوذة من ( الإلقاء ، وهو لا يكون إلا لمادة وعين . ويبين لنا القرآن هذا الأمر حين يقول : ( فألقى الألواح ، ، هذه حاجة مادية . قال تعالى :

﴿ وَأَلْقَ ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَدَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُوهُ ۚ إِلَيْهِ ۚ قَالَ أَبْنَ أَمْ إِنَّ ٱلْقَوْمَ اسْتَضْفَفُونِي ﴾ (من الآية ١٥٠ سودة الاعراف)

إنه أمر مادي . . ونحن نقول : ألقى الحجر . والحق سبحانه يقول :

﴿ فَٱلْقُوَّا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِيلُوكَ ١٠٠

( سورة الشعراء)

إنها حبال ، أي أمر مادي . وسبحانه وتعالى يقول عن الوحى لأم موسى :

﴿ وَأَوْحَنِنَا إِنَّ أُمْ مُوبِينَ أَنْ أَرْضِعِيدٍ فَإِذَا خِفْتِ غَلَيْهِ فَٱلْفِيدِ فِي ٱلْمَيْمَ وَلَا تَحَافِ وَلَا تَخَرُقُ إِنَّا وَآذُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾

( سورة القصص )

فالإلقاء أمر مادى ، كأن الله يريد أن يجعل المعنى وهو الرعب شائعا ، فقال : أنا سأجم الرعب وأضعه في القلب ، ويكون عمله ماديًّا . فإذا ما استقر الرعب في القلب جاء الحَور ، وإذا سكن الحور القلب نضح على جميع الجوارح تخاذلا ، فيقول : و سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ، فكأنه مثل لنا الرعب ، والرعب أمر معتوى وهو التخوف من كل شيء ، فأوضح : بأنه سيأتيهم بالرعب ويلقيه في القلب ، فيبقى به ليصنع الحور والحذلان .

« سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب ، انظروا إلى التعابير الصادرة عن الله .
 إنه هنا يأتى بـ « نون العظمة » ، « سنلقى » ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى ساعة

# 会と (1/1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10 (1/10) (1/10 (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10) (1/10)

يتكلم عن أمر يحتاج إلى فعل فهو سبحانه يأتي بـ ونون العظمة ، كقوله :

# ﴿ إِنَّا تَعَنُّ تَزَّلْنَا ٱللَّهِ كُو وَإِنَّا لَهُ إِلَّى اللَّهِ عَلَيْنَ ﴿ ﴾

( سورة الحجر )

ولأن إنزال الذكر عملية عظيمة ، فناق بـ (يون العظمة » . لاننا سننزله بقدرة وسننزله بحكمة ، وننزله بقيومية ، وننزله بحكمة ، وننزله بقيومية ، وننزله بقيض ، وننزله ببسط ، فقوله : (إنا نحن » فكان نون العظمة تألى هنا ، لكن ساعة يتكلم سبحانه عن الذات العلية فهو يقول : (إنني أنا الله » . لم يقل إننا ، ولكن في الإنزال يقول :

# ﴿ إِنَّا أَرْلَتُهُ فِي لَيْسَةِ الْفَدْرِ ١

( سورة القدر)

لأن هذه عملية عظيمة جليلة ؛ ف و نون العظمة ، تأني فيها يكون من شأنه حدث يُعط ؛ وهذا الحدث الذي يُغمل بحتاج لصفات كثيرة ، ولذلك قلنا ساعة تبتدىء أي عمل تقول : و بسم الله الرحن الرحيم ، لماذا ؟ لأن العمل الذي ستعمله بحتاج إلى علم قبل أن تعمله ، ويحتاج إلى حكمة ، أي أنه بحتاج إلى صفات كثيرة ، فأنت تدخل على العمل باسم القادر الذي يُقبرُك ؛ وباسم العلم الحذي يعلمك ، وباسم الحكيم الذي يحكمك . وكل هذه الصفات ستتكاتف العلم الخذي يعلمك عن ورحك حتى في الاستعانة ، فلا يقول لك : هات الصفات كلها الذي بحتاج إليها فعلك ؛ لأن هناك صفات أنت لا تعرفها ، فيقول لك : هات الاسم الجامع لكل صفات الكيال . قل : وهي تضم كل صفات الاسم الجامع لكل صفات الكيال .

إذن قانت تلاحظ أنك إذا رأيت و نون العظمة ، التي نسميها و نون الجمع ، نجد أننا نقول : و نحن ، للجاعة . أو للمتكلم الواحد حين يعظم نفسه ، ولذلك فلاحظها حتى في قانون البشر ، ألم يقولوا في الملكية : و نحن الملك ، ، وهذه النون بالنسبة الله ليست نون الجاعة . إنما هي و نون العظمة ، ، العظمة الجامعة لكل صفات الكيال التي يتطلبها أي فعل من الافعال ، لذلك قال سبحانه : و سنلقى في

#### 00+00+00+00+00+00MITO

قلوب الذين كفروا الرعب » فكل قلب به كفر يحتاج إلى إلقاء الرعب فيه . إذن فتأتى نون العظمة لتستوعب كل هذه القلوب الكافرة .

وهو سبحانه لا يتجنى عليهم بالقاء الرعب ، ولكن هم الذين استحقوا أن يلقى في قلوبهم الرعب ، لماذا ؟ «بما أشركوا» . إن الإشراك بالله هو الذي جاء لهم بالرعب ؛ لأن الله يفعل ، والشركاء لا يفعلون . ولو أن شركاءهم حق لما تخلوا عنهم . فلهاذا لم يأتوا بشركائهم لينصروهم ؟ لقد جاءهم الرعب لأنهم ليس لهم مولى ، ولو كان لهم آلهة قادرة - كما يدعون - لقالوا لتلك الألهة : رب محمد يعمل معنا هكذا فلهاذا لا تقفون له يا أربابنا ؟ لكنهم أشركوا بالله ما لا يضر ولا ينفع ، بل ضم أقرب من نفعه .

د بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، والسلطان هو القوة والحجة والبرهان مأخوذة من مادة د السين واللام والطاء ، ونقول : فلان تسلط على فلان ، أى أرغمه بقدرته عليه . ويقولون : فلان سليط اللسان ، أى قادر أن يسب ، إذن فالسلطة هي : القهر ، والقوة التى ترغم على الفعل ، وفي المعنويات هي الحجة والبرهان . والمؤمنون دائها ذوو سلطان من الله ؛ لأنهم إن انتصروا ماديا فذلك سلطان القهر ، وإن ابهرموا ماديا فعندهم سلطان الحق والدليل ، ولذلك قلنا سابقا : إن إبليس يأتى يوم القيامة ويقول :

﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْهُمْ مِن سُلَطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُرٌ فَاسْتَجَبُثُمْ لِنَّ فَلَا تَلُومُونِي وَ وَلُومُواْ أَنْسُكُمْ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة إبراهيم)

وقلنا إن السلطان نوعان : إما قوة تقهرنا على أن نفعل المعصية ، وإما برهان ودليل يجعلنا نفعل المعصية .

والفرق بين القوة القاهرة وبين سلطان الدليل هو أن القوة القاهرة تجعلك تفعل وأنت مرغم غير راض عن الفعل . أما سلطان الدليل فيقنعك بأن تفعل ؛ فتكون قد فعلت برضاك ، فمرة يأتي السلطان بمعنى : قوة تقهرك على أن تفعل الفجل وأنت

### aliance de construction de la co

مرغم . إنما قوة الدليل تقنعك أن تفعل ، فيأق الشيطان ليقر على نفسه في الآخرة ويقول : « وما كان لى عليكم من سلطان » أى ليس معى قوة تقهركم على المعصية ، وليس معى دليل يقنعكم حتى تفعلوا المعصية ، لا هذا ولا ذاك ، فها الحكاية إذن ؟ قال : « وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى » . أى إنكم أطعتموفي واستجبتم لدعوتي بلا سلطان قوة أقهركم به على شيء ، ولا سلطان دليل أقتعكم به .

ويذيل الحق الآية بقوله : ﴿ ومأواهم النار وبش منوى الظالمين ، أى أن المرجع الذي يأوون إليه هو النار ، والمأوى ؛ هو الموضع الذي ترجع أنت إليه . وكان في هذا المرجع ذاتية من الكافر تلقيه على النار فهو - أى الكافر - مأواه ومثواه الذي يرجع إليه . ولذلك يجب أن نفطن إلى قوله الحق في بعض الأساليب : ﴿ وَالِيه تَرْجَعُون ، ﴿ وَبِسَ مَثْوى الظالمِين ، . . أى مثوى لا مفر بعده أبدا ، فكل مثوى من الجائز أننا نرجل عنه ، لكن المثوى الذي سيبقى خلودا للظالمين هو النار وهو بش المثوى . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَ إِذَ يَوْ تَحَدُهُ إِذَ تَحُسُونَهُم بِإِذَنِهِ \* حَقَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ المَّدِمَ الْرَيْدُمُ مَّ الْمُحِبُونَ مِن مِيدَ الْآنِ مَن مُريدُ الْآنِ وَمَن مُريدُ الْآنِ وَلَا مَن مُريدُ الْآنِ وَلَا لَا عَمْهُمْ لِبَنْقِلِيكُمْ وَلَقَدُ عَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَقَدُ عَمَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

# عَنَدُمُ وَاللَّهُ ذُو فَضَّ إِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ أَلْكُ

ونعرف أن فى « صدقكم الله وعده » مفعولين : الأول هو ضمير المخاطبين فى قوله: « صدقكم » ، والثانى هو قوله « وَعَلِد » المضاف إلى الضمير العائد على لفظ الجلالة « الله » فهو \_ سبحانه \_ قد أحدث وعداً ، والواقع جاء على وفق ما وعد . لقد قال الحق :

﴿ إِن تَنْصُرُواْ ٱللَّهُ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾

(سورة عمد)

وقال سبحانه:

﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١٠٠٠ ﴿

( سورة الصافات )

والإيتان تؤكدان قضية وعدية ، بعد ذلك جاء التطبيق العملى . . فهل وقع الوعد أو لم يقع ؟ لقد وقع ، ومتى ؟ فهل يشير الحق فى هذه الآية إلى موقعة بدر ؟

« إذ تحسونهم بإذنه » . وو تحسونهم » أى تُذهبون الحس منهم ، والحس : هو الحواس الخمس ، ومعنى أذهبت حسه يعنى أفقدته تلك الحواس . « إذ تحسونهم » وقد حدث ، وتمكنتم منهم ؛ تقتلونهم وتأسرونهم ، أو الحس : هو الصوت الذي يخرج من الإنسان ، ومادام فقد الحس يعنى انتهى ، « إذ تحسونهم بإذنه » فحينا صدقتم لقاءكم لعدوكم على منهج الله صدق الله وعده ؛ هذا في بدر .

أما هنا في أحد فقد جاء فيكم قوله : «حتى إذا فشلتم » أى جبنتم . « وتنازعتم في الأمر وعصيتم » أمر الرسول « من بعدما أراكم ما تحبون » وهي الغنائم ، « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة » . كأنه سبحانه يعطينا العبرة من معركتين : معركة فيها صدق وعد الله ، وفعلا انتصرتم ، وأيضا صدق وعد الله حينها تخليتم

عن أمر الرسول فحدث لكم ما حدث . إذن فالمسألة مبسوطة أمامكم بالتجربة الواقعية ، ليس بالكلام النظرى وليس بالأيات فقط ، بل بالواقع .

أو أن الأمر كله دائر في أحد ، نقول فرضا : هو يدور في أحد ودع بدرا هذه ، حينها دخلتم أيها المسلمون أول الأمر انتصرتم أم لم تنتصروا ؟ لقد انتصرتم ، وطلحة بن أبي طلحة الذي كان يجمل الراية للكفر قتل هو وبضعة وعشرون ، الراية الكافرة قد سقطت في أول المعركة ، وحامل الراية يقتل وهذا ما وضحه قوله تعالى : و ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ، فجهاعة تقول : ننسحب . ورأيتم الغنائم فحدث منكم كذا وكذا . فتأن النكسة ، ولولم يحدث ما حدث لكان من حقكم أن فحدث منكم كذا وكذا . فتأن النكسة ، ولولم يحدث ما حدث لكان من حقكم أن تتشككوا في هذا الدين ، إذن فها حدث دليل على صدق هذا الدين ، وأنكم إن تحقيتم الكيتم عن منهج من مناهج الله فلا بدأن يكون مالكم الفشل والحية والهزيمة .

«حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » ، فجاعة قالوا : نظل كها أمرنا الرسول ، وجماعة قالوا : نظم إلى الغنائم و منكم من يريد وجماعة قالوا : نذهب إلى الغنائم و منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » .. ومادمتم قد تنازعتم وقالت جماعة : لنتمسك بمواقعنا ، وقالت جماعة أخرى : لنذهب إلى الغنائم ، إذن فالذى أراد مواصلة القتال إنما يريد الآخرة ولم تلهه الغنائم ، والقسم الذى أراد الدنيا قال : لنذهب إلى الغنائم . وفي هذه المسألة عالم ابن مسعود رضى الله عنه : والله ما كنت أعلم أن أحدًا من صحابة رسول الله يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد.

أى أنه لم يكن يتصور أن من بين الصحابة من يريد الدنيا ، بل كان يظن أنهم جميعا يريدون الأخرة ، فلما نزل قول الله : « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة » عرف ابن مسعود أن من الصحابة من تتقلب به الأغيار . وذلك لا يقدح فيهم ؛ لأنهم رأوا النصر ، فظنوا أن المسألة انتهت ؛ لقد سقطت راية الكفر ، وقتل المؤمنون عددا من صناديد قريش . ولقد عفا الله عن المؤمنين وغفر لهم ما بدر منهم من خمالفة لأمر رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . د ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ، نعم لأنكم كنتم مشغولين بقتالم قبل أن تنظروا إلى الغنائم ، فلم نظرتم إلى الغنائم اتجه نظركم إلى مطلوب دنياكم ، فانصرفتم عنهم ، ولم تجهزوا عليهم ولم تتم لكم هزيتهم وقهرهم ، د ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » وابتلاؤكم في هذه الغزوة إنما هو رياضة وتدريب على المنهج ، كأنها غزوة مقصودة للابتلاء ، فترون منها كل ما حدث . وبعد ذلك نجحت التجربة ، فبعد هذه المحركة لم ينهزم المسلمون في معركة قط .

ولذلك يقولون: الدرس الذي يعلم النصر في الكثير لا يعتبر هزيمة في القليل. و والمثال على ذلك: لنفرض أن ولداً من الأولاد رسب سنة ، ثم حمل ذلة الرسوب ، نجده ينال بسبب ذلك مرتبة متميزة بعد ذلك بين العشرة الأوائل ، إذن فالرسوب الأول له كان خيرا .

و ولقد عفا عنكم ، لأنه كان لكم وجهة نظر أيضا عندما تصورتم أن الممركة انتهت بسقوط راية الكفر ومقتل طلحة بن أبي طلحة ومقتل بعض من الصناديد في مسكر الكفر ، فظنتم أن المسألة انتهت ، لكن كان يجب أن تذكروا أن الرسول قال لكم : اثبتوا في مراكزكم وأماكنكم حتى لورأيتمونا نتبع القوم إلى مكة ، ولورأيتموهم يدخلون المدينة .

أيوجد تحذير أكثر من ذلك !؟ « والله ذو فضل على المؤمنين » وسبحانه جل وعلا لم يخرجهم من الحظيرة الإيمانية بهذا القول الحكيم . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ أَنْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَكُورُكَ عَلَىٰ الْحَدِوالِ مَلَىٰ الْحَدِوالرَّسُولُ عَلَىٰ الْحَدِوالرَّسُولُ عَلَىٰ الْحَدِوالرَّسُولُ عَلَىٰ الْحَدِوالرَّسُولُ عَمَا الْمَا الْحَدِيدُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَامَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ

# □1AY1**□○+○○+○○+○○+○○**

# خَبِيزُ بِمَا تَعْمَلُونَ 🥝 😭

«إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ، هنا جاء لهم بلقطة من المركة ، حتى إذا سمع كل واحد منهم هذا الكلام يستحضر الصورة المخزية التى ما كان يصح أن تحدث ، «إذ تصعدون ، فيه «تُصعد » وفيه «تُصعد » وهنا «تُصعدون » من «أصعد الأرض المستوية حتى تعينه «أصعد الأرض المستوية حتى تعينه على سرعة الغِوار . إنما «صعدة عملية على سرعة الغِوار . إنما «صعدة عملية على المرحة الغِوار . إنما «صعدة على المرحة الغِوار . فكل منهم اليه . وهم ساعة أرادوا أن يفروا جَرُوا إلى الأرض السهلة ومَشْوا ، فكل منهم لا يريد أن يتعثر هنا أو هناك ، إذن فالمناسب لها «إذ تُصعدون ولا تلوون على أحد » والقار لا ينظر هنا أو هناك ؛ ليس أمامه إلا الأرض السهلة .

ولا تلوون على أحد ، أى لا تعرجون على شىء ، والاهم من ذلك أن هناك تنبيها من القائد الأعظم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم اللهى يدعوكم ، والرسول يدعوكم فى أخراكم ، أى يناديكم من مؤخرتكم طالبامنكم العودة إلى ميدان القتال « فأنابكم غما بغم » . أنتم غَمْمُمُ الرسول صلى الله عليه وسلم بأنكم خالفتم أواره ، فوقفكم الله هذا الموقف .

كلمة و فأثابكم غما بغم ، كأنه يقول : عاقبكم . ولكنه سبحانه يأن بها مغلفة بحنان الألوهية و فأثابكم ، . إذن فهى ثواب . . أى أن الحق سبحانه وتعالى بربوييته وبألوهيته ؛ يعلم أن هؤلاء مؤمنون فلم يَقَسُّ عليهم ، قال : و فأثابكم غما بغم ، فكان ما حدث لكم تخليص حق .

« لكيلا تحزنوا على ما فاتكم » ولو لم تحدث مسألة الحزن والحزى والذلة لشغلتكم مسألة أنكم فاتتكم الغنائم والنصر ، ولظل بالكم فى الغنائم ، لانها هى السبب فى هذا . كأن الغم الذى حدث إنما جاء ليخرج من قلبكم لقطة سيل اللعاب على الغنيمة . وما أصابكم من القتل والهزيمة ، « فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون » أى أنه سبحانه يقدر ما الذى استولى

عليكم ، لأن من الجائز و والرسول يدعوكم فى أخراكم » أنهم لم يسمعوا النداء من هول المعركة ، د والله خبير بما تعملون » وهو سبحانه خبير بكل فعل وإحساس . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَدِ الْعَدَ أَمَنَةً نَّمُ اسَا يَغْشَىٰ طَآهِ أَنَكُ اللهُ اللهُ

وكلمة (أنزل) تدل على أن هذا عطاء عُلوى ليس له شأن بالأسباب المادية ولا بالقوانين البشرية ؛ لأن النوم عرض من الأعراض التي تطرأ على الأحياء ، هذا العرض تستوجبه عمليات كيهاوية في نفسك ، وهذه العمليات الكيهاوية حتى الأن لا يعرفون ما هي ، وأقصى ما فيهم منه أنه ردع أذاق لجسم الإنسان . فكأن الجهاز الم المتحرك المكون من مخ يعمل، وعين ترى، وأذن تسمم، وحواس وحركة هذا الجهاز له طاقة ، ساعة تنتهى منه الطاقة ، لا يقول لك : أنت الذي تترك العمل لا ، بل يقول لك : أنا لم أعد صالحا للعمل . إنه ردع ذاق ، مثليا يريدون أن يصلوا إليه الآن في مجال الآلات بمجرد فصل تيار الكهرباء آليا عن تلك الآلات فهي تتوقف .

فالردع الذاق هو في النوم ويأتيك النعاس . وتبين بالبحث العلمي أن هناك أشياء في الجسم لا تخرج كفضلات . بل تحتاج إلى النعادل والنوازن الكيميائي . ونحن نعلم أن هناك بقايا كتتيجة للحركة ، وهناك احتراق للطاقة ، وكل حركة فيها احتراق ، وبقايا هذا الاحتراق تخرج مرة على هيئة بول ، ومرة يخرج غائطا ومرة يخرج غاطا ، وهكذا ، إذن كثير من هذه الفضلات هي نتيجة عمليات الاحتراق ، لكن غاطا أ وهكذا ، إذن كثير من هذه الفضلات هي نتيجة عمليات الاحتراق ، لكن هناك أشياء لا نريد لما أن تخرج ولكن نريدها أن تتعادل ، فعندما تنام لا يوجد لك حركة وتبتدىء الكيهاويات داخل الجسم في التعادل ، وهذا هو ما يفعله لك النوم الذي تسترجبه أسبابك المادية .

وصاحب الهم والغم لا ينام أبدا ؛ فهو يسهو عن نفسه ويرهق جسمه أكثر وتكون المصببة كبيرة عليه ، وهنا ينزل الحق فضله عليكم بالنوم لأن أسبابكم لا تساعد أيا منكم على أن ينام .

وأنتم تذكرون قديما أننا قلنا : إن الإمام عليًّا كرم الله وجهه لما المُنتَهِرَ بالفنيا ، وكلما سألوه عن أمر أفنى فيه ، فقالوا : نأنى له بمسألة معقدة ونرى كيف يأتُهِ بالفنيا ، وكأمم نسوا أنه يُغنى لأنه تربى فى حضن النبوة ، فقد جاءت النبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا على مازال صغيرا ، أما الصحابة الأخرون فقد جاءت النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار فى السن ، فهناك معلومات دخلت عندهم من أيام الجاهلية ، ولكن سيدنا عليًّا كرم الله وجهه لم تدخل عليه معلومة من معلومات الجاهلية . كل المعلومات التى عنده نبوية ، فكل هذا التفاعل ينشأ عنه فعيا ، لذلك كان صريعا فى الإفتاء .

على سبيل المثال ، تأتى له امرأة فتقول : يا ابن أبي طالب كيف يعطوننى دينارا من ستهائة ؟ مورثى خَلَفَ ستهائة دينار فأعطونى دينارا واحدا . فقال لها : لعله مات عن زوجة ، وعن بنتين ، وعن أم ، الزوجة تأخذ النُّمن ( خمسة وسبعين دينارا)



والبنتان تأخذان الثلثين (أربعالة دينار) وللأم السدس وهو مائة دينار، ولعل له اثنى عشر أخا وأختا واحدة أشقاء أو لأب وأنت هذه الأخت وقد بقى من التركة خسة وعشرون دينارا توزع على الاثنى عشر أخا والأخت ؛ فيكون نصيبك دينارا . كيف عرف ذلك ؟ إنها دقة الحساب عند من تعلم في بيت النبوة .

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد أن الحق قد أنزل عليهم نعاسا ليؤمنهم فلم يتشأ النوم هنا من حركة الاختيار ، ولكن الله أنزله ، ومعنى « أنزله » ؛ أنه بعث رحمة جديدة من السياء ليُخرج القوم الذين أصابهم الغم على ما فعلوا مما هم فيه . ولذلك قال أبو طلحة : غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد فكان السيف يسقط من أحدنا فيأخذه .

إذن فهي عملية قسرية . والنعاس حينها ينزل من الحق سبحانه وتعالى يكون عملية إنقاذ من حركة فاتت فرصتها على النفس البشرية فعوضها الله ، ولكن القوم الذين نافقوا ماذا كان حالهم ? لاشك أن الذين جاءوا نفاقا لم يصبهم غم على ما حدث . بل بالعكس ، لابد أن يكون قد أصابهم فرح أو اطمئنان على ما حدث ، وهؤلاء لا يكونون أهلا لأن ينزل الله عليهم أمنة النعاس . بل يتركهم الله لذواتهم ؛ لأنهم لم يكونوا في حصن الله باتباع منهج الإسلام أو بالاخلاص ـ على الأقل ـ لفكرة الإسلام ، هؤلاء يسلمهم الله لذواتهم .

إذن فلن يُنزل عليهم أمنة النعاس. ومادام لن ينزل عليهم أمنة النعاس، فقد أصبحوا في قلق ، لماذا ؟ لأن نفوسهم قد أهمتهم. والإنسان حين يؤمن ويتقبل الإسلام من ربه يكون قد باع نفسه لربه ، ومادام قد باع نفسه لربه فالصفقة الإيمانية لابد أن تستمر. وإذا استيقظ السلم مرة الفسه نقول له : لقد رجعت في عقد الصفقة . ومادمت قد رجعت في عقد الصفقة فالله الذي كان قد اشتراك يتركك لنفسك ، فقوله : «أهمتهم أنفسهم » أي خرجوا عن صفقة الإيمان ؛ لأن الذي يعقد صفقة بالإيمان مع ربه ، هو من قال الله فيه :

﴿ إِنَّ اللَّهُ ٱلشَّتَوَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَكُمُم بِأَنَّ خَمُمُ ٱلْحَنَّةَ ۗ يُقَلِّيلُونَ

فِ سَبِيلٍ اللهِ فِيَقَنُونَ وَيُقْنَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَشَّا فِ التَّوْرَيَةِ وَالإنجِيلِ وَالْفُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَ بِمَعْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَنْشِرُواْ بِبَنِيكُمُ الَّذِي بَايَعَتُم بِدِّهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْفَطِيمُ ﴿ ﴾

( سورة التوبة )

ومادام الله قد اشترى من المؤمن نفسه فيجب على المؤمن ألا تهمه نفسه ، فيدخل المحركة بالصفقة الإيمانية ، فإذا أهمته نفسه يبدأ الفلق ، والبلبلة ، والاضطراب ، وتوهم الأشياء ، والشيء الواحد يتوهمه على ألف لون . إذن فنفسه تكون غير مطمئنة ، ومادام الإنسان قد شغله هم نفسه حتى لوكان النعاس استجابة لأمر طبيعى من ذات النفس فلا يأتى النعاس أبدا .

ولذلك نجد أن الإمام عليًّا - رضوان الله عنه وكرم الله وجهه - حينها سُئل عن أشد جنود الله جسرة : الجبال الرواسي ، والحديد أشد جنود الله عشرة : الجبال الرواسي ، والحديد يقطع الجبال ، والنار تذيب الحديد ، والماء يطفىء النار ، والسحاب المسخر بين السهاء والأرض يحمل الماء ، والربح يقطع السحاب ، وابد علم يعتبر بالثوب أو الشيء ويمضى لحاجته ، والسكر يغلب ابن آدم ، والنوم يغلب السكر ، والهم يغلب النوم ، فأشد جنود الله « الهم » .

فساعة يدخل الهم على النفس البشرية ، هذا أشد جنود الله ؛ لأن الهم يدخل على النفس البشرية بألوان متعددة للخطب الواحد ، فيتصور أموراً معقدة في أمر واحد ، وواقعة على لون واحد ، ولكن الهم يجول به في كل لون ؛ فهؤلاء قد أهمتهم أنفسهم فقد خرجوا عن صفقة الإيمان . وماداموا قد خرجوا عن صفقة الإيمان . وماداموا قد خرجوا عن صفقة الإيمان الذي بوساطته اشترى الله من المؤمنين أنفسهم ، فالله يتخلى عنهم . ومادام الله قد تخل عنهم فعليهم مواجهة المصير .

إن القلق والاضطراب يستبدان بهم ويصابون بالفزع من كل شيء . لكن حال الصنف الأول والطائفة الأولى يختلف ؛ فالله سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة من بقي

فى الصفقة الإيمانية وإن كانت نفوسهم البشرية قد فسرت الأحداث تفسيرا خاطئا ، فظنوا أن المسألة فى المعركة انتهت ، فذهبوا لأخذ الغنيمة ، إن هؤلاء قد احترم الله بقاءهم على الإخلاص للإسلام ، وأدبهم على تفسيرهم للأحداث تفسيرا غيرحق ، فأثابهم غيا لما خالفوا فيه ، وأنزل عليهم أمنه لإخلاصهم فى قضية الإسلام .

وأنت إذا قلت وطائفة ، تجد أنها في عرف اللفظ ومفرد » ، وعندما تجمعها تقول : وطوائف » ، لكن هي لفظ مفرد يدل على جمع ، فمرة يلحظ المفرد ، ومرة يلحظ ما يؤديه الفرد من الجمع . وهذه لا يتنبه إليها إلا البليغ ، فيفرق بينها كلفظ مفرد وبين ما تدل عليه كجمع ، ولذلك تجد هذا في إعجاز الفرآن ، فالحق يقول :

﴿ وَإِن طَآمِنَنَانِ مِنَ النَّوْمِنِينَ افْتَنَاوُا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُما ۚ فَإِنْ بَعْتَ إِحْدَنهُمَا ظَنَى الْأَثْرَى فَقَصُلُوا الَّتِي تَبْنِي حَقَّى تَفِيَّ إِلَّا أَمْرِالَةٍ ۗ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْمَدِّلِ وَأَشِطُوا ۚ إِنَّ الْمَدْ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ ﴾

( سورة الحجرات)

وحينياً يقول: « وإن طائفتان من المؤمنين، فهو هنا يأتى بالخبر، اقتتلتا أو اقتتلوا؟ إنه سبحانه يقول: « اقتتلوا»، اللفظة طائفتان لكن الدقة البلاغية لاحظت أن كل طائفة مكونة من جماعة. « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهاذا

# (現)(数)

نفعل ؟ و فأصلحوا بينها ) . فمرة رجع للجياعة ومرة رجع للاثنين ، ففى ساعة الاقتتال لا تقف الطائفة بسيف واحد وتضرب ضربة واحدة ، لا ، ففى ساعة القتال كل فرد من الطائفة له عمل ، إذن فالفردية المكونة للطائفة متعددة .

لكن عندما نُصلح هل نأق بكل فرد من هذه الطائفة وبكل فرد من الطائفة الأخرى عثلة في رؤوسها الأخرى أو نأخذ هذه الطائفة عثلة في رؤوسها والطائفة الأخرى عثلة في رؤوسها ونعقد الصلح بين الطائفين ؟ فدقة القرآن تقول : « وإن طائفيان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها ، وبعد ذلك يعود الحق للتثنية فيقول : « فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فامت فأصلحوا بينها ، والصلح يكون بين جماعة عمثلة في قيادة .

وقوله الحق: « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ماقتلنا هاهنا » هذا القول يدل على أنها طائفة تدور حول حركة واحدة ، ويدل على أن النفاق نفاق متفق عليه ، وليس كل واحد منهم ينافق في نفسه ، لا . إنها طائفة المنافقين ، وقد كوَّنوا جماعة ، ولهم سياسة مخصوصة ، ولهم كلام مخصوص ولهم وحدة فكر ، ولهم وحدة قول ، تعرفهم من قول الحق : « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » .

ونعرف أن الحق هو الشيء الثابت ، ومادام ثابتا فهو لا يتغير ، وقضية الحق فيه تكون مطردة ، فالله حق ، خلق السهاوات والأرض ، وكل الكون بالحق ، أنزل كتابه بالحق ، كله حق ، فهم يظنون بالله غير الحق مع أنه حق ، ونشأ الكون منه بقانون حق ، واستمرت سنن الله في الكون بالحق ، وهو دائما ينصر الحق ، وهم يظنون بالله غير الحق ، يقولون : ربنا لم ينصرنا على الرغم من أنه وعدنا بالنصر ، وتناسوا العناصر التي جعلها الله أسبابًا للنصر ، إنها سُنة الله وسُنة الله تتحقق ولو على أحبابه ، لقد خالفوا أمر الرسول ، فلابد أن ينهزموا ، فلا مجاملة لاحد ، فالذي يخالف لابد أن يأخذ جزاءه ؛ لأن هذا هو الحق .

كان يجب أن يقولوا إن الحق واضح لدرجة أن أحبابه ومعهم رسوله حينها خالفوا

عن أمر الله الذى قاله الرسول صلى الله عليه وسلم طبق الله عليهم سُنته ، إذن فهى سنة بالحق ، لكنهم ظنوا بالله ظن الجاهلية ، والمقصود به إما ظن أهل الجاهلية ؛ وإمّا أن تكون الجاهلية عَلَيًا على السُّفه كله ، وهذا الظن له نضح سلوكى .

«يقولون هل لنا من الأمر من شيء » أى هل انتصرنا أو ظفرنا أو غلبنا أو أخذنا غنائم ؟ أو يكون قولهم : «هل لنا من الأمر من شيء » مقصودا به : أننا خرجنا إلى المحركة بدون رأينا ؛ فقد كان من رأينا ألا نخرج وأن نظل فى المدينة وعندما يدخلونها علينا نحاربهم . « يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله » هم لم يتتكروا البصيرة الإيمانية ولم يعرفوا لماذا لم ينصرهم الله ، هم فهموا أنهم لم ينتصروا ؛ لكن فى عرف الحق أنه انتصار ؛ لماذا ؟ لأن المحركة أثبتت أن المبدأ إن خولف فلا نصر ، إذن فالإسلام قد انتصر ، ولكن الذي الهزم هم المتخاذلون عن منهج الإسلام ، وهذا نصر للإسلام في ذاته . ولذلك يجب أن نفرق دائيا بين المبدأ الاسلامي و المنسويين للمبدأ .

إياك أن تأخذ الحكم على المبدأ من المنسوبين للمبدأ ، فلا يكون المنسوبون للمبدأ المحكم في ذاته إلا إذا كانوا ملتزمين به ؛ لأن الله حينا شرع ديناً سيّاه الإسلام ليحكم حركة الحياة في الناس فهو قد قنن وحرّم فيه أفعالا ، ومادام قد قنن وحرم فيه أفعالا فمعناه أن المؤمنين المسلمين الذين انتسبوا له من الممكن أن يخالفوا بأفعالهم تلك الاحكام ، فعندما يقرر الإسلام جلد أو رجم الزاني والزانية ، وحينيا يشرع الإسلام قطع يد السارق أو السارقة ، وحين يشرع الإسلام تلك العقوبات للجرائم ، فعنى ذلك أنه من الجائز أن تحدث تلك الجرائم ، فإذا ما حدثت فأنت لا تأخذها من واقع تجرّم لتحكم به على الإسلام ، لا تقل إن الإسلام أباح السرقة بل قل : سرق مسلم ووضع الإسلام عقوبة صارمة عليه وهي قطع يده .

و يُخفرن في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لوكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ، وهذه هي الفضيحة لهم ، فهاذا كانوا يريدون أن يكون لهم ؟ كانوا يريدون ألا يخرجوا للمعركة فقالوا : لوكان لنا من الأمر شي، واتبعنا منطقنا ، لما جئنا الموقعة هنا وحصل لنا ما حصل ، هذه واحدة ، أو لوكان لنا شيء من الظفر الذي وعد الله به محمداً وأصحابه ما قتلنا ها هنا ، فعلى الرأيين يصح المعني ، فكأنهم أرادوا أن يعللوا القتل أو الموت بأسباب ، ومن الذى قال: إن القتل أو المرت يتعلق بأسباب ؟ إن الموت قضية تطرأ لإعدام الحياة ، وهم مجهولة السبب ومجهولة الزمان ومجهولة المكان ومجهولة العمر .

إذن فيادامت المسألة مجهولة فلياذا ربطتم بين القتل والموقعة ؟ وهل لم تروا إنساناً مات وليس في موقعة ؟ لو أن الفتل لا ينشأ إلا في مواقع قتال وحرب لكان لكم أن تقولوا هذا ، وإنما الفتل والموت قضية عامة لها واقع في حياتكم . هذا الواقع لم يرتبط بارض ، ولم يرتبط بزمان ، ولم يرتبط بسبب ، وإنما الموت يأن لأنك تموت ، انتهت المسألة .

إذن فهم عندما ربطوا القتل والموت بالموقعة فهم قد تحرجواً عن القضية الإيمانية . ولذلك يأن الرد من الحق بأمر واضح للرسول صلى الله عليه وسلم : و قل لو كتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ، . فكانك أيها الميت قد تكون أخرص على لقاء الموت من جرص الموت عليك . بدليل أننا قلنا : إن الإنسان يكون مريضاً ، ويلح على أن تجرى له عملة جراحية فيعتلر الطبيب قائلا : علنى عدد كبير من الجراحات فانتظر شهراً ، فياق له المريض بوساطة لكى يقبل الطبيب إجراء العملية الجراحية ويلح عليه . ويعل أجر الطبيب وقد يموت المريض . إذن فهو يلح على الموت على الموت الريض . إذن فهو يلح على الموت على الموت الريض أو لا ؟ إنه يلح على الموت

يقول الحق : وقل لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجمهم ، وكلمة وبَرزَ من الصف م يعنى ، فيرز من الصف م يعنى ال الصف له التتام واقعى ، والذى يبرز إنما يقوم بحركة مخالفة للصف ، هذه حركة .

د قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجمهم وليبتل الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ، والذي يبرز إلى المضجع هو من يخرج من مكان الاستقرار ، وإلا فكيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله سبحانه أن يحملوا ممركة الإسلام إلى أن تقوم الساعة إذا لم تكن هذه المسائل ؟ لابد أن يكونوا قوماً قد عركتهم التجربة ، محمصين بالاحداث حتى لا يكون ماموناً على

حمل السلاح في الإسلام إلا هؤلاء الصفوة المختارة .

فساعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالخزوج، ويتهي إلى أن يخرج إلى أحد، نجد جماعة يتخاذلون بوساطة ابن أبى، هذه أول تصفية، وبعد ذلك ينقسم الزَّماة، و وهذه تصفية أخرى، فريق يظل وفريق ينزل للغنائم، وبعد ذلك يُضَاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قُتل، هذه تصفية ثالثة.

« وليبتل الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور » وكلمة « ذات الصدور » وكلمة « ذات الصدور » وعداما الماحية الصدور . وفي الصدر بحرص الإنسان على إخفاء الأمر الذي يجب أن يحتفظ به لنفسه بحرص كحرص الصاحب على صاحبه ، كأن الصدر حريص على ألا يسلم ما فيه ، ولكن الله سبحانه وتعالى يفضحهم أمام الناس ، ويفضحهم أمام نفوسهم ؛ فقد يجوز أن يكونوا مغشوشين في نفوسهم .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى اَلِمَعَانِ إِنَّمَا السَّرِّ الْمَعَانِ إِنَّمَا السَّرَكَ لَهُمُ الشَّيطِكُ وَلَقَدَّعَفَا السَّرَكَ لَهُمُ الشَّيطِكُ وَلَقَدَّعَفَا السَّرَكُ لَهُمُ الشَّهُ السَّلَاقُ اللَّهُ السَّلَاقُ السَّلَةُ السَّلَاقُ السَّلَ السَّلَاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَّلَاقُ السَلَّاقُ السَلِّاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلِّاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلِّاقُ السَلِّاقُ السَلَّاقُ السَلِّاقُ السَلِّاقُ السَلِّلَّالِيَّالِيَّ السَلِّاقُ السَلِّلِيَّالِيَّالِيَّالِيَّ السَلَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّ الْمَالِيَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَالِيَّ الْمَالِيِيِيِيِيِيِيِيَالِيَالِيَّ الْمَالِيَلِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيْ الْل

وعندما نقراً كلمة « اسْتَرَهُم » نعرف أن ( الهمزة والسين والتاء ) للطلب ، تطلب ما بعدها ، مثل : استفهم أي طلب الفهم ، استعلم يعنى طلب العلم ، استقوى يعنى طلب القوة ، و« اسْتَرَل » هو العثرة والهفوة ، أى أن الإنسان يقع في الغلط ، إذن فالشيطان طلب أن يزلوا ، « ببعض ما كسبوا » ، كأن الشيطان لا يجترىء على أن يستزل أحداً عن آمن إلا إذا صادف فيه

#### 01/11/00+00+00+00+00+00+0

تحللاً في ناحية ، لكن الذي ليس عنده تحلل لا يقوى عليه الشيطان ، ساعة يأق الإنسان ويعطى لنفسه شهوة من الشهوات فالشيطان يرقمه ويضع عليه علامة ويقول : هذا ضعيف ، هذا نقدر أن نستزِله . لكن الذي يراه لا يطاوع نفسه في شيء من التحلل لا يقترب ناحيته أبداً .

ولذلك فالنفس هي مطية الشيطان إلى الذنوب ، وفي الحديث الشريف : ا إن الشيطان بجرى من ابن آدم بجرى الدم الا وعندما يرى الشيطان واحدًا تغلب نفسه في حاجة فالشيطان يقول : هذا فيه أمل ! وهو الذي يجرى منه بجرى الدم كما سبق في الحديث ، أما الملتزم الذي ساعة تحدثه نفسه بشيء ويأبي فالشيطان بخاف منه ، إذن فالشيطان لا يستزل إلا الضعيف ، ولذلك فالذي يكون ربه على ذِكْر منه دائياً لا يجترىء عمليه الشيطان أبداً .

إن الله \_ سبحانه \_ قد سمى الشيطان و الوسواس الخناس ، إنه يوسوس للناس ، لكنه خناس ، ه إنه يوسوس للناس ، لكنه خناس فإذا ذُكِر الله يجنس ، أى يتأخر ويختفى ولكنه ينفرد بك حين يراك مُنعزلاً عن ربك ، لكن حين تكون مع ربك فهو لا يقدر عليك بل يتوارى وعتم عن الوسوسة إذا استعلت عليه بالله .

إذن نقوله : « إنما استزلهم الشيطان ، يعنى طلب منهم أن يزلوا نتيجة لأنه عرف أنهم فعلوا أشياء أَبْدُوا وأظهروا فيها ضعفهم ، « إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » . وكلمة « ببعض ما كسبوا » . . كأن قول الله « ولقد عفا الله عنهم » أله لم يأخذهم بكل ما كسبوا ؛ لأن ربنا يعفو عن كثير . « إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم » .

دعفا الله عنهم ، لماذا ؟ عفا عنهم تكريما لمبدأ الإسلام الذى دخلوا فيه بإخلاص ، ولكن نفوسهم ضعفت في شيء ، فيعطيهم عقوبة فى هذه ولكنه يعفو عنهم فهذا هو حق الإسلام ، وإن الله غفور حليم » .

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود عن أنس.

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ يَكَأَيُّنَا اللَّينَ اَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفُرُوا وَقَالُوالْإِخْوَنِهِمْ إِذَا صَرَبُوا فِي ٱلأَرْضِ أَوْكَانُوا غُرَّى لَوْكَانُواْعِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُومِهِمُّ وَاللَّهُ يُحْيِدُ وَكُمِيثٌ وَاللَّهُ بِمَا تَشْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عِلْمَا تَشْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ بِمَا لَوْلَا اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِلْمِلْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِلْمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِلْمُ اللل

والضرب فى الأرض هو السعى واستنباط فضل الله فى الارض وفى سبيله لإعلاء كلمته ، فالذين كفروا يرتبون الموت والفتل والعمليات التى يفارق الإنسان فيها الحياة على ماذا ؟ على أنه ضرب فى الأرض أو خرج ليقاتل فى سبيل الله ، وقالوا : لو لم يخرجوا ما حصل لهم هذا ! سنرد عليهم ، ونقول لهم : كأنكم لم تروا أبداً ميتاً فواشه . كأنكم لم تروا أبداً ميتاً فواشه . كأنكم لم تروا مقتولا يسقط عليه جدار ، أو يصول عليه جمل ، أو تصيبه طلقة طائشة ، هل كل من بموت أو يقتل يكون ضارباً فى الأرض لشيء أو خارجا للجهاد فى سبيل الله ؟!

إذن فهذا تحق في استقراء الواقع ، وجاء الحق بذلك ليعطينا صورة من حكمهم على الأشياء ، إنه حكم غير مبنى على قواعد استقرائية حقيقية . فإذا عرفنا أنهم كفروا نقول : هذه طبيعتهم ، لاننا نجد أن حكمهم ليس صحيحا في الأشياء الواضحة ، ومادام حكمهم ليس صحيحا أو حقيقياً في الجزئيات التي تحدث ـ فإذا عرفتم أنهم كفروا فهذا كلام منطقي بالنسبة لهم - فشأنهم أنهم لا يتثبتون في أحكامهم فلا عجب ـ إذن ـ أن كانوا كافرين .

﴿ أَوْ كَانُوا غُزًّى ؛ ، وَغُزى : جمع فازٍ ، مثل : صُوَّم وقُوِّم ؛ يعنى جمع : صائم

#### المنوال المنال

#### 01ATT00+00+00+00+00+00+0

وقائم . . ( لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم x . إذن فالله سبحانه وتعالى يصور لهم ما يقولونه ليعذبهم به ، كيف ؟ لأنهم عندما يقولون : لوكانوا عندنا لكنا منعناهم أن يخرجوا أو يُقتلوا ، إذن فنحن السبب .

وهكذا نجد أنهم كلما ذكروا قتلاهم أو موتاهم يعرفون أنهم أخطأوا ، وهذه حسرة فى قلوبهم ، ولو أنهم ردوها إلى الحق الأعل لكان فى ذلك راحة لهم ولما كانوا قد أدخلوا أنفسهم فى متاهة ، ويحدث منهم هذا حتى نعرف غباءهم أيضاً ؛ فهم أغبياء فى كل حركاتهم وفى استقراء الأحداث الجزئية ، وأغبياء فى استغراج القضية الإيمانية الكلية ، أغبياء فى أنهم حشروا أنفسهم وأدخلوها فى مسألة ليست من شأنهم ، فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك حسرة عليهم .

« لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قُتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم » إن القضية الإيمانية هى « والله يُتبي ويُبت » أى هو الذى يَتب الحياة وهو الذى يَتب الحياة وهو الذى يَتب الموت ، فلا الضرب فى الارض ولا الحزوج فى سبيل الله هو السبب فى الموت ، ولذلك يقول خالد بن الوليد ـ رضى الله عنه \_ : لقد شهدت ماثة زحف أو زهاءها وما فى جسدى موضع شبر إلا وفيه ضربةٌ سيف أو طعنة رمع ، وهانذا أموت على فراشى كها يموت المعبر \_ أى حتف أنفه \_ فلا نامت أعين الجنباء .

والشاعر يقول :

ألاأيهماذا المزاجسوي أحضر السوغسي

وأن أشهد اللذات هل أنت تُخْلِدي؟

أى يا من تمنعنى أن أحضر الحرب هل تضمن لى الخلود ودوام البقاء إذا أحجمت عن القتال . ويكمل الشاعر قوله :

فلا کنٹ لائسطیع دفع منیتی فدعی اسادرها عا ملکت بدی

ويختم الحق الآية بقوله: « والله بما تعملون بصير » فكأنهم قد بلغوا من الغباء أنهم

#### (規制数 □○+○○+○○+○○+○○+○○+○○\AT\$

لم يستتروا حتى فى المعصية ، ولكنهم جعلوها حركة تُرى ، وهذا القول هنا أقوى من د عليم » ؛ لأن د عليم » تؤدى إلى أن نفهم أنهم بملكون بعضاً من حياء ويسترون الأشياء ، ولكن علم الله هو الذى يفضحهم لا ، هى صارت حركة واضحة بحيث تُبصر . فجاء قوله : « والله بما تعملون بصير » . ويقول الحق من بعد ذلك :

# ﴿ وَلَمِن قُتِلَتُمْ فِي سَكِيدِلِ اللَّهِ أَوْمُتُكَمَّ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ قِمَّا يَجْمَعُونَ ۞ ﴿

والذي يحرص على ألا يخوض المعركة مخافة أن يُقتل ، فها الذي يرجح عنده هذا العمل ؟ إنه يبتغى الحيربالحياة . ومادام يبتغى الحير بالحياة ، إذن فحركته في الحياة في وهمه ستأتيه بخير ، فهو يخشى أن يموت ويترك ذلك الحير ، إنه لم يمتلك بصيرة إيمانية ، ونقول له : الحجر في حياتك على قدر حركتك : قوة وعلما وحكمة ، أما تمتعك حين تلتقى بالله شهيداً فعلى قدر ما عند الله من فضل ورحمة وهي عطاءات بلا حدود ، إذن فأنت ضيعت على نفسك الفرق بين قُدرتك وجكمتك وعلمك وحركتك في الكسب وبين ما يُسب إلى الله في كل ذلك ، ولذلك يقول الحق :

﴿ وَلَبِن تُعِينَتُم فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتَّم لَمَغَيْرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحَةٌ خَيرٌ ثِمَّا يَجَمَعُونَ ﴾
 وبعد ذلك نقبل الحد. :

#### 01/470 00+00+00+00+00+00+00+0

ولنا أن نلحظ أن قول الحق في الآية الأولى جاء بتقديم القتل على الموت قال تعالى : وولتن قتلتم في سبيل الله أو متم » وجاء في هذه الآية بتقديم الموت على القتل قال \_ جل شأنه \_ : « ولتن متم أو قتلتم » فقدم القتل على الموت في الآية الأولى لأنها جاءت في المقاتلين ، والغالب في شأنهم أن من يلقى الله منهم ويفضى إلى ربه يكون بسبب القتل أكثر بما يكون بسبب الموت حنف أنفه ، أما هذه الآية ققد جاءت لبيان أن مصير جميع العباد ومرجمهم يوم القيامة يكون إلى الله \_ تعالى \_ وأن أكثرهم تزهن نفسه وتخرج رؤوحه من بدنه بسبب الموت ، فلذا قدم الموت هنا على القتل . إذن فكل كلمة وجملة جاءت مناسبة لموقعها . إنه قول الحكيم الحبير . وبعد ذلك يقول الحق سجانه وتعالى :

# 

إن الآية كيا نرى تبدأ بكلام إخبارى هو و فيها رحمة من الله لنت هم ، . فكانه - مبحانه - يريد أن يقول : إن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك فى هذه المسألة ، هم خالفوك وهم لم يستجيبوا لك حينها قلت : إلى عباد الله ، إلى عباد الله ، وهذا شيء يُغفِظ ويُغفِس . ولكنه لا يُعفظ طبيعتك ولا يُغفب سجيتك لانك مفطور مع أمتك على الرحمة . فكانه يريد أن يُحنن رسول الله على امته اللهي أصابته بالغم ؛ فقال له : إباك أن تجازيها على هذا ؛ لأن طبيعتك أنك لست غليظ القلب ، فلا تخرج عن طبيعتك في هذه المسألة ، مثلها تأتى لواحد مثلا وتقول له : أنت طبيعة أخلاقك عن طبيعتك في هذه المسألة ، مثلها تأتى لواحد مثلا وتقول له : أنت طبيعة أخلاقك حسنة ، يعنى اجعلها حسنة في هذه .

د فيها رحمة من الله لنت لهم » أى بأى رحمة أودعت فيك . ساعة تقول : بأى رحمة فأنت تبهم الأمر ، وعندما تُبهم الشيء فكأنه شيء عظيم ؛ لأن الشيء ييهم إما لأنه صغير جدا ، وإما لأنه كبير جدا ، فالشيء إذا كان كبيرا يكون فوق المستوى الإدراك . وإذا كان صغيرا جدا يكون دون مستوى الإدراك . ولذلك فالأشياء الضخمة جدا نرى منها جانبا ولا نرى الجانب الآخر ، والشيء الدقيق جدا لا نرأه ، ولذلك يقولون : هذا الشيء نكرة ، وذلك يدل مرة على التعظيم ويدل مرة على التحقير ، ومرة يدل على التكثير ، ومرة يدل على التقليل . فإن نظرت إلى أن الإدراك لا يستوعبه للصخامته إذن فهو كثير ، وإن رأيت أن الإدراك لا يستوعبه للطفه لم يدون قليلا أو دقيقا .

إذن فقول الحق : « فيها رحمة » أصلها هو : برحمة من الله طُبعت عليها لِنْتُ لهم ، وو ما » لماذا جامت هنا ؟ إنك إما أن تأخذها إبهامية . . يعنى بأى رحمة فوق مستوى الإدراك ، رحمة عظيمة . أو تقول : « فيها رحمة » أى أن « ما » تكون اسها موصولا . وكأن الحق يقول له : فبالرحمة المؤدعة من خالقك فيك والتى تُناسب مُهمتك فى الأمة لِنْتَ لهم ، ومادامت تلك طبيعتك فَلِنْ لهم فى هذا الأمر واعفُ عنهم واستغفر لهم .

وهذه الآية جاءت عقب أحداث حدثت في أحد: الحدث الأول: أنه صلى الله عليه وسلم رأى ألا يُخرج إلى قتال قريش خارج المدينة بل يظل في المدينة ، فأشار عليه وسلم رأى ألا يُخرج إلى قتال قريش خارج المدينة بل يظل في المدينة ، فأشار في المدين للشاواة والمحبون للتعويض عما فأتهم من شرف القتال في و بدر » أن يخرج إليهم ، فنزل رسول الله عليه وسلم عند رأيهم ، ولبس الأمنه ، فلها أحسوا أنهم أشاروا على رسول الله بما يخالف ما كان قد بدر منه ، تراجعوا وقالوا : يا رسول الله إن رأيت ألا نخرج ، فقال : و ما ينبغي لينبي إذا لبس لامنه أن يضعها حتى يقاتل ، فإدام قد استعد للحرب انتهى الأمر ، هذه أول مسألة المشورة .

وبعد ذلك تخلف ابن أبيّ بتُلكُ الجيش وهذه مسألة ثانية ، أما المسألة الثالثة فهى تخالفة الزُماة أمرَه صلى الله عليه وسلم وترّكهم مواقعهم على الرغم من أنه صلى الله

عليه وسلم قد حذرهم من ذلك وقال لعبدالله بن جبير الذي أمَّره على الرماة : و أنضح عنا الخيل بالنَّبل ، لا يأتونا من خلفنا ، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتَين من قَبلك ١٤٠٠، ولكنهم خالفوا عن أمر رسول الله . والمسألة الرابعة هي : فِرارهم حينا قبل : قُتِل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمسألة الخامسة : أنه حين كان يدعوهم ؛ فروا لا يلوون على شيء .

كل تلك أحداث كادت تترك في نفسه صلى الله عليه وسلم آثاراً ، فكان الله سبحانه وتعالى يقول : أنا طبعتك على رحمة تتسع لكل هذه الهفوات ، والرحمة منى ، ومادامت الرحمة موهوية منى فلابد أن جعلت فيك طاقة تتحمل كل مخالفة من أمتك ومن أتباعك . ولا تظن أنك قد أُرسلت إلى ملائكة ، إنما أُرسلت إلى بشر ، والبشر خطاءون ، البشر من الأغيار ، فلهذا اجعل المسألة درساً ، وأنا فطرتك على الرحمة ، وأنت بذاتك طلبت منى كثيراً من الخير لأمتك ، ومن رحمته أن جبريل نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم (؟) فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما ششت فيهم ، قال : فنادان ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا عمد إن الله قد بعثي إليك وأنا ملك الجبال لتأمرن بأمرك ، فما ششت ؟ إن ششت أن أطبق عليهم الأخشيين ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ، (؟) .

فأنا أطلب منك الرحمة التي أودعتُها في قلبك فاستعملتها في كل مجال ، وبهذه الرحمة لنت لهم ، وبهذه الرحمة التُقوا حولك ، التفوا حولك لأدبك الجم ، ولنواضعك الوافر ، لجيال خلقك ، لبسعتك الحانية ، لنظرتك المواسية ، لتقديرك لظرف كل واحد حتى إنك إذا وضع أى واحد منهم يده في يدك لم تسحب يدك أنت حتى يسحبها هو ، خُلتُن عال ، كل ذلك أنا أجعله حيثية لتتنازل عن كل تلك المفوات وأيسمها خُلقك وليسعها حلمك ، لأنك في دور التربية والتأديب . والتربية والتأديب . والتربية والتأديب . والتربية والتأديب الك مؤدبا .

<sup>(</sup>١) الدر المنثور للسيوطي حـ ٢ صـ ٦٨. (٢) عند عودته من الطائف وقد آذاه أهلها.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخارى في بده الخلق ، ورواه مسلم في الجهاد ، وإ الاخشبان ] جبلان في مكة ، أبوقيس والذي يقابله
 ويسمى قميقمان أو هو الجبل الأحمر الذي يشرف عليه وسمى الجبلان بالاخشين لصلابتها وغلظ حجارتها .

و ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، لماذا ؟ لانك تخرجهم عما الفوا من أمور الجاهلية . والذي يخرج واحدا عما ألف لا يصح أن تجَجَع عليه إخراجه عما اعتاد بالأسلوب الحشن الفظ ؟ لأنه في حاجة إلى النودد وإلى الرحمة ، لا تجمع عليه بين أمرين تقبيح فعله ، وإخراجه عما الف واعتاد ، ولذلك يقولون للذى ينصح إنسانا ، النصح ثقيل ؟ لأن النصح معناه تجريم الفعل في المنصوح ؟ فهندما تقول لواحد : لا تفعل هذا ، ما معناها ؟ معناها أن هذا الفعل سيى ، فيادمت تحقيم فعلم فلا تجمع عليه أمرين : إنك قبحت فعله وأخرجته مما ألف ، وبعد ذلك تنصحه بما يكره لا ) أنه في حاجة إلى ملاطفة وملاينة لتستل منه الخصال القبيحة ، نحن نستعمل ذلك في ذوات أنفسنا حين نجد مرضا يحتاج إلى علاج مر ، فنغلف العلاج المر في غلاف من السكر بحيث يمر من منطقة الذوق بلا ألم أو نغص ، حتى ينزل في المفع النا المنافعة الذي لا تحس بهذه المرارة ؟ لأن الإحساس كله في الفم .

فإذا كنتم تفعلون ذلك فى الأمور المادية ، فلابد إذن أن نطبق ذلك أيضا فى الأمور المعنوية ، ولأن النُصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا ، وخِفة البيان تؤدى عنك بدون إثارة أو استثارة ، وبلطف يجمل على التقبل . .

بهذا تصل إلى ما تريد ، ومثال ذلك حكاية الملك الذى رأى فى منامه أن أسنانه كلها وقعت ، فجاء للمعبر ليعبر ، فقال له : أهلك جميعا يموتون ، التعبير لم يُسر منه الملك ، فذهب لواحد آخر فقال له : ستكون أطول أهل بيتك عمرا ، إنه التعبير نفسه ، فيادام أطول أهل بيته عمرا ، إذن فسيموتون قبله ، هى هى ، ولذلك قالوا : الحقائق مرة فاستعبروا لها خفة البيان .

« ولو كنت فظا غليظ القلب الانفضوا من حولك » إذن فبالرحمة لِنت لهم وبلين القول تبعوك وألفوك وأحبوك . و « الفظ » هو : ماء الكرش ، والإبل عندما تجد ماة فهى تجتر من الماء فهى تجتر من الماء المخزون فى كرشها وتشرب منه ، فى موقعة من المواقع لم يجدوا ماء فذبحوا الإبل المخزون فى كرشها ، الماء من كرش الإبل يكون غير مستساغ الطعم ، هذا معنى « الفظ » ، ونظرا الأن هذا يورث غضاضة فسموا : « خشونة القول » فظاظة ، والخلظ فى القلب هو ما ينشأ عنه الحشونة فى الألفاظ .

ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، إنها رحمة طبعت عليها يا رسول الله من الحق الذي أرسلك . وبالرحمة لبنت لهم وظهر أثر ذلك في إقبالهم عليك وحبهم لك ؛ لأنك لوكنت على نقيض ذلك لما وجدت أحداً حولك . إذن فالسوابق تثبت أن هذه هي طباعك ، وخلقك ، هو الرحمة واللين .

وبعد ذلك اعف عنهم ، وقلنا : إن «العفو» هو : غُو الذب عوا تأماً وهو يختلف عن كظم الغيظ ؛ لأن كظم الغيظ يعنى أن تكون المسألة موجودة في نفسك أيضا إلا أنك لا تُعاقب عليها ؛ لأنك كففت جوارحك وصنت لسائك ، أما المسألة فهازالت في نفسك ، لكن العفو هو أن تمحو المسألة كلها نهائيا ، وتأكيدا لذلك العفو فأنت قد تقول : أنا من ناحيتى عفوت . لا . المسألة لا تتملق بك وحدك ، لانك رسول من الله ، أنت وراءك إله يغار عليك ، فلا يكفى أن تعفو عنهم . بل لابد أن تستفر الله ما أيضا ، فمن الممكن أن يعفو صاحب الذب ، ولكن ربي ورب صاحب الذب لا يعفو ، فيوضح الحق : أنت عفوت فهذا من عدك ؛ لكنه يطلب منك أن تستفر المجلم . كي لا يعذبهم الله عا بدر منهم نحوك .

و فاعفُ عنهم ، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم . . و واستغفر لهم ، بسبب ما فعلوه ، وترتب عليه ما ترتب من هزيتكم في و أخد ، و وشجك وجرحك ، ولا تقل : استشرتهم وطاوعتهم في المسورة ، ويعد ذلك حدث ما حدث ، فتكره أن تشاورهم ، لا تقفل هذا الباب برغم ما حدث نتيجة تلك المشورة وأنها لم تكن في صالح الممركة ، فالعبرة في هذه المشقة هي أن تكون و أحد ، معركة التأديب ، ومعركة التمديص ، إذن فلا تُرتب عليها أن تكور المشورة ، بل عليك أن تشاورهم داتها ، فيادام العفو قد رضيت به نفسك ، تكره المشورة ، بل عليك أن تشاورهم داتها ، فيادام العفو قد رضيت به نفسك ، ومادمت تستغفره بعيدا عنهم ، وعندما تشاورهم في أي أمر من بعد ذلك فكان المسألة الأولى قد انتهت ، ومادامت المسألة الأولى قد انتهت ، ومادامت المسألة الأولى قد انتهت ، فقد استأنفنا صفحة جديدة ، وأخذنا الدرس والعظة التي ستغفنا في أشياء كثيرة بعد ذلك .

ولذلك تجد بعد هذه المعركة أن الأمور سارت سيرها المنتصر دائيا ؛ لأن التجربة

### 00+00+00+00+00+01/12+0

والتعليم والتدريب قد أثر وأثمر ، لدرجة أن سيدنا أبا بكر \_ رضى الله عنه \_ عندما جاءت حروب الردة ، ماذا صنع ؟ شاور أصحابه ، فقال له بعضهم : لا تفعل . فهل سمع مشورتهم ؟ لالم يسمع مشورتهم ، إنما شاورهم . فلإنفاد المشورة حُكم ، ولرد المشورة حُكم ، المهم أن تحدث المشورة ؛ ونعمل بأفضل الأراء فالمشورة : تلقيح الرأى بآراء متعددة ، ولذلك يقول الشاعر :

شاور سواك إذا نباستك نبائية يسوما وإن كنت من أهيل المشهورات

لقد اهتدى الشاعر إلى كيفية تقريب المعنى لنا ، فعلى الرغم من أن الإنسان قد يكون من أهل المشورة والناس تأخذ برأيه ، فعليه أن يسأل الناس الرأى والمشورة ، لماذا ؟ هاهوذا الشاعر يكما للناسيحة :

فالعين تنظر منها مادنا وناى والله والاعراة والاعراة

إن العين ترى الشيء القريب والشيء البعيد ، لكن هذه العين نفسها تعجز عن رؤية نفسها إلا بحرآة ، وكذلك شأن المسألة الخاصة بغيرك والتي تعرض عليك ، إن عقلك ينظر فيها باستواء ودون انفعال ؛ لأنه لاهوى لك ، والحق هو الذي يجذبك . لكن مسائلك الحاصة قد يدخل فيها هواك ويُحليها لك ويُحسنها .

إذن فالمشورة فى أحد كانت نتيجتها كها علمتم ، وكأن الله يقول لرسوله : إياك أن تأخذ من سابقة المشورة أن المشورة لا تنفع ، فتقاطعهم ولا تشاورهم ؛ لأنك لن تظل حيا فيهم ، وسيأن وقت يحكمهم بشر مثلهم ، ومادام يحكمهم بشر مثلهم فلا تحرمه أن يأخذ آراء غيره ، وعندما يأخذ الآراء وتكون أمامه آراء متعددة فهو يستطيع أن يتوصل إلى الحكم الصحيح بحكم الولاية وبحكم أنه الإمام ، ويستطيع أن يفاضل ويقول : هذه كذا وهذه كذا ، إلا أن يُفوض غيره .

﴿ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ﴾ وقد عزم رسول الله أيضا على

الحرب ولبس لامته ، أكان يلبس اللامة \_ وهى عُدة الحرب \_ وبعد ذلك يقولون له : لا تخرج فيدعها ؟ لا ؛ فالمسألة لا تحتمل التردد. و فإذا عزمت فتوكل على الله ، وهذه فائدة الإيمان ، وفائدة الإيمان : أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل ، معادلة جميلة ! الجوارح تقول : نزرع ، نحرث ، نأتي بالبذر الجيد ، نروى ، نضع سمادًا ونفترض أن الصقيع قد يأتي ونخشى على النبات منه فناتي بقش ونحوه ونُغطيه ، كل هذه عمل الجوارح . وبعد ذلك القلوب تتوكل .

فإياك أن تقول: المحصول آتٍ آتٍ لأننى أحسنت أسبابي ، لا . لأن فوق الأسباب ، لا . فوق الأسباب مُسبَّبِها . فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل ، هذه فائدة الإيمان لاننى مؤمن بإله له طلاقة القدوة ، يُخلق بأسباب ويُخلق بغير أسباب . الأسباب لك يا بشر ، أما الذى فوق الأسباب فهو لله ، فأنت حين تعمل أخذت بالأسباب ، وحين تتوكل ضمنت المسبب وهو الله \_ سبحانه \_ .

إذن فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل . إياك أن نظن أن التوكل يعنى أن تترك الجوارح بلا عمل ، لا ، فهذا هو التواكل أو الكسل ، إنه التوكل الكاذب ، والليل على كذب من يقول ذلك أنه يحب أن يتوكل فيها فيه مشقة ، والسهل لا يتوكل فيه ، ونقول للرجل الذي يدعى أنه يتوكل ولا يعمل : أنت لست متوكل ، ولو كنت صادقا في التوكل إياك أن تمد يدك إلى لقمة وتضمها في فمك . كن متوكلا كها تدعى ، ودع التوكل يضع لك اللقمة في فمك واترك التوكل ليمضفها لك !

وطبعا لن يفعل ذلك ، ولهذا نقول له أيضا : إن ادعاءك التوكل هو بلادة حس إيمان وليس توكلاً

إن الحق سبحانه وتعالى يقول: وواستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ، ووعزمت ، تقتضى عزيمة ، والتوكل يقتضى إظهار عجز ، فمعنى أنى أتوكل على الله أننى استنفلت أسبامي ، ولذلك أرجع إلى من عنده قدرة وليس عنده عجز ، وهذا هو التوكل المطلق .

### | 銀製線 | OO+OO+OO+OO+OO+ONAEYO

وفى حياتنا اليومية نسمع من يقول: أنا وكلت فلانا ، أى أنى لا أقدر على هذا الأمر فوكلت فلانا . ومعنى توكيله لفلان أنه قد أظهر عجزه عن هذا الأمر . ولهذا ذهب إلى غير عاجز . كذلك التوكل الإيمانى ، فالتوكل معناه : تسليمك زمام أمورك إلى الحق ثقة بحسن تدبيره ، ومن تدبيره أن أعطاك الأسباب فلا ترد يد الله الممدودة بالأسباب ثم تقول له اعمل لى يارب ؛ لاننا قلنا في سورة الفاتحة: إن الإنسان يدعو قائلا :

# ﴿ إِيَّاكَ مَنْ مُدُ وَلِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾

( سورة الفاتحة )

ومعنى « نستعين » أى نطلب منك المعونة التي نتقن بها العمل . وبعد ذلك يقول الحق :

# ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخَذُلَكُمْ فَكَ إِن يَخَذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلّذِى يَنصُرُكُم مِنْ ابَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلَيسَتَوكَلِ فَمَن ذَا ٱلّذِى يَنصُرُكُم مِنْ ابَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيسَتَوكَلِ

الحق يقول هنا : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ، المؤمنون بمن ؟ بالله . وماداموا مؤمنين به فمن إيمانهم به أنه إله قادر حكيم عالم بالمصلحة ، ولا يوجد أحسن من أنك توكله .

وعندما نقراً ﴿ إِنْ يَنْصَرَكُم الله فلا غالب لكم ﴾ فقد نسأل : وما هو المقابل ؟ المقابل هو ﴿ وإِنْ يَخْذَلكم فَمَن ذَا الذَّى يَنْصَرَكُم مِنْ بَعْدُه ﴾ . إذَن فأنت دخلت بالأسباب التي قالها الحق سبحانه وتعالى مُؤتمرا بأمر القيادة السياوية التي مُثلث في الرسول المبلغ عن الله ، وقد أخذت عُدتك على قدر استطاعتك ، إياك أن تقارن عَدَدُك بعدد خصمك أو تقارن عُدتك بعدة خصمك ؛ فالله لا يكلفك أن تقابل العدد بالعدد ولا السُدة بالسُدة ، وإنما قال : أنت تُعد ما استطعت ، لماذا ؟ لأن الله يريد أن يصحب ركب الإيمان معونة المؤمن به ؛ لأنه لو كانت المسائل قدر بعضها ، لكانت قوة لقوة . لكن الله يريد أن يكون العدد قليلاً وتكون السُدة أقل وأن نعترف ونقول : هذا ما قدرنا عليه يريد أن يكون العدد قليلاً وتكون السُدة أقل وأن نعترف ونقول : هذا ما قدرنا عليه بارب . ومادام هو الذي قدرنا عليه ، فتكون هذه هي الأسباب التي مكتنا عنها ، ونثق بأنك يارب ستضع مع العدد القليل ماداً من عندك ، فانت المعين الأعلى ، فسبحانك القائل :

﴿ ذَا لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ الْكَنْفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَمُهُمْ ۞ ﴾

( سورة محمد )

والحق هنا يقول : وإن ينصركم الله فلا غالب لكم ، فأنت تضمن نصر الله لك إن كنت قد دخلت على أن تنصره .

كيف نعرف أننا ننصر الله ؟ نعرف ذلك عندما تأتى النتيجة بنصرنا ، لأنه سبحانه لا يعطى قضية في الكون وبعد ذلك يأتى بالواقع ليكذبها ، وإلا فالمسلمون يكونون قد انخدعوا معاد الله ـ لأنه لو جاء الدين بقضية ثم يأتى الواقع ليكذبها ، فلابد أن يقولوا : إن الواقع كذب تلك القضية . لكن الحق قال : «إن تنصروا الله ينصركم ، ويجيء الواقع مؤكدا لهذه القضية ، عندئذ نحن لا نصدق في هذه القضية فقط ، بل نصدق كل ما غاب عنا ، فعندما تظهر جزئية مادية واقعة محسوسة لتثبت لى صدق القرآن في قضية ؛ فأنا لا أكنفي بهذه القضية ، بل أقول : وكل ما لا أعلمه داخل في إطار هذه القضية .

ولذلك قلنا: إن الحق سبحانه وتعالى ترك بعض أسراره في كونه ، وهذه الأسرار التي تركها في كونه ، وهذه الأسرار التي تركها في كونه على أسرار لا تؤدى ضرورات ؛ إن عرفناها فنحن نتفع بها قليلا في الكياليات ، ويترك الحق بعض الأسرار في الكون إلى العقول لتستبطها ، فالشيء الذي كان العقل يقف فيه قديما يصبح باكتشاف أسرار الله مقبولا ومعقولا ، كأن الشيء الذي وقف فيه العقل سابقا أثبت الأيام أنه حق ، إذن فها لا يُعرف من الشياء يُؤخذ بهذه القضية أو بما أُخِذَ من الغير .

يقولون \_ مثلا \_ اكتشف الميكروب على يد ، باستير ، كن ألم يكن الميكروب موجودا قبل ، باستير ، كن ألم يكن الميكروب موجودا ، ولم يكن أحد يراه ، لأن الشيء إذا وق ولطف لا نقدر أن ندركه ، فليس عندنا الآلة التي تدركه ، ولم نكن قد اخترعنا المجهر الذي يكبِّر الأشياء الدقيقة آلاف المرات . وكذلك اخترع الناس التلسكوب ، فبعد أن كان الشيء لا يرى لبعده ، أصبح يرى بوساطة التلسكوب ، وإن كان الشيء ضيلا جدا ولا نراه . فقد استطعنا أن نراه بوساطة المجهر المسمى المنيء ضيلا جدا .

ود التلسكوب ، يقرب البعيد ود الميكروسكوب ، يكبر الصغير فنرى له حركة وحياة ، ونجد له مجالا يسبح فيه ، وهذا جعلني إذا حدثن القرآن أن لله خلقا غاب عن الحس لا يدرك من جن وملائكة ، فلا أكذب ذلك ، لأن هناك أشياء كانت موجودة ولم تدخل تحت حسى ولا إدراكي مع أنها من مادق ، فإذا كانت الأشياء الأخرى من مادة أخرى مثل الملائكة من نور ، أو الجن من النار ، ويقول لى سبحانه إنهم غلوقون وموجودون فأنا لا أكذب ما جاء عن الحق ؛ لأن هناك أشياء من جنسى كانت موجودة ولم أستطم أن أراها .

إذن فهذه قربت لي المسألة ، فعندما يقول الحق : و إن ينصركم الله فلا غالب لكم ، فنحن نعرف أن نصر الله مترتب على أن تدخل المعركة وأنت تريد أن تنصر الله ، وتنصره بماذا ؟ بأنك تحقق كلمته وتجعلها هي العليا ، وليس هذا فقط هو المطلوب ، بل لتجعل \_أيضا \_ كلمة الذين كفروا السفلى .

وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ، إنه في ظاهر الأمر يكون معنا ، لكننا نشعر أنه تخل عنا ، لماذا ؟ لأننا نترك بعضا من تعاليم الله ، إذن فهو في المظهر العام معكم كمسلمين ، ومن معيته لكم أن يؤدبكم على المخالفة فيخذلكم عندما تخالفون عن أمره .

ويختم الحق سبحانه الآية بقوله : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » وفى الآية السابقة قال سبحانه : « إن الله يجب المتوكلين » ، والذى لا يتوكل على الله عليه أن يراجع إيمانه .

# O1/16·OO+OO+OO+OO+OO+OO

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَمَا كَانَ لِنِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمُ الْقِينَمُ قَرُّمُ تُوفِّقُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُّ يَوْمُ الْقِينَمُ قَرُّمُ تُوفُومُ الْقَالِمُونَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ما معنى (يقُل ؟ أولا : ( الغلول ) هو الأخذ في الحفاء . وهو مأخوذ من ( أغل الجازر » أي الجزار » أي عندما يسلخ الجلد يأخذ بعض اللحم مع الجلد ، ثم يطوى الجلد خفيا ما أخذه من اللحم ، هذا هو الأصل ، وأطلق شرعا على الحيانة في الغنائم ، ففي هول المعارك قد يجد المقاتل شيئا ثمينا فيأخذ هذا الشيء خفية ، وهذا اسمه ( الغلول ) ، وأيضا كلمة ( القُل في الصدور » أي إخفاء الكراهية ، وكل المادة إخفاء .

والحق يقول: « وما كان لنبي أن يَغُل ؛ لماذا ؟ لأن من الجائز أن الرماة ـ في غزوة أحد ـ ساعة رأوا الغنائم أقبلوا عليها ؛ لأن غنائم بدر لم تكن قد قسمت بين كل من اشتركوا في القتال ، فالذي كان يعثر على غنيمة كان يأخذها ، وكانت بدر أول معركة ، وكان الهدف من ذلك تشجيع المقاتلين . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم : قد قال : « من قتل قتيلا فله سلبه » .

وظن المقاتلون في احد أن المسألة ستكون مثل بدر ، وظن البعض أن الرسول لن يعطيهم غنائم ، فيوضح الحق سبحانه وتعالى : بأن هذه مسألة وتلك مسألة أخرى ، فمن يفعل مثل هذا يكون قد غل . وساعة تسمع : « وما كان لنبي أن يَشُل ، أي أن من طبعه صلى الله عليه وسلم ومن فطرته وسجيته ألا يتأن ذلك منه أبدا ، لكن من الجائز أن يجدت مثل ذلك من واحد من أمته ، إذن فهناك فرق بين امتناع

### 00+00+00+00+00+00+01AETO

المؤمن أن يكون غالاً ، أى ياخذ لنفسه شيئا من الغنيمة ، وامتناع الرسول أن يكون غالاً ، لا تستقيم مع هذه ، لكن الامر يختلف مع المقاتلين ؛ فمن الممكن أن يكون أحدهم كذلك ، فسيدنا عمر في معركة الفرس ، حينها جاء جماعة بتاج كسرى ، والتاج فيه كل النفائس وتلك سمة عظمة الملوك ، فقال الفاروق عمر : إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لامناء . فقد كان من الممكن أنهم يخفونه .

وماكان لنبي أن يقُل ، وساعة تسمع ووماكان ، أي : وما ينبغي ولا يصح أن يكون ذلك الأمر ، وبعد ذلك يأتي بالحكم العام فيمكن أن يحدث غلول من أخدٍ فيقول : وومن يغلل يأت بما غَل يوم القيامة ، فالذي غل في حاجة وخان فيها يأتي بها يوم القيامة كما صورها الرسول صلى الله عليه وسلم :

د والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حلّه إلا لفى الله يحمله يوم القيامة ، فلا أعرفن أحدًا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رُغاء أو بقرة لها خُوار ، أو شاة تَيمَر ، ثم رفع يديه حتى رُثى بياض إبطيه يقول اللهم قد بلغت ع(١).

إن من يأخذ حراما فى خفية يأتى يوم القيامة وهو يحمل البعير أو البقرة أو الشاة مثلا . وآه لوكان ما أخذه حمارا فله نهيق !!

فإذا كان سيان بما غل يوم القيامة \_ فالذي أخذه سيفضحه \_ ولذلك تسمى « الفاضحة » ، و« الطامة » . إذن فمن الممكن في الدنيا أن يأخذها خفية ويغُل . لكنه سيان في يوم القيامة وهو يجمل ما أخذه على ظهره ، ثم يقول مناديا رسول الله : يا محمد . . يا محمد ، لأن كل مسلم قد علم واطمأن إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رءوف ورحيم وأنه لن يرضى بهذه الحكاية ، لكن رسول الله أبلغ عن عقاب من يفعل ذلك في حياته ، وعلى كل المؤمنين به ألا يفكروا في الغلول وأخذ الغنيمة خفية .

ولماذا تكون الغنيمة في الحرب شراع لأن المقاتل يعيش أثناء القتال في مهمة أن (١) دواه البخاري وسلم، ورزَّعه) بضم الراء صوت البير، ورغوار) بضم الحاء صوت البرة، ورتَهُو): تصبح والبحار: صوت الغنم.

# □ (利) □ (利) □ (利) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1) □ (1)

تكون كلمة الله هى العليا فكيف يرضى لنفسه بهذه المهانة وهى إخفاء العنيمة ؟ إنه يحارب من أجل أن تكون كلمة الله هى العليا ، ويجب أن يكون في مستوى ذلك .

وبعد ذلك يأى الحق بالقضية العامة : (ثم توفى كل نفس ما كسبت ، وهي تشمل الغلول في الغنيمة والغلول في غير الغنيمة ، ولتتصور هذه بالنسبة لكل من يخون أمانة أؤتمن عليها ، وأنه سيأى يوم القيامة بجمل عيارة ـ مثلا ـ لأنه بناها بغير أمانة أو يحمل أطنانا من سمك لأنه سرقها ، أو يحمل أطنانا من الجبن الفاسد التي استوردها . فكل من سرق شيئا سيأى يوم القيامة وهو يحمله ، وإذا كنا نشهد أن الناس لا تطيق أن تفضح بين الحلق ، والحلق محدودون لأنهم المعاصرون ، فيا بالك بالقضيحة التي ستكون لعموم الحلق من أول آدم إلى أن تقوم الساعة . إذن فعلى كل إنسان أن يحرس نفسه إلن المسألة ستنفضح .

و ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ، ومدام سبحانه سيوفى كل نفس ما كسبت فكل سيأخذ قدر ما فعل ، فلا ظلم ، فلو ترك الأمر بلا حساب لكان هذا هو الظلم وحاشا لله أن يظلم أحدا . وبعد تلك التهيئة والإيضاح يقول سبحانه :

# ﴿ أَفَمَنِ النَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ مَا أَنْهُ جَهَنَمُّ وَبِشَرَالُمَصِيرُ ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ا

والحتى سبحانه وتعالى حين يطرح بعض القضايا طرح الاستفهام ، فهو يطرحها لا ليعلم هو فهو عالم ، ولكن ليستنطق السامع ، ونطق السامع حجة فوق خبر المخبر ، فلو قال : إن الذي يتبع رضوان الله لا يساوى من ذهب إلى سخط الله لكان ذلك إخبارا منه وهو صادق فيها يقول ، لكنه سبحانه يريد أن يستنطق عباده بالقضية ، د أفمن اتبع رضوان الله كمن باء » ، د باء » أى : رجع د بسخط من الله » .

### 

لاشك أن كل من يسمع عن الفارق بين اتباع الرضوان ، أو الرجوع بالسخط يقول : إن اتباع الرضوان يرفع درجة الإنسان ، والذى يبوء بالسخط يبط إلى درك الحتران ، فالقضية قالها السامع . . فكان الحق يستنطقنا بالقضية لتكون حجة علينا ، والذى يتبع رضوان الله بالطاعة ، أيساويه من يرجع إلى سخط الله مالمصية ؟!

أفمن يتبع رضوان الله فلا يقُل في الغنيمة ولا يختان في الأمانة كمن غل في الغنيمة وخان في الأمانة ؟

أفمن اتبع رضوان الله بأن استمع لأوامر الله حين استنفره لجهاد العدو ، كمن لم يذهب لنداء الله ليكون في جند الله مقاتلا لعدو الله ، لا ؛ فالذي لا يستجيب لنداء الله هو من يبوء بسخط الله .

وه السخط ، هو : إظهار التقبيح ، لكن إظهار التقبيح قد لا يؤثر في أناس غليظى الإحساس ، لا تنفع فيهم اللعنة أو الشتائم ؛ لذلك جَاء سبحانه بالحكم : د ومأواه جهنم ويشس المصير ، ود مأواه ، أي المكان الذي يأوى ويرجع إليه هو جهنم ويشس المصير . وبعد ذلك يقول الحق :

# هُمْ دَرَجَنتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُابِمَا يَمْمَلُونَ ۞ ۞

وهم درجات ، أى ينزلون فى الأخرة منازل على قدر أعياهم ، فكما ترى الدرجات موصلة إلى المراقى العالية كذلك فى الآخرة كل إنسان تحاسب بعمله ، ويأخذ عليه درجة ، ولنا أن نلحظ أن الحق يستخدم كلمة ( درجات ، بالنسبة للجنة ؛ لأن فيها منازل ورتبا ، أما فيها يتعلق بالنار ، فيأتى لفظ « دركات » ،

فالدركة تنزل، والدرجة ترفع.

وهم درجات عند الله ، فالله هو العادل الذي ينظر لخلقه جيعا على أنهم خلقة ، فلا يعادى أحدا ، إنه يحكم القضية في هذه المسألة سواء أكانت لهم أم كانت عليهم ، وبعد ذلك يردفها - سبحانه بقوله : و والله بصير بما يعملون ، ليطمئن هؤلاء على أن الله بصير بما يعملون فلن يضيع عنده عمل حسن ، ولن تهدر عنده سيئة بدرت مثهم . و والله بصير بما يعملون » . ونحن نسمع كلمة و يعمل ، وكلمة و يغمل ، وكلمة و يغمل ، وكلمة د يفعل » به ، فالقلب جارحة عملها النية ، واللسان جارحة عملها القول ، والأذن جارحة وعملها النية ، واللسان المرحة عملها الأدب جارحة من الجوارح لما عدث تُنشِئه لتؤدى مهمتها في الكائن الإنساني ، إذن فكل أداء مُهمة من جارحة يقال له : و عمل » .

لكن (الفعل) هو تعلق كل جارحة غير اللسان بالحدث ، أما تعلق اللسان فيكون قولا ومقابله فعل ، إذن فقيه قول وفيه فعل وكلاهما وعمل » إذن فالعمل يشمل ويضم القول والفعل معا ؛ لأن العمل هو شغل الجارحة بالحدث المطلوب منها ، وشغل منها ، لكن الفعل هو : شغل جارحة غير اللسان بالعمل المطلوب منها ، وشغل اللسان بجهمته يسمى : قولا ولا يسمى فعلاً ، لماذا ؟ لأن الإنسان يتكلم كثيرا ، لكن أن يحمل نفسه على أن يعمل ما يتكلمه فهذه عملية أخرى ، ولذلك يقول الحق :

إذن فالقول مقابله الفعل ، والكل عمل « والله بصير بما يعملون ، قولا أو فعلًا و معد ذلك بقول الحق سيحانه :

والذي بمن على الآخر هو الذي يعطيه عطية يحتاج إليها هذا الآخذ ، فكأن الحق يقول : وهل أنا في حاجة إلى إيمانكم ؟ في حاجة إلى إسلامكم ؟ أصفة من صفاتى معطلة حتى تأتوا أنتم لتكملوها لى ؟ لا ، إذن فحين أبعث لكم رسولا رحيها بكم ، فالمنة تكون لى وحدى .

ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم ، .

أكان يبعثه مَلَكا ؟ لا . بل بعثه من البشرية ؛ كى تكون الأسوة فيه معقولة . فعندما يقول لكل مسلم افعل مثل ، فالمسلم عليه أن يطبق ما يأمره به الرسول ، لكن لو كان مَلَكا أكانت تنفع فيه الأسوة ؟ لا ، فقد يقول لك : افعل مثل ، فتغول له : لا أقدر لأنك مَلك ، ومن يدعى الألوهية لرسول ، فهو ينفى عنه الأسوة ؛ لأنه عندما يقول : كن مثل ، يمكنك أن تقول : وهل نقدر ؟ أنت طبيعتك غتلفة ، فهل نصل لذلك ؟! لا نقدر ، ولذلك فالذين يقولون بالوهية رسول ، إنما يفقدون الأسوة فيه ، والمفهوم في الرسول أن يكون أسوة سلوكية ، وأن يكون مبلغا عن الله منهجه ، وأن يعلن بشريته ويقول : أنا بشر وأستطيع أن أمثل وأطبق المنهج . إذن فهو أسوة سلوكية تطبيقية .

والرسول مبعوث للكل ، فلهاذا كانت المنة على من آمن فقط !؟ لأنه هو الذى انتفع بهذه الحكاية ، لكنَّ الباقين أهدروا حقهم فى الأسوة ولذلك تكون المنة على من آمن .

### 01/40100+00+00+00+00+00+0

ولقد من الله على المؤمنين ، وما هي المنة ؟ المن : الأصل فيه أنه الفطع ، لكن
 حين نسمعها نجدها تستعمل في أشياء متقابلة ، فمثلا : المن هو العطاء بلا مقابل ،
 والمن هو : تكدير النعمة بالتحدث بها ، مثل قوله تعالى :

﴿ الَّذِينَ يَنفِقُونَ أَمُوكُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَايْشِكُونَ مَا انفَقُوا مَنَا وَلَا اذْكُلُمُ أَجُوهُمْ عَندَ رَبِّهُمْ وَلَا أَذْكُمُ لُمُ أَجُوهُمْ عَندَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْزُنُونَ ۞ ﴾

( سورة البقرة )

إذن فالمن الذى نحن بصدده هو العطاء بلا مقابل ، ولكن المن قد استعمل فى تكدير النعمة بكثرة الكلام فيها ، فقد يقول الإنسان لمن يمن عليه : لا أريد النعمة التي تتكلم عنها دائها ، إذن فالمن استعمل فى النعمة وفى تكدير النعمة ، تقول: مَنْ على فلان إذ أنقذنى من ضيق كنت فيه ، ويقال : فلان ليس فيه مُنة ، أي ليس فيه قوة ، وكلها تدور فى معنى القطع ، فإذا استعمل فى النعمة والعطاء نقول : نعم فيها قطع ؛ لأن النعمة جاءت لتقطع الحاجة ، ففيه حاجة ثم جاء عطاء ، والعطاء قطع الحاجة . فاستعملت فى معناها .

فإذا جاءت نعمة بعد حاجة والحاجة انقطعت بالنعمة فلا بدأن تأل بفعل بعدها وهو أن تشكر من أنعم عليك ، وخصوصا أنه الله ، فالمن يقطع الشكر لأنك إن منت بالنعمة وأظهرت تفضلك بها على من أسديتها إليه فقد تسببت في أن الآخذ لا يشكرك بل إنه يتضايق من نعمتك وقد يردها عليك . فإذن : هنا قطع للشكر ، فإن تقطعت حاجة محتاج فهذا يسمى و نعمة ، وإن فخرت بنعمتك عليه حتى كدرتها فقد قطعت ومنعت شكره لك عوهذا يسمى و منا ، أى أذى لأنه يؤذى مشاعر وإحساس الآخذ . وإن قطعت مطلقا اختصت باسم و المنة ، ، يقولون : فلان لا منة فيه أى لا قوة عنده تقطع في الأمور ، وهنا يقول : و لقد من الله على المؤمنين ، وو من ، هنا بمعني أعطى نعمة ، والنعمة في الدنيا تعطيك على قدر دنياك ، وو منة ، الله برسوله صلى الله عليه وسلم تعطيني عطاء على قدر الدنيا وعلى امتداد الآخرة ، فتكون هذه منة كبيرة .

« لقد من الله على المؤمنين إذ » ، و« إذ » يعنى ساعة أى حين بعث فيهم رسولا

### 

منهم فقد عمل فيهم منة وقدم لهم ومنحهم جيلا كبيرا وأنعم عليهم نعمة ، و إذ بعث فيهم رسولا > . فإذا كان مطلق بعث رسول كى يهدى الناس إلى منهج الله يكون نعمة فإذا إذا كان الرسول من أنفسهم ؟ إن هذه تكون نعمة أخرى لأنه مادام من أنفسهم ومن رهطهم ومن جماعتهم ، هو معروف نسبًا وحسبًا ومعروف أمانة ، فلا يخون ، ومعروف صِدقًا فلا يكذب ، كل هذه و بنة ، ولم يتعب أحدًا في أن يبحث وراءه : أكذب قبل ذلك حتى نعتبر ذلك كذبا ؟، أخان قبل ذلك حتى نعتبر ذلك خيانة ؟ لا ، هل هو من الناس المدَّعين الذين يريدون أن يقيموا ضوضاء من حولهم ؟ لا . بل هو في الحسب والنسب معروف ، جده عبدالمطلب سيد البطحاء ولا يوجد واحد من أهله تافها .

وعرف الجذيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة منذ صغره ، إذن فالمقدمات تجمل الناس لا تجهد نفسها في أن تتحرى عنه أصادق هو أم غير صادق ؟ إذن فهو مِنّة ، ولذلك حينها بعث الله سيد الحلق إلى الحلق ؛ كان هناك أناس بمجرد أن قال لهم : إلى رسول الله ، آمنوا به ، لم يقدم معجزة ولم يقولوا له : ماذا ستقول أو ماذا تعمل ؟ بل بمجرد أن قال : إنه رسول الله صدقوه ، فعلى أى حيثية استندوا في التصديق ؟ لقد استندوا على الماضي .

### لقبتموه أمين القوم في صغر

وما الأمين على قبول بحسم الم يت الله على قبول بحسم الم الأمين على قبول بحسم الأمين على قبول بحسم الخبة في تصديق الرسول ، وخديجة - رضى الله عنها - عندما آمنت به ، أقال لها المعجزات والقرآن ؟ لا . بل بمجرد أن قال لها : أنا رسول الله . قالت له : صدقت فلابد أن تكون رسولا ، هو نفسه كان يتشكك وهي مؤمنة به ، هو نفسه يتساءل : لعل ذلك يكون كذا ، وذهبت به خديجة - رضى الله عنها - إلى ورقة بن نوفل لتعلمتنه على الرغم من أنها كانت قد توصلت إلى الحكم في القضية التي سألت عنها ورقة بن نوفل وأوضحت لرسول الله أن ما تقوله لا يمكن أن بوقعك في بلية أو خزى أو ذِلَّة ؟ لأن صفاتك جاءت كمقدمات لهذه النتيجة ، وهي أنك رسول كريم ، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب

### المنالئة النافل

المدهر ، والله لا يخزيك الله أبدأ ه<sup>(۱)</sup> ، إنسان بهذه الصفات لا يمكن أن يأتيه شيطان ، وتعال نذهب معا لاهل الكتاب الذين لهم علم بهذه المسألة . كأنها آمنت برسالة رسول الله قبل أن يقول لها ورقة بن نوفل شيئاً .

إذن فقوله : « من أنفسهم » أى معروف لهم ، فلم يأت لهم بواحد هنقط عليهم من السياء ، وقال : هذا رسول ، لا . إنه رسول « من أنفسهم » ، هذا أول وقة ، « لقد من انفسهم » ، هذا إذا أخذت « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » ، هذا إذا أخذت المحيط القريب أنه من الرهط ومن القبيلة ومعروف لهم ، « من أنفسهم » أو من جنس ونوع العرب ، وهذه أيضاً منة ، فساعة أن يتكلم سيفهمونه ولا يحتاجون إلى وساطة أو ترجمة ، والرسول عندما يأتى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، يريد أناساً تفهم عنه ، فاوضع لهم : لم أكلفكم لتقولوا ماذا يريد ، لا ، هو من أنفسكم ، وهو إنسان له مواصفاتكم ، ولكنهم لفرط عنادهم لم يؤمنوا مصداق ذلك . قوله تعالى :

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَكُمُ الْمُلَدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثُ اللَّهُ بَشُرًا رَّسُولًا ۞ ﴾

(سورة الإسراء)

إنهم يستكثرون كيف يبعث الله بشراً ويجعله رسولًا ، وهذا غباء فى الاعتراض ، ويأتى الرد الجميل من الله :

﴿ فُلِ لَّوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَتَهِكَةً يَمَشُونَ مُطْعَهِنِينَ لَتَزَّلْنَا ظَيْهِم مِنَ السَّمَاةِ مَلَكا رَّسُولًا ۞ ﴾

( سورة الإسراء )

أنتم من البشر ، فلا بد أن ناتيكم برسول من جنسكم ، حتى إذا قال لكم : افعلوا كذا تقولون : نعم ؟ لأنه بشر ويعمل ونحن بشر نستطيع أن نعمل مثله . . لكنه لو كان مُلكاً لقال الواحد منكم : وهل أنا أقدر أن أكون كالمُلك ؟ إذن فلا تنفم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

هذه الحكاية ، وهكذا من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا . و من أنفسهم » ، إن أخذتها على أساس أنها قبيلة عدودة ومعروفة فهى منة ، وإن أخذتها على أنه من جنس عربي فيكون اللسان واحداً فهى مِنة ، وإن أخذتها من الجنس العام وهو الإنسان فهى مِنة أيضاً .

وهل اعتبار معنى واحد من المعانى ينقض المعانى الأخرى أو تأتى كلها فى سلك واحد ؟ إنها معاني نأتى كلها فى سلك واحد ؟ لأن المتكلم هو الله ، ومادام المتكلم هو الله ، ومادام المتكلم هو الله فيكون عطاء اللفظ أكثر من عطاء ألفاظ الخلق ، ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » ، وهناك قراءة \_وإن كانت قراءة شاذة \_ تقول : ومن أنفسهم » ( بفتح الفاء ) أى من أشرفهم لأنه من بنى هاشم وهم أفضل قريش ، وقريش أفضل العرب .

وماذا يعمل الرسول ؟ يُفهم من قوله : « رسولا » أنه لا يأتى بشيء من عنده » بل هو - مع هذا رسول وليس له هو - مع هذا رسول وليس له في الأمر شيء » إذن فمرسله خير منه ، فلا تتنبه إلى هذا الرجل العظيم فحسب بل يجب عليك أن تسأل : من أين جاء ؟ لابد أن تلفت إلى أن الذي بعثه أعظم منه .

درسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ، وكلمة ويتلو ، يعني يقرأ لأن الكلمة تتلو الكلمة ، فالذي يقرأ أي ينطق كلمة بعد كلمة ، كلمة تالية بعد أخرى ويتلو عليهم آياته ، وكلمة و الأيات ، \_كها نعرف \_ تستعمل للأمور العجبية ؛ اللافتة للنظر ، تقول مثلا : فلان آية في الحسن . أي حُسنة لافت للنظر ، وتقول : فلان آية في الذكاء ، صحيح أن هناك أذكياء كثيرين ، لكنه آية في الذكاء . . أي أن هذا الإنسان أمره عجبب في الذكاء ، إذن فكلمة و آية ، معناها : الأمر العجبب ، وهو الذي يقف الإنسان عنده وقفة طويلة ليتأمل في عجائبه .

والأيات نوعان : ايات منظورة في الكون مثل قول الحق :

﴿ وَمِنْ وَالِنَّةِ ٱلَّذِلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۖ لَا تَسْجُدُواْ الشَّمْسِ وَلَا الْقَمَرِ

وَاتَّجُـدُواْ بِشِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ ﴾ (مدوزة

وكل ظواهر الكون تعتبر أشياء عجيبة . والنوع الثانى : هو آيات القرآن مثل قوله الحق :

﴿ وَإِذَا بَذَلْنَا ءَا يَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ عِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنِّمَا أَنَ مُفْتَر بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

( سورة النحل)

إذن فالأيات هى الأمور العجيبة وهى قسيان: منظور ومفروه، المنظور: كل الكون ، والمقروه، المنظور: كل الكون ، والمقروه، وابات الكون تفسر آيات الكون، وآيات الكون تفسر آيات القرآن، وكانت عجيبة عليهم، لكن الآيات الأخرى التي في الكون يشاهدونها ويرونها، لقد جاء الرسول بآيات مقروءة ليلفت الناس إلى الآيات المنظورة، ويتلك الآيات المنظورة يكون العجب من دقة خلق الكون ؛ فينتهى الإنسان إلى الإيان بكن خلق هذا الكون.

إن الحق يقول عن الرسول: ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ، والمسألة ليست أنه يتلو الأيات ليمجبوا منها فحسب ، لا . فالرسول له مهمة إيمانية تلفت كل سامع للقرآن الى من خلق ذلك الكون الجميل البليع الذي فيه الأيات المجيبة . ثم يعطى الرسول من بعد ذلك المنهج الذي يناسب جمال الكون ، إذن فالرسول يتقل المؤمنين إلى المنبح الذي يُزكى الإنسان ، وأنت إذا سمعت كلمة ويُزكيهم ، فأنت تعرف أنها من الزكاة . والزكاة أول معانيها : التعلهير ؛ والتنقية ؛ والنها . والآيات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاءت لتركيهم .

وهذا التطهير لمصلحة اللَّعَلَيْنِ أو اللَّعْلَيْنِ ، إنه لمصلحة اللَّعْلَيْنِ . التنقية والنباء لمصلحتكم أنتم وهذا لا يشكك في التكليف ؛ لأن التكليف لم يأت للشُكلُف، إثما جاء للمُكلَف ، وأضرب هذا المثل ولله المثل الاعل عالرجل يكون ميسور الحال وعنده على وعنده عقارات وأطيان ، وبعد ذلك يجب لأولاده أن ينجحوا في المدارس

# 銀制鍵

فيشجعهم قائلا لكل منهم : إن نجحت فسأفعل لك كذا . هو لا يريد منهم شيئا لنفسه ، فعنده النعمة الكافية ، هو يريد ـ فقط\_ مصلحتهم هم .

إذن فلكلف لن ينتقع بتكليفنا أبدا ، فالتنقية لصالحنا والتطهير لصالحنا والنباء لصالحنا ـ والتركية هي : تطهير وتنقية وغاء ـ ولننظر إلى الحالة التي كانت الجاهلية عليها ، هل كانت طاهرة ؟ هل كانت نقية ؟ هل كانت نامية ؟ لم يكن بها وصف من تلك الأوصاف ، لأنها جاهلية ، فكلهم عكومون بالهوى والجبروت والسلطان والقهر ، ونعرف أن أول ما يهتم به الإنسان هو أن يستبقى حياته وبعد ذلك يستبقى نوعه ، وبعد ذلك يستديم ما حوله ، والتركية شملت كل أمر من هذه الأمور ، تركية في الإنسان نفسه ، في ذاته ، بدلا من أن يكذب لسانه طهره عن الكلب ، بدل أن تمتد عينه إلى محارم غيره طهر عينه من النظر للمحرمات ، وبدلا من أن تمتد يده خفية وتسرق فهو لا يفعل ذلك .

والسرقة - كما نعلم حتى عند من يسرق ـ نقيصة ، بدليل أن اللص يتوارى ويحاول أن يسترها وألا يراه أحد ، لأنها رذيلة ونقيصة . ويأتى المنهج فيقول له : لا تسرق ، ويطهر المنهج حركة جوارح الإنسان فى الأرض ، ويطهر قلبه من الحقد كى يعيش موتاحا ، وتبقى قوته مصونة للعمل الجاد المثمر ، فلِمَ يبدد قوته ، ولمَ يبدد نظراته ، ولمَ يبدد علاقاته بالناس ؟

إذن فالمنهج ينمى الإنسان ، إنه تطهير وتنقية وغاء له ، وبعد ذلك عندما يصاب الإنسان بالمجز وعدم القدرة ، فلن يستذله الغير لكى يعطيه لقمة . لقد زكاه المنهج من هذه ونقاه من الذلة وجعل له في مال القادر حقا ، والقادر هو الذى يبحث عن الضعيف ليعطيه حقه ؛ لأن العاجز عندما يرى كل المؤمنين حوله قادرين يبحثون عنه ليعطوه حقه وليس مجرد صدقة يتصدقون بها عليه حينئذ يقول : أنا لست وحدى في الكون بفلان وبفلان ، فتكون تنمية له ، مادام الكل يعطيه .

أما عن بقاء النوع فياذا يعنى ؟ إن الحق يريد طهارة الإنسان والذرّية التى تأى وأن يجعل لها وعاءً شريفا عفيفا ، وإطارا لا تشوبه شائبة فجاء المنهج ليزكيكم فى كل

### ينون الغنيان

شى، ، يزكى حركات جوارحكم فلا تتجه الحركة إلا لتحقق المطلوب منها عند من خلقها ، فالحالق قد أوضح : ياعين حدودك كذا ، يا لسان حدودك كذا ، يا لسان حدودك كذا ، فالذى خلق كل جارحة حدودك كذا ، فالذى خلو كذا ، فالذى اعطى لكل منها حدودها فلا تجاوز ولا نهاون ولا إفراط ولا تفريط ، فإن خرجت عن غير ما وضع لها فى منهج الله فقد خالفت . وهكذا نرى أن المنهج قد جاء يزكيكم أى يطهركم وينقيكم وينميكم فى كل مجال من مجالات الحياة .

د ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وساعة يقول الحق : دالكتاب ، فهو يقصد الكتاب المنزل إنه القرآن ، والحكمة هم السنة . والحق يقول :

> ﴿ وَاذْكُونَ مَا بُسُلَ فِي بُيُونِكُنَّ مِنْ اَلِيَتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَهِلِهَا خَبِيرًا ﴿ ﴾

( سورة الأحزاب )

وآيات الله معروفة وهي آيات القرآن ، والحكمة هي سُنَّة رسول الله **صلى الله** عليه وسلم .

وهنا يقول الحق : ويتلو عليهم آباته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ، إذن فالكتاب هو القرآن ، سيتلو عليهم آبات القرآن وبعد ذلك يعلمهم ما جاء في هذا الكتاب . بعض المسرين قال : لابد أن نحمل و الكتاب ، هنا على معنى آخر غير القرآن ، فقالوا : الكتاب يعنى الكتابة ، وأول عمل زاولوه في الكتابة كتابة المصحف . إذن فالتقى المعنيان ، ولذلك في غزوة و بدر ، كان يتم فداء الأسرى إما بالمال وإما أن كل أسبر يجيد القراءة والكتابة إذا أراد أن يفدى نفسه فعليه أن يقوم بتعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة فقد .كانت الأمة أمية . يقول سبحانه وتعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَبْتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ بَتَلُواْ غَنْهِمْ وَأَيْتِهِ وَيُرْكِهِمْ وَيُعَلِّعُهُمُ الْكِنْبُ وَالْمُنْكِمَةُ ﴾

(من الأية ٢ سورة الجمعة)

لذلك نجد أن تفسير الكتاب بالكتابة هو المناسب للأمية ، أو خذ هذه اللقطة على أساس أن هناك فرقا بين التلاوة والتعليم ، التلاوة : يتلو عليهم ، أى أن الرسول هو الذي يتلو ، والتعليم يكون بأن يتلوا هم القرآن . و ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وو علمً ، أى نقل العلم من مُعلم إلى مُعلم .

ويختتم الحق هذه الآية بالقول الكريم : دوإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ، وهناك أساليب تأتى فى القرآن فيها دإن ، وتجد كل دإن ، فى موضع لها معنى يختلف عن الآخر ، فمثلا تأتى دإن ، شرطية ، يعنى يأتى بعدها فعل شرط وجواب شرط مثل قدله الحقر.

﴿ إِن يَمْسَنُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْفَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۗ ﴾

(من الآية ١٤٠ سورة آل عمران)

أى إن يمىسكم قرح فلا تيأسوا ولا تبتئسوا . فقد مس القوم قرح مثله ، وقوله الحق :

﴿ إِن تُبَدُّواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ ﴾

(من الآية ٢٧١ سورة البقرة)

إننا هنا نجد أنَّ ﴿ إِنْ ﴾ شرطية ، ففيه شرط وجواب شرط . ومرة تأتى ﴿ إِنْ ﴾ وبعدها ﴿ إِلا ﴾ :

﴿ إِنْ أُمَّهَ نُهُمْ إِلَّا ٱلَّذِي وَلَدْنَهُمْ ﴾

(من الآية ٢ سورة المجادلة)

وهو سبحانه يتكلم هنا عن الذين يظاهرون من نسائهم ، أى يقول الرجل المرآته : أنت على كظهر أمى ، إن أمك هى التى ولدتك وامرأتك لم تلدك ، فلو كانت أمك لكانت محرمة عليك ، « إن أمهاتهم إلا اللاثمى » ، فعندى هنا « إن » فيعدها و إلا » والذى قبلها يكون مثبتا ، والذى قبلها يكون منفيا ، مثل ولئا : « ما قام القوم إلا زيدًا » إن زيدًا مختلف عنهم . « إن أمهاتهم الا اللاثمى ولدنهم » أى : ما قام الهواتمم إلا اللاثمى ولدنهم » أن : ما قام الهواتمم إلا اللاثمى ولدنهم » أذن فد « إن » هنا ليست

### 與劉毅 ◆NA04 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

شرطية لكنها هنا ﴿ إِنَّ النَّافِيةِ وتعرفها بوجود ﴿ إِلَّا ﴾ .

ومرة ثالثة تأتى د إن ، لا هي شرطية ، ولا هي نافية مثل آيننا هنا د وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ، . ونقول : حذه د إنْ ، التي هي تخفيف د إنْ ، هنا غففة من الثقيلة ويكون المعنى وإنّ الحال والشأن والقصة والواقع أنهم كانوا في ضلال مبين . ويقول النحاة : اسمها ضمير الشأن \_ أي الحال والقصة \_ وهو عندف .

وما هو الضلال ؟ يقولون : ضل فلان الطريق أى مشى فى مكان لا يوصله.
للغاية ، أو يوصل إلى ضد الغاية ؛ لأن الضلال فى الدنيا والأمور المادية قد لا يوصلنى لغايق المرجوة ، وقد لا يوصلنى لشر منها أو لمقابلها ، لكن فى الأمر القيمى ماذا يفعل ؟ إنه لا يوصلك إلى الغاية المرجوة وهى الجنة فحسب ولكنه يوصل للمقابل وهو النار ، هذا هو الضلال المين ، إنه ضلال واضح ؛ بدليل أن يوصل للمقابل وهو النار ، هذا هو الضلال المين ، إنه ضلال واضح ؛ بدليل أن النقاص التي جاء الإسلام ليطهر الإنسان منها ، يجبّ مرتكبها ألا تُعلم عنه وسط الناس ، فالسارق يسرق لكن لا يجب أن يعرف الناس أنه لص ، والكاذب يكذاب ، بدليل أنك عندما تقول له : يا كذاب ، تكون له صاعقة . إذن فالنقيصة تُعمل وصاحبها لا يريد أن يراها أحد أو يُعرف بها .

 وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ، أى ضلال ظاهر وهو ضلال يعرفه صاحبه بدليل أننا قلنا فى قصة سيدنا يوسف ؛ حيث نجد فى القصة اثنين من الفتيان قد
 دخلا السجن ، وماذا حدث لها :

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ مَنْيَاتٍ قَالَ أَحَدُهُ ۚ إِنِّ أَرَسَيْقَ أَحِيمُ مُثَمِّرًا ۗ وَقَالَ الْآئِرُ إِنِّ أَرَسَنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُمِنَّهُ نَبِّقَنَا بِتَأْمِيلِيِّةً إِنَّا تَرَبَكُ مِنَ النُحْسِنِينَ ۞ ﴾

( سورة يوسف)

### 70+00+00+00+00+00+01AT+0

لقد رأوا فى يوسف عليه السلام كأن عنده ميزان الإحسان فهو يعرف الحسن والقبيح ، ولأنها يعرفان ميزان الإحسان فلا بد أن تكون المسائل بالنسبة لها واضحة . ولماذا لم يقلها واحد منها من قبل ؟

لقد شهدا هذه الشهادة لسيدنا يوسف لأنها يطلبان الآن مشورته في تأويل الرقى . كان يوسف عليه السلام مسجونا ، ولم ينظر إليه أحد إلا كمسجون . ومن سلوكه معها في السجن عرفا أنه طبب وعسن . ولذلك التفتا إليه ورأيا فيه أنه قادر على تأويل رؤيا كل منها . مثلما قلنا : إن المنحرف نفسه يعرف قيمة الفضيلة ، وهكذا نجد أن الفضيلة مسألة ذاتية وليست نسبية ، أي أنه حتى المنحرف عن الفضيلة يرى الفضيلة فضيلة .

وبعد ذلك يعود الحق إلى قضية عجيبة ، فإذا كان الله سبحانه قد من على المؤمنين بالرسول ، ومن أنفسهم ، وجاء يتلو عليهم آيات الله ، وجاء يزكيهم طهارة ونقاء ونماء ، وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة وهي وضع الشيء في مرضمه ، أو البحث عن أسرار الأشياء كان يجب عليكم \_إذن \_أنه إذا قال قولة لا تخالفوا عنها أبدا ، وعندما يجرى على يديه أمر فهو لا يحتاج إلى مناقشة ، إذن فها حكايتكم ؟

يقول الحق:

﴿ أُولَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَيْتُمُ مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴿ ﴿

لماذا تقولون : كيف يهزمنا الكفار ؟ لقد حدث لكم ذلك لأنكم خالفتم الرسول الذي مَنْ ربكم به عليكم ، وآناكم ، ويعلمكم الكتاب والحكمة ، كان

# 

مقتضى ذلك أن كل ما يقوله الرسول الذى هو بهذه المواصفات أن تطيعوه ، ولا يقولن أحدكم : لماذا تحدث هذه الهزيمة ؟ ولا يقولن أحد لماذا حكاية أحًد وكيف يهزمنا الكفار ؟ إن هذا لا ينسجم مع ما قيل من أن الله مَن عليكم وبعث فيكم رسولا ، ثم إن أحدًا ليست مصيبة بادئة ، بل مصيبة جاءت بعدما أصبتم من أعدائكم مصيبة ، ونلتم منهم ضعف ما نالوا منكم .

فاتتم بدأتم ببدر وأعطاكم الله الخير. أنتم قتلتم سبعين واسرتم سبعين ، وهم فتلوا سبعين ولم يأسروا أحدًا في ﴿ أحدى ، أنتم أحدَّت عَناتم في بدر ، وهم لم يأخذوا أي غنيمة في أحد ، ما المعيية في هذه ا! كان يجب أن تبحثوا في ذواتكم وهم نفوسكم ، هل كنتم منطقين مع إيمانكم ومع قيادة الرسول لكم !؟ أيكون منكم ذلك السؤال وهو ﴿ أن هذا » ، لأن ﴿ أن » معناها استئكار أن مَذَّا يحدث أي من أصابنا هذا الانهزام والقتل ونحن نقاتل في سبيل الله وفينا النبي والوحي وهم مشركون ونقول لكم : وهل كنتم على مستوى الإيمان المطلوب؟ إن مستوى الإيمان المطلوب؟ إن مستوى الإيمان المطلوب عثمى مذكم أن تنفذوا ما قاله الرسول ، وانتم لم تكونوا على هذا المستوى ، الذي كنتم عليه في بدر .

وساعة تسمع «أولما » فهناك همزة الاستفهام ثم «واو عطف » ، «أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا » ، وه لما » هنا هى الحينة ، فهاذا يكون المعنى ، لقد أمنتم بالله إلها وآمنتم بالرسول مبلغا ، أحين تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثليها تقولون أنى هذا ؟

كان المنطق ألا تسألوا هذا السؤال أبدا لأنكم آمنتم بإله عادل له سنن لا تتبدل ولا تتحول . أكان يترك السنن من أجلكم !؟

﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي اللَّذِينَ خَلُواْ مِن مَثِلَّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَسْدِيلًا ﴿ ﴾

( سورة الأحزاب )

وفي موقع آخر من القرآن يقول سبحانه :

## लाम्साध्य

# ﴿ وَلَا يَحِينُ الْسَكُرُ النِّي الْإِلْمَائِدِ فَهَلْ يَسْظُرُونَ إِلَّا سُنْتَ الْأَوْلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِشُيِّ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَن يَجِدَ لِسُنِّيَ اللَّهِ تَقْرِيلًا ﴾

(من الآية ٤٣ سورة فاطر)

فلو أنكم استحضرتم الإيمان بالإله الذي أطلق السنن في الكون ليسوس به أمر ملكه بما يحقق أمر المصلحة لما قلتم هذا ومادمتم قد آمنتم بأن الإله هو الذي صنع تلك السنن فكان الواجب عليكم أن تعلموا أن الإله لن يجاملكم بإبطال سننه من أبحل أنكم نسبتُم إليه أولا بأنكم مسلمون ، فإنكم إن خالفتم فسنن الله واقعة ، وكان يجب أن تفهموا هذا الأمر ، وكان يجب أن السالوا هذا السؤال ، وقد آمنتم بالله إله له سنن ، وآمنتم بالرسول المبلغ عن الله . أحين تصبيكم مصيبة مع هذا الإيمان قد أصبتم مطبها ، تقولون : أن هذا ؟ أنتم حدث منكم أنكم أصبتم خصومكم ، وباليتكم أصبتم مثلها ، كان يجب أن تعرضوا تقارنوا : لماذا أصبتم مثلها ، كان يجب أن تعرضوا على الموازين الإيمانية ؛ فإن عرضتموه على الموازين الإيمانية لما سألتم هذا السؤال : وأني هذا » ..

وساعة تسمع و أن هذا ، فلها معنيان : إما أنها تأن بمعنى (كيف يجدث هذا ) ؟ وإما بمعنى ( من أين يجدث هذا ) ؟ فإن كانت لأعيان وتحب أن تعرف ، مثلها أحب سيدنا زكريا أن يعرف : من أين يأتى الرزق لسيدتنا مريم وهي في المحراب :

﴿ كُلُّكَ دَخَلَ طَيْبَا زَكِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنْمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَندًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِذْ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآ } بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة آل عمران)

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

أى من أين ؟ وتأتى مرة أخرى بمعنى (كيف):

﴿ أَوْ كَالَٰدِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِىَ خَلِيهَ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْوِهِ هَـٰنِهِ اللهُ بَعَدَ مَوْرَبًا فَأَمَانُهُ اللهُ مِانَةً عَلِرُهُمْ بَعَنْدُ ﴾

(من الآية ٢٥٩ سورة البقرة)

أى كيف بحيى ؟ إذن قدرة تكون بمعنى « من أين » ، ومرة تكون بمعنى « من أين » ، واللين دخلوا معركة أحد كانوا ينكرون ويستعجبون لعدم انتصارهم . . فأوضح لهم الحق : لوكنتم مستحضرين فضية الإيمان بإله عادل وضع في كونه سننا وهو لن يغير سننه ولن يحولها من أجلكم أنتم ، إن عليكم أن تعرفوا أن الله لا يتغير من أجل أحد ، ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله .

ه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها » : وو لما ، يعنى : حين ، واسمها : و لما الحينية » وو لما » تكون أيضا من أدوات وعوامل الجزم مثل : كمّ وو لم » تنفى ، وو لماً » أيضا تنفى مثل قوله الحق :

﴿ وَلَمَّا يَدُّخُلِ آلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾

(من الآية ١٤ سورة الحجرات)

أى أن الإيمان لم يدخل قلوبكم بعد . إنما من الجائز أنه قد يدخل بعد ذلك ، هذه اسمها «كما» الجازمة . وهناك «كما» الشرطية مثل قولنا : كما يقوم زيد يجدث كذا ، وهذه فيها شرط ، وفيها الزمن أى حين يقوم بجدث كذا ، مثل قوله الحق :

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلْهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَلْبَنَّكُ أَن يُنَا رِّرُهِمُ ﴿ فَدُ صَلَّقَ الرُّومَ المالات )

أى حين أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أى ناديناه ، والواو هنا مقحمة مثلها فى قوله تعالى : « حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها » أى قال لهم ومعنى مقحمة جيء بها للتوكيد والتقوية أو جاءت الواو هنا لتفيد أن نداء الله لسيدنا إبراهيم جاء مصاحبا لإلقاء ابنه إساعيل على وجهه ليذبحه . ف و ليا ، هذه وفي الآية التي نحن بصدها هي « لما الحينية » ، أحين تصييكم أي : أوقت تصييكم مصيبة قد أصبتم مثليها و قلتم أن هذا ؟ كان يجب أن تقارنوا لماذا أصبتم في بدر مِنْ عدوكم ضعم ما أصاب منكم ، ولماذا أصاب عدوكم منكم يوم أحُدٍ هذا ؟ كان يجب أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال ؛ لأن الميزان منصوب ووضوع ، ومادمتم تغافلتم عن هذا فسيأتي لكم الرد . . قل يا محمد لهم رداً على هذا : « هو من عند أنفسكم » . لقد خالفتم عن أمر الرسول ، ومادمتم خالفتم عن أمر الرسول فلا بد أن يجدث هذا بمقتضى إيمانكم بإله له سنن لا تتحول ولا تتبدل . ولا لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم » .

وبعد ذلك تذيل الآية بقوله سبحانه: «إن الله على كل شيء قدير». فيا موضعها هنا ؟ موضعها أنه مادامت لله سنن ، وسنن الله لا تتبدل ، والله موصوف بالقدرة الفريدة له فلن يأتي إله آخر ويقول: نبطل هذه السنن . ومادام لا يوجد إله آخر يقول ذلك فهو سبحانه قدير على كل شيء ، وهو قدير على أن تظل سننه دائمة ، ولا توجد قوة تزحزح هذه القضية ؛ لأن السنن وضعها الله . فمن الذي يغيرها ؟ إنها لن تتغير إلا بقوة أعلى ومعاذ الله أن تكون هناك قوة أعلى من قوة الله ؟ لذلك يوضع سبحانه : أنا قدير على كل شيء وقدير على أن أصون سنني في الكون ، فلا تتخلف ولا توجد قوة أخرى تحوّل هذه السنن أو تبدلها .

ولا نظنوا أن ما أصابكم جاء فقط لأن السنن لا تتغير ، لا ، فهذا قد حدث بإذن من الله ، فالله أوضح للكون : من يخالف أمرى أفعل فيه كذا . إذن فالكون لم يحدث.فيه شيء دون علم الله وإذنه .

ويقول الحق بعد ذلك:



### 線 | | 1010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

أى أنه سبحانه قد جمع المؤمنين وجمع الكافرين فى أحُد بإذن منه وبعلمه والنتيجة معروفة عنده ، وأنه سيحدث منكم كذا وكذا ، إذن فهذا أمرٌ معلوم ، أو « بإذن الله » أى فى السنن التى لا تتخلف ، فالمسألة لم تأت بغير علم الله ، لا . لقد جاءت بإذن الله ولا تتخلف ـ تطبيقا ـ عن أُحدٍ من خلقة أبداً مهها كانت منزلته .

د وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ، ساعة ترى أمراً أجراه الله ليعلم الذين نافقوا ، وليعلم المؤمنين، نعرف أن الله عالم بهم قبل أن تقع الأحداث ، ولكن علمه لا يكون حجة على الغير إلا إن حدث منه بالفعل ؛ لجواز أن يقول : يارب أنت حاسبتني بعلمك أن هذه سيحدث ، لكن ما كنت لأفعله . فيوضح الحق : لا . أنت قد علمته لأنك فعلته وصار واقعاً منك وتقوم به الحجة علمك .

وأضرب هذا المثل ـ وقد المثل الأعل ـ أنت كمعلم تقول لواحد من الطلبة: أنت راسب، فيقول للك : أنا لك : لا ، لابد أن تمتحنني ، تقول له : أنا أعرف أنك راسب ، فيقول للك : أنا لا آخذ بعلمك بل لابد أن تمتحنني ، تقول له : تعال أمتحنك ، وتعطيه بعض الأسئلة فيرسب ، وهنا يصير علمه برسويه أمراً واقعاً ، وهو كان يعلمه بسبق علم ، لكنه الأن لا يقدر أن كاذل لأنه صار واقعا محبوساً .

ويقول الحق : « وليعلم المؤمنين » ومنهم الثابت الإيمان الذي لا يتزعزع ويعلم أنه إذا أصابته مصية بما قدم لنفسه ، هذه المصية تزيده إيماناً بإلهه .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَلِيَمْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُواً ۚ وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالُوَا قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِاً لِلَّهِ آوِادَفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَاكُ لَا تَنَّبَعْنَكُمُّ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِيدٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانُ بَقُولُونَ

### 総議録 **○○+○○+○○+○○+○○+○○+○**

# بِأَفْوَهِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ 🔞 كَهُ

وقوله: وليعلم الذين نافقوا، أى يجعلهم يظهرون وينكشفون أمام الناس، وإلا لو لم تحدث هذه الأحداث فكيف كنت تعرف المنافق؟ سيستر نفسه . لابد إذن أن تأتى أحداث لتظهره وتفضحه، فالمنافق براوغ؛ لذلك يأتيه الحق بأحداث ليظهر على حقيقته، وقد كان .

و وليعلم الذين تافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا » . . وكانت المدينة مهاجمة ، وإذا انتصر الكفار فسيدخلون ويشبون ويأخذون المسلمين أسرى ويفعلون كل منكر !! فقال عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصارى للمنافقين : اخرجوا وقاتلوا معنا ، وإن لم تخرجوا لتقاتلوا معنا . . اخرجوا لتدفعوا عن أنفسكم وعن أموالكم وعن نسائكم ؛ لأنهم إذا انتصروا على المسلمين فسيدخلون ويفعلون كذا ، إنه دعاهم إلى القتال على طريق إثارة الحمية والأنفة فيهم وذلك بعد أن يش من أنهم لم يقاتلوا في سبيل الله ، ولما رأى اصرارهم على عدم الخروج قال لهم عبدالله : اذهبوا أعداء الله فسيخنى الله رسوله عنكم .

إذن ففيه فرق بين الفتال في سبيل الله وبين الدفاع عن النفس فقال : « قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا » . . أو ادفعوا عنا ولو بتكثير سوادنا وإظهار كثرتنا حتى يظن المشركون أن معنا أناسا كثيرين . « قالوا لو نعلم قتالًا لاتبعناكم » . . وعندما نتابع هذا المنطق في القصة في ذاتها نجد أن « ابن أيّتُ كان من رأيه أن يظل رسول الله في المدينة للد قد ثبت بالتجربة أنه إذا جاء قوم ليغيروا على المدينة ودخلوها فأهل المدينة نهم ينهزمون .

إذن فالقضية واضحة في ذهن ابن أُبُّ ، فهو لم يرض أن يُخرج لأن التجارب أثبتت له أنهم إذا خرجوا عن المدينة ليحاربوا العدو فعدوهم ينتصر عليهم ، وإذا ظلوا انتصروا ، إذن فهو واثق من نتيجة الحروج ، ولكن مادامت المسألة قد صدرت من رأس النفاق عبدالله بن أبِّ فانت لا تستطيع أن تحكم أين الحق ، فمن الجائز أن آثار

### 

يوم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة هذه الأثار كانت باقية في نفس د ابن أبي ، ففي ذلك اليوم الذي جاء فيه الرسول إلى المدينة كان هو اليوم الذي كان سيتوج فيه المنافق د ابن أبي ، ليكون ملكاً على المدينة ، فلما جاء الرسول بهذا الحدث الكبير تغير الوضع وصار التاج من غير رأس تلبسه ، فهذه قد حملها في نفسه .

وقالوا لو نعلم قتالاً الاتبعناكم ، لقد ادّعى ابن أبن أن الخروج من المدينة هو
 كالقائه إلى التهاكة وليس قتالاً ؛ لأن الفتال تدخله وعندك مظنة أن تنتصر ، إنما هذا
 إلقاء إلى تهلكة وليس قتالاً ، لكن أقال : ولو نعلم قتالاً الاتبعناكم ، وهو صادق ؟

إن الحق يفضحهم : « هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ، ، فقبل ذلك كانوا فى نفاق مستور ، ومادام النفاق مستوراً فاللسان يقول والقلب ينكر ويجحد ، فهم مذبذبون بين ذلك ؛ لا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء ، هذه المسألة جعلته قريبا من الكفر الظاهر .

« يقولون بأفواههم ما ليس فى قلويهم » . . إذن فالقلب عمله النية الإيمانية ، واللسان قد يقول ولا يفعل ما يقول ، ولذلك قلنا : إن المنافق موزع النفس ، موزع المكات ، يقول بلسانه كلاما وقلبه فيه إنكار ، ولذلك سيكونون فى الدرك الأسفل من النار ؛ لأنهم غشاشون ، ونفوسهم موزعة .

« يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » والقول ضروري بالفم ؛ لأن القول يُطلق ويراد به البيان عما في النفس ، فتوضيح الإنسان لما في نفسه كتابة ، يعتبر قولاً له خد و لذلك فالذي يستحى من واحد أن يقول له كلاما فهو يكتبه له في ورقة ، فساعة يكتب يكون قد قال ، وهؤلاء المنافقون يقولون كلهاتهم لا بوساطة كتاب بل بوساطة أفواههم، وهذا تبجح في النفاق ، فلو كانوا يستحون لهمسوا به : « يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » إذن فاللسان لم يتفق مع القلب . فالقلب منعقد ومصر على الكفر ـ والعياذ بالله ـ واللسان يتبجح ويعلن الإيمان .

# المنافقة المنافقة

ونعرف أن ( الصدق ) هو أن يوافق القول الواقع ، والواقع في القضية الإيمانية نية في القلب وحركة تُثبت الإيمان ، أما المنافقون فلسانهم لا يُوافق قلبهم ، فلما كان ما في القلب مستورا ثم ظهر إلى الجوارح انكشفوا . وهذا هو السبب في أنهم كانوا أقرب إلى الكفر، «يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» وهذا لون من نقص التصور الإيماني في القلب ، كأنهم يعاملون الله كها يعاملون البشر مثلهم .

وبعد ذلك يقول الحق :

# اللَّهُ إِلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَأَدْرَءُواْعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَكِدِقِينَ 🔞 💸

فعندما أراد ابن أبِّ أن يخذِّل الجيش ، وافقه بعض المنافقين ولم يوافقه البعض . هؤلاء الذين خرجوا للقتال والجهاد ولم يوافقوهم ثم قتلوا فرحوا فيهم ، وقالوا : لو كانوا أطاعونا ومكثوا في المدينة ولم يخرجوا لما انهزموا ولما قتلوا ، وكأن الحق يوضح لنا أسلوبهم ؛ لذلك سنأخذهم من منطقهم . . هم قعدوا وقالوا عن إخوانهم الذين قَتلوا في المعركة والذين هم من جماعتهم : ﴿ لَوَ أَطَاعُونَا ﴾ كَانَ قُولًا صَدَرَ مَنْهُم: ﴿ أَنَّ اقعدوا ، ولكن القوم الآخرين الذين هم أقل نفاقًا . لم يطاوعوهم وخرجوا ، فحدث لهم ماحدث.

فكيف يرد الله على هذه؟ انظروا إلى الرد الجميل: أنتم تقولون: « لو أطاعونا » ، فكأن طاعتكم كانت وسيلة لسلامتهم من القتل . إذن فأنتم تعرفون طريق السلامة من القتل . والذي يعرف طريق السلامة من القتل هل يعرف طريق السلامة من الموت ؟ ولذلك يقول الحق سخرية بهم : « فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ، وفي ذلك رد عليهم من كلامهم د لو أطاعونا ما قتلوا ، .

# 

ومادمتم تعرفون وسيلة للسلامة من الفتل فاستعملوا هذه الوسيلة في أن تدفعوا عن أنفسكم الموت . وأنتم مع المتقدمين منكم والحاضرين تموتون ولا تستطيعون رد الموت عنكم ، إذن فأنتم لا تعرفون طريق السلامة من الموت ؛ فكم من تحارب عاد من الحرب سليما ، وكم من مارب من الفتال قد مات وانتهى ، وَهَبُ أن بعضا من المؤمنين المقاتلين قد قُتل، إن الذي قُتل في الموكة ليس أهون على الله عن سلم من المعركة، هؤلاء أحب إلى الله وقد عجل الله لقاءهم وأنزلهم المنزل المقرب عنده .

ونعرف أن الحدث إنما يُحمد ويُذم بالنسبة للغاية منه ، فكل حدث يُقربك من الغاية يكون عمود ، فإذا كانت الغاية يكون غير عمود ، فإذا كانت الغاية أن تذهب إلى الاسكندرية مثلا ؛ فقد تذهب إليها ماشيا فتحتاج إلى عدة أيام ، وقد تذهب إليها راكبا دابة فتحتاج إلى زمن أقل ، أو تذهب إليها راكبا عربة فيقل الزمن لساعات ، أو تذهب إليها راكبا طائرة فتصلها في نصف الساعة ، فكلما كانت الوسيلة قوية كان الزمن قليلا ؛ لأننا نعلم أن القوة الفاعلة في النقلة تتناسب مع الزمن تناسبا عكسيا . وكلما زادت القوة قل الزمن ، ومادامت غايتي أن أذهب إلى الاسكندرية . فالذي يُعجل لى الزمن ويقلله لاذهب إليها أفضل أم لا ؟ إنها الوسيلة الأفضل .

فهادامت الغاية أن تذهب إلى لقماء الله وأن تعيش فى جواره ومعيته ، فحين يُعجل الله ببعضنا فيأخذهم من أقصر طويق فهذا أفضل بالنسبة لهم أم لا ؟ هذا أفضل ، وهكذا نرى أن الناس تنظر للموت نظرة همقاء ، إن موت المؤمن الحق الصادق الإيجان إنما يقربه إلى الغاية ، فها الذي يُجزنني !

> ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ فَتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُونَنَّا بَلَ أَحْيَاأُ عِندَ رَبِهِمْ يُرَزِقُونَ ﴿ اللهِ

أنتم تخافون الموت ، ولكن هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله ليسوا بميتين ، لأن حياتهم حياة موصولة ؛

إن هناك فارقا كبيرا بين الموت والشهادة ، فالذى يقتل شهيدا تكون حياته موصولة ، ولن يمر بفترة موتنا نحن ، ولنفهم أنهم أحياء عند ربهم ، أى بقانونه سبحانه ، فلا تُحكّم قانونك أنت ، فأنت ـ كها قلت ـ لو فتحت القبر ستجد هؤلاء القتل مجرد أشلاء . هم عندك أشلاء وأموات في قانونك أنت . لكنهم أحياء عند ربح يُرزقون .

فالحياة تختلف عن الموت في ماذا ؟ إن الإنسان إذا زهفت روحه وفارقت جسده انقطعت حياته ، في ظاهر الأمر انتهى ولم يعد ينتفع برزق ولا بأكل ؛ لأن الرزق جُبلَ لاستبقاء الحياة ، ومادام الرزق قد صُبعَ لاستبقاء الحياة وليس فيه حياة إذن فلا رزق ، لكن الله سبحانه يريد أن يعطينا مواصفات تؤكد أن الشهيد حي . ومن ضروريات الحياة أنه يُرزق أي ينتفع باستبقاء الحياة ، وعلينا أن نفهم أن العندية عند الله . فالشهيد حي عند ربه ويُرزق عند ربه رزقا يناسب الحياة التي أزادها له ربه . ونعلم أن الرزق هو الخاصية التي توجد للأحياء . وعندما نقرا قول الله : «أحياء عند ربهم يرزقون » قد يقول قائل : من الجائز أنك تأخذ إنسانا وبُبقيه حيا وتعطيه طعاما وشرابا لكن أهو فرح بموقعه ؟ لا . لذلك يجب أن ندرك ونعرف أن حياة الشهيد ليست في قبره ولكنها عند ربه وهو فَرِح بموقعه لذلك يقول الحق :

﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ ـ وَيَسْتَشِيرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّاحُوثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوكَ ﴿ اللّهِ اللّهِ

والعدل يتحقق بين البشر بأن كلا منهم يموت . ولكن الفضل أن يعجل الله انقضاء الحياة في الدنيا لمن يجمهم بالاستشهاد وينقلهم إلى رضوانه ونعيمه و فرحين بما أتاهم الله من

### 

فضله ، وليس هذا فقط ، بل إننا نجد الأخوة الإيمانية قد بقيت فيهم وليست كخاصية الاحياء بل أنقى وأبقى من خاصية الأحياء ، فالحاصية الإيمانية تقتضى أن يُحب المؤمن لأخيه ما يُحب لنفسه ، والشهداء فى حياتهم عند ربهم كذلك ، مما يدل على أن الحياة التى يحياها الشهداء هى حياة نامية فيها رزق ومواجيد وفرح ، وكل شهيد يعتبر أن هذا فضل من الله قد فضله به . ولذلك فالشهيد يستبشر بالذى لم يأت من بعده من إخوانه المؤمنين ويقول : ياليتهم يأتون لبروا ما نراه .

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم »: (ويستبشرون ، من البُشرى ، والبُشرى ، والبُشرى ، والبُشرى ، الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم » ويلحقوا أى يأتوا بعدهم ، فالشهداء يقولون: إنهم سيأتون لنا وماداموا سيأتون لنا فنحن نُحب أن يكونوا معنا في النعم والخير الذى نحيا فيه . وكل منهم يشعر بالمجة لأخيه ، لأنه يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ولا يكمل إيمان أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُجه لنضه » . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولم أصب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثهارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب في ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن فضلهم قالوا : ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا من الحرب فقال الله عز وجل .:أنا أبلغهم عنكم ، فأنزل الله هذه الآيات : و ولا تحسن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رجع يرزقون » وما بداها(\*).

ونعرف أن ( البِشْرَ ) عادة هو الفرحة ، وهمى تبدو عَلَى بشَرة الإنسان ، فساعة يكون الإنسان فرحا ، فالفرحة تظهر وتُشرق فى وجهه ولذلك نسميها ( البشارة ) ، لانها تصنع فى وجه المُبشُر شيئا من الفرح مما يعطيه بريقا ولمعانا وجاذبية .

د ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يجزنون » أى أن الذين خلفوا عن الشهادة لا خوف عليهم ، فهؤلاء الذين لم يستشهدوا بعد قد يخوضون معركة ما ، فيقول الحق على لسان الشهداء لكل منهم : لا تخف لأنك ستذهب لخير فى الحياة د ألا خوف عليهم ولا هم يجزنون » .

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد .

# ●●◆●●◆●●◆●●◆● \AVYE

وبعد ذلك يقول الحق:

# ﴿ يَسْتَبَشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَصَّلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ

إن الحق سبحانه لا يضيع أجر هؤلاء الذين قاتلوا فى سبيل الله ، وها هو ذا سبحانه وتعالى يقول :

# ﴿ الَّذِينَ اَسْتَجَابُوالِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابُهُمُ الْفَرِّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرُ أَصَابُهُمُ الْفَرِّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرُ عَظِيمُ ۞ ﴿

انظر إلى المنزلة العالية كى تعلم أن الهزة التى حدثت فى أُحد أعادت ترتيب الذرات الإيمانية فى نفوس المؤمنين . ولذلك أراد الله ألا يطول أمد الغم على مَن ندموا بسبب ما وقع منهم ، وألا يطول أمد الكفار الذين فرحوا بما أُحق بالمؤمنين من الضرر فى المعركة الأخيرة ، هؤلاء المشركون فرحون ، وهؤلاء المسلمون فى حزن ؛ لأننا قلنا : ماداموا مسلمين ومؤمنين فلهم حق ، وإن قصر وا فعليهم عقوبة ، وسبحانه قد أنزل بهم العقوبة لكن بقى لإسلامهم حق على الله ؛ لأنه أجرى تلك الأقدار ليهذب ويحص ويُروى ، فلا يطيل أمد الغم على المؤمنين ولا يمد الفرحة للكافرين ، فيأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وي الناس بطلب فريش قائلا : ولا يخرجن معنا إلا من حضر معنا القتال » .

ويخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم بعدد لا يزيد على عدد المقاتلين الذين كانوا يواجهونهم حتى لا يقال إنهم جاءوا بمدر إضافى ، بل بالعكس ، فالذين خرجوا لمطاردة الكفار هم الذين بقوا مع الرسول فى أحد ، ونقص منهم من قُتل ونقص منهم أيضا كل من أثقلته جراحه . لقد كانوا أقل عن كانوا فى المركة ، وكان الله يريد أن بين لنا أن التمحيص قد أدى مطلوبه .

هم فى هذه الحَالة استجابوا للرسول ، كان المسألة جاءت رد اعتبار لمن شهدوا المعركة ؛ حتى لا يضعفوا أمام نفوسهم ؛ وحتى لا يجعلوها زلة تطاردهم وتلاحقهم فى تاريخهم الطويل ، بل يعلمون أن معركة أحُد قد انتهت وعرفوا آثارها .

ويحجرد أن أذن مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنداء السابق استجابوا جميعاً ، ولم يُسمح إلا لجابر بن عبدالله أن يكون إضافة لهم ؛ لأنه أبدى العدر في أنه لم يكن مع القوم ؛ لأن له أخوات سبعًا من البنات وأمره أبوه أن يمكث مع أخواته لرعايتهن ، فسمح له رسول الله .

ـ وكما قلنا ـ فإن الله أراد بكل أحداث أخدٍ أن يُعيد ترتيب الذرات الإيمانية ، ومادامت الذرات الإيمانية قد انتظمت فقد تم إصلاح جهاز الاستقبال عن الله ، وفي لحظة واحدة يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أنهم يلاحقون الكفار ، وذهبوا إلى حمراء الأسد وكان ما كان . وبعد ذلك أرسل الله لهم من جنوده من يُخذُلُ . هؤلاء القوم الكافرين ، ويقول لهم : إن محمدا قد خرج إليكم بجيش كبير .

ونلحظ أن الحق سبحانه يجىء هنا بقوله : « الذين استجابوا » وهى تقابل « من خالفوا » أمر رسول الله وهم الرماة ، « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الفرح » .

لقد استجابوا وهم مُرهقون ومُتألمون ومثخنون بالجراح ؛ فكل واحد منهم قد ناله

## 

نصيب من إرهاق القتال ، ومع ذلك استجابوا لله وللرسول ، وكل منهم أصابه القرح أو الله ن أحسنوا القرح أو الله أو الجرح ، و من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ، وهم قد أحسنوا في الاستجابة ؛ لذلك فلهم الأجر العظيم ، و أجر عظيم ، لأن ما حدث منهم من أمر المخالفة قد أخذوا عليه المُعْربة .

ويقول الحق بعد ذلك :

## ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَيْعْمَ الْوَكِيلُ ۞ ﴾

المسألة ليست ذلك فقط ، المسألة أن المنافقين راحوا يُروجون إشاعات كاذبة بأن المشركين قد اسْتَذَعوا عددا جديدا من كفار مكة وذلك ليخيفوا المؤمنين ، فلم يخف مؤمن واحد و الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، وساعة ترى كلمة و الناس ، فاعرف أن الإيمان بعيد عنها ، وماداموا و أناسا ، فهم يقابلون أناسا آخرين ، ومن يغلب فهو يغلب بجهده وشطارته وحسن تصرفه ، لكن المؤمن يقابل الكافر ، والمؤمن يتلقى المدد من ربه .

قيل: إن الشيطان قد يتمثل على هيئة حشد من الناس لبُرهب المؤمنين ، والشيطان من عالم الجن ، وعالم الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ، وقد أعطاه الله القدرة على أن يتشكل بما يُجب . فله أن يتشكل في إنسان ، في حيوان ، أو كما يريد ، ولكن إذا تشكل فالصورة تحكمه لأنه ارتضى أن يخرج عن واقعه ليتشكل بهيئة أخرى ، فإذا ما تشكل على هيئة إنسان ، فقانون الإنسان يسرى عليه ، بحيث

### 

إن كان معك مسدس أو سيف أو خنجر وتمكنت منه وطعنته يموت . وهذا هو ما رحمنا من تخويفهم لنا .

ولذلك تجد أن الشيطان يظهر لمحة خاطفة ثم يجتفى ، لانه يجاف أن يكون الإنسان الذى أمامه واعيا بأن الصورة تحكمه ، فعندما يتمثل لك بأى شكل تخنقه فيُختق ؛ لذلك يجاف من الإنسان ، فلا يظهر إلا في لمحات خاطفة .

ويمكن أن نفهم أيضا قول الحق: « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم » أن هناك بعضا من الكفار أشاعوا أن أبا سفيان وصحبه قد حشدوا حشودهم ، فكلمة « جمعوا » تعطى إيجاء بانهم جاءوا بمقاتلين آخرين ، أو أن فلولهم قد تجمعت ، وسواء هذا أو ذاك فهم عندما فروا فروا فلولا ، لأن القوم المنهزمين لا يسيرون سيرا منتظل يجمعهم ، بل يسيركل واحد منهم حسب سرعته ، ويصح أن يتجمعوا ثانية ، أو جاءوا بناس آخرين ، ولنا أن نلحظ أن الأسلوب يحتمل كل

و الذين قال لهم الناس إن الناس قد جموا لكم فاخشوهم ، ومثل هذا القول قد يفت في عضد المؤمنين ، لكن التمحيص الإيمانى قد صقل ممسكر الإيمان فلم يهتموا بهذا الكلام ، وهكذا أثمر الدرس الأول ، لقد تعلموا أن المخالفة عن أمر الله المشل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجرد المخالفة تجمل الضعف يسرى في النفس ، لكن التبيت والتمسك بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعزز الإحساس بالقوة ، لذلك لم يأبموا لهذا التهديد بل قالوا : إن العدد هذا ليس في بالنا ؛ لأننا نعتمد على الله وحُسن الإيمان ، إنهم قالوا : د حسبنا الله ونعم الوكيل » فلم يهتموا بالعدد وفهموا أن الإيمان يقتضى أن يقاتلوا الكافرين حتى يُعذبهم الله بأيديهم ، وفي هذا درس لكل عُورب ، فعندما تحارب ، فانت إما أن تكون منصورا بإيانك بالله وإما أن تكون على عكس ذلك :

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ رَمَىٰ ﴾

(من الآية ١٧ سورة الأنفال)

### 銀製鎚 **○○+○○+○○+○○+○○+○** (AV1○

لقد فطنوا إلى أنفسهم ، وتغير الترتيب الإيمانى في أعماقهم ، ونلمس ذلك في أن بعضا من الناس جاءوا يصدونهم ويخذلونهم ، فلم يستطيعوا بل زادهم هذا القول إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » ، لقد فطنوا إلى أن قوة الله هي التي تنصرهم والله حسبهم وكافيهم عن أي عدد من الأعداد وهو نعم الوكيل ، (ومعنى « الوكيل » أنني عندما أعجز عن أمر أوكل أحدا فهو وكيل عنى ، وعندما نوكل الله فيها عجزنا عنه فهو نعم الوكيل ﴾ لماذا ؟ وتأتينا الإجابة : « فانقلبوا بنعمة من الله » ، ولقد نصروا بالرعب الذى أنزله الله في قلوب أعدائهم ولم يشتبكوا مع الكفار ، فصدق قدل الله :

﴿ سَأَلْقَ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ ﴾

(من الآية ١٢ سورة الأنفال)

ويأتى الحق من بعد ذلك بما يصدق القضية:

﴿ فَانَقَلَبُوا بِيعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ مَ سُوَّةً وَالتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

وهذه القضية بجب أن يستشعرها كل مؤمن يتعرض لتمحيص الحق له ، وعلى كل مسلم أن يتذكر تلك تجربة ، تجربة أحد ، فليلة واحدة كانت هي الفارق بين يوم معركة أحد ويوم الخروج لملاحقة الكفار في حمراء الأسد ، ليلة واحدة كانت في حضانة الله وفي ذكر لتجربة التمحيص التي مر بها المؤمنون إنها قد فعلت العجب ؛ لأنهم حينا طاردوا الكفار ، لم يأبهوا لمحاولات الحرب النفسية التي شنها عليهم الاعداء ، بل زادهم ذلك إيمانا وقالوا : وحسبنا الله ونعم الوكيل » .

إذن فقد تجردوا من نفوسهم ومن حولهم ومن قوتهم ومن عددهم ومن أى شيء إلا أن يقولوا : الله كافينا وهو نعم الوكيل لمن عجز عن إدراك بغيته . لقد عرفوا الأمر المهم ، وهو أن يكون كل منهم دائها في حضانة ربه ، وقد أخذ صحابة رسول الله وآل بيت رسول الله هذه الجرعة الإيمانية واستنبطوا منها الكثير في حل قضاياهم .

وقول الله سبحانه: «حسبنا الله ونعم الوكيل » يُذكرنا بالإمام جعفر الصادق ابن سيدى محمد الباقر بن سيدى على زين العابدين وكان من أفقه الناس بالقرآن ، وكان من أعقه الناس بالقرآن ، وكان من أعلمهم في استنباط أسرار الله في القرآن ، إنّه كان يجد في قول الحق : «حسبنا الله ونعم الوكيل » استنباطا رائعا ، فهو يتعجب لأى إنسان أدركه الخوف من أى شيء يخيف ، والإنسان لا يخاف إلا أمرا يتنقض عليه رَتَابَة راحته ، ويقلقه ويهدده في سلامه وأمنه واطمئنانه ، ويكون لهذا الخوف مصدر معلوم ، فإذا ما تعرض المؤمن لمثل هذا الخوف فعليه أن يتذكر قول الحق : «حسبنا الله ونعم الوكيل » لأنها قضية نفعت الجيش كله في معركته مع الكفار ، فحين يأخذ الفرد هذه الجرعة فهو يستعيد رباطة الجأش . واشتداد القلب فلا يفر عند الفزع .

وينبهنا سيدنا جعفر الصادق إلى هذه القضية لنفزع إليها عند كل ما يُخيفنا فيقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله: «حسبنا الله ونعم الوكيل » إنه بنظرته الإيمانية يتعجب الإنسان أدركه الحنوف ثم لا يفزع إلى هذا القول الكريم حسبنا الله ونعم الوكيل »، ثم يستنبط بإشراقاته سر هذا فيقول: لأن سمعت الله بعقبها يقول: « فاتفلوا بنعمة من الله وفضل لم يحسسهم سو» وانظروا إلى قول سيدنا جعفر الصادق: « فإنى سمعت الله بعقبها » هو قرأ بنفسية المؤمن الصادق، فالمؤمن حين يقرآ كلام الله إنما يستحضر أنه يسمع الله يتكلم إنه يقول: فإنى سمعت يقول: « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يحسسهم سو» ولذلك فالحق يقول:

﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْفُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنِصِتُواْ لَعَلَيْكُمْ تُرْتَمُونَ ۞ ﴾

( سورة الأعراف)

فأنت حين تستمع إلى القرآن فالله هو الذي يتكلم ، ومن العيب أن يتكلم ربك

فى أذنك ثم تشغل عنه وهو ربك ، إذن فعلاج الخوف هو أن تقول من قلبك: وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وأن تقولم بحقها ، فإن قلتها بحقها كفاك الله شرّ ذلك الخوف ، لأن الله يقول بعد و وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » : و فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يحسسهم سوء » انظر إلى النعمة والفضل ، إنها من الله وقد تصييك النعمة والفضل ولكن تقدر ذلك فى أخريات الأمور ، فأوضح الله أن النعمة زادت فى أنها غنيمة باردة ، ولم يحدث فيها أن مسنا سوء ، إن ذلك هو قمة العطاء ورأسه وسنامه ، فإذا قدرته فى أخريات الأمور فقدً أخطأت التقدير و فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يحسسهم سوء ، ونتيجة لتلك التجربة النافعة هى أن و اتبعوا رضوان الله » ، وقد نجحت التجربة مع المؤمنين .

ويقول الإمام جعفر الصادق ليكمل العلاج لجوانب النفسن البشرية، ويصف الدواء. فالنفس البشرية يفزعها ويقلقها ويجعلها مضطربة أن تخاف شرّاً يقع عليها ، وعلاج هذا : دحسبنا الله ونعم الوكيل »، ويضيف : وعجبت لمن اغتمّ ولم يفزع إلى قول الحق سبحانه :

## ﴿ لَا إِلَكَ إِلَّا أَنتَ سُبَحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾

(من الآية ٨٧ سورة الأنبياء)

ود الغمّ ، قلق فى النفس ، ولكنك لا تدرك أسبابه ، فأسبابه مُعقّدة ، صدر يضيق ، ولذلك تقول : أنا صدرى ضيق ، أنا متعب ولا أدرى لماذا ؟ أى لم يمرّ بك الآن أشياء نستوجب هذا ، إنجا قد تكون حصيلة تفاعلات لأحداث وأمور أنت لا تتذكرها الآن ، هذا اسمه دغمّ ، فإذا ما فزع العبد إلى قول الحق سبحانه : لا تتذكرها الآن ، هذا اسمه دغمّ ، فإذا ما فزع العبد إلى قول الحق سبحانه : لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين ، فالعبد يقرّ بذنبه ويقول : هذا الغمّ لم يأتني إلا لأنني خرجت عن المنهج ، ويذكرنا سيدنا جعفر الصادق بأنه سمع بعدها قول الله :

# ﴿ فَأَسْتَجَبْنَالَهُ وَتَجَيِّنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

( سورة الأنبياء )

والذي قال ذلك هو سيدنا يونس « فاستجبنا له ونجيناه من الغمّ » .

وهذه الاستجابة من الله ليست خاصية كانت ليونس عليه السلام ، لانه سبحانه قال : « وكذلك ننجى المؤمنين ، أى أنه باب واسع أدخل الله فيه كل المؤمنين ، ويضيف سيدنا جعفر الصادق : وعجبت لمن مُكر به ولم يفزع إلى قول الله :

﴿ وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ اللَّمِادِ ﴾

(من الآية ٤٤ من سورة غافر)

فإنى سمعت الله بعقبها يقول: « فوقاه الله سيئات ما مكروا » .

ومُكر به معناها بَيْت له الشر بحيث يخفى ، لأن المكر هو : تبييت من خصمك لشرّ يُصيبك ، بينها أنت تفف بجانب الحق ، فيكون هذا المكر شراً يُبيَّتُ لخير وحق ، وهذا هو المكر السّيء ، ويُقابله مكر حَسن ، ولذلك يقول الحق :

## ﴿ وَلَا يَمِينُ الْمَكُرُ السِّيُّ إِلَّا إِلَّهَ إِلَّهِ إِلَّهِ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة فاطر)

إذن فهناك مكر ليس بسيرة ، كان يُبيّت صاحب الحق لصاحب البشر . تبيتا يُغفى عليه ، هذا اسمه مكر خير ؛ لأنه عاربة لشر ؛ ولذلك يوضح لنا الله هذا الأمر : افطنوا إلى هذه ، فإن كانوا يمكرون ويُبيّتون ، فهم إن بيّتوا على الخلق جميعاً لا يُبيّتون على الله لأنه سبحانه العليم ، الخالق ، المري ، وإن يُبيّت الله لهم فلن يستطيعوا كشف هذا التبييت ، إذن فالله خير الماكرين ؛ لأن تبييتهم مكشوف أمام الحالق ، لذلك فهو مكر ضعيف ، أما المكر الحقيقي فهو الذي لا توجد وسيلة تعرفه بها .

ونواصل مع سيدنا جعفر الصادق قوله فى علاج النفس البشرية فيقول : وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله :

﴿ مَاشَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾

(من الآية ٣٩ سورة الكهف)

فإنى سمعت الله يعقبها بقوله:

﴿ إِن تَرَنِ أَنَّا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدُ اللَّهِ فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّنِكَ ﴾

(من الآية ٣٩ وجزء من الآية ٤٠ سورة الكهف)

واستنبط سيدنا جعفر الصادق ذلك من حكاية صاحب الجنة:

﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللَّهُ لا فُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ إِن تَرَدِأْنَا أَقَلَّ مِنكَ

مَالًا وَوَلَدُا ٢ مَن فَعَسَىٰ رَقِيَ أَن يُوْتِينِ خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ ﴾

( سورة الكهف)

إنك حين تقول: « ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، فإن الدنيا تأتيك مهرولة ، لأنك جرّدت نفسك من حولك ، ومن قوة حيلتك وأسبابك ، وتركت الأمر الله سبحانه وتعالى القادر على كل عطاء .

إذن فالجوانب البشرية في النفس: هى خوف له علاج وَوَصُفَة ، وهمِّ له علاج ووصفة ، ومكر بك له علاج ووصفة ، وطلب دنيا وسعادة لها علاج وَوصُفة ، والوصْفَة التى نحن بصددها هنا : « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يجسسهم سوء » .

والنعمة أن يعطيك الله على قدر عملك ، والفضل من الله هو أن يزيدك عطاء ، ولم يحسس السوء أحداً من المؤمنين الذين طاردوا المقاتلين من قريش ، وكان من نتيجة ذلك أنهم جمعوا بين كل ما وهبه الله لهم ؛ من نعمة وفضل مع اتباعهم رضوان الله ؛ فقد صارت المسألة بالنسبة لهم تجربة تُحسّة وجُحرّبة و واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم » .

لقد حاول المنافقون أن يشطوا المؤمنين عن لقاء كمَّار قريش ، فيريد الحق أن يكشفهم، ، ويظهر الدافع إلى مثل ذلك الموقف من المنافقين ، لذلك قالوا للمؤمنين : وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ،

ويظهر الله للمؤمنين حقيقة موقف المنافقين:

# ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيكَ ٓءُ هُ فَلَا تَعَا فُوهُمّ وَخَافُونِ إِن كُنهُم ثُوْمِنِينَ ۞ ﴿ ﴿

إنها صرخة الشيطان الذي يخوَّف أولياءه ، ويَصحُّ أن يصرخ الشيطان صرخته وهو يتمثل في صورة بشر ، ويصح أن ينزغ الشيطان بصرخته لواحد من البشر فيصرخُ هذا الإنسان بنزغ الشيطان له وإنما ذلكم الشيطان بخوّف أولياء ٤ .

وعندما نقرأ القرآن بدقة صفائية إيمانية فلابد أن نفهم عن القرآن بعمق ، فمن هم أولياء الشيطان ؟ أولياء الشيطان في هذا الموقف ، إما كفّار قريش ، وإما المنافقون أو هما معا . ودأولياؤه ، هم أحبابه الذين ينصرون فكرته .

كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يُبلّغنا : إنما ذلكم الشيطان الذى قال:إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، هذا الشيطان إنما يخوف أولياءه .

وللوهلة الأولى نجد أن الشيطان مُفترض فيه أن يُحَوّف أعداءه . ونحن هنا أمام شيطان ينزغ بعبارة التخويف، فمن الذي يخاف ومن يجاف؟

المفروض أن يُخيف الشيطانُ أعداءه ، هذا هو المنطق .

فنحن في حياتنا العادية نقول : خوّفت فلاناً من فلان ، أو خوفت فلاناً . إذن فالشيطان بجاول هنا أن يتسلط على المؤمنين ويحوفهم من أوليائه الكفار والمنافقين ، ونعرف في اللغة أن هناك في بعض المواقف يمكننا أن نحذف حرف الجر ونصل الجملة ، ونُسمّيه « مفعولاً چنه » . مثال ذلك قول الحق :

﴿ وَاخْتِنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا ﴾

(من الآية ١٥٥ سورة الأعراف)

### 総限線 CYAA/C+CO+CO+CO+CO+C

فموسى عليه السلام اختار من قومه سبعين رجلًا .

وعلى ذلك نفراً قول الحق : « إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياء » ونفهم منها ؛ أن ذلكم الشيطان بخرَّفكم أننم من أوليائه ، لأن حرف الجر فى الآية الكريمة محذوف ، ويعاضد هذا ويقويه قراءة ابن عباس وابن مسعود : بخوفكم أولياءه ، وينبه الحق المؤمنين ألا يخافوا من أولياء الشيطان فيقول : « فلا تخافوهم » .

وهذا يوضح لنا أن الشيطان إنما أراد أن يُحوّف المؤمنين من أوليائه وهم المنافقون والكافرون . وبعض المُصرين قال : « يخوّف الوياءه » المقصود بهم أن الشيطان يخوف أولياءه حتى يجبنوا من القتال ، فنزغ فيهم أنهم إن خرجوا للقتال فقد يموتون . ولكن إن جاز ذلك القول على المنافقين الذين لم يخرجوا مع الرسول لملاقاة المشركين فكيف يجوز ذلك على الصنف الثانى من أوليائه وهم الكفار ؟ إن الكفار قد خرجوا فعلا لقتال المؤمنين . ونفهم من قول الحق : « فلا تخافوهم وخافون » أن أولياء فعلا تيسوا هم الحافذين ولكنهم هم المخوفون : « إنما ذلكم الشيطان يخوف

فالحق سبحانه يطلب من المؤمنين أن يصنعوا معادلة ومقارنة ، أيخافون أولياء الشيطان ، أم يخافون الله ؟ ولابد أن يصلوا إلى الخوف من الله القادر على دحر أولياء الشيطان .

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ وَلَا يَصَرُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَصُرُّوا اللهَ شَيْعًا يُرِيدُ اللهُ أَلَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي الْآخِرَةِ وَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ عَلَيْمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا لقد كان المنافقون فى أول المعركة نُحتفين ومستورين ، ثم ظهرت منهم بادرة الانخذال فى أُحد فكانوا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان ، ولكنهم من بعد ذلك سارعوا إلى الكفر ، كان هناك من يلاحقهم بسوط ليتسابقوا إلى الكفر .

وها هو ذا الحق سبحانه قد حدد عناصر المعركة ، أو قوى المعركة ، أو ميدان المعركة أو جنود المعركة ، فينبه رسوله : و ولا يجزنك الذين يسارعون في الكفر ، ولم يقل : لن يضروكم شيئا ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته المؤمنين ليسوا طرفاً في المسألة ، فعداء الذين يسارعون في الكفر هو عداء لله ؛ لذلك يقول الحق : « إنهم لن يضروا الله شيئا » . كأن المعركة ليست مع المؤمنين . ولكنها معركة الكافرين مع الله ، ومعادات المعركة مع الله فالمؤمنون جند الله ؛ وهم الصورة التي أرادها الله غزية الكافرين:

﴿ فَنَتِلُومُمْ يُعَذِّبُهُمْ اللَّهُ بِأَيْدِيكُو وَيُخْرِحِمْ وَيَصُرَّكُمْ عَكَيْمٌ وَيَشْفِ صُدُودَ فَوْرِ مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

( سورة التوبة )

فلو كانت معركة الكفر مع المؤمنين بالله فقط لقال الله: ولا يجزئك الدين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروكم شيئا ، لكن المسألة ليست هكذا ، لقد أراد معسكر الكفر والنفاق أن يدخل معركة مع الله ، ولا توجد قوة قادرة على ذلك ، ولهذا يطمئن الله المؤمنين أكثر ، ليزدادوا ثباتاً على الإيمان ؛ لأن الكل من البشر مؤمنين وكفارًا أغيار ، وقد يتحول بعض من البشر المؤمنين الأغيار عن المنجح قليلاً ، فعندما تكون المعركة بين بشر وبشر فقد يغلب أحد الطرفين بقوته .

ومن أجل المزيد من الاطمئنان الكامل نقل الله المعركة مع الكفر إلى مسألة أخرى ، إنه بجلاله وكياله وجبروته هو الذي يقف ضد معسكر الكفار . والمهم فقط أن يظل المؤمنون في حضانة الله . والرسول كان يجزئه أن يُسارع البعض إلى الكفر . فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه إنما جاء مُبلغاً فقط ؟ . إنه يعلم ولكنه كان يجرص ـ صلى الله عليه وسلم \_ على أن يؤمن الناس جبعاً ليذوقوا حلاوة ما جاء به ، هذا الحرص هو الذي يدفع الحرّن إلى قلب الرسول ، وعندما يرى واحداً لا يتذوق حلاوة المنهج ، فالرسول يأمل أن يذوق الناس كلهم حلاوة الإيمان ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رءوف رحيم بالمؤمنين ، بل وبالناس جميعا « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، ودليل ذلك أن جاءه التخيير .

فقد نادى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: « إن الله قد سمع قول قول قومك لك وما ردّوا عليك ، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم . قال : فنادانى ملك الجبال وسلم على ثم قال : فا محمد ، إن الله قد بعثنى إليك وأنا ملك الجبال لتأمرنى بأمرك فيا شئت ؟ إن شئت أطبق عليهم الأخشبين ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا (١)

فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى على هؤلاء فقط ولكنه يحرص أيضاً على الأجيال القادمة . وقد كان . وخرج من أولاد كفار قريش صناديد وأبطال وجنود دعوة وشهداء . فَكَان رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ كها أخبر الله في آيات القرآن ـ يجزن عندما لا يذوق أحد حلاوة الإيمان ، يقول الحق :

﴿ فَلَمَلَّكَ بَنْضُ نَفْسَكَ عَلَى مَا تَنْرِهِمْ إِن لَرْ يُؤْمِنُواْ بِمَنذَا الْخَيْدِيثِ أَسَفًا ﴿ ﴾

وفي موقع ، آخر يقول الحق :

﴿ لَمَلْكَ بَنِخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَّشَأَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاةِ وَالِهُ فَظَلْتُ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَلِفِينَ ۞ ﴾

( سورة الشعراء )

والحق سبحانه وتعالى لا يريد أعناقاً ، لكنه يريد قلوباً تأتى له بعامل الاختيار والمحبة ، فباستطاعته وهو الخالق الأكرم أن يخلق البشر سلى هيئة عير قابلة للمعصية ، كما خلق الملائكة ، إن كل الاجناس تُسبّح بحمده ، إذن فالقرآن يُبيّن حرصه صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن الناس جميعاً وأن يذوقوا حلاوة اللقاء بربهم ،

(۱) رواه البخارى ومسلم

## 與測線 ●1AA•**●●+●●+●●+●●+●**

واتّباع منهج الله ، وحلاوة النشريع الذي يُسعدهم ويُسعد كل ملكاتهم . فإذا ما جاءت المسائل على غير ما يُحبُّ رسول الله . فها هو ذا قول الله سبحانه : د ولا يجزنك الذين يسارعون في الكفر ب .

وهذا دليل على أن الله يريد أن يُبلُغ البشر : أيهاالناس إن من فَرْط حُبّ الرسول لكم أنه يُحزن من أجل عِصيانكم وأنا الذى أقول له: لا تُحزن . والرسول صلى الله عليه وسلم رحيم بالأمّة كلّها ، كيا يقول القرآن :

﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾

( سورة الأنبياء )

ويكفيه موقفه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ، حين تذهب كل أمة إلى رسولها نيردها ، فتأتن الأمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فُيكرمه الله بقبول شفاعته حتى يُعجّل الله بالفصل والحساب ، وهذه رحمة للعالمين ؛ لأنهم من هول الموقف يتمنون الانصراف ولو إلى النار .

ونحن قلنا سابقا : إن الحق سبحانه وتعالى علم انشغال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وبرحمته بهم ، فقال له الله ـ ليربيع عواطفه ومواجيده ـ ما ورد هنا في الحديث الشريف :

فعن عبدالله ابن عمر بن العاص رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم : « ربى إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعنى فإنه منى » .

وقول عبسى -عليه السلام ـ « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » .

فوفع يديه وقال : اللهم أمتى أمتى وبكى ، فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يُبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله ، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم ، فقال الله : يا جبريل ،

# **◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆**

اذهب إلى محمد فقل: (إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك)(١)

ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ له موقف آخر يدل على كيال رحمته بأمته ، فقد أنزل الله فيها أنزل من القرآن الكويم ـ بعد فترة الوحى ـ قوله تعالى : ( وَلَسوف يعطيك ربك فترضى) .

انظروا إلى ما ورد عن سيدنا على فى هذه الآية، فقد روِى أنه \_ رضى الله عنه \_ قال لأهل العراق : إنكم تقولون : إن أرجى آية فى كتاب الله تعالى : (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) . قالوا : إنا نقول ذلك قال : ولكنّا \_ أهل البيت \_ نقول : إن أرجى آية فى كتاب الله قوله تعالى : (ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . وفى الحديث لما نزلت هذه الآية قال النبي \_ صلى الله علمه وسلم \_ : (إذا لا أرضى وواحد من أمتى فى النار) (7).

کها روی أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ( لکل نبیّ دعوة مستجابه فنعجل کل نبیّ دعوته وإنی اختبات دعوتی شفاعتی لامتی یوم القیامهٔ)۳.

وهكذا نرى شغل رسول الله بأمته كأمر واضح موجود في بؤرة شعوره .

إذن فقول الله : « ولا بجزنك الذين يسارعون في الكفر » هو توضيح من الله لرسوله بأنهم لم يسارعوا في الكفر تقصيراً منك ، فأنت قد أديت واجبك ، ويضيف سبحانه : « إنهم لن يضرّوا الله شيئا » ولم يقل سبحانه: إنهم لن يضروك ،أولن يضروا المؤمنين ، لا بل لقد جعل سبحانه وتعالى المعركة معه وهو القوى ذو الجبروت إنّه هنا يطمئن المؤمنين .

ويريد الله ألا يجعل للذين يسارعون إلى الكفر حظاً في الآخرة فيقول : « يريد الله

<sup>(</sup>١) رواه الأمام مسلم في صحيحه في كتاب الايمان .

<sup>(</sup>٢) من تفسير الإمام القرطبي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى .

ألا يجعل لهم حظاً فى الآخرة ولهم عذاب عظيم ، ومادامت هذه إرادات الله فى ألا يجعل لهم حظاً فى الآخرة ، أيكون لهم عمل يصادم مرادات ربهم ؟ لا .

إنه سبحانه يويد بما شرّع من منهج أن تأتيهم سُنّته ، والله يعذّب من يخالف سُنّته التي شرعها . لأنه جلت قدرته يطلب من المكلفين أن يطبقوا سنته التي شرعها لهم .

وفرق بين وجود د لام العاقبة ، التي تأتى حين يكون في مُراد العبد شيء ، ولكن القُدرة الأعلى تريد شيئاً آخر ، وهي تختلف عن د لام الإرادة ، والتعليل فـ د لام الإرادة والتعليل ، تتضح في قولنا : ذاكر التلميذ لينجح ، لأن علّة المذاكرة هي الرغبة في النجاح ، أما د لام العاقبة ، ، فتتضح عندما يقول الأب لابنه : أنا دللتك لترسب آخر العام .

أدللَّ الأب ابنه حتى يرسب؟ لا ، ولكن الأب يأن هنا بـ و لام العاقبة ، أى كان للأب مراد ، ولكن قدرة أعلى جاءت على خلاف المراد .

ونوضح المسألة أكثر، فالحق يقول في قصة سيدنا موسى:

﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ أَمِ مُومَىٰ أَنْ أَرْضِعِيدٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْفِيدِ فِي الْمِمْ وَلا تَحَافِ وَلَا خَفْرَقِ ۚ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعُلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾

(سورة القصص)

ونحن لابد أن نتنبه إلى قول الحق : وفالقيه فى اليم ، والإنسان العادى لو قال لامرأة تحمل رضيعها : إن خفت على ابنك فالقبه فى البحر. هذه المرأة لن تُصدّق هذا القائل ، لكن أم موسى تلقت هذا الوحى من الله ، والتَّلقَى من الله لا يُصادمه فكر شيطان ولا فكر بشر ، فالإلهام من الله يتجلّ فى قوله : «وأوحينا إلى أم موسى » .

ومادام الله هو الذي ألهمها ، فإن خاطر الشيطان لا يجيء . ولذلك قامت أم موسى بتنفيذ أمر الله . ويطمئنها الله فقال لها : « ولا تخلق ولا تحزق إنّا رادوه إليك

## 00+00+00+00+00+0\max\c

وجاعلوه من المرسلين » .

ويُنبِّه سُبحانه أم موسى أنه لن يردّه إليها لمجرد أنه قُرة عين ، ولكن لأن لموسى أيضاً مُهمّة مع الله . وفي لقطة أخرى يقول الحق عن مسألة الوحى لأم موسى :

﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلِنَّ أَسِكَ مَا يُوحَى ﴿ أَنِ اقْلِفِيهِ فِي التَّابُونِ فَاقْلِفِيهِ فِي الْيَسِ فَلْبُلْفِهِ النَّمُ إِللَّسَاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولِي وَعَدُولُهُ ۚ وَالْفَهْتُ عَلَبْكَ عَبَّةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَبْنِي ﴾ (مودة طه)

والحق هنا في هذه اللقطة يصف وقت تنفيذ العملية التي أوحى بها ، ففيه فرق بين التمهيد للعملية قبل أن تقع كها حدث في اللقطة السابقة حيث قال لها الحق : « فإذا خفت عليه فألقيه في اليم » . كان ذلك هو الإعداد ، ثم جاء وقت التنفيذ ، فقال الحق لموسى : « إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى » . إنها سلسلة من الأوامر المتلاحقة التي تعل على أن هذه العملية كانت في وقت أخذ جنود فرعون لأطفال بني إسرائيل ليقتلوهم ، إنه سبحانه بيين لنا أن جنود الله من الجهادات التي لا تعى تلقت الأمر الإلهى بأن تصون موسى ، فكلمة « اقذفيه » تدل على السرعة ، وتلقى « اليم » الأمر من الشبان موسى عندما يُلقي في البحر ، فلابد أن يلقيه إلى الساحل . « إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في البحر ، فلابد أن يلقيه إلى الساحل ، « إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل » إنها أوامر للمسخر من المخلوقات التي لا تعصى .

لكن كيف تكون أوامر الحق لعدو لله ؟ إن الله يدخلها كخاطر مُلحّ فى رأس فرعون ليُنفّذ مُواد الله . إن امرأة فرعون تقول له ماجاء فى قوله تعالى :

﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوَنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِى وَلَكَ ۖ لَا تَفْسُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ تَظَلَمُو وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُمُونَ ۞ ﴾

(سورة القصص)

لقد دخل أمر الله كخاطر ، والتقطه آل فرعون لا ليكون قرة عين لامرأة فرعون ، ولكن لأمر غتلف أراده الله . فهل ساعة الالتقاط كان في بالهم أن يكون موسى عدوًاً

## المالة العنال

أو قرة عين؟ إنها ه لام العاقبة ، التي تتضع في قوله : • ليكون لهم عدوًا وَخَوْنا . . فالإنسان يكون في مُراده شيء ، ولكن القدرة الأعلى من الإنسان ـ وهو الله ـ تريد شيئًا آخر .

الإنسان في تخطيطه أن يقوم بالعملية لكذا ، ولكن القوة الأعلى من الإنسان تريد العملية . ويتجلّ ذلك العملية . ويتجلّ ذلك بوضوح في العلة لالتقاط آل فرعون لموسى . كان فرعون يريده قُرة عين له ، ولكن الله أواده أن يكون عدواً لفرعون . وفي هذا المثال توضيح شامل للفرق بين « لام العالمة العمل الموسلة . و دلام الإرادة والتعليل ، وعندما نرى أحداثاً مثل هذه الأحداث فلا نقول : « هذا مراد الله ، ولكن فلنقل : (العاقبة فيها فعلوا وأحدثوا خلاف ما خططوا) .

وبعد ذلك يقول الحق:

# ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَٰنِ لَن يَعْسُرُوا اللَّهُ الْإِيمَٰنِ لَن يَعْسُرُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

إنهم لن يضروا الرسول وصحابته لأنهم في معيّة الله ، وهم لن يضرّوا الله ، وفي ذلك طمأنة للمُؤمنين ، كان الحق سبحانه وتعالى يقول : أبها المؤمنون بي المصدّقون بمحمدً إن المحركة مع الكفر ليست معركة المؤمنين مع الكافرين ، ولكنها معركة. ربكم مع هؤلاء الكافرين . وفي هذا اطمئنان كبير .

( إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ، ، ود الاشتراء ، صفقة ، والصفقة تقتضى
 ( ثمناً » وو مُثمناً » . ود الثمن » هنا هو الإيمان ، لأن الباء تدخل على المتروك ،
 و د النّمن » هو الكفر لأنه هو الماخوذ . فهل أخذوا الكفر ودفعوا الإيمان ثمناً له ؟

وهل معنى ذلك أن الإيمان كان موجوداً لديهم ؟

نهم كان عندهم الإيمان ؛ لأن الإيمان القديم هو إيمان الفطرة وإيمان العهد القديم الذي أخذه الله على الذر قبل أن توجد في الذر الأغيار والأهواء :

﴿ وَإِذَا أَحَدُ رَبُكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِم أَلْسَتُ يَرَبِكُمُ عَالُوا بَنِي شَيِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْفَيَسَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَنذَا

خَنفِلِينَ 🚳 🏟

(سورة الأعراف)

أو على الأقل كان الإيمان والكفر في متناولهم ؛ بانضباط قانون الاختيار في النفس البشرية ، لكنهم أحدوا الكفر بدل الإيمان . والبدلية واضحة ، فقد استبدلوا الكفر بالإيمان ، فالباء \_ كها قلت \_ دخلت على المتروك . لقد تركوا الإيمان القديم وهو إيمان الدِّر ، أو تركوا إيمان الفطرة فالحديث الشريف يقول :

« كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوِّدانه أو ينصرانه أو يُعجِّسانه »(١) .

لقد انسلوا من الإيمان ، ودفعوه ثمناً للكفر ، فعندما ياخذ واحد الخمر ، فهو قد أخذ الكفر بدلاً من الإيمان وهم ولن يضرّوا الله شيئا ولهم عذاب أليم ، لماذا ؟ لأننا إن افترضنا أن الدنيا كلّها قد آمنت فهذا لن يُفيد الله في شيء . والحديث القدسي يقول :

قال الله تعالى: (يا عبادى إن حرمت الظلم على نفسى وجعلته عرما بينكم فلا تظالموا ، يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم ، يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم ، يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم ، يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ، فاستغفرونى أغفر لكم ، يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرَّى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتفعونى ، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم كانوا على

<sup>(</sup>۱): رواه البخاري .

### @1/41@@**+**@@**+**@@**+**@@+@@+@

أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكى شيئا ، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك عما عندى إلا كما ينقص المخيفاً إذا أدخل البحر ، يا عبادى إنما هى أعيالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)(١) .

إذن ، فلا الإيمان من البشر يزيد الله شيئاً ، ولا الكفر ينقص من الله شيئاً ؛ لأن الإنسان قد طرأ على ملك الله . ولم يأت الإنسان في ملك الله بشيء زائد ، فالإنسان صنعه الله وخيلقه من عناصر ملكه ـ جلت قدرته ـ ويستمر الحديث في توضيح أنَّ الحق سبحانه لا يعالج شيئاً بيديه فيأخذ منه زمناً . لا ، إنه سبحانه جلّت مشيئته يقول للشيء : كُن ، فيكون .

وكلمة وكُن ، نفسها هي أقصر أمر . إنّ أمره ألطف وأدق من أن يدركه على حقيقته غلوق . لكن الحق يأت لنا بالصورة الخفيفة التي تجعل بشريتنا تفهم الامر . فالذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرّو الله شيئاً ولهم عذاب أليم . فهم لن يعيشوا يَنجُووَ وبُعد عن العذاب ، بل سيكون لهم العذاب الأليم .

ونحن نجد أن الحق يقول مرة في وصف مثوى الكافرين إنه عذاب اليم ، ومرة إخرى لهم عذاب عظيم ومرة عذاب مهين ، لماذا ؟

لان العذاب له جهات متعددة ، فقد يُوجد عذابٌ مؤلم ، ولكن المُّذاب يتجلد أمام من يُعدّبَه ويُظهر أن مازال بملك بقيّة من جَلَد ، إنه يتألم لكنه يستكبر على الألم ، ولَذلك قال الشاعر :

وَتَجَلَّدَى لِلمُسَامِتِينَ أُرْبِهِ وَ الْمُعَالِينَ لَأَنِهِ لِالْتَصْعَضِمُ الْمُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم بسنده عن أبي ذر.

فالتجلّد هو نوع من الكبرياء على الواقع . ولذلك يأتى من بعد ذلك قوله الحق إن الأمال هؤلاء عذاباً مهيناً ، أى إنهم سيذوقون الذّل والألم ، ولا أحد فيهم يستطيع التجلّد . وهذا النوع من العذاب لا يقف فقط عند حدود الألم العادى ، ولكنه عذاب عظيم في كمّبته وقدره ، وأليم في وقعه . ومهين في إذلال ودكّ النفس البشرية وغُروها ؛ لذلك فعندما نجد أن العذاب الذي أعده الله للكافرين موصوف بأنه و عذاب العرب عظيم » ومرة « عذاب مهين » فلنعرف أن لكل واحدة معنى ، فليست المسألة عبارات تقال هكذا بدون معنى مقصود .

وأريد أن أقف هنا في هذا الحديث عند « لام العاقبة » لأن البعض يحاول أن يخلق منها إشكالات إنَّ هؤلاء المتربصين لكلام الله يحاولون النيل منه ، وهم لا يبحثون إلا فيما يتوهمون ـ جهلاً ـ أنه نقاط ضعف ، وهو سبحانه وتعالى يقول عن الكفار والعياذ بالله وهم في النار :

﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنَهُ ۚ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِيُونَ ۞ قَالَ الْحَسَفُواْ فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ۞ فَاكَفَذْ تُحُرُمُ عِنْ يَاحَقَى أَسْوَكُمْ ذِرْيِ كِي وكُنتُمْ مِنْهُمْ قَضْحَكُونَ ۞ ﴾

( سورة المؤمنون )

لقد انشغل الكفار بالسخرية من أهل الإيمان بإشارات أو لمز وضمر أو اتبام بالرجعية أو الدروشة أو مثل ذلك من ألوان السخرية ، لدرجة أنهم نسوا مسألة الإيمان ، فها الذى أنساهم ذكر الله ؟ لقد أنساهم ذكر الله انشغالهم بالسّخرية من أهل الإيمان .

لقد قضى الكفار وقتهم كله للسّخرية من أهل الإيمان حتى نسوا ولم يتذكروا أن هناك خالقا للكون . وهذا ما يسمى « غاية العاقبة » وليست غاية وعلة للإرادة ، لأنهم لم يريدوا نسيان ذكر الله ولكن أمرهم انتهى إلى ذلك .

وسيُعذَّب الله الكافرين عذاباً أليهاً وعظيهاً ومُهيناً . ولكل وصف مراده في النص

### 

حتى يستوعب كل حالات الإهانة من إيلام ، فالذى لا يألم بشىء صغير ولا يتحمل الألم القوى سيجد الألم الكبير ، وكذلك الذى يتجلد على الألم العظيم ، سيجد الألم المهين .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَلَا يَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنْمَانُمُ لِي لَمُمْخَيْرٌ لِأَنْفُسِمِمْ إِنْمَانُمْ لِي لَمُمْ لِيَزْدَادُوۤ الإِنْدَمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ۞ ﴿ ﴿

وعندما نسمع قول الله: (ولايحسن ، فهو نهى ، وقد نهى الله الكافرين عن ماذا ؟ إن الكافر عندما يجد نفسه قد أفلت في المعركة من سيف المؤمنين وأن عمره قد طال في الكفر ، فهو يظن أن الحق سبحانه وتعالى تركه لخير له ؛ لأنه يفهم أن عمره هو المعين عنده ، فهادام قد حوفظ له على عمره فهو الخير . نقول لمثل هذا الكافر : إن العمر زمن ، والزمن وعاء الأحداث ، إذن فالزمن نذاته لا يُجد إلا بالحدث الذي يقع في الزمن خيراً ؛ فالزمن خيراً ؛ فالزمن شراً ، ومادام هؤلاء كافرين ، فلابد أن كل حركاتهم في الوجود والأحداث التي يقومون بها هي من جنس الشر لا من جنس الخير ، لأنهم يسيرون على غير منهج الله . وربما كانوا على منهج المضادة لمنهج الله .

وذلك هو الشر . إذن فالله لا يملى لهم بقصد الخبر ، إنما يملى الله لهم لأنهم ماداموا على الكفر فهم يشغلون أوقات أعهارهم بأحداث شرّية تخالف منهج الله . وكل حدث شرّى له عذابه وجزاؤه . إذن ، فإطالة العمر لهم شر .

## **○○+○○+○○+○○+○○**1A11○

والحق سبحانه يقول: و ولا يحسَبَنَ الذين كفروا أنما نحل لهم خير لأنفسهم » وه يحسَبَنَ ، هى فعل مضارع ، والماضى بالنسبة له هو « حسِب » ـ بكسر السين ـ ولذلك قال الحق سبحانه في موقع آخر من القرآن الكريم :

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُواۤ أَن يَقُولُوٓاۤ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ ﴾ (مورة العنكوت)

إن الماضى هو « حَسِبَ » \_ بكسر السين \_ والمضارع و يحسَب » \_ بفتح السين \_ . أما حَسَبُ « يحسِب » \_ بكسر السين \_ في المضارع وفتحها في الماضى فهي من الحساب والعدد ، وهو عدد رقمي مضبوط .

أمر « حَسِبُ ، و « يحسَب ، فتأت بمعنى الظن ، والظن كيا نعرف أمر وهمى ، والحق سبحانه يذكرهم أن ظنونهم بأن بقاء حياتهم هو خير لهم ليست حقاً . بل هى حدس وتخمين لا يرقى إلى اليقن .

صحيح أن العمر محسوب بالسنوات ؛ لأن العمر طزف للأحداث ، والعمر بذاته عبرداً عن الأحداث ـ لا يقال إن إطالته خير أو شر ، وإنما يقال : إن العمر خير أو شر بالأحداث التى وقعت فيه ، والأحداث التى تقع من الكافر تقع على غير منهج إيمان فلا بد أن تكون شراً ، حتى ولوفعل ما ظاهره أنه خير فإنه يفعله مضارة لمنهج الله . فلو كانت المسألة بالعملية الرقعية ؛ لقلنا: وحسب » و و يحسب » ـ بفتح السين في الماضى وكسر السين في المضارع ـ لكن هي مسألة وهمية ظنية ؛ لذلك نقولة « يحسب » ـ بفتح السين في المضارع ـ أي يظن . وهو سبحانه يقول : « إنما نمل لهم » . ما الإملاء ؟ الإملاء هو تمديد الوقت وإطالته . ولذلك نجد في القرآن :

﴿ فَالَ أَرَافِبُ أَنتَ عَنْ اَلِمَتِي يَنَإِيرُهِمُّ لَهِن لَرَّ نَنتِهِ لَأَرْجُمَنَكُ وَٱجْمُرُنِي مَلِينًا ۞ ﴾ (سودة مريم)

إنه يأمر سيدنا إبراهيم أن يهجره مدة طويلة . هذا هو معنى « واهجرني مليا » .

والمقصود هنا أن إطالة أعهارهم بعد أن أفلتوا من سيوف المؤمنين . ليست خيراً لهم ولا يصح أن يظنوا أنها خير لهم ، لأن الله إنما يملى لهم ؛ وليزدادو إثماً ولهم عذاب مهين ، وهنا نجد « لام العاقبة » .

وإياك أن تقول أيها المؤمن : إن الله قد فعل ذلك ليعاقبهم . لا ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد وضع سننه فى الكون ويطبقها على من يخرج على منهجه،فمن يصنع إثماً يعاقبه الله عليه و إنما نمل لهم ليزدادوا إثماً ، فكل ظرف من الزمن يمر عليهم يصنعون فيه أعمالاً آثمة على غير المنهج .

« ولهم عذاب مهين » وتأنى كلمة « مهين » وصفاً للعذاب مناسبة تماماً ؛ لأن الكافر قد يخرج من المعركة وقد تملكه الزهو والعجب بأن أحداً لم يستطع أن يقطّع رقبته بالسيف ، ويتيه بالعزة الأئمة ، لذلك فالإيلام هنا لا يكفى ، لأنه قد يكتم الألم ويتجلد عليه ، ولكن العذاب غندما يكون مهيناً فهو العقاب المناسب لمثل هذا الموقف . والمتكلم هنا هو الله ، وسبحانه العليم بالمناسب لكل حال .

ومن بعد ذلك يقول الحق:

﴿ مَاكَانَ اللّهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَلَ اَنتُمْ عَلَيْهِ حَقَىٰ مِيدَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَقَى مِيدَا أَفْيَهِ عَلَىٰ الْفَلِيْتُ وَمَاكَانَ اللّهَ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْفَيْبُ وَلَكِنَ اللّهَ يَجْتَبَى مِن رُسُلِهِ مِن يَشَالُهُ فَعَامِنُوا الْفَيْبُ وَرُسُلِهِ وَلَى كُمُ الْجَرُ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَى مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

وساعة نسمع « ما كان » فلنعرف أن هنا « جحوداً » أى أن هناك من يجحد القضية . ويسمونها « لام الجحود » . فقبل حادثة أُحُد ، كان المنافقون متداخلين مع المؤمنين . أكان الله يترك الأمر نحتلطاً هكذا ، ولا يُظهر المنافقين بأحداث تبين مواقعهم الحقة من الإيمان ؟ لا ، إنه سبحانه وتعلى لا يقبل ذلك ؛ حتى لا يظل المنافقون دسيسة في صفوف المؤمنين . وكان لابد أن تأتى الأحداث لتكشفهم . وجاءت أحداث أُحد لتهيج الصف المنسوب إلى الإيمان ، وتفرزه ليتميز الخبيث من الطبب ، مصداقاً لقوله الحق :

﴿ فَأَمَّا الَّذِيدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءً ۚ وَأَمَّا مَايَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (من الآية ١٧ سورة الرعد)

إذن كانت أحداث أُحُد ضرورية .

وقوله الحق: « ما كان الله ليذر المؤمنين » مقصود بها أن الله لم يكن ليدع المؤمنين ويتركهم عرضة لاختلاط المنافقين بهم بدون أن يتميز المنافقون بشيء من الأشياء ، حتى لا تظل المسألة مقصورة على ما يُعلمه الله لرسوله من أمر المنافقين . فلو أعلم الله رسوله فقط بأمر المنافقين ، ولو أعلن الرسول ذلك للمؤمنين دون اختبار واقعى للمنافقين لكان ذلك مجرد تشخيص نظرى للنفاق يأتى من جهة واحدة ، وأراد الله أن تأن حادثة واضحة وتجربة معملية واقعية تبين وتظهر الواقع ، حتى ينكشف المنافقون ، وحتى لا يكون المنافقون ، وحتى لا يكون هذا الوصف مجرد كلام من الخصم ، بل بفعل ارتكبوه هم عملياً ، وبذلك تكون الحجة قوية للغاية .

لقد كان المنافقون أسبق الناس إلى الصفوف الأولى في الصلاة ؛ لأن كل منافق منهم أراد أن يَجبك مسألة نفاقه ، ويُواريه ، فيحرص على ما يندفع المؤمنون إليه ، والمنافق كان يعرف أن المؤمنين يتسابقون إلى الصلاة ، فهو يسارع ليكون في الصف الأول من الصلاة . ويخبر الله سبحانه وتعالى رسوله :

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرْشَنَكُمُ مَ فَلَعَرَفَتُهُم بِسِيمَهُم ۚ وَلَتَعْرِفَتُهُمْ فِي خَنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلُمُ أَخْمَلَكُوْ ۞ ﴾ أى لو لاحظت كلامهم لعرفتهم ، مثلهم مثل كل المنافقين في الدنيا ، تلاحفا في كلامهم لقطة من نفاق ؛ فلؤمن حين يجلس مع جماعة من المنافقين ويأن وقت صلاة الظهر ويدعو الأذان إلى الصلاة ، تجد المؤمن يقول : فلتقم إلى الصلاة ، وهنا يسخر المنافق ويقول للمؤمن : لتأخذى على جناحك للجنة يوم القيامة . ومثل هذه الكلمة يكون « لحن القول » . أو عندما يدخل مؤمن على جماعة من الناس فيهم منافق ، فيستقبل المنافق المؤمن بلهجة من السخرية في التحية ، « كيف حالك أيها الشيخ فيستقبل المنافق المهمني ذلك أنه غير مستريح لوجود المؤمن فيسخر منه .

وذلك من « لحن القول » الذي يظهر به المنافق.

ومثل هذه العمليات عندما يواجهها المؤمن الواعى المستنبر الذى يتجلّ الله عليه بالإشراقات النورانية ، مثل هذه العمليات تكون وقوداً للمؤمن وتزيد من إيمانه ؛ لأن المؤمن على منهج الحق ، وقادر على نفسه ، هذا ما يغيظ المنافق كثيراً ؛ فالمنافق يتسامل بينه وبين نفسه : لماذا يقدر المؤمن على نفسه ؟ والمنافق والعياذ بالله . وعلى نفسه ؟ لذلك يريد أن يسحب المؤمن من عقيدته ليكون معه على النفاق والعياذ بالله . وعلى المؤمن أن يوطون نفسه على أنه سيواجه منافقين يريدون أن يردوه عن الإيمان ، وسيجد أناساً يسخرون منه ويتغامزون عليه ، مصداقاً لقوله الحق :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ اَمَنُوا يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مُرُوا بِهِمْ

يَتَغَامُرُونَ ۞ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَّكَ أَهْلِهِمُ انقَلْبُوا فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا

رَاوْمُهُمْ قَالُوا إِنَّ مَتَوُلَا وَ لَضَالُونَ ۞ وَمَا أَرْسُلُوا عَلَيْهِمْ حَنْفِظِينَ ۞ ﴾

رَاوْمُهُمْ قَالُوا إِنَّ مَتَوُلاً وَلَضَالُونَ ۞ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَنْفِظِينَ ۞ ﴾

(صورة اللغفين)

والمنافق أو الكافر قد يقول لأهله : لقد رأيت اليوم شيخاً أو رجل دين أومندينا فسخرت منه وأهنته ويتندر المنافق بمثل هذا القول في بيته الفاسدة ، ويكشفها الحق لنا بقوله الكريم . ليطمئن المؤمنين ، ويعوض كل مؤمن عها يصيبه من أهل البنفاق والفساد :

### ज्यस्था छद्र

## ﴿ فَالْمَيْوَمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْتُكَفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى الْأَرَآ بِكِ بَسْظُرُونَ ۞ هَــل نُوبُ النَّكُفَّارُ مَا كَانُوا ۚ يَفْعَلُونَ ۞ ﴾

(سورة الطفقين)

فالحق سبحانه يسأل المؤمنين يوم القيامة : هل قدرنا أن نجازى الكفار والمنافقين الذين سخروا منكم ؟ فيقولون : نعم يارب العالمين قد جوزوا وأثيبوا على فعلهم أوفى الجزاء وأتمه وأكمله .

إن سخرية المنافقين والكافرين من المؤمنين لها أمد دنيوى ينقضى ، ولكن السخرية في الآخرة لا تنقضى أبداً . وعندما نقيسها نحن المؤمنين ، نجد أننا الفائزون الرابحون إن شاء الله . فلو ترك أي منافق ليتداخل في أحضان المؤمنين ، ولا يظهر ذلك للمؤمنين لكانت المسألة صعبة العلاج ، ولهذا يقول الحق للرسول صلى الله عليه وسلم :

﴿ وَلَوْ لَشَكَ الْأَرْيَسُكُهُمْ فَلَعَرَفْتُهُم بِسِيمَهُمْ ۚ وَلَتَعْمِفَهُمْ فِي لَحَنِ الْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلُمُ أَعْمَلُكُمْ ۞ ﴾

(مسورة محمد)

والحق لا يكتفى بذلك ، لكنه يكشف لنا واقع المنافقين بتجارب معملية حتى لا يقول واحد منهم : لست منافقاً . وعندما يظهر الله المنافق ويكشفه بحادثة مدوية فعلية ، ومحجلة تبين أنه منافق ، فيكون قد وُصم بالنفاق ، لأن كثيراً من الناس الذين يظلون طوال عمرهم ينافقون اعتباداً على أنهم مسلمون في الظاهر لا يتركهم الله ، بل لابد أن يأتي الله لهم بخاطر من الخواطر ويقعوا في فخ اكتشاف المؤمنين لهم حتى يعرفهم المؤمنون ويقيموهم على حقيقتهم ، فسبحانه وتعالى القائل :

« ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب » .

وكلمة «يذر» تعنى «يترك» أو «يدع». والدارسون للنحو يعرفون أن هناك فعلين هما «يذر» و«يدع»، أهملت العرب الفعل الماضي لها، فهذان الفعلان

## 会選数 ○1/44(○○+○○+○○+○○+○○+○○

ليس لهما فعل ماض . ونستخدمهما في صيغة المضارع .

والحق سبحانه لم يكن ليدع المؤمنين على ما هم عليه من الاختلاط واندساس المنافقين بينهم وعدم معرفة المؤمنين للمنافقين بالذلك يميز ويظهر الخبيث من الطيب . فلا يكتفى بإخبار النبى بأمر الخبثاء فقط ، ولكنه يكشف الخبثاء بفعل واقعى . فيقول : « وماكان الله ليطلعكم على الغيب ؛ لأن الله لو أطلعكم على الغيب تعرفوا المنافقين لأنكروا أنفسهم منكم وستروها عنكم ، ولذلك يجرى سبحانه الوقائع لتكشف الخبيث من الطيب ، وبعد ذلك يوصم المنافق بالنفاق بإقرار نفسه وإقرار فعله .

وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء ي إنه جل وعلا بختل من رسله من يشاء ي إنه جل وعلا بختار من رسله من يشاء ليطلعهم على بعض الغيب حتى يزدادوا ثقة فى أن الله لا يتخل عنهم ، أى يعطى للرسول دلالات على المنافقين ، حتى يزداد الرسول ثقة فى أن الله لا يتخل عنه .

والله برحمته لا يكشف الغيب لكل المؤمنين ، فلو اطلع المؤمن على الغيب لفسدت أمور كثيرة في الكون . وَهَبُ أن الله أطلع الإنسان على غيب حياته ، فعرف الإنسان ألف حادثة سارة ثم حادثة واحدة مكدرة ؛ فإن كدر الإنسان بالحادثة الواحدة المكدرة التي تقع بعد عشرين عاماً يفسد على الإنسان تنعمه بالأحداث السارة .

وإن كان الإنسان يريد أن يطلع على غيب الناس فهل يقبل أن يطلع على غيبه أحد؟ فلهإذا تريد أيها الإنسان أن تعرف غيب غيرك؟ أيرضى أى واحد منا أن يعرف الناس غيبه؟ لا . إذن فستر المعلومات عن الناس وجعلها غيباً هي نعمة كبرى .

ومع ذلك فالناس تُلح أن تعرف الغيب . ونرى من يجرى على الدجالين والعرافين ومن يدعون كذباً أنهم أولياء لله ، وكل ذلك من أجل أن يعرف الواحد بعضاً من الغيب . وهنا نقول : ليست مهارة العارف في أن يقول لك ماذا سيحدث لك في المستقبل ، لكنها في أن يقول واحد من هؤلاء المذعين لمعرفة الغيب : إن حادثاً مكروهاً سيقم لك ، وسامنعه أو أدفعه بعيداً عنك . لا أحد يستطيع دفع قدر الله ،

## (4) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)</

ولذلك فلنترك المستقبل إلى أن يقع . لماذا ؟. حتى لا يحيا الواحد منا فى الهم والحزن قبل أن يقع . إذن فقول الحق : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب » هو سنة من الله لأن نظام الملك ينتظم بها ويحتاج إليها .

فكل إنسان له هزات مع نفسه ، وقد تأتى له فترة يضعف فيها في شيء من الأشياء ، فإذا ما عرف الغير منطقة الضعف في إنسان ما ، وعرف هذا الإنسان منطقة الضعف في أخيه ، فلسوف يبدو كل الناس في نظر بعضهم بعضا ضعافاً . ومن فضل الله أن أخفى غيب الناس عن الناس . وجعل الله إنساناً ما قوياً فيها لا نعلم ، وذلك قويًا فيها لا نعلم ، وبذلك تسير حركة الحياة بانتظامها الذي أراده الله

وماكان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء ، والحق يجتبى من الرسل ، أي بعضاً من الرسل ـ لاكل الرسل ـ ليطلعهم على الغيب حتى يعطى لهم الأمان بأنهم موصولون بمن أرسلهم ، فهو سبحانه لم يرسلهم ليتخل عنهم ، لا ، إنهم موصولون به إلذلك يطلعهم على الغيب ، وقلنا : إن الغيب أنواع : فعطلق الغيب : هو ما غاب عنك وعن غيرك . ولكنَّ هناك غيباً غائباً عنك وهو معلوم لغيرك ، وهذا ليس غيباً .

مثال ذلك إن ضاعت من أحدكم حافظة نقوده ، وسارقها غيب ، ومكانها غيب على المسروق ، عن صاحبها ، لكن الذى سرقها عارف بمكانها ، إذن فهذا غيب على المسروق ، ولكنه ليس غيباً على السارق . إنه ليس غيباً مطلقاً ، وهذا ما يضحك به الدجالون على السنج من الناس ، فبعض من الدجالين والمشعوذين قد يتصلون بالشيطان أو الجن ؛ ويقول للمسروق حكاية ما عن الشيء الذى سرُق منه وهؤلاء المشعوذون لا يعرفون الغيب ؛ لأن الغيب المطلق هو الذى لا يعلمه أحد ، فقد استأثر به الله .

ومثال آخر: الأشياء الابتكارية التي يكتشفها البشر في الكون ، وكانت سراً ولكن الله كشف لهم تلك الأشياء ، وقد يتم اكتشافها على يد كفار أيضاً . فهل قال أحدُ:انهم عرفوا غيباً ؟ لا ؛ لأن لمثل هذا الغيب مقدمات ، وهم بحثوا في أسرار الله ، ووفقهم سبحانه أن يأخذوا بأسبابه ما داموا قد بذلوا جهداً ، والله يعطى الناس - مؤمنهم وكافرهم - أسبابه . وماداموا يأخذون بها فهو يعطيهم المكافأة على ذلك . وقد المثل الأعلى ، وسبحانه منزه عن كل تشبيه ، أقول لكم هذا المثل للتقريب :

المدرس الذي يعطى تمرين هندسة للتلميذ ليقوم بحله ، فهل مجيء الحل غيب ؟ لا ؛ لأن التلميذ يعرف كيف يحل التمرين الهندسي ؛ لأن فيه المعطبات التي يتدبر فيها بأسلوب معين فتعطى النتيجة . ومادام التلميذ يخرج بنتيجة لتمرين ما بعد معطيات أخذها ، فذلك ليس غيباً .

ولذلك فعلينا أن نفطن إلى أن الغيب هو ما غاب عن الكل ، وهذا ما استأثر الله بعلمه وهو الغيب المطلق ، وهو سبحانه وتعالى يطلع عليه بعضاً من خلقه من الرسل ، وهو سبحانه القائل :

﴿ عَلِيمُ الْغَيِّبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ يَا أَحَدًا ۗ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَفَىٰ مِن رَّسُولِ ﴾ ( سُورة الجن )

وأما الأمر المخفى فى الكون ، وكان غيبًا على بعض من الخلق ثم يصبح مشهداً لخلق آخرين فلا يقال إنه غيب ، وعرفنا ذلك أثناء تناولنا بالخواطر لآية الكرسى :

﴿ اللهُ كَا إِلَكُ مَالِكُ مَا لَهُمُ الْفَيْوَةُ لَا تَأْخُلُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ﴿ إِلَا بِإِذْنَهِ ۚ يَعْمُ مَا يَنِنَ أَلِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَلَا يُغِيمُونَ مِسْنَا السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يُجْعُونُ مَنْ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يُجْعُونُ مَا خَلْهُمُ ﴿ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلْمُولُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّا اللَّهُ مُ

( سورة البقرة )

إن الحق سبحانه قد نسب هنا الإحاطة للبشر ، ولكن يإذن منه ، فهو يأذن للسر أن يولد ، تماماً كيا يوجد للإنسان سلالات ولها أوقات معلومة لميلادها ، كذلك أسرار الكون لها ميلاد ، هذا الميلاد ساعة يأتى ميعاده فإنه يظهر ، ويجيط به البشر . فإن كان العباد قد بحنوا عن السر وهم في طريق المقدمات ليصلوا إليه ووافق وصولهم ميعاد ميلاده ؛ يكونوا هم المتكشفين له . وإن لم يعن ميعاد ميلاد هذا السر فلن يتم اكتشافه . وإذا حان ميلاد السر ولم يوجد عالم معملي يأخذ بالأسباب والمقدمات فائله يخرج هذا السر كمصادفة لواحد من البشر . وحينئذ يقال :إن هذا السر قد ولد مصادفة من غير موعد ولا توقع .

وأسرار الله التي جاءت على أساسها الاكتشافات المعاصرة ، كثير منها جاء مصادفة . فالعلماء يكونون بصدد شيء ، ويعطيهم الله ميلاد سر آخر . إذن فليس كل اكتشاف ابناً لبحث العلماء في مقدمات ما ، ولكن العلماء يشتغلون من أجل هدف ما ، فيعطيهم الله اكتشاف أسرار أخرى ؛ لأن ميلاد تلك الأسرار قد جاء والناس لم يشتغلوا بها . ويتكرم الله على خلقه ويعطيهم هذه الأسرار من غير توقع ولا مقدمات .

ويستمر سياق الآية ( فأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ، وهو سبحانه بخاطب المؤمنين . والحق سبحانه وتعالى إذا خاطب قوماً بوصف ، ثم طلب منهم هذا الوصف فها معناه ؟ . ومثال ذلك قول الحق سبحانه :

﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ ءَامِنُواْ ﴾

(من الآية ١٣٦ سورة النساء)

إنهم مؤمنون ، والحق قد ناداهم بهذا الوصف . معنى ذلك أنه يطلب منهم الالتزام بمواصفات الإيمان ، لأن الإيمان هو يقين بموضوعات الإيمان في ظرف نمير وهويقين بموضوعات الإيمان في ظرف زمنى ، والأزمان متعاقبة لأن الزمن ظرف غير قالٍ . فللأضى كان في البداية الحاضر يصير ماضياً ، والحاضر كان مستقبلاً من قبل . فللأضى كان في البداية قار . . أي غير ثابت . لكن المكان ظرف ثابت قار . فكان الله يخاطبك : إن الزمن قار . . في رقبل أن خاطبك شفل بإيمانك ، والزمن الذي يجيء أيضاً اشخله بالإيمان .

إذن معنى ذلك : يا أيها الذين آمنوا داوموا على إيمانكم . و وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ، ولنا أن نتصور عظمة عطاء الحق ، فالمنهج الإيمانى يعود خبره على من يؤديه ، ومع ذلك فالله يعطى أجراً لمن اتبع المنهج . إذن فعندما يضع الحق سبحانه وتعالى منهجاً فإنه قد فعله لصالح البشر وأيضاً يثيبهم عليه ، وهو يقول :

﴿ فَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَصْلُ وَلَا يَشْقَ ۞ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِ كِى فَإِنَّ لَهُ, مَمِيثَةُ صَنكًا وَتَحَشُّرُهُ يَوْمَ الْقِينَـةِ أَعْمَى ۞ ﴾

( سورة طه )

إن التُنبع للمنهج بأخذ نفعه ساعة تأدية هذا المهج . ويزيد الله فوق ذلك أن سبحانه يعطى المتبع الممنهج أجراً ، وهذا محض الفضل ، وقلنا من قبل : إن العمر الذي يحده الله للكافرين والمنافقين ليس خيراً ، إذن فعلى الناس أن يأخذوا المسائل والأزمنة بتبعات وآثار ونتائج ما يحدث فيها .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَلا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآ النَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ـ هُوَخَيَّا لَمُّمْ اللَّهُ مَن فَضْلِهِ ـ هُوَخَيًّا لَمُّمْ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَا يَعْمُونَ مَا يَغِلُونُ فَي يَدُونُ السَّمَونَ وَاللَّهُ مِا نَعْمُلُونَ خَيِيدُ فَ اللَّمَ فَاللَّهُ مَا نَعْمُلُونَ خَيِيدُ فَ اللَّهُ فَاللَّهُ مَا نَعْمُلُونَ خَيِيدُ فَ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّ

لقد ظن بعض من المنافقين والكفار أن طول العمر ميزة لهم ، وها نحن أولاء بصدد قوم آخرين ظنوا أن المال الذي يجمعونه هو الخير فكلها زاد فرحوا . فيقول الحق : وولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله يم . فالمال قد جاءهم من فضل الله ، ذلك بأنهم دخلوا الدنيا بغير جيوب . ولا أحد فينا قد رأى كفناً له جيوب . ولا أحد فينا قد رأى كفناً له جيوب . ولا أحد فينا قد رأى قباط طفل وليد له جيوب . فالإنسان يدخل الدنيا بلا جيب ، ويخر جبلا جيب . وكل ما يأتي للإنسان هو من فضل الله ، فلا أحد قد ابتكر الاشياء التي يأتي منها الرزق . ويمكن أن تبتكر من رزق موجود . فتطور في الوسائل والأسباب وللإنسان جزء من الحركة التي وهبها الله له ليضرب في الأرض ، ولكن لا أحد يأتي بارض من عنده لم تكن موجودة من قبل ويزرعها ، ولا أحد يأتي ببذور من عنده لم تكن موجودة من قبل ليروى به ، فالأرض من الله ، والبذور عطاء من الله ، والماء من رزق الله ، وحتى الحركة التي يتحرك بها الإنسان هي من فضل الله .

فبالله لو أراد إنسان أن يجمل الفأس ليضرب فى الأرض ضربة ، فهل يعرف الإنسان كم عضلة من العضلات تتحرك ليرفع الفأس ؟ وكم عضلة تتحرك حين ينزل الفأس ؟!!

وعندما يضرب الإنسان الفأس. فهو يضربها فى أرض الله . والذى أراد لنفسه فأساً فإنه يذهب إلى الحداد ليصنعها له ، لكن هل سأل الإنسان نفسه من أين أتى الحديد ؟ وفي هذه قال الحق:

﴿ وَأَزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾

(من الآية ٢٥ سورة الحديد)

إذن فهاذا تُوجد أنت أيها الإنسان؟

أنت تأخذ المواد الحمام الأولية من عند الله ، وتبذل فيها الحركة الممنوحة لك من الله ، وأنت لا توجد شيئاً من معدوم ؛ بل إنك توجد من موجود ، فكل شيء من فضل الله . وأنت أيها الإنسان مضارب في كون الله . فعقلك الذي يفكر ، من الذي خلقه ؟ إنه الله . وجوارحك التي تنفعل للعقل من الذي خلقها ؟ إنه الله .

وجوارحك تنفعل في منفعل هو الأرض ، بآلة هي الفاس ، ثم ترويها بماء هو ﴿

### المالغة الغذال

## 014.400+00+00+00+00+00+0

نازل من السياء . فها الذي هو لك أيها الإنسان ؟ إن عليك أن نعوف أنه ليس لك شيء في كل ذلك ، إنما أنت مضارب لله . فلتعطه حتى المضاربة .

والحق سبحانه لا يطلب إلا قدراً بسيطاً من نتاج وثمرة الأرض . . إن كانت تروى بماء السياء فعليك عشر نتاجها . وإن كانت الأرض تروى بآلة الطنبور أو الساقية فعليك نصف العشر .

والذي يزرع أرضا فإنه يحرثها في يوم ، ويرويها كل أسبوعين .

أما الذى يتاجر فى صفقات تجارية فهى تحتاج إلى عمل فى كل لحظة ، ولذلك فإن الحق قدّ الإنسان الحق قدّ الزنسان الحق قدّر الزكاة عليه بمقدار اثنين ونصف بالمائة . إذن فكلها زادت حركة الإنسان قلل الله قدر الزكاة . وهذه العملية على عكس البشر . فكلها زادت حركته . فإنهم يأخذون منه أكثر!!

والله سبحانه يريد أن توجد الحركة في الكون ؛ لأنه إن وجدت الحركة في الكون انتح الناس وإن لم يقصد التحرك . وبعد ذلك فأين يذهب الذي يأخذه الله منك ؟ . إنه يعطيه لأخ لك ولغيره . فهادام سبحانه يعطى أخاً لك وزميلاً لك من شهرة ونتيجة حركتك ، ففي هذا اطمئنان وأمان لك ، لأن الغير سيعطيك لو صرت عاجزاً غير قادر على الكسب . وفي هذا طمانينة لأغيار الله فيك . فإن جاءت لك الأغيار فستجد أناساً يساعدونك ، وبذلك يتكاتف المجتمع ، وهذا هو التأمين الاجتهاعي في أرقى معانيه . أليس التأمين أن تعطى وأنت واجد وأن تأخذ وأنت فاذد ؟ . إذن فهذا كله من فضل الله .

و ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم ، إن الذين يبخلون بفضل الله يظنون أن البخل خير لمجرد أنه يكدس عندهم الأموال ، وليس ذلك صحيحاً ؛ لأن الحق يقول : «سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » أى أن ما بخلوا به يصنعه الله طوقاً في رقبة البخيل ، وساعة يرى الناس الطوق في رقبة البخيل يقولون : هذا منم حق الله في ماله . والرسول صلى الله عليه وسلم يصور هذه المسألة تصويراً دقيقاً حين بيبن لنا أن من يُطلب منه حق الله ولم يؤده ، يأق المال الذي منعه وضن وبخل به يتمثل لصاحبه يوم القيامة « شجاعاً أقرع » وهو ثعبان ضخم ، ويطوق رقبته . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من آناه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثلً له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه ـ يعني شدفيه يقول : « أنا مالك أنا كنزك » ثم تلا قوله تعلى: « ولا يحسبن الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله » إلى آخر الاية (۱) .

إذن فالذي يدخر بخلًا على الله فهو يزيد من الطوق الذي يلتف حول رقبته يوم القيامة .

و والله مبراث السهاوات والأرض والله بما تعملون خبيره نعم فلله ميراث السهاوات والأرض ، ثم يضعها فيمن يشاء ، فكل ما في الكون نسبته إلى الله ، ويوزعه الله كيفا شاء . إن الإيمان يدعونا ألا نشظر بالصدقة إلى حالة بلوغ الروح الحلقوم ، فقد روى عن أبي هريرة أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً ؟ قال : « أن تصدّق وأنت صَحيح شحيح يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً ؟ قال : « أن تصدّق وأنت صَحيح شحيح تحقيق الفقر وتأمل المخنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت:لفلان كذا ولفلان كذا

قول الحق: « والله بجا تعملون خبير » قضية تجعل القلب يرتجف خوفاً ورعباً ، فقد يدلس الإنسان على البشر ، فتجد من يتهرب من الضرائب ويصنع تزويراً دفترين للضرائب ، واحداً للكسب الصحيح وآخر للخسارة الخاطئة ويكون هذا المتهرب من الضرائب يملك المال ثم ينكر ذلك ، هذا الإنسان عليه أن يعرف أن الله خبير بكل ما يعمل . وبعد ذلك يقول الحق :

# ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ

<sup>(</sup>١) تفرد به البخارى دون مسلم من هذا الوجه، وقد رواه ابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في كتاب الزكاة ـ باب أي الصدقة أفضل.

## 引到<del>颜</del>

# وَخَنُ أَغَنِياً أُسَنَكُنُتُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيآ : بِغَيْرِحَقِ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۞ ﴿

روى ـ في سبب نزول هذه الآية الكريمة : قال سعيد بن جُبير عن ابن عباس ـ رضى الله عنها ـ لما نزل قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » قالت اليهود : يا محمد افتقر ربك ، فسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء » (`` .

والذين عايشوا الإسلام فى المدينة كانوا من اليهود . واليهود كها نعرف كانوا يَدِلون ويفخرون على العالم بأنهم أهل كتاب وعلم ومعرفة ، ويدلون على البيئة التي عاشوا فيها أنهم ملوك الاقتصاد كها يقولون الآن عن أنفسهم . كل من يريد شيئاً يأخذه من اليهود . وكانوا يبنون الحصون ويأتون بالأسلحة لتدل على القوة . وجاء الإسلام وأخذ منهم هذه السيادات كلها ، ثم تمتعوا بمزايا الإسلام من عافظة على أموالهم وأمنهم وحياتهم .

أكان الإسلام يتركهم هكذا يتمتعون بما يتمتع به المسلمون أمناً واطمئناناً ، وسلامة أموال ثم لا يأخذ منهم شيئاً ؟ لقد أخذ منهم الإسلام الجزية . فلم يكن من المقبول أن يدفع المسلم الزكاة ويجلس اليهود في المجتمع الإيماني دون أن يدفعوا تكلفة حمايتهم . ولذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر إلى اليهود في المكان الذي يتدارسون فيه . فمن ابن عباس قال : دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس فوجد من يهود ناساً كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص ، وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال : أشيع ، فقال له أبو بكر : ويجك يا فنحاص ، اتق الله وأسلم ، فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله من عند الله قد جاء بالحق من عنده ، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل ، فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر ، إنه

<sup>(</sup>١) رواه ابن مردویه وابن أبي حاتم .

## 00+00+00+00+00+00+0

إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كها يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء ، ولو كان عنا غنيًا ما استقرض منا كها يزعم صاحبكم ، ينهاكم عن الربا ويعطينا ، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا . فغضب أبو بكر - رضى الله عنه ـ فضرب وجه فنحاص ضربا شديداً ، وقال : والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين (١٠) .

فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر ، ؟ فقال يا رسول الله: إن عدو الله قال قولا عظيها ، يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء فلها قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجَهه ، فجحد فنحاص ذلك وقال: ما قلت ذلك . فانزل الله فيها قال فنحاص و لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء (٢)

هؤلاء لم يفطنوا إلى سر التعبير الجميل في قوله سبحانه :

﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهُ قَرَّضًا حَسَنًا ﴾

(من الآية ١١ سورة الحديد)

فإن هذا القول هو احترام من الحق عسبحانه \_ لحركة الإنسان في التملك . لماذا احترم الله حق الإنسان في التملك ؟ هو سبحانه يويد أن يغرى المتحوك بزيادة الحركة ، ويحمل غير المتحوك على أن يتحرك . فإن طلب سبحانه شيئاً من هذا المال فهو لا يقول للإنسان : أعطني ما أعطبت لك . بل كأنه سبحانه يقول : إنني سأحترم عرفتك ، وسأحترم جوارحك وطاقاتك وكل ما فيك ، فإن أخذتُ منك شيئاً فلن أقول لك أعطني ما أعطبت لك ، لكن أقول لك : أقرضها لى ؛ وإن أقرضتها فسوف تقرضها لا لانتفع بها ، ولكتها لأخيك . وقد اقترض من القادر فيا بعد وذلك لك أنت إذا أصابتك الحلجة . لماذا ؟ لانني أنا الله الذي استدعيت خلقي إلى الوجود . ومادمت أنا الله الذي استدعيت الحلق إلى

 <sup>(</sup>١) أكذبونا: بيّنوا وأظهروا كذبنا.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير.

#### 014.400+00+00+00+00+00+0

الوجود فأرزاقهم مطلوبة مني .

إن الواحد من البشر عندما يدعو اثنين من أصدقائه فهو يصنع طعاماً يكفى خسة أو عشرة أشخاص . ومادام الله هو الذى استدعى الحلق إلى الوجود فهو الذى يكفل لهم الرزق . وعندما يتحركون فهو لملم الرزق . وعندما يتحركون فهو سحانه يضمن آثار الحركة ، وذلك حتى ينال كلَّ ما يرضيه ، أو على الأقل ما يكفيه سبحانه يضمن آثار الحركة ، وذلك حتى ينال كلَّ ما يرضيه ، أو على الأقل ما يكفيه من الضروريات .

ولذلك عندما جامت آثار الحركة من المال وتدخل البشر فيها تأمياً وغير ذلك من الإجراءات قلّت الحركة . لكن الله سبحانه وتعالى يعلم حرص الإنسان على منفعة نفسه فيغريه بذلك حتى يتحرك وسينتفع المجتمع بحركته ، سواء قصد الإنسان أو لم يقصد . إذن فحين يقترض الحق سبحانه وتعالى من بعض خلقه لبعض خلقه ، فهو سبحانه لا يتراجع فيها وهب . بل يقول جل وعلا :

## ﴿ مِّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُصِّيفِنُهُ لَهُ وَلَهُ وَأَبَّر كُرِيمٌ ﴿

( سورة الحديد )

وأضرب هذا المثل ـ ولله المثل الأعل ـ نحن البشر قد نضطر إلى هذا الموقف ؟ فالواحد منا عندما يعطى أبناءه مصروف اليد ، فكل ابن يدخر ما يبقى منه ، وبعد ذلك يأتى ظرف لبعض الابناء يتطلب مالاً ليس فى مُكنة الوالد ساعة بأتى الحدث . فيقول الوالد لابنائه : أقرضونى ما فى دحصًالاتكم » ، وساردها لكم مضاعفة ، هو أخدها لأخيهم ، لكن لأنه الذى وهب أولاً فلم يرجع فى الهبة ، لكنه طلبها قرضاً . أحدما يأتى أول الشهر فهو يرد القرض مضاعفاً ، فإن كان ذلك ما يحدث فى مجال البشر فها بالنا بما يحدث من الخالق الوهاب لعباده ؟ . هو سبحانه يقول : « من ذا الذى يقوض الله قرضاً حسناً » .

لكن اليهودى لم يأخذ المسألة بهذا الفهم ، لكنه أخذها بغباء المادة فقال : إن الله فقير ونحن أغنياء . لذلك قال الحق سبحانه : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله نقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا » .

## 20+00+00+00+00+00+0<sub>[4]</sub>,0

ولماذا يكتب الله ذلك وهو العالم بكل شىء ؟. جاء هذا القول ليدل على التوثيق أيضاً ، فعندما يأن هذا الرجل ليقرأ كتابه يوم القيامة يجدها مكتوبة ؛ فالكتابة لتوثيق ما يمكن أن يُنكر ـ بالبناء للمجهول ـ فإذا كان العلم من الله فقط فالعبد قد يقول :

\_إنك يارب الذى تعاقب . فلك أن تقول ما تقول . فإذا ما كان مكتوباً عليهم ليقرأوه . فهذا توثيق لا يمكن إنكاره .

ولم يفهم ذلك اليهودى أن القرض لله هو تلطف من الحق سبحانه وتعالى واستدرار لحنان الإنسان على الإنسان. فقد شاء الحق أن يحتم أثر مجهودك وعرقك أيها الإنسان، فإن وصلت إلى شيء من المال فهو مالك. ولم يقل الله لك: أعط أخاك، فسبحانه وتعالى تلطفا مع خلقه يقول: أقرضني ؛ ليضمن الإنسان أن ما أعطاه إنما هو عند ملىء. لكن أدب بنى إسرائيل مع الله مفقود، فقد قالوا من قبل:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدُالِقَ مَغَلُولَةٌ ۚ غُلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلُمِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَنَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَـــُهُ ﴾

(من الآية ٦٤ سورة المائدة)

وسبب ذلك أنه أصابتهم سنة وجدب . وذلك بسبب تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن عباس : « إن الله وسع على اليهود في الدنيا حتى كانوا أكثر الناس مالا ، فلها عصوا الله وكذروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه ضيّق الله عليهم في زمنه صلى الله عليه وسلم ، فقال فنحاص بن عازوراء ومن معه من يهود : يد الله يخلولة فأنزل الله هذه الآية . إنهم قالوا : السهاء بخلت علينا ويد الله مغلولة ، فلم تعطنا رزقاً . هكذا كان اجتراؤهم في الحديث عن الله « يد الله مغلولة » ونعرف أن « الغلى » هو ربط اليدين بسلسلة .

وهاهم أولاء يجترئون مرة أخرى فيقولون : « إن الله فقير » . ويورد الحق سبحانه كل ذلك تسلية لسيدنا محمد حتى إذا ما اجترأوا عليه بكلمة أو على أصحابه باستهزاء ، فسبحانه يوضح لرسوله : أنهم لم يصنعوا ذلك معك ولا مع أتباعك ، إن هذا هو موقفهم منى أنا . فإذا كان موقفهم وسوء أدبهم وصل بهم إلى أن يجترئوا على الذات المقدسة العليّة ، ويقولون : « إنّ الله فقير ونحن أغنياء ، ويقولون : « يد الله مغلولة ، . أفتحزن وتأمنى على أن يقولوا لك أو لأتباعك أى شىء يسيئ البكم ؟ البكم ؟

إنها نعمت المواساة من الله لرسوله ونعمت التسلية . ويضيف الحق : • سنكتب ما قالوا » . لماذا يكتب الله ما قالوا مع أن علمه أزلى لا يُسى؟

﴿ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَكَلا يَنْسَى ﴾

(من الآية ٥٢ سورة طه)

لقد جاءت كلمة ( سنكتب ، حتى لا يؤاخذهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بما يقول هو إنهم فعلوه ، ولكن بما كتب عليهم ، وليقرأوه بانفسهم ، وليكون حجة عليهم ، كان الكتابة ليست كما نظن فقط ، ولكنها تسجيل للصوت وللأنفاس ، ويأتى يوم القيامة ليجد كل, إنسان ما فعله مسطوراً :

﴿ اقْرَأُ كِتَنْبُكَ كَنَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٠ ﴾

(سورة الإسراء)

وهذا القول يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب فى الكتاب سيعرف أنه منه ، وإذا كنا نحن الآن نسجل على خصومنا أنفاسهم وكلاتهم أتستبعد على من علمنا ذلك أن يسجل الأنفاس والأصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورآها لا يستطيع أن يكابر فيها أو ينكرها ؟ وسنكتب ما قالوا ، وهم قالوا : وإن الله فقير ونحن أغنياء ، وهذا معصية فى القمة ، وتبجح على الذات العلية ، ولم يكتفوا بذلك بل قتلوا الأنبياء الذين أرسلهم الله لهدايتهم ؛ لذلك يقول الحق : وسنكتب ما قالوا . وقتلهم الأنبياء بغير حق » .

وعندما يأتى هذا النبأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تسلية له من الحق سبيحانه . لقد قالوا في ربك يا محمد ما قالوا ، وقتلوا الأنبياء إخوانك ، فإذا صنعوا معك ما صنعوا فلا تحزن فسوف نجازؤن على ما كتبناه عليهم بشهادة أنفسهم ، ونقول : فرقوا عذاب الحريق . والحريق يصنع إيلاماً إحساسياً في النفس .

والأحساس يختلف من حاسة إلى أخرى ، فمرة يكون الإحساس بالبصر ، ومرة بالأذن ، ومرة بالشم أو باللمس أو بالذوق .

والذوق هو سيد الأحاسيس ، فهو لا يضيع من أحد أبداً ، فقد نجد إنساناً أعمى ، وآخر أصم ، أو شخصاً ثالثاً أصيب بالشلل فلا تستطيع يده أن تلمس ، وقد يصاب واحد بزكام مستمر فلا يصبح قادراً على الشم ، أما الذوق فهو حاسة لا تختفى من أى إنسان ، ذلك أن الذوق أمر من داخل الذات ؛ لذلك فهو أبلغ في الإيلام . ونجد الحتى سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ المِنَةُ مُطْمَئِنَةً يَأْتِيبَ دِزْفُهَا دَفَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ اللهِ فَأَذَا فَهَا اللهُ لِبَسَ الْمُوعِ وَالْمَرَّفِ عِمَا كَانُواْ يَصَنَعُونَ ۞ ﴾

(سورة النحل)

انظر إلى التعبير القرآني و فأذاقها الله لباس الجوع والخوف). جاء التعبير بالإذاقة ، وجاء بشيء لا يذاق وهو اللباس . وهل اللباس يذاق ؟ لا ، لكنه سبحانه يريد أن ينبه الإنسان إلى أن كل الحواس التي فيه تحس ، حتى تلك الحاسة المختفية داخل النفس، إنَّ ذلك يَشمل كل جزء في الإنسان .

فالإذاقة تحيط بالإنسان في هذا التصوير البياني القرآني الكريم : و فاذاقها الله لباس الجموع والحنوف » . إذن فهي شدة وقع الإيلام ؛ واستيعاب العذاب المؤلم لكل أجزاء الجسم حتى صار الذوق في كل مكان . و ذوقوا عذاب الحريق » ، والحريق هو النار القوية التي تحرق ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ ذَٰلِكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَـ لَامِ لِلْعَبِـيدِ ﴿ إِلَىٰ اللهَ لَيْسَ

#### 0141400+00+00+00+00+00+0

« ذلك » إشارة إلى عذاب الحريق . والحق سبحانه لم يظلمهم ، لكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم . « بما قدمت أيديكم » . فهل معنى ذلك أن كل المعاصى من تقديم اليد ؟ إن هناك معصية للعين ، ومعصية للسان ، ومعصية للرجل ، ومعصية للقلب ، ولا حصر للمعاصى . فلمإذا إذن قال الحق : « بما قدمت أيديكم » ؟

قال الحق ذلك لأن الأعمال الظاهرة تُمارس عادة باليد ؛ فاليد هى الجارحة التى نفعل بها أكثر أمورنا ، وعلى ذلك يكون قول الحق : « بما قدمت أيديكم ، مقصود به : بما قدمتم بأى جارحة من الجوارح .

وبعد ذلك يخبرنا سبحانه: «وأن الله ليس بظلام للعبيد، لقد أذاقهم عذاب الحريق نتيجة ماكتبه عليهم؛ من قول وفعل. والقول هو الافتراء باللسان حين قالوا: «إن الله فقير ونحن أغنياء». والفعل هو قتلهم الأنبياء. فهم يستحقون ذلك العذاب.

والقضية العامة في الإله وعدالة الإله أنه ليس بظلام للعبيد.

وهنا وقفة لخصوم الإسلام من المستشرقين ، هم يقولون : الله يقول في قرآنهم { وأنَّ الله ليس بظلام للعبيد » ، وكلمة « ظلام » هي مبالغة في كلمة « ظالم » ، فضيه « ظالم » وفيه « ظلام » ، و« الظَّلام » هو الذي يظلم ظلماً قوياً ومتكرراً ؛ فـ « ظلام » هي صيفة مبالغة في « ظالم » .

وحتى نرد عليهم لا بد لنا أن نعرف أن صيغ المبالغة كثيرة ، فاللغويون يعرفون النبية وثبال ، فعيل ، مفعال ، فعول ، فعلاً م بثلها مثل قولنا: وأكّال ، ، ومثل قبل أن نقول : وقائل » فالقائل يكون قد ارتكب جريمة القتل مرة واحدة ، لكن الـ وقتال » هو من فعل الجريمة مرات كثيرة وصار القتل حرفته . ومثل ذلك و ناهب » ، ويقال لمن صار النهب حرفته : ومثل ذلك و ناهب » ، ويقال لمن صار النهب حرفته : ومثل ذلك و يعدد النهب في الناس .

وهذه تسمى صيغة المبالغة . وصيغة المبالغة إن وردت في الإثبات أي في الأمر

الموجب فهى تثبت الأقل ، فعندما يقال : و فلان ظلام ، فالنابت أنه ظالم أيضاً ، لأننا ما دمنا قد أثبتنا المبالفة فإننا تثبت الأقل . ومثل ذلك نقول : و فلان علام ، أو و فلان علامة ، فمعنى ذلك أن فلاناً هذا عالم . ولكن إذا قلنا : و فلان عالم ، فلا يثبت ذلك أنه و علامة ، فصيغة المبالغة ليس معناها و اسم فاعل ، فحسب ، إنها أيضاً اسم فاعل مبالغ فيه ، لأن الحدث يأتى منه قوياً ، أو لأن الحدث متكرر منه ومتعدد . فإذا ما أثبتنا صفة المبالغة فمن باب أولى تثبت صفة غير المبالغة . فإذا ما قال واحد : و فلان أكال ، فإنه يثبت لنا أنه أكل ، هذا في الإثبات .

والأمر يختلف في النفى . إننا إذا نفينا صفة المبالغة ، فلا يستلزم نفى الصفة الاصلية ، فإن قلت : وفلان ليس علامة ، فقد يكون عالماً . وهكذا نفهم لأن الإثبات يختلف عن النفى . فإذا أثبّت صفة المبالغة تثبت الصفة التي ليس فيها مبالغة من باب أولى . أما إذا نفيت صفة المبالغة فلا يستلزم ذلك نفى الصفة الأقل .

والتذييل للآية التي نحن بصددها الآن هو ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لَلْعَبِيدِ ﴾ .

يفهم المستشرقون من هذا القول أنه مجرد نفى للمبالغة في الظلم ، لكنها لم تنف عنه أنه ظالم ولم يفهم المستشرقون لماذا تكون المبالغة هنا ع إن الحق قد قال : إنه ليس بظلام للعبيد . ومعنى ذلك أنه ليس بظلام للعبيد . ومعنى ذلك أنه ليس بظلام للعبيد من أول آدم إلى أن تقوم الساعة ، فلو ظلم كل هؤلاء ـ والعياذ بالله ـ لقال إنه ظلام ، حتى ولو ظلم كل وأحد أيسر ظلم . لأن الظلم تكرر وذلك بتكرر من ظلم . ومم العبيد إلان الله قال : « وأن الله ليس بظلام للعبد . وأن الله ليس بظلام للعبد .

وإذا كان الظالم لا بد أن يكون أقوى من المظلوم ، إذن فكل ظلم يتم تكييفه بقرة الظالم . فلو كان الله قد أباح لنفسه أن يظلم فلن يكون ظالماً ؛ لأن عظم قوته لن يجمله ظالماً بل ظَلَّاماً .

فإن أردنا الحدث فيكون ظلاماً ، وإن أردنا تكراراً للحدث فيكون ظلاماً . وحين

## عاول بعض المستشرقين أن يستدركوا على قول الحق: «وأن الله ليس بظلام

يحاول بعض المستشرقين أن يستدركوا على قول الحق: « وأن الله ليس بظلام للعبيد» فهذا الاستدراك يدل على عجز في فهم مرامى الألفاظ في اللغة أو أنّ هؤلاء يعلمون مرامى الألفاظ ويحاولون غش الناس الذين لا يملكون رصيداً لغوياً يفهمون به مرامى الألفاظ. ولكن الله سبحانه وتعالى يُسخر لكتابه من ينبه إلى إظهار إعجازه في آياته.

وبعد أن انتهى الحق من غزوة أُحُد ، فهو سبحانه يريد أن يقرر مبادى أيبين فيها معسكرات العداء للإسلام : معسكر أهل الكتاب ، ومعسكر مشركى قريش فى مكة ، ومعسكر المشركين الذين حول المدينة وكانوا يغيرون على المدينة .

فبعد غزوة أُحُد التي صُفّت ، وربّت ، وامتحنت وابتلت ، وعرّفت الناس قضايا الدين ، أراد الحق بعدها أن يضع المبادىء .

فأوضح القرآن : أن هؤلاء أعداؤكم ؛ تذكروهم جيداً ، قالوا في ربكم كذا ، ويقولون في رسولكم كذا ، وقتلوا أنبياءكم .

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ اللَّذِينَ قَالُوَ اللَّهَ عَهِ مَهِ اللَّهُ عَالَكُ اللَّهُ فُومِنَ لِرَسُولِ حَقَى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُمُ النَّارُّ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِّن فَلْمُ مِن اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهُ فَلِمَ فَلَمُ مُن اللَّهُ وَلَيْمَ فَلَمُ مَكِيدِ قِينَ اللَّهُ اللَّهُ فَلَمَ فَلَكُمْ مَكِيدِ قِينَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

هم يدّعون ذلك ويقولون : ربنا قال لنا هذا في التوراة ؛ إياكم أن تؤمنوا برسول

#### 00+00+00+00+00+01110

يأتيكم ، حتى يأتيكم بمعجزة نحسة ، هذه المعجزة الـمُحسّة هي أن يقدم الرسول قربانًا فننزل نار من السهاء تأكله .

هذا كان صحيحاً ، وكلنا نسمع قصة قابيل وهابيل :

﴿ وَا أَنْ عَلَيْهِمْ مَنَا النَّيْ اذْمَ بِالْحَنِي إِذْ فَرْبَا فُرْبَانَا فَتُغَيِّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكَر مِنَ الْآخِرِ قَالَ لِأَفْضَلَنَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُنْقِينَ ۞ لَهُ بُسَطتَ إِلَىٰ بَدَكَ لِتَقْتُلُقِي مَا أَنْا يَبِسِطٍ يَعِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكُمْ إِنِّ أَخَافُ اللّهَ رَبُ الْمُنْكِينَ۞ ﴾ وسورة المائذي

ونريد أن نقبل على القرآن ونتدبر : لماذا جاء هذا اللفظ : و فتقبل من أحدهما وأم يتقبل من الآخر » ؟ إن القبول من الله ، وهو مسألة سرية عنده ، فكيف نعرف نحن أن الله تقبل أو لم يتقبل ؟ لا بد أنه الله قد جعل للقبول علامة حسية . ونحن نعرف أن الانسان قد يعمل عملاً فيقبله الله ، ونجد إنساناً آخر قد يعمل عملاً ولا يقبله الله والمهاذ بالله ، فمن الذي أعلمنا أن الله قد قبل عمل إنسان وقربانه ، ولم يقبل عمل الآخر وقربانه ؟ .

ويما أن القبول سر من أسرار الله إذن فلن نعرف علامة القبول إلا إذا كانت شيئًا عُساً ، بدليل قوله : « فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » . وقال الذى لم يتقبل الله قربانه : « لأقتلنك » كأن الذى قبل الله قربانه قد عرف ، والذى لم يتقبل الله قربانه قد عرف أيضاً ، إذن فلا بد أن هناك أمراً حسياً قد حدث .

وقلنا: إن الله كان يخاطب خلقه على قدر رشد عقولهم حساً ومعنى ؛ ولذلك كانت معجزاته سبحانه وتعالى للأنبياء السابقين لرسول الله هي من الأمور المُحسة . فالمعجزة التي آتاها الله لإبراهيم كانت نارا لا تحرق ، وعصا سيدنا موسى تنقلب حية ، وسيدنا عيسى عليه السلام يبرىء الأكمه والأبرص ويُحيى الموق بإذن الله . والمعجزة الحسية لها ميزة أنها تقنع الحواس ، ولكنها تنتهى بعد أن تقع لمرة واحدة . لكن المعجزة العقلية التي تناسب رشد الإنسانية ، هي المعجزة الباقية ، وحتى تظل معجزة باقية فلا يمكن أن تكون حسية .

إذن فعندما تأتى معجزة خالدة لرسول هو خاتم الرسل ، والذى سوف تقوم القيامة على المنجج الذى جاء به ، هذه المعجزة لا بد أن تكون ذات أمد محمد ، والامتداد يناقض الحسية ؛ لأن الحسية تظل محصورة فيمن رآها ، والذى لم يوها لا يقولها ولا يؤمن بها إلا إذا كان على ثقة عظيمة بمن أخبره بها . وابنا آدم ، قابيل وهابيل قرّب كل منها قربانا .

وه قُربان ، مثلها في اللغة مثل و غفران ، وو عُدوان ، والقُربان هو شيء أو عمل يتقرب به العبد من الله . وقبول هذا العمل من البر هو سرّ من أسرار الله . فيا الذي الحرى هؤلاء أن قربان هابيل قد تقبّله الله ولم يتقبّل الله قربان قابيل ؟ لا بد أن تكون المسألة حسية . ولا بد أن قابيل وهابيل قد اختلفا ، ولكن القرآن لم يقل لنا على ماذا اختلفا ، إنها دعوى أن واحداً منها مُقرّب إلى الله أكثر ، ولكن بأى شكل ؟ لم يظهر المقرآن لنا ذلك ، ولو كانت المسألة مهمة الأظهرها الله لنا في الفرآن الكريم ، فلا تقل كان الخلاف على زواج أو غير ذلك . فالذي ظهر لنا من القرآن أن خلافاً قد فلا تقل كان الخلاف على زواج أو غير ذلك . فالذي ظهر لنا من القرآن أن خلافاً قد وقع بينها أو أنها قد حكيا السياء . ومبدأ تحكيم السياء لا يستطيع أحد أن ينقضه . وكان لكل وإحد منهم شُبهة .. وعندما قامت الشبهة التي لقابيل ضد الشبهة التي لمابل ، فلا إقناع من صاحب شبهة لصاحب شبهة ، ولذلك ذهبا إلى التحكيم .

ونحن في عصرنا الحديث عندما نختلف على شيء فإننا نقول: نجرى قرعة . وذلك ختى لا يرضخ إنسان لهوى إنسان آخر ، بل يرضخ الاثنان للقدر ، فيكتب كل منها ورقة ثم يتركان ثالثا مجذب إحدى الورقتين . أما هابيل وقابيل فيذكر القرآن الكريم : دواتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذا قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » .

إذن فكل واحد منها كانت له شبهة ، ولا أحد منها بقادر على إقناع الثانى ؟ لذلك قال قابيل بعد أن قبل الله قربان هابيل : « لاقتلنك ، فإذا قال هابيل ؟. قال : « إنما يتقبل الله من المتقين » . إذن فالذى يتقبل الله منه القربان هو الذى سيُقتل . والذى يملأه الغيظ هو من لم يتقبل الله قربانه ، وهو الذى سوف يُقتُل . فهاذا قال صاحب القربان المقبول :

﴿ لَهُ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكُ لِتَقْتُلُقِى مَا أَنَا بِيَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكُ إِلَىٰ أَعَافُ اللّ رَبِّ الْعَلَيْنَ ﴿ ﴾

(سورة المائدة)

إذن فهذا أهل لأن يتقبّل الله قربانه ، لأنه متيقظ الضمير بجنهج السهاء ، وهذه حيثية لتقبل القربان .

وحتى لا نظن أن الآخر ( قابيل ) كله شر لمجرد أن الشهوة سيطرت عليه ، لكنَّ الحق يظهر لنا أن فيه بعض الحير ، ودليل ذلك قول الحق :

﴿ فَعَلَّوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِهِ فَقَتَلُهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَلِسِرِينَ ۞ ﴾

(سورة المائدة)

(سورة المائدة)

وهذا القول يدل على أنه تردد ، فلا يقال : وطوّعت الماء ، ولكن يقال وطوّعت الحديد ، فكان الإيمان كان يعارض النفس ، إلا أن النفس قد غلبت وطوّعت له قتل أخيه . وعندما قتل قابيل أخاه وهدأت شرّة الغضب وسُعار الانقام ، رأى أخاه مُلقى في العراء :

﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاياً يَبَعَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيهُۥ كَيْفَ يُورِي سُوءَةَ أَخِيهُ قَالَ يَلوَيْلُقَىٰ أَغَيَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا الْغُرَابِ فَأَوْرِي سُوءَةً أَضِّ فَأَصْبَحُ مِنَ

ٱلنَّنبِمِينَ 🛪 🦫

وعلى هذا النسق قال اليهود: إن الله أوصانا ألا نؤمن برسول إلا بعد أن يأتى بمعجزة من المُحسّات. لماذا قالوا ذلك ؟. قالوا ذلك لأن معجزة رسول الله الكبرى وهى القرآن الكريم لم تكن من ناحية المحسّات وانتهى عهد الإعجاز بالمحسّات فقط، فرسولنا له معجزات حسية كثيرة ، ونظرا لأن هذه ينتهى إعجازها بانقضائها فكان القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة وهو الذى يناسب الرسالة

#### المؤلفة التغفيلات

#### @1111@@+@@+@@+@@+@@+@

الحاقة ، فهم طلبوا أن تكون المعجزة بالمحسّات حتى يصنعوا لأنفسهم شبه عذر في أنهم لم يؤمنوا ، فقالوا ما أورده القرآن :

« الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا » . . إلخ،

وعلمنا الحق فى هذه الآية أن القربان تأكله النار ، ومن هذا نستنبط كيف تقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل ، لكى نفهم أن القرآن لا يوجد به أمر مكرر . والحق سبحانه يرينا ردوده الإلهية المقنعة الممتعة :

وقل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم . . » إلخ الآية .

لقد جاءكم رسل قبل رسول الله بالقربان وأكلته النار ومع ذلك كفرتم . فلو كان كلامكم أيها اليهود صحيحاً ، لكنتم آمنتم بالرسل الذين جاءوكم بالقربان الذي أكلته النار . وهكذا يكشف لنا الحق أنهم يكذبون على أنفسهم ويكذبون على رسول الله ، وأنها مجرد « مماحكات » ولجاج وتمادٍ في المنازعة والخصومة .

والحق سبحانه يأمر رسوله أن يسأل : ﴿ فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ﴾ ؟

هو سبحانه يريد أن يضع لنا قضية توضع أن عهد المعجزات الحسية وحدها قد انتهى ، ورُشد الإنسانية وبلوغ العقل مرتبة الكيال قد بدأ ؛ لذلك أن سبحانه بآية عقلية لتظل مع المنهج إلى أن تقوم الساعة . ولو كانت الآية حسية لاقتصرت على المعاصر الذي شهدها وتركت من يأتى بعده بغير معجزة ولا برهان . أما مجىء المعجزة عقلية فيستطيع أى واحد مؤمن في عصرنا أن يقول : سيدنا محمد رسول الله وتلك معجزته . ولكن لو كانت المعجزة حسية وكانت قرباناً تأكله النار ، فها الذي يصرير إليه المؤمن ويستند إليه من بعد ذلك العصر؟

إن الحق يريد أن يعلمنا أن الذي يأن بالآيات هو سبحانه ، وسبحانه لا يأن بالآيات على وفق أمزجة البشر ، ولكنه يأن بالآيات التي تثبت الدليل ؛ لذلك فليس للبشر أن يقترحوا الآية . هو سبحانه الذي يأن بالآية ، وفيها الدليل . لماذا ؟

لأن البعض قد قال للرسول:

﴿ وَقَالُواْ اَنْ فَيْنَ لَكَ حَنَى تَفْجَرَ لَنَامِنَ الأَرْضِ بَنْبُوعًا ﴿ أَوْ تُسْفِطُ السَّمَاءَ كَا جَنَةٌ مِن غَيْسِلُ وَعِنْ فَنُقَيِّرًا الأَنْبَرَ خِلْنَكُمْ الْفَجِرًا ﴿ أَوْ لُسْفِطُ السَّمَاءَ كَا زَعْمَتُ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْنِي بِاللَّهِ وَالْمَلْتِهِ كَهُ قِيلًا ﴿ أَوْ يَسْكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُنْوْفٍ أَوْ تَرْفَى فِي السَّمَاءُ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُعِيلًا حَتَى ثُمَرِّلَ عَلَيْنَا كِتَنْبًا نَقْرَوُهُم قُلُ سُبَحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَ بَشَرًا وَسُولًا ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

( سورة الإسراء)

لقد كانت كل هذه آيات حسّية طلبوها ، والله سبحانه وتعالى يرد على ذلك حين قال لرسوله : إن الذي منعه من إرسال مثل هذه الآيات هو تكذيب الأولين بها :

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن تُرسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأُولُونَ ﴾

(من الآية ٥٩ سورة الإسراء)

فحى هؤلاء الذين قالوا : لن نؤمن حتى تأتى بقربان تأكله النار قد جاءهم من قبل من يحمل معجزة القربان الذى تأكله النار ، ومع ذلك كذبوا ، إذن فالمسألة مماحكة ولجاج فى الخصومة . ويُسلّى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتسلية الله لرسوله هنا تسلية بالنظير والمثل فى الرسل . كأن الحق يوضح : إن كانوا قد كذبوك فلا تجزن ؛ فقد كذبوا من قبلك رسلًا كثيرين ، وأنت لست بدُعاً من الرسل .

﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدٌ كُذِّبَرُسُلُّ مِن قَبْكِ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَبِ الْمُنِيدِ ۞ ۞

#### 0141100+00+00+00+00+00+0

ويتسامى الحق سبحانه وتعالى بروح سيدنا رسول الله إلى مرتبة العلو الذى لا يرقى إليه بشر سواه ، فيقول :

﴿ قَدْ نَعْلُمُ إِنَّهُ رَلَيْحَزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾

(من الآية ٣٣ سورة الأنعام)

فالمسألة ليست. مسألتك أنت إنهم يعرفون أنك يا محمد صادق لا تكذب أبداً و ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » . أى هذا الأمر ليس خاصا بك بل هو راجع إلى فلا أحد يقول عنك إنك كذّاب هم يكذبونني ، الظالمون يجحدون وينكرون آياتي فالحق سبحانه يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم هنا للتسلية ويعطيه الأسوة التي تجعله ضرح ين مما يفعله البهدو والمكذبون به فيقول:

﴿ فَإِن كَذَّهُوكَ فَقَدَ كُذِبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَاءُو بِالنَّبِيَنْتِ وَالزُّبُرِ وَالْمِكَتْبِ الْمُنِدِ ﴿ فَهِ ﴾

( سورة ال عمران )

ونعرف أن الشرط سبب في وجود جوابه .. فإذا كان الجواب لم يأت فالشرط هو المذى يجعله يأت ، وإذا كان الجواب قد حصل قبل الشرط فها الحال ؟ . الحق يوضح : إن كذبوك يا محمد فقد كذبوا رسلاً من قبلك . أى أن « جواب الشرط » قد حصل هنا قبل الشرط فهذه عندما يتلقفها واحد من السطحين أدعياء الإسلام ، أو من المستشرقين الذين لا يفهمون مرامى اللغة فمن الممكن أن يقول :

إن الجواب في هذه الآية قد حصل قبل الشرط. وهنا نرد عليه قائلين: أقوله تعالى: 'وفقد كذب رسل من قبلك . ، هو جواب الشرط . أم هو دليل الجواب ؟ لقد جاء الحق جذه الآية ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم :

فإن كذبوك فلا تحزن ، فقد سبقك أن كَذَّب قوم رسَلَهم . إنها علة لجواب الشرط ، كانه يقول :

فإن كذبوك فلا تحزن . إذن فمعنى ذلك أن المذكور ليس هو الجواب ، إنما هو

#### 線閣線 ○777/0+00+00+00+00+00+01477

الحيثية للجواب « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات » . . إلخ .

وعندما نقول : ( جاءني فلان بكذا) فقد يكون هو الذي أحضره ، وقد يكون هو مجرد مصاحب لمن جاء به .

ولنضرب هذا المثل للإيضاح ـ ولله المثل الأعلى ـ فلنفترض أن موظفاً أرسله رئيسه بمظروف إلى إنسان آخر ، فالموظف هو المصاحب للمظروف .

إذن فالبينات جاءت من الله ، لكن هؤلاء الرسل جاءوا مصاحبين ومؤلّدين بالبينات كى تكون حُجة لهم على صدق بلاغهم عن الله ، « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات ۽ . أى جاءوا بالايات الواضحة الدلالة على المراد . والآيات قد تكون لفتاً للايات الكونية ، وقد تكون المعجزات .

ونعلم أن كل رسول من الرسل الذين سبقوا سيدنا رسول الله كانت معجزتهم منفصلة عن منهجهم ، فالمعجزة شيء وكتاب المنهج شيء آخر . و صحف إبراهيم ع فيها النهج لكنها ليست هي المعجزة ؛ فالمعجزة هي الإحراق بالنار والنجاة ، وموسى عليه السلام معجزته العصا وتنقلب حية ، وانفلاق البحر ، لكن كتاب منهجه هو الشوراة » ، وعيسى عليه السلام كتاب منهجه ( الإنجيل » ومعجزته العلاج وإحياء الموقى بإذن الله ، إذن فقد كانت المعجزة منفصلة عن المنهج ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن معجزته هي عين منهجه ، معجزته القرآن ، ومنهجه في القرآن ،

لانه جاء رسولاً بحمل المنهج المكتمل وهو القرآن الكريم ، ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم الرسول الحاتم ، فلا بد أن تظل المعجزة مع المنهج ؛ كى تكون حُجة ، إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : وجاءوا بالبينات ، : أى المعجزات الدالات على صدقهم . د والزبر والكتاب المنير ، أى الكتب التى جاءت بالمنهج ، فهم بحتاجون إلى أمرين اثنين : منهج ومعجزة .

. و« البينات » هي المعجزة أي الأمور البينة من عند الله وليست من عند أي واحد

#### 0147400+00+00+00+00+0

منهم ، ثم جاء د المنهج ، في د الزُّبُر والكتاب المنير ، ومعنى د الزِيْر ، : الكتاب ، ومادام الشيء قد كُتِب فقد د زيره ، أي كَتَبُّ ، وهذا دليل على النوليق أي مكتوب فلا ينظمس ولا يحتى فالزَّبْر الكتابة ، وه الزَّبْرُ ، تعنى أيضا الوعظ ؛ لأنه يمنع الموعوظ أن يصنع ما عظم أي يمتنع عن الخطأ وإتيان الانحراف ، وه الزَّبْرُ ، أيضا تعنى العقل ؛ لأنه يمنع الإنسان من أنْ يرد موارد التهلكة .

والذين يريدون أن يأخلوا العقل فرصة للانطلاق والانفلات ، نقول لهم : الفهموا معنى كلمة « العقل » ، معنى العقل هو التقييد ، فالعقل يقيدك أن نقعل أى أمر دون دراسة عواقبه . والعقل من « عَقَلَ » أى ربط ، كى يقال هذا ، ولا يقال هذا ، ويمنع الإنسان أن يفعل الأشياء التى تؤخذ عليه . و« الزبر » أيضاً : تحجير البئر ؛ فعندما نحفر البئر ليخرج الماء ، لا نتركه . بل نصنع له حافة من الحجر ونبنيه من الداخل بالحجارة . كى لا يُردم بالتراب وكل معانى الزبر ملتقية ، فهو يعنى : المكتوبات ، والمكتوبات لها وصف ، إنها منيرة ، وهذه الإنارة معناها أنها تبين للسلك عقبات الطريق وعراقيله ، كى لا يتعثر .

إذن فالحتى سبحانه وتعالى يسلّى رسوله صلى الله عليه وسلم ويوضح له: لا تحزن إن كلبوك ؛ فقد كذب رسل من قبلك ،والرسل جاءوا بالمبح وبالمعجزة ، وبعد أن يعطى الله للمؤمنين ولرسول الله مناعة ضد ما يذيعه المرجفون من اليهود وضد ما يقولون ، وتربية المناعة الإيمانية في النفس تفتضى أن يخبرنا الله على لسان رسوله بما يمكن أن تواجهه المدعوة ؛ حتى لا تفجأنا المواجهات ويكشف لنا سبحانه بما سيقولون . وبما سيفعلونه .

ونحن نفعل ذلك فى العالم المادى : إذا خفنا من مرض ما كالكوليرا ـ مثلاً ـ ماذا نفعل ؟ ناخذ الميكروب نفسه ونُضْعِفُه بصورة معينة ثم نحفن به السليم ؛ كمى نوبٌ فيه مناعة حتى يستطيع الجسم مقاومة المرض .

ثم بعد ذلك يأتى الحق سبحانه وتعالى بقضية إيمانية يجب أن تظل على بال المؤمن دائرًا. هذه القضية : إن هم كذبوك فتكذيهم لا إلى خلود ؛ لأنهم سينتهون

#### 線網線 **30+00+00+00+00+0**14140

بالموت ، فالقضية معركتها موقوتة ، والحساب أخيراً عند الحق سبحانه ، ولذلك يقول :

# ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلنَّوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوَكَ الْجُورَةِ وَإِنَّمَا تُوفَوَّكَ الْجُورَكَمُ مُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَمَن رُخْنِ عَنِ النَّادِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنِيَّ إِلَّا مَنْكُ الْفُرُودِ ﴿ وَهُا الْجَنْدُةُ الدُّنِيَّ إِلَّا الْجَنْدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُوالِمُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ

ونلاحظ أن كلمة « ذائقة » جاءت أيضاً هنا ، ونعرف أن هناك « قتلا » وهناك « مرتا » ، فالموت معناه أعم وهو : انتهاء الحياة سواء أكان بنقض البنية مثل الفتل ، أم بغير نقض البنية مثل خروج الروح وزهوقها حتف الأنف ، ولذلك فالعلماء الذين يدققون في الألفاظ يقولون : هذا المقتول لو لم يُعتل ، أكان يموت ؟ نقول : نعم ؛ لأن المقتول ميت بأجله ، لكن الذي قتله هل كان يعرف ميعاد الأجل ؟ لا . إذن فهو يُعاقب على ارتكابه جريمة إزهاق الروح ، أمّا المقتول فقد كتب الله عليه أن يفارق الحياة عبدا العمل .

إذن فكل نفس ذائقة الموت إما حتف الأنف وإمّا بالقتل. ولأن الغالب فى المقتولين أنهم شهداء، والشهداء أحياء، لكن الكل سيموت. يقول تعالى:

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّودِ فَصَمِتَى مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَـاَّةَ اللَّهُ ﴾

(من الآية ٦٨ سورة الزمر)

انظروا إلى دقة العبارة : « وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ، أى إياكم أن تنتظروا نتيجة إيمانكم فى هذه الدنيا ، لأنكم إن كنتم ستأخذون على إيمانكم ثوابا فى الدنيا

## 引到<del>前</del>

فهذا زمن زائل ينتهى ، فثوابكم على الإيمان لا بد أن يكون فى الآخرة لكى يكون ثوابا لا ينتهى .

ونعرف ما حدث فى بيعة العقبة الثانية ؛ حينيا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار عهوداً ، قالوا : فيا لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ لم يقل لهم صلى الله عليه وسلم ستنصرون أو ستملكون الدنيا ، بل قال : « الجنة ، قالوا : ابسط يدك ، فيسط يده فبايعوه ، فلو وعدهم بأى شيء في الدنيا لقال له أى واحد فطن منهم : ما أهونها ، ولذلك عندما قال واحد لصاحبه : أنا أحبك قدر الدنيا ، فقال له : وهل أنا تافه عندك لهذه الدرجة ؟ .

فكان الحق سبحانه وتعالى يقول: إياكم أن تفهموا أن جزاء الإيمان يكون فى الدنيا ؛ لأنه لو كان فى الدنيا لكان زائلاً ولكان قليلا كجزاء على الإيمان ، لأن الإيمان وصل بغير منته وهو الحنة ، فلا بد أن يكون الجزاء غير منته وهو الجنة ، فقال : « وإنما توفون أجوركم » . . وأخذ أهل اللمح من كلمة « توفون » أن هناك مقدمات ؛ لأن معنى « وفيته أجره » أى أعطيته وبقى له حاجة وأكمل له ، نعم هو سبحانه يعطيهم حاجات إيمان ، ويكفى إشراقة الإيمان في نفس المؤمن ، فالجواب لا بد أن يكون متمشياً مع منطق من يسمع هذه الآية ؛ فقد يموت من يسمعها بعد قليل فى معركة ، وما مثاب فى معركة فهو لم ير انتصاراً ، ولم ير غنائم ولا أي شيء ، فهاذا يكون نصيبه ؟ إنه يأخذ نصيبه يوم القيامة « توفون » فمن نال منها شيئاً فى الدنيا بالنصر ، بالخمال الأجر سيكون فى الأخرة ، لأن كلمة التوفية تفيد أن توفية الأجور وتكميلها يكون فى يوم القيامة ، وأن ما يكون قبل ذلك فهو بعض الأجور التى يستحقها العاملون .

ويقول الحق : « فمن زُحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم : « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز »(١)

 <sup>(</sup> ۱ ) رواه ابن أبي حاتم ، ورواه البخارى ومسلم من غير هذا الوجه ويدون هذه الزيادة وأبو حاتم وابن حبان في
 صحيحه والحاكم في مستدركه

وعندما تقول: زحزحت فلاتاً ، معناها أنه كان متوقفا برعب ، فكيف يحدث ذلك عند النار ؟. نعرف أن النار سببها المعصية ، والمعصية كانت لها جاذبية للعصاة ، ويأتى الإيمان ليشدهم فتأخذهم جاذبية المعصية ، فكذلك يكون الجزاء بالنار . إذن فالنار لما جاذبية لأنها ستكون في حالة غيظ . . ولذلك يقول ربنا :

﴿ نَكَادُ ثَمَّيَّزُمِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾

(من الآية ٨ سورة الملك)

النار تتميز من الغيظ على الكافرين . وما معنى تميز من الغيظ ؟ أما رأيت قِدْراً يفور؟ ساعة يفور القدر فإن بعض الفقاقيع تخرج منه وتنفصل عها في القدر ، وهذا و تميز ، أى تفترق ، والإنسان منا عندما يكون في حالة غيظ تخرج منه أشياء كفقاقيع غليان القدر إنه يرغى ويزبد أى اشتد غضبه ، هذه الفقاقيع تحرق من يقف أمامها أو يلمسها ، وهي من شدة الفوران تميز بعضها وانفصل عن القدر ، كذلك النار ، ولماذا تميز من الغيظ من الكافرين ؛ لأنها أصلها مُسبَحة حامدة شاكرة ، وبعد ذلك يقول لها الحق :

﴿ هَلِ ٱمْنَكُدُّتِ ﴾ وتقول : ﴿ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴾ (من الآية ٣٠ سورة ف)

وذلك مما يدل على أن كلمة : « تميز من الغيظ » حقيقة ؛ ولذلك يبين لنا رسول الله على وسلم أن النار لها جاذبية ، فالناز إنما كانت نتيجة المعصية في الدنيا ، والمعصية في الدنيا هي التي تجذب العصاة ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك : ( مثل ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يَقَعْن فيها وهو يذبّهُن عنها ، وأنا آخذ بِحُجُزكم عن النار وأنتم تَفَلَّون من يدى )(١) انظر إلى التشبيه الجعيل - حين توقد ناراً في خلاء فأول مظهر هو أن ترى الفراش والهوام المبوض تأتى على النار ، ولذلك يقولون : رُبّ نفس عشقت مصرعها .

لقد جاءت تلك الحشرات على أساس أنها جاءت للنور ، إننا نرى ذلك عندما نُشجل موقداً في الحلاء فأنت تجد حوله الكثير من هذه الحشرات صرعى ، تلك

<sup>(</sup>١) رواء أحمد ومسلم عن جابر .

#### المنافقة المنافقة

### 

الحشرات عشقت مصرعها ، إنها قد جاءت إلى النور ولكن النار أحرقتها ، كذلك الإنسان العاصي يعشق مصرعه ؛ لأنه لا يعرف أن هذه الشهوة ستدخله النار .

و فمن رُحزح عن النار ) أى أن النار لها جاذبية مثل جاذبية المصية عندما تأخذ الإنسان ، ومجرد الزحزحة عن النار ، حتى وإن وقف بينها لا في النار ولا في الجنة فهذا حسن ، فيا بالك إنْ رُحزح عن النار وأدخل الجنة ؟ لقد زال منه عطب وأعطى صالحاً . وهذه حاجة حسنة ، وهذا هو السبب في أن النار مضروب على متنها الصراط الذي سنمر عليه ، لماذا ؟ حتى يرى المؤمن النار . . وهو ماش على الصراط الذي سنمر عليه ، لماذا ؟ حتى يرى المؤمن النار . . وهو ماش على الصراط الذي سنمر عليه أن فيقول : الحمد الله الذي سجان من تلك النار .

و فمن رُحرَح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ، والفوز هو النجاة بما تكره ، ولقاء ما تحب ، مجرد النجاة بما تكره نعمة ، وأن تذهب بعد النجاة بما تكره إلى نعمة ، فهذا فوز . ونلحظ فى و رُحزح ، أن أحداً غيره قد زحزحه . نعم لأن الله تكرّم عليه أولاً فى حياته بفيض الإيمان وهو الذى زحزحه عن النار أيضا .

ويذيل الحق الآية بقوله تعالى: ﴿ وَمَا الحِياةِ الدُّنيا إلا مَتَاعَ الْغُرُورِ ﴾ .

وعندما يصف الحق سبحانه الحياة التي نعرفها بأنها «دنيا» ففي ذلك ما يشير إلى أن هناك حياة توصف بأنها «غير دنيا» وغير الدنيا هي «العليا»، ولذلك يقول الحق في آية أخرى:

## ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ ٱلَّائِرَةَ لَمِي ٱلْخَيْوَانُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٦٤ سورة العنكبوت)

أى هي الحياة التي تستحق أن تُسمّى حياة ؛ لأن الدنيا لا يقاس زمانها ببدايتها إلى قيام الساعة ، لأن تلك الحياة بالنسبة للكون كله ، ولكن لكل فرد في الحياة دنيا ليس عموها كذلك ، وإنما دنيا كل فرد هي مقدار حياته فيها . ومقدار حياته فيها لا يُعلم أهو لحظة أم يوم أم شهر أم قرن . وقصارى الأمر أنها محدودة حداً خاصًا لكل عمر ، وحداً عاماً لكل الأعمار .

والمتعة فى الدنيا على قدر حظ الإنسان فى المتع ، فهى على قدر إمكاناته . فإذا نظرنا إلى الدنيا بهذا المعيار فإن متاعها يعتبر قليلًا ، ولهذا لا يصح ولا يستقيم أن يغتر الإنسان بهذه المتعة متذكراً قول الله :

﴿ كُلَّ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْغَيْ إِنَّ أَنْ رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ﴿ ﴾

( سورة العُلَق )

فالغرور إذن أن تلهيك متمة قصيرة الأجل عن متمة عالية لا أمد لانتهائها ، فحتى لا يغتر عائش في الدنيا فيلهو بقليلها عن كثير عند الله في الآخرة يجب أن يقارن متمة أجلها محدود وإن طال زمانها بمتمة لا أمد لانتهائها ، متمة على قدر إمكاناتك ومتمة على قدر إمكاناتك ومتمة على قدر إمكاناتك ومتمة على قدر إمكاناتك ومتمة على قدر سعة فضل الله ؛ لذلك كانت الحياة الدنيا متاع غرور بمن غُرَّ بالتافه القليل عن العظيم الجليل .

والله لم يظلم الدنيا فوصفها أنها متاع ، ولكن نبهنا إلى أنها ليست المتاع الذي يُعتَرّ به فيلهى عن متاع أبقى ، إنه الخلود . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعلى لرسوله ولاتباع رسوله قضية تنشىء فيهم وتؤكد لهم أن الإيمان وحده خير جزاء للمؤمن ، وإن لم يتأت له في الدنيا شيء من النعيم ، ولذلك أراد أن يوطنهم على أن الذين يدخلون الإيمان ، لا يوطنون أنفسهم على أن الإيان دائياً منتصر ، فلو كان دائياً منتصراً لموظن كل واحد نفسه عليه ورضيه لأنه يضمن له حياة مطمئنة ؛ لذلك كان لا بد أن يوضح لهم : أن هناك ابتلاءات . فالقضية الإيمانية أن تبتلوا ، وموقع البلاء في نفوسكم أو في أموالكم ، فقال :

﴿ لَتُبَكُوكَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُكَ مِن اللَّهِينَ أُوتُوا الْكِمَتَكِ مِن اللَّهِينَ أُوتُوا الْكِمَتَكِ مِن اللَّهِينَ أَوتُوا الْكِمَتَكِ مِن اللَّهِينَ أَمْرَكُوا الْذَي كَيْسِيرًا

## وَإِن تَصَّــيرُواْ وَتَـتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَـَـزْمِرِ ٱلْأُمُّورِ۞ ۞

والبلاء في المال بماذًا ؟ بأن تأتي آفة تأكله ، وإن وجد يكون فيه بلاء من لون آخر ، وهي اختبارك هل تنفق هذا المال في مصارف الخير أو لا تعطيه لمحتاج ، فمرة يكون الابتلاء في المال بالإفناء ، ومرة في وجود المال ومراقبة كيفية تصرفك فيه ، والحق في هذه الآية قدم المال على النفس ؛ لأن البلاء في النفس يكون بالقتل ، أو بالجرح ، أو بالموض . فإن كان القتل فليس كل واحد سيقتل ، إنما كل واحد سيأتيه بلاء في ماله .

و ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا عهما إذن معسكران للكفر: معسكر أهل الكتاب ، ومعسكر المشركين. هذان المعسكران هما اللذان كانا يعاندان الإسلام ، والأذى الكثير تمثل في عاولة إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأذى الاستهزاء بالمؤمنين ، وأهل الكفر والشرك يقولون للمؤمنين ما يكرهون ، فوظنوا العزم أيها المسلمون أن تستقبلوا ذلك منهم ومن ابتلاءات السهاء بالقبول والرضا.

ويخطىء الناس ويظنون أن الابتلاء في ذاته شرّ ، لا . إن الابتلاء مجرد اختبار ، والاختبار عرضة أن تنجح فيه وأن ترسب ، فإذا قال الله : « لتبلون » ، أى ساختبركم \_ ولله المثل الأعلى \_ كما يقول المدرس للتلميذ : سأمتحنك و فنبتليك » يعنى نختبرك في الامتحان ، فهل معنى ذلك أن الابتلاء شرّ أو خير ؟ . إنه شرّ على من لم يتقن التصرف . فالذي ينجح في البلاء في المال يقول : كله فائت ، وقلل الله مسئوليتي ، لأنه قد يكون عندى مال ولا أحسن أداءه في مواقعه الشرعية ، فيكون المال على فتنة . فائلة قد اخذ منى المال كي لا يدخلني النار ، ولذلك قال في سورة « الفج » :

﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَكَهُ رَبُّهُم فَأَ كَرْمَهُم وَتَعْمَهُم فَيَقُولُ رَبِّ أَحْرَمَن ٥

وَأَمَّا إِذَا مَا أَبْتَلُهُ فَفَ دَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ, فَيَقُولُ رَبِّيَّ أَمْنَنِ ٢

( سورة الفجر )

فهنا قضيتان اثنتان : الإنسان يأتيه المال فيقول ٍ: ربي أكرمني ، وهذا أفضل ممن جاء فيه قول الحق :

﴿ قَالَ إِنَّكَ أَوْ بِيتُهُم عَلَى عِلْمٍ عِندِينَّ أَوَكُمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ فَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مُن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّمْ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّ

(من الآية ٧٨ سورة القصص)

إذن فالذى نظر إلى المال وظن أن الغني إكرام ، ونظر إلى الفقر والتضييق وظن أنه . إجانه ، هذا الإنسان لا يفطن إلى الحقيقة ، والحقيقة يقولها الحقيد كلا » أى أن هذا الظن غير صادق ؛ فلا المال الكرامة ، ولا الفقر دليل الإهانة ، ولكن متى يكون المال دليل الكرامة إن جامك وكنت موفقاً فى أن تؤدى مطلوب المال عندك للمحتاج إليه ، وإن لم تؤد حق الله فالمال مذلة لك وإهانة ، فقد أكون غنياً لا أعطى الحق ، فالفقر فى هذه الحالة أفضل ، ولذلك قال الله للاثنين : «كلا » ، وذلك يعنى : لا إعطاء المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإهانة .

وأراد سبحانه أن يدلل على ذلك فقال:

﴿ كَأَدُّ بَلَ لَا تُكِرِّمُونَ الْبَيْمِ ۞ وَلَا تَعْتَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞. وَتَأْكُونَ النَّرَاتُ أَكُدُ لَمَّا ۞ ﴾

( سورة الفجر )

«كلا بل لا تكرمون اليتيم » ومادمتم لا تكرمون اليتيم فكيف يكون المال دليل الكرامة ؟ إن المال هنا وزر ، وكيف إن سلبه منك يا من لا تكرم اليتيم يكون إهانة ؟ . إنه سبحانه قد نزهك أن تكون مهانا ، فلا تتحمل مسئولية المال . إذن فلا المال دليل الكرامة ، ولا الفقر دليل الإهانة .

#### 線網線 つ197700+00+00+00+00+00+0

و كلا بل لا تكرمون البتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ، وحتى إن كنت لا تمتلك ولا تعطى أفلا تحث من عنده أن يُعطى ؟ أنت ضنين حتى بالكلمة ، فمعنى تحض على طعام المسكين . أى تحث غيرك .. فإذا كنت تضن حتى بالنصح فكيف تقول إن المال كرامة والفقر إهانة ؟ . . و كلا بل لا تكرمون البتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً » أى تأكلون الميرات وتجمعون فى أكلكم بين نصيبكم من الميراث ونصيب غيركم دون أن يتحرّى الواحد منكم هل هذا المال حلال أو حرام . . فإذا كانت المسألة هكذا فكيف يكون إيناء المال تكرياً وكيف يكون إيناء المال تكرياً وكيف يكون الفقر إهانة ؟ . . لا هذا ولا ذاك .

« لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن اللّذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن اللّذين أشركوا أذى كثيرا » والذي يقول هذا الكلام : هو الله ، إذن لا بد أن يتحقق - فيارب أنت قلت لنا : إن هذا سيحصل وقولك سيتحقق ، فياذا أعطيتنا لنواجه ذلك ؟ - اسمعوا العلاج : « وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . . تصبر على الأبتلاء في النفس ، تصبر على أذى المعسكر على الابتلاء في النفس ، تصبر على أذى المعسكر المخالف من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ، إن صبرت فإن ذلك من عزم الأمور ، والعزم هو : القوة المجتمعة على الفعل . فأنت تنوى أن تفعل ، وبعد ذلك تعزم يعني تجمع القوة ، فقوله : « فإن ذلك من عزم الأمور » أي من معروماتها التي تقتضى الثبات منك ، وقوة التجميع والحشد لكل مواهبك لتفعل .

إذن فالمسألة امتحان فيه ابتلاء في المال ، وابتلاء في النفس وأذى كثير من الذين أشركوا ومن الذين أوتوا الكتاب ، وذلك كله يحتاج إلى صبر ، و« الصبر » - كما قالنا . ونوان : وصبر على » وو صبر عن » ، ويختلف الصبر باختلاف حوف الجر ، صبر عن » ، ويختلف الصبر باختلاف حوف الجر ، صبر عن شهوات نفسه التي تزين للإنسان أن يفعل هذه وهذه ، فيصبر عنه ، والطاعة تكون شاقة على العبد فيصبر عليها ، إذن ففي الطاعة يصبر المؤمن على المتاعب ، وفي المعصية يصبر المؤمن على المتاعب ،

وه لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » توضح أنه لا يوجد لك غريم واضح فى الأمر ، فالأقة تأتى للمال ، أو الأفة تأتى للجسد فيمرض ، فليس هنا غريم لك قد تحدد ، ولكن قوله : و ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ، فهذا تحديد لفريم لك . فساعة ترى هذا الغريم فهو يهيج فيك كوامن الانتقام . فاوضح الحق : إياك أن تمكنهم من أن يجعلوك تنفعل ، وأجَّلُ عملية الغضب ، ولا تجعل كل أمر يَسْتَخِفُك . بل كن هادنا ، وإياك إن تُسْتَخَفُ إلا وقت أن تنيقن أنك ستتصر ، ولذلك قال : « وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » .

واتقوا مثل واتقوا الله ، أي اتقوا صفات الجلال وذلك بأن تضع بينك وبين ما يغضب الله وقاية . عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة ببني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مرّ على مجلس فيه عبدالله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم ابن أبيَّ ، وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين وفي المجلس عبدالله بن رواحة ، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خُمر عبدالله بن أبي أنفه بردائه وقال : لا تغيروا علينا ، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن فقال عبدالله بن أبي : أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تُؤذنا في مجالسنا ، ارجع إلى رحلك فمنجاءكفاقصص عليه ، فقال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه : بلُّ يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك ، فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون ، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا ، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ؛ « يا سعد » ألم تسمع إلى ما قاله أبو حباب ، ؟ يريد عبدالله بن أن ، قال : كذا وكذا فقال سعد : يا رسول الله اعفُ عنه واصفح فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك ألله بالحق الذي نزل عليك ، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما أبي الله ذلك بالحق الذي أعطِاك الله شَرقَ بذلك ، فذلك الذي فعل به ما رأيت . فعفا عنه رسول الله صلى الله علمه وسلم(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحة عند تفسير هذه الآية 🥶

ويقول الحق من بعد ذلك:

﴿ وَإِذَ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيشَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنَبَ لَكُبُيِنُكُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُنُمُونَهُۥ فَنَهَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا هِدِ ثَمَنَّ قَلِيلًا فَيِللًا فَيِلْسَمَا يَشْتَرُون ۞ ۞

ونعرف ـ من قبل ـ أن الله قد اخذ عهداً وميثاقاً على كل الانبياء أن يؤمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام في قوله :

﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِنْنَى النَّبِيْنَ لَكَا التَّبْتُكُمْ مِن كِتَنْبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ وَمُولً مُصَدِقٌ لِمَا مَمَكُرُ لُتُوْمِنُ بِهِ ء وَلَنَسُمُرَةً ۚ قَالَ الْقَرْرُمُ وَأَخَذُمُ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي ۗ قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهُمُواْ وَأَنَا مَمَكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ ۞ ﴾

( سورة آل عمران )

ونأتى هنا إلى عهد وميثاق آخذه الله على أهل الكتاب الذين أمنوا بأنبيائهم ، هذا المهد هو : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتواالكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » .

فها الذي يبينونه ؟ وما الذي يكتمونه ؟

وهل هم يكتمون الكتاب ؟ نعم لأنهم ينسون بعضا من الكتاب ، وما داموا ينسون بعضاً من الكتاب فمعنى ذلك أنهم مشغولون عنه :

﴿ فَنَسُواْ حَظَّا ثِمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ ٢

(من الآية ١٤ سورة الماثدة)

والذي لم ينسوه من المنهج ، ماذا فعلوا به ؟:

﴿ إِذَّ اللَّهِ مَن يَكُمُونَ مَمَا أَتِلْنَامِنَ اللَّيْنَاتِ وَالْهَدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا يَتَنَاهُ لِلنَّاسِ فِ

ٱلْكِتَنْبِ أُوْلَيْكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ عَنْوَنَ اللَّهُ

(سورة البقرة)

لقد كتموا البينات التي أنزلها الله في الكتاب، فالكتم عملية اختيارية ، أما النسيان فقد يكون لهم العذر أنهم نسوه ، لكنهم يتحملون ذنباً من جهة أخرى ، إذ لو كان المنهج على يالهم وكانوا يعيشون بالمنهج لما نسوه . والذي لم ينسوه كتموا بعضه ، والذي لم يكتموه لووا به السنتهم وحرّفوه .

وهل اقتصروا على ذلك ؟ لا . بل جاءوا بشيء من عندهم وقالوا : هو من عند لله ·

﴿ فَرَيْلٌ اللَّذِينَ يَكَتُبُونَ الْكِتَابَ إِلْهِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْنَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيشْتُرُواْ بِهِ ء ثَمَناً فَلِيدٌ لَّهُ مَرِيلٌ لَمُم مِمَّا كَتَبْتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ ( سودة البغة :)

وقولهم : « هذا من عند الله » ما يصح أن يقال إلا لبلاغ صادق عن الله ، وكلمة « ليشتروا به ثمناً قليلا » لا بد أن توسع مدلولها قليلاً » ولها معنى عام ، ونحن نعرف أن الثمن نشتري به ، فكيف تشترى أنت الثمن ؟ أنت إذن جعلت الثمن سلعة ، وما دام الثمن يُجعل سلعة فيكون ذلك أول مخالفة لمنطق المبادلة ؛ لأن الأصل في الأثبان أن يُشترى بها ، أصل للمالة أن نَمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجوداً عندهم في الكتب ثم أنكروه .

﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفَيْحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُواْ فَلَمَّا جَاتَهُم مَّا عَرَفُوا كَفُرُواْ بِهِ ۽ ﴾ (من الآبة ٨٨ سورة البغزة) إذن فقوله: ( لتبيننه ) يعنى لتبينن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، كيا هو موجود عندكم دون تغيير أو تحريف ، وعندما يبينون أمر الرسول بأوصافه ونعوته فهم يبينون ما جاء حقاً في الكتاب الذي جاءهم من عند الله . وهكذا نجد أن المعانى . لمان عند الله ، فإن بينوا الكتاب الذي جاء من عند الله ، فالكتاب الذي جاء من عند الله فيه نعت محمد ، وهكذا نجد أن معنى تبيين الكتاب ، وتبيين نعت رسول الله بالكتاب أمران ملتقيان .

ولتبينه للناس ولا تكتمونه فنبلوه وراء ظهورهم » يقال: نبلت الشيء أى طرحته بقوة ، وذلك دليل على الكراهية ؛ لأن الذي يكره شيئاً يجب أن يقصر أمد ويجوده ، ومثال ذلك : لنفترض أن واحداً أعطى لاخر حاجة ثم وجدها جرة تلسمه ، ماذا يفعل ؟ هو يلا شعور يلقيها بعيداً . والنبذ له جهات ، ينبذه يجيه ، ينبذه أمامه ، ينبذه شهاله اما إذا نبذه خلفه ، فهذا دليل على أنه ينبذه نبذة لا التفات إليها أبداً ، انظر التعبر القرآن و فنبذه و وراء ظهورهم » .

إن النبذ وحده دليل الكراهية لوجود الشيء الذي يبغضه ، إمعان في الكراهية والبغض ، فلو رمى إنسان شيئاً أمامه فقد يجن له عندما يراه أو يتذكره ، لكن إن رماه وراء ظهره فهذا دليل النبذ والكراهية تماما ، ولذلك يقولون : لا تجعل حاجتي بظهر منك ، يعنى لا تجعل أمرا أريده منك وراء ظهرك ، والحق يقول : و فنبذوه وراء ظهره ، كان كل واحد منهم نبذه وراء ظهره ، كان كل واحد منهم نبذه وراء ظهره . وكان هناك إجماعاً على هذه الحكاية ، وكأنهم اتفقوا على الضلال ، واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون . والمشترى هذا الأمر بأكلة ، وآخر يشترى هذا الأمر بأكلة ، وأخر يشترى هذا الأمر بأكلة ، وأخر يشترى هذا الأمر بأكلة ، وأخر يشترى هذا الأمر بأكلة أو لباس ، وهناك من يشتريها بحاجة وينتهى ، إنما هم يقولون : نريد نقوداً ونشترى بها ما نحب ، هذا معنى « واشتروا به ثمناً » .

ويعلق الحق على ما يشترونه قائلاً : ﴿ فَبَسَنَ مَا يَشْتَرُونَ ۗ لَمَاذَا ؟ لأَنْكَ قَدْ نَظْنَ أَنَّ بالمال ـ وهو الثمن ـ تستطيع أن تشترى به كل شيء ، ولكن النقود لا تنفع الإنسان كما تنفعه الحاجة المباشرة ؛ لأننا قلنا سابقاً : هب أن إنساناً في مكان صبحراوي ومعه

جبل من ذهب وليس معه كوب ماء ، صحيح أن المال يأتى بالأشياء ، إنما قد يوجد شىء تافه من الأشياء يغنى ما لا يغنيه المال ولا الذهب ، فيكون كوب الماء مثلًا بالدنيا كلها ، ولا يساويه أى مال «فبئس ما يشترون» .

وبعد ذلك يقول الحق:

## ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَخُونَ بِمَا آنُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ عِالَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمِفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِّ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ۞ ﴿

والحسبان للأمر أن يظنه السامع دون حقيقته ، والأمور التي يظنها السامع تسير أولاً على ضوء الشيء ، فالذين يفرحون أولاً على ضوء الشيء ، فالذين يفرحون بما أتوا نوعان : نوع يفرح بما أتاه مناهضاً لدعوة الحق كالمنافقين الذين فرحوا بأنهم غشوا المؤمنين ، وتظاهروا بالإيمان فعاملهم المؤمنون بحق الأبحوة الإيمانية ، حدث هذا قبل أن يكشف الحق هؤلاء المنافقين للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعد ذلك .

ونوع آخر يفرح لما أتاه وجاء به مناصراً لدعوة الحق فالفرح الأول ـ وهو فرح المنافقين ـ ممنوع ، والفرح الثاني مشروع . ولذلك يقول الحق :

﴿ قُلْ بِهَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِيذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ ﴾

(من الآية ٨٥ سورة يونس)

إذن فلم ينه الله عن مطلق الفرح ولكن ليفرحوا بفضل الله . إنه سبحانه قد نهى عن نوع من الفرح في مسألة فارون :

## वासंसाध्य

## ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مُ قَوْمُهُ لِا تَفْرَتُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحينَ ﴾

(من الآية ٧٦ سورة القصص)

وهكذا نجد آيات تنهى عن الفرح وآيات تثبت للمؤمنين الفرح ، وتأمرهم به . . إذن فالفرح في ذاته ليس ممقوتاً ، ولكن الممقوت بعض دواعى ذلك الفرح ، فدواعيه عند المؤمن أن يفرح بنصر الله ، وأن يفرح بإعلاء كلمة الحق ، وهذه دواع مشروعة . ودواعيه الممنوعة أن يفرح بأن يقف أمام مبداً من مبادىء الله ليدحض ذلك المبدأ ، وهذا ما يفرح به الكافر ، ولكن الفرح الحقيقي هو الفرح الذي لا يعقبه ندم ، ففرح المؤمن موصول إلى أن تقوم الساعة ، وموصول بعد أن تقوم الساعة ، ومورون الله على غير الساعة . ولكن فرح الكافر والمنافق وأهل الكتاب الذين يصورون الله على غير حقيقته فرح موقوت وعقوت ، إذن فذلك لا يعتبر فرحاً ؛ لأن الندم بعد الفرح يعطى عاقبة شر ؛ لأن النادم يتحسر دائها على فعله فهو في غم وحزن .

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطى للمؤمن مناعة ، إنكم أيها المؤمنون تواجهون معسكرات تعاديكم . .هذه المعسكرات ستفرح بما أنته ضدكم فيجب ألا يفت ذلك فى عضدكم ، ولا تحسينهم إن فعلوا ذلك بمنجاة من العذاب ، ومادام فرحهم سيؤدى بهم إلى العذاب فهو فرح أحمق .

وماذا صنع الذين جاء فيهم القول : « لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا » يحتمل أن يكون المراد هم أهل الكتاب الذين كتموا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن الآية السابقة تقول : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم ، ماذا فعل هؤلاء إذن ؟ لقد كتموا أوصاف رسول الله ونعته الموجود في كتبهم وفرحوا بما كتموا ، وبعد ذلك أحبوا أن يجمدوا بما فعلوا من الذين على طريقتهم في الكفر والضلال .

إن الإنسان قد يأتى الذنب ولكنّه يندم بعد أن يفعله ، ولكنه حين يسترسل فيفرح بما فعل فذلك ذنب آخر ، وهكذا صار إتيان العمل ذنباً ، والفرح به ذنباً آخر ؛ لأنه لو ندم على ما فعله لكان الندم دليلا على التوبة ، أما أن يأتى العمل وبعد ذلك يفرح

به ثم يأن بعد ذلك الأشد ؛ فيحب أن يُحمد بما لم يفعل ، فذلك من تمام الحمق ، إنه جرم وذنب مركب من فعل آثم ، فقرح به ، فحب لحمد على شيء لم يفعله .

أكان يجب أن يُحمد بما فعل أو بما لم يفعل ؟ بما لم يفعل ، لأنه خلع على أمره غير الحقى ، وإذا قال قائل: إنها نزلت في المتافقين الذين تخلفوا عن رسول الله فالقول عتمل ؛ لأن هؤلاء تخلفوا عن الحرب مع رسول الله وفرحوا بأن متاعب السفر ومتاعب الجهاد لم تنلهم ، وبعد ذلك اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذارات كاذبة ولو ندموا لكان خيراً لهم، ولم يتضح للمسلمين كذبهم فحمدوا لهم اعتذارا ، إنهم قد أتوا الذب ، وفرحوا بأنهم أتوه ، ونجوا من معارم الحرب ، وبعد ذلك فرحوا أيضاً بأنهم أحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا ، لأن اعتذارهم كان نقاقاً ، سواء كان هذا أو ذاك فالآية على إطلاقها : للذين يفرحون بما أتوا من مناهضة الحق وذلك فعل ، والفرح به ذنب آخر ، والرغبة في الحمد عليه شيء ثالث ، إذن فالذب مركب ، فهم يسترون الأمر ويبينون نقيضه كي نحمدهم ونشكرهم ، والحق سبحانه وتعالى يعطى لهذا دستوراً إيمانياً لمطلق الحياة .

و ويجبون أن يجمدوا بما لم يفعلوا ، وهل المنعى عليهم أنهم يجبون أن يجمدوا ؟ أو المنعى عليهم والمأخوذون به أنهم يجبون أن يجمدوا بما لم يفعلوا ؟ إن المنعى عليهم أنهم يجبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ؛ لأن الإنسان إن أحب أن يُدح بما فعل فلا مانع ، والقرآن حين يعالج نفساً بشرية خلقها الله بملكات ، فهو يعلم مطلوبات الملكات ، بعض الملكات قد تحتاج إلى شيء فلا يتجاوز الله هذا الشي ، إن الإنسان مطبوع على حب الثناء من الغير ، لأن حب الثناء يثبت له وجوداً ثانيا ، ووجودك الثانى هو أن تعبر عن نفسك بعملك الذي يكون مبعث الثناء عليك ، والناس لا تشي على وجودك على وجودك ، كنها تنفى على قعلك .

ومادام الإنسان يجب الثناء فسيغريه ذلك بأن يعمل ما يُثنى به عليه ، ومادام يُغرى بما يُثنى عليه فسيعمل بإتقان أكثر ، وساعة يعمل فإن المحيط به ينتفع من عمله ، والله يريد إشاعة النفع فلا يمنع سبحانه حب الثناء كى يزيد فى الطاقة الفاعلة للأشياء ؛ لأنه لو حرَّم ذلك الثناء فلن يعمل إلا من كانت ملكاته سوية ، وسيفقد

#### 線機線 の1979の0+の0+00+00+00+00+00+0

المجتمع طاقات من كانت ملكاته قليلة ، فصاحب الملكات القليلة يريد أن يُمدح ، فلا مانع من مدحه ليزيد من العمل ، ويُمدح مرة ثانية ، وتستفيد الناس ، والذي ينتظر الثناء من الناس تنزل منزلته ومرتبته عن مرتبة من انتظر التقدير من الله ، فهو الذي جنى على نفسه في ذلك . لكن لابد أن نمدحه كى يعمل بما فيه من غريزة حب الثناء فنكون قد زدنا من عدد طاقات العاملين .

ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى حينها عرض لهذه القضية ، وهى قُضية تزكية الصالح وتجريم الطالح الفاسد في قصة دذى القرنين ، يقول تعالى :

﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِى اَلْقَرْنَيْ ۚ فُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنَهُ ذِكُا ﴿ إِنَّا مَكَمَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَ\* اَتَبْنَتُهُ مِن كُلِّي مَّى ء سَبَبًا ۞ ﴾

(سورة الكهف)

كى تعلم أن المَكنَّ لا يُحكنُ بداته وإنما هو يمكن بمن مَكتَهُ ، فلو كان عنده تفكير إيمان ، لما أخرته الأسباب أن يتمرد ؛ لأن الإيمان يعلمه أن الأسباب ليست ذاتية . ومن أجل أن يثبت الله أن الأسباب غير ذاتية فهو ينزع الملك عن يشاء ، ويهب الملك من يشاء ، نقول له : لو كانت الأسباب ذاتية فتمسك بها ، لكن الأسباب هبة من الله و وآتيناه من كل شيء سببا ، وحين يأتيه الله الأسباب فالأسباب أنواع : سبب مباشر للفعل ، وسبب متقدم على السبب المباشر ، فأنت إذا ارتديت ثوباً جميلًا ، فوراء ذلك أنك أتيت بالقهاش الذي نسجه النساج ، والنساج استطاع إتقان عمله بعد أن قام الغزال بغزل القطن ، والقطن نتج لأن فلاحاً بلد البذور ورعى الأرض بالحرث والرى . فأنت إن نظرت إلى الأسبب المباشرة المتلاحقة فانظر إلى نهاية بالمسبب ، وستصل إلى شيء لا سبب له إلا المسبب الأعلى وهو الله \_جلت قلدرة . .

وسلسل أى شيء فى الوجود ستجد أنك أخيراً أمام سبب خلقه الله ، مثال ذلك النور الكهريّ الذي تتمتع أنت به . ستجد أن المعمل قام بصنع الزجاج الخاص بالمصابع الكهربية ، ونوع من المصانع يصنع الاسلاك الموجودة بالمصباح ، وستنتهى إلى شيء موجود لا يوجد فيه بشر ، فتصل إلى الحق سبحانه وتعالى .

أنت مثلاً جالس على الكرسى . وقد تقول : لقد صنعه النجار والنجار جاء بالخشب من البائع ، والبائع جاء بالخشب من الغابة ، فمن أين جاء الخشب إلى الغابة ؟ تقول : لا أعرف ، أما إذا كان عندك الحس الإيماني فأنت تقول : أوجده الله . وحين تنتهى الأسباب وسلسلتها نجد الله الحالق و إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبيا فأتبع سبيا ، فعندما أعطاه الله الأسباب جاء هو بالوسائط فقط ، إذن فالأصل كله من الله .

ويتابع الحق: وحتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمثة ، هذا في عين الناظر فقط ، فانت حين تركب البحر ثم ترى الشمس عند الغروب تغطس في البحر ، وعندما تذهب للمنطقة التي غطست الشمس فيها تجد الشمس موجودة ؟ لأنها لا تغيب أبدا، إنما وتغرب في عين حمثة ،أى فوجد الشمس في نظره عند غروبها عنه كأنها تغرب في مكان به عين ذات ماء حار وطين أسود . ويتابع الحق : ووجد عندما قوماً قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا » .

والناس تفهم أن هذا تخيير، يعنى إما أن تعذبهم ، وإما تحسن إلى من كنت تعذبهم ، لكن الدقة والتمعن يوضحان لنا أن الحق قد أعطى تفويضاً لذى القرنين ، بقوله : ( إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا » فَفَهم ذو القرنين عن الله التفويض ، ولم يأخذ التفويض وافترى ، بل قال : ( أما من ظلم فسوف نعذبه » . وليس هذا هو العذاب الذى يستحقه ، لا ، نحن سنعذبه في دنيانا كي لا يستشرى فيها الشرّ . وفوق ذلك سيعذبه الله عذاباً آخر .

د أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا ، إنه أولاً لم يصف عذابه بنكر ، إنما وصف عذاب الله فقال : « فيعذبه عذاباً نكرا ، الأن عذاب الله البشر للبشر على قدر البشر ، لكن عذاب الله يتناسب مع قدرة الله ، فهل لنا طاقة بهذا العذاب والعياذ بالله ؟ ليس لنا طاقة به ، وماذا عن موقف ذى القرنين من الذى آمن ؟ إنه موقف مختلف .

يقول الحق : « وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسني وسنقول له من أمرنا

#### المنال التعنيان

### 0112100400400400400+00+0

يسرا ، هو يجازيه بالحسنى ويعطيه المكافآت ويكرمه ، وعندما يتساءل من بجب الثناء قائلاً : لماذا كرّم هذا ؟ ويرى أسباب التكريم فيقول لنفسه لأصنعنَّ مثله كى أكرَّم . ولذلك تجد الشباب يتهافت حتى على اللعب بكرة القدم لماذا ؟ لأنهم يجدون من يضع هدفاً فى كرة القدم يكرَّم ، فيقول : أنا أريد أن أضع هدفاً .

هذا وإن ديننا الحنيف يدعونا إلى أن نشكر من قدم خيرا أو أسدى معروفا خفزاً للهمم وتشجيعا لبذل الطاقات وفي الأثر : ( من لم يشكر الناس لم يشكر الله ، إذن فحب الثناء من طبيعة الإنسان ، ولكى تُغرى الناس بأن يعملوا لابد أن تأتى لهم بأعال تستوعب طاقاتهم المتعددة ، أما إذا اقتصر إتقان العمل على من لا يجبون الثناء ، فسنقلل الأبدى التى تفعل ، ولذلك تجد العمل حيث توجد المكافأة التشجيعية التى يأخذها من يستحقها ويقابلها من التجريم والعقوبة لمن يهمل في عمله ، فلا يحتح رئيس عمل مكافأة لمن عملوا على هواهم ، بل عليه أن يجنعها لمن عمله ، فلا يحتج رئيس عمل مكافأة لمن عملوا على هواهم ، بل عليه أن يجنعها لمن أدى عمله بإتقان . وحين يعلم الناس أنه لا يجازى بالخير ولا يكرم بالقول إلا من فعلاً حقيقياً ، لكن عندما تجد الناس أن المكافآت فعل فعلاً حقيقياً ، لكن عندما تجد الناس أن المكافآت وبالخيرة المشروعة فسيفعلون ذلك ،

وهكذا تجد أن قوله الحق : ﴿ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ﴾ .

إن هذا القول يضع أساساً ودستوراً إعانياً لمطلق الجياة ، وعلاقة الحاكم بالمحكومين ، وعلاقة الفرد بنفسه وعن حوله . وعلاقة الإنسان بالعمل الصالح أو باللفنوب ؛ فالإنسان إذا ما أن ذنباً ، فرعا يكون قد نفس عن نفسه بارتكاب اللفنب ، لكن بعد ما تهدا شرة المصية يجب عليه أن ينتبه فيندم ولا يفرح . هذه أول مرحلة . ولا يتهادى في ارتكاب اللفنب ، أما إذا تمادى وخلع على فعله النقيض وادّعى أنه قد أني فعلا حسناً حتى يناله مدح بدلاً من أن يناله ذم فذلك ذنب مركب ، ويحشرو الله ضمن من قال فيهم : و فلا تحسينهم بمفازة من العذاب ، م

والمفازة هي المُجَان الذي يظن الإنسان أن فيه نجاته ، أي أن في هذا المكان فوزاً

له ، ويطلقون كلمة « مفازة » على الصحراء إطلاقاً تفاؤلياً ، لا يسمونها « مهلكة » لأن الذي كان يجوبها يهلك فسموها « مفازة » تفاؤلاً بأن الذي يسلكها يفوز ، أو أن الصحراء أرض مكشوفة ، ومادام الإنسان قد وصل إلى أرض مكشوفة فلن يصادف ما يخافه من حيوانات شرسة أو من وافدات ضارة كالحيّات ، أو من عدو راصد ، وفي ذلك فوز له ، لأنه تجنب هذه المخاطر ، إنه إن سار في الجبال والوديان فمن الممكن أن تستر عنه الوحوش المفترسة أو الموام أو تستر عنه الذين يتبعونه فلا يتوقاهم وقد يصيبونه بالأذي ، فإذا ما ذهب إلى الأرض المكشوفة نجا من كل هذا لأنه ينأى ويبتعد عنهم ، وتكون التسمية على حقيقتها ، ومن يرى أن الصحراء مهلكة فليعرف أنها سميت « مفازة » تفاؤلاً ، كما يسمون اللديغ الذي لدغه النعبان ب د السليم »

ونحن فى أعرافنا العادية نتفاءل فنضع للشىء اميا ضد مسياه تفاؤلاً بالاسم ، مثال ذلك : إذا كنت فى ضيافة إنسان وقدم شراباً . قهوة مثلاً ، وبعد أن نشرب القهوة يأتى الخادم فيقول من قدم لك القهوة لخادمه : تعال و خذ المملوء » ولا يقول : وخذ الفارغ ، وهذا لون من التفاؤل .

دفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ، هم يظنون أنهم بمفازة من العذاب برغم أنهم لا يؤمنون بالحق ، ولا يؤمنون بسيطرة الحق على كل أحوالهم وكل أمورهم فهم يظنون أن انتصارهم فى معركة الدنيا لا هزيمة بعده ، ولكن الحق بعد هذه الآية قال:

## ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَى ءِ قَدِيرُ ۞ ﴿ ﴿

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

## فهرس آيات المجلد الثالث

|        |           |            |        | _        |         |        |          |       |
|--------|-----------|------------|--------|----------|---------|--------|----------|-------|
| الصفحة | اَل عمران | ســورة     | الصفحة | أل عمران | ســورة  | الصفحة | أل عمران | سورة  |
| 17.1   | ۸۸        | الآية      | 1841   | ٥١       | الآنة   | 141.   | ١٤       | الآمة |
| 17.8   | ۸٩        | الأنة      | 1848   | 0.7      | الأنة   | 1877   | ١٥       | الآية |
| 17.7   | ۹٠        | الأنة      | 1891   | ٥٣       | الآية   | 1879   | 17       | الآبة |
| 17.4   | 41        | الأنة      | 1898   | 0 5      | الآية   | 1441   | ١٧       | الآية |
| 17.9   | 9.7       | الأبة      | 10.1   |          | الإَنة  | 1728   | 1.4      | الأبة |
| 1717   | 98        | الآية      | 101.   | 70       | الأنة   | 1404   | 19       | الآبة |
| 1777   | 9.8       | الأَنة     | 1011   | ٥٧       | الآنة   | 1870   | ٧٠       | الآية |
| 1777   | 90        | الأبة      | 1017   | ۸٥       | الآبة   | 1401   | 71       | الآية |
| 1770   | 47        | الآسة      | 1011   | ٥٩       | الآسة   | ۱۳۷۸   | 77       | الآية |
| 1788   | 47        | الآسة      | 1011   | ٦٠       | الآية   | 1841   | 74"      | الآية |
| 1788   | 4.4       | الآية      | 1019   | 11       | الآية   | 1849   | 4.5      | الآية |
| 1787   | 44        | الأية      | 1011   | 77       | الآية   | 1891   | ۲0       | الأية |
| 1784   | 1         | الآبة      | 1011   | 71"      | الآية   | 1444   | ۲٦ .     | الآية |
| 1789   | 1.1       | الآية      | 1011   | 78       | الآية   | 18.1   | 77       | الآية |
| 1707   | 1.1       | الآبة      | 1018   | ٦٥       | الآية   | 18.9   | ۲۸       | الآية |
| 177.   | 1.4       | الآية      | 1012   | 77       | الآية   | 1210   | 44       | الآية |
| 1775   | 1.1       | ً الأَبِّة | 1010   | ٧٢       | الآية   | 1817   | ۳.       | الأية |
| .1779  | 1.0       | الآية      | 1017   | ٦٨       | الآية   | 1117   | ۲1       | الآية |
| 1777   | 1.7       | الآية      | 1041   | 79       | الآية   | 1277   | 44       | الآية |
| 1771   | 1.7       | الآية      | 1047   | ٠٧٠      | الآية   | 1877   | ۳۳.      | الآية |
| 1777   | 1.4       | الآية      | 1000   | ٧١       | الآية   | 1881   | ۴٤       | الآية |
| 1777   | 1:4       | الآية      | 1044   | ٧٢       | الآية   | 1277   | 40       | الآية |
| 1770   | 11.       | الآية      | 108.   | ٧٣       | الآية   | 1240   | ۳٦       | الآية |
| 1774   | 111       | الآية      | 1087   | ٧٤       | الآية   | 1884   | ۴۷       | الآية |
| 17.77  | 111       | الأَية     | 1087   | ٧٥       | الآية   | 1887   | ۳۸       | الآية |
| 17/7   | 111       | الآية      | 1089   | ٧٦       | الأية   | 1220   | 44       | الآية |
| 1789   | 118       | الآية      | 1007   | vv       | الآية   | 1887   | ٤٠       | الآية |
| 1794   | 110       | الآية      | 1001   | ٧٨       | الآية   | 1227   | ٤١       | الآية |
| 1798   | 111       | الآية      | 1071   | ٧٩       | الأَيّة | 1807   | ٤٢       | الآية |
| 1797   | 117       | الآية      | 1077   | ۸۰       | الآية   | 1202   | ٤٣       | الآية |
| 17.4   | 114       | الآية      | 1077   | ۸۱       | الآية   | 127.   | ££       | الآية |
| .1714  | 114       | الآية      | 1077   | ٨٢       | الآية   | 1575   | 10       | الآية |
| ۱۷۲۰   | 14.       | الآية      | ۱۵۷۸   | ۸۳       | الآية   | 1177   | ٤٦       | الآية |
| ۱۷۲۳   | 171       | الأبية     | ~1044  | ٨ŧ       | الآية   | 1171   | ٤٧       | الآية |
| 1777   | 177       | الأية      | 1090   | ٨٥       | الآية   | 184.   | ٤٨       | الآية |
| 1744   | 175       | الآية      | 1097   | ۲۸       | الأبة   | 1271   | ٤٩       | الآية |
| 1748   | 178       | الآية      | 17.5   | ۸۷       | الآية   | 1574   | ٥٠       | الأية |
|        |           |            |        |          |         |        |          |       |

| الصفحة | ة آل عمران | سـورة  | الصفصة | ة آل عمران | ســورة    | الصقصة | آل عمران | سـورة  |
|--------|------------|--------|--------|------------|-----------|--------|----------|--------|
| 1474   | 179        | الأنة  | ١٨٠٨   | 187        | Z.ŞI      | 1740   | 140      | الآية  |
| 144.   | 17.        | الأية  | 1411   | 184        | الأبلة    | 1777   | 177      | (الآية |
| 1474   | 171        | الآية  | 1414   | 189        | الإية     | 1777   | 117      | الآية  |
| 1444   | 177        | الآسة  | 1414   | 10.        | الآية     | 1974   | 144      | الآية  |
| 1475   | ۱۷۳        | الألة  | ۱۸۱۳   | 101        | الآية     | 1749   | 179      | الآية  |
| 1477   | 171        | الأنة  | 1.414  | 107        | الأبية    | 1757   | 14.      | الآية  |
| 1441   | 140        | الألة  | 184.   | 104        | الآية     | 1000   | 171      | الآية  |
| 1881   | ١٧٦        | الأبلة | 1444   | ١٥٤        | الآية     | 1000   | 144      | الآية  |
| 1444   | 177        | الآية  | 184.   | 100        | الآية     | 1401   | 188      | الآية  |
| 1194   | ۱۷۸        | الآية  | ۱۸۳۲   | 107        | . إلأية   | 1404   | 188      | الآية  |
| 1140   | 174        | الآية  | ١٨٣٢   | 100        | الأية     | 1000   | 140      | الأية  |
| 19.4   | 18.        | الآية  | ۱۸۳٤   | ۸۵۸        | غَالَاتِه | 177.   | 141      | الآية  |
| 19.7   | ۱۸۱        | الآية  | ۱۸۳٥   | 109        | الألة     | 1777   | ۱۳۷      | الآية  |
| 1917   | 141        | الآية  | 1757   | 17.        | الآيّة    | ۱۷۷۳   | ۱۳۸      | الأية  |
| 1910   | ۱۸۳        | الآية  | ١٨٤٥   | 171        | الآية     | 1778   | - 179    | الأسة  |
| 144.   | 141        | الآية  | ۱۸٤٧   | 177        | الآية     | 1777   | 11:      | الأية  |
| 1978   | 140        | الآية  | ۱۸٤۸   | 175        | الأية     | ۱۷۸۵   | 181      | الأية  |
| 1974   | 141        | الآية  | ۱۸۰۰   | 178        | الأية     | 177,   | 127      | الآية  |
| 1988   | 1.47       | الآية  | 141.   | 170        | الأية     | 1777.  |          | الأية  |
| 1987   | 344        | الآية  | ١٨٦٤   | 177        | الأية     | 1777   | 188      | الآية  |
| 1987   | 1.41       | الآية  | 1470   | 177        | الأية     | 14     | 150      | الآية  |
| ľ      | ĺ          |        | ۸۱۲۸   | ۱٦٨        | الأية     | 14.0   | 187      | الآية  |

¢

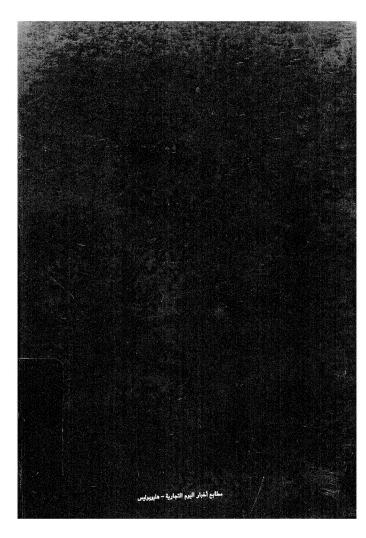